

جَمِيْتُ عِي الْحُقْوقَة مَحْفَظَتْ وَلَا يَسْمَعِ بِالْحِنَ الْوَقَ الْصِنْ لَلْمُ هَلَا اللّهِ الْحُرْفِ وَكَلَّمْ مِنَهُ لَلُونِ اللّهِ الْحُرْفِ وَكَلَّمْ مِنَهُ لَوْمِنَ اللّهِ اللّهِ وَكَلَّمْ مِنَهُ لَوْمِنَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

# الطَّنِعَةُ الثَّانِيَةُ ١٤٣٧هـ ٢٠١٦م

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including copying, photocopying or other electronic, mechanical methods, it also includes scanning, recording, storing by a mean or another that could be retrieved. It is also not allowed to quote or translate any part of this book into any language; and it is not allowed to amend the existing material of this book or any parts of it without the prior written permission of the publisher.





ڒؙۣ<u>ۅٙٲٳ۬ڮڔؙؙڹؿٙٳ</u>ڸڹۜۏۜؿ (۲۲)

الموري ا

لِلْإِمَامِ ٱلجَافِظِ أَبِي بَكْرَعَنِدِ ٱلرَّتَّرَاقُ بَنْ هَمَّامٍ ٱلصِّنْعَانِيٰ

الطبعة الثانية

طبب مزيرة موثت أعيدهمية الميسبع نسخ خلية توي (١٦١) رواية جب ديدة

**4** 

الجحَلَّدُ العُسَاشِرُ

عَنْقِيقُ وَدِرَاسَةُ مِنْ كِزَالِمُحُونُ فِي فَقِنْدَيَّ الْمُحَلِّومُانِ ۚ

كالألت اصتاب

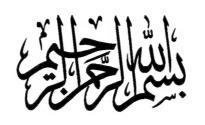







# بَلِيْهِ الْمُخْلِمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

# ٣٠- يَحْتَالُكُونِهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَل

#### ١- بَابُ وُجُوبِ الإِسْتِئْذَانِ

- [۲۰٤٧٠] صرينا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ثَلَاثُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٌ لَا يُعْمَلُ بِهِنَّ الْيَوْمَ ، تَرَكَهُنَ النَّاسُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: ثَلَاثُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٌ لَا يُعْمَلُ بِهِنَ الْيَوْمَ ، تَرَكَهُنَ النَّاسُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : ثَلَاثُ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٌ لَا يُعْمَلُ بِهِنَ الْيَوْمَ ، تَرَكَهُنَ النَّاسُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّيْسُ الْيَوْمَ ، تَرَكَهُنَ النَّاسُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهُ مُنْ الْمَوْمَ اللَّهُ الْحُلُمُ مِنْكُمْ ثَلَاثُ مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ (١) وَالْمَيْمُ وَلَكُمْ مَنْكُمْ أَلْكُونُ الْمُعُومُ اللّهِ الْكَانُ بْنَ فُلَانَ وَفُلَانَ بْنَ فُلَانَ (٢٠) .
- [٢٠٤٧١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْمَمْلُوكُونَ ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ يَسْتَأْذِنُونَ فِي هَذِهِ الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ : قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَنِصْفَ النَّهَارِ ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ ، ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنصُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن وَبَعْدَ الْعِشَاءِ ، ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنصُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ [النور: ٥٩].

<sup>(</sup>١) ملك اليمين: الإماء. (انظر: غريب القرآن لابن قتيبة) (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٢) كذا ورد الأشر في (ف) ، (س) و «تفسير عبد الرزاق» (٣/ ٦٢) ، وفي «التفسير لابسن أبي حاتم» (٢) كذا ورد الأشر في وفي النساء ﴿ وَإِذَا ( ٢ ٢٦٣٢) من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس زاد: «والآية التي في سورة النساء ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ ﴾ [النساء: ٨]» .



• [٢٠٤٧٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بُنِ يَزِيدَ (١٠) أَنَّ حُذَيْفَةَ سُئِلَ : أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَىٰ وَالِدَتِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ رَأَيْتَ مِنْهَا مَا تَكْرَهُ .

#### ٢- بَابُ الإِسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

- [٢٠٤٧٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا سَلَّمْتَ ثَلَاثًا فَلَمْ تُجَبْ ، فَانْصَرفْ .
- ٥ [٢٠٤٧٤] أخبر عن عَبْ أبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُوسَى أَبِي نَضْرَة (٢) ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَأَرْسَلَ (٣) عُمَرُ الْأَشْعَرِيُّ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَأَرْسَلَ (٣) عُمَرُ فِي أَثَرِهِ (٤) ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكُوهُ يَقُولُ : "إِذَا سَلَمَ أَخِدُمُ ثَلَاثًا (٥) فَلَمْ يُجَبُ فَلْيَرْجِعْ » ، فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَكُوهُ يَقُولُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا إِنَّ عَلَىٰ مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ اللَّهُ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنِّي عَلَىٰ مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَا أَبُو مُوسَى مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ ، وَأَنَا فِي حَلْقَةٍ لَوْنُهُ ، وَأَنَا فِي حَلْقَةٍ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَقُلْ نَا : مَا شَأْنُكَ (٧)؟ فَقَالَ : سَلَّمْتُ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ عَلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَنْ لَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ عَلَىٰ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ

<sup>• [</sup>۲۰٤۷۲] [شيبة: ۱۷۸۹۱].

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وعند المصنف في «تفسيره» (٢/ ٤٤٤) ، وباقي مصادر التخريج : «نـذير» ، والوجهان وردا في ترجمته . ينظر : «تهذيب الكمال» (٢٧/ ٥٤٦) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في (س): «أبي بصرة» ، والمثبت من (ف) ، ينظر: «مسند أحمد» (١٩٥١٠) عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «فأقبل» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمد» (١٩٨١٩) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (١٣٦٩١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) في أثره: في تتبع أثره. (انظر: اللسان، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٥) في (س): «ثلاث مرات»، والمثبت من (ف) موافق لما في «المسند».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بك كذا» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٧) قوله: «: ما شأنك» ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).

- أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالُوا : كُلُّنَا قَدْ سَمِعَهُ ، فَأَرْسَلُوا مَعَهُ رَجُلًا مِنْهُمْ ، حَتَّىٰ ٥ُ أَتَىٰ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ .
- [٧٠٤٧٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُجِبْنِي أَحَدٌ ، فَتَنَحَّيْتُ فِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُجِبْنِي أَحَدٌ ، فَتَنَحَيْتُ فِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ لِي فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ ، فَإِذَا رَسُولٌ قَدْ خَرَجَ إِلَيَ ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ ، قَالَ لِي فَي نَاحِيَةٍ الدَّارِ ، فَإِذَا رَسُولٌ قَدْ خَرَجَ إِلَي ، فَقَالَ : ادْخُلْ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ ، قَالَ لِي أَبُو سَعِيدٍ : أَمَا إِنَّكَ لَوْ زِدْتَ لَمْ آذَنْ لَكَ .
- ٥ [٢٠٤٧٦] أخبرُ عبدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسٍ، أَوْ عَيْرِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْقِ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، فَقَالَ سَعْدٌ: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَلَمْ يَسْمَعِ النَّبِيُ عَيَيْقٍ، حَتَّى سَلَمَ فَلَاقًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَاقًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَاقًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَاقًا، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَاقًا، وَلَمْ يُسْمِعْهُ، فَرَجَعَ، وَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِلَاقَ وَلَهُ مُوجَعَ ، وَاتَبَعَهُ سَعْدٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِلَاقَهِ بَلِيمَةُ إِلَّا وَهِي بِأَذُنِي، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ، وَلَمْ أُسْمِعْكَ، فَرَجَعَ مَ وَاللَّهُ وَلِيهِ وَبِيبًا، فَأَكَلَ بِأَبِي أَنْتَ، مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا وَهِي بِأَذُنِي، وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ، وَلَمْ أُسْمِعْكَ، أَدُنُ أَسْمِعْكَ، وَلَمْ أَنْ أَسْمَعْكَ، وَلَمْ أَلْ عَلَى اللَّهِ وَيَعِيْقُ ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ: «أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ، فَمَّ أَدْخَلَهُ الْبَيْتَ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ وَبِيبًا، فَأَكَلَ مَا مَلُهُ مَ اللَّهُ وَيَعِيْقُ ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ: «أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالَ : «أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكُمُ الْمَلَائِكُمُ وَالَا وَالْمَائِمُونَ ».
- ٥ [٢٠٤٧٧] أَضِرُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : سَلَّمَ النَّبِيُ عَيَيْ اللَّهِ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : سَلَّمَ النَّبِيُ عَيَيْ (١٠) عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، كَانَ عَلَىٰ حَاجَةٍ ، فَرَجَعَ النَّبِيُ عَيَيْ (١٠) ، فَقَامَ سَعْدٌ سَرِيعًا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ تَبِعَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ عَلَىٰ حَاجَةٍ ، فَقُمْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْنِ : «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» .

٥ [ف/ ٩١ ب].

٥ [٢٠٤٧٦] [الإتحاف: حم ٧٣٣].

<sup>(</sup>١) قوله: «سلم النبي على سعد بن عبادة ثلاثا، فلم يأذن له، كان على حاجة، فرجع النبي عَيَّةَ» ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).



### ٣- بَابُ الإِسْتِئْذَانِ بَعْدَ السَّلَامِ (١)

- ٥ [٢٠٤٧٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : اسْتَأْذَنَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَعْرَابِيُّ ، فَسَمِعَهُ الْأَعْرَابِيُّ ، فَسَلَّمَ ، فَأَذِنَ (٤) لَهُ .
- [٢٠٤٧٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَأَمَرَ بَعْ ضُهُمُ الرَّجُلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : أَذْخُلُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا ﴿ ، فَأَمَرَ بَعْ ضُهُمُ الرَّجُلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَأَذِنَ لَهُ .
- ٢٠٤٨٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ قَوْمًا جَلَسُوا إِلَى حُذَيْفَةَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ اسْتَأْذَنَهُمْ .
- [٢٠٤٨١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِدَارٍ ، فَإِذَا عَلَىٰ بَابِهَا امْرَأَةٌ ، وَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الدَّارَ ، فَقَالَ لِلْمَزْأَةِ : أَدْخُلُ (٥) ؟ فَقَالَ تِ : ادْخُلْ بِسَلَامٍ ، فَمَضَى وَكَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ ٩.

## ٤- بَابُ الرَّجُلِ يَطَّلِعُ فِي بَيْتِ الرَّجُلِ

٥ [٢٠٤٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ

<sup>(</sup>١) قوله: «بعد السلام» وقع في (س): «بعده سلام»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) بعده في (ف) ، (س): «فدخل» ، وينظر: «شعب الإيبان» للبيهقي (١١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) من (س).

<sup>(</sup>٤) قوله : «فسلم ، فأذن» وقع في (ف) ، (س) : «فلم يأذن» ، وهو تصحيف ، والتصويب من المصدر السابق .

ڭ[س/٥٢٧].

<sup>(</sup>٥) تصحف في (س) إلى : «ادخلي» ، والمثبت من (ف) .

١٠ [ف/ ٩٢].

٥ [٢٠٤٨٢] [الإتحاف: مي جاعه حب شحم ٦٢٧٥].

# يُحَيِّا لِلْهِ الْمِعْ

٥ [٢٠٤٨٣] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ (٥) عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ الْعَلَ

٥ [٢٠٤٨٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ فِي (٧) بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمٍ فِي (٧) بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدُ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهُ » .

#### ٥- بَابٌ كَيْفَ السَّلَامُ وَالرَّدُّ؟

٥ [٢٠٤٨٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ قَالَ : صَلَّمَ أَبُو جُرَيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ : عَلَيْكُمُ السَّلَامُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «عَلَيْكُمُ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى ، وَلَكِنْ قُلْ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ » .

<sup>(</sup>١) مكانه بياض في (ف) ، وليس في (س) والمثبت من «مسند أحمد» (٢٣٢٩٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الستر: الستار، وهو: ما يستر به، وما أسدل على نوافذ البيت وأبوابه حجبًا للنظر، والجمع: أَسْتَار وستور وستر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ستر).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «مزرئ» والمثبت من «المسند» .

المدرئ والمدراة: شيء يُصنع من خشب أو حديد، على شكل سن من أسنان المشط، يسرح به الشعر المتلبد. (انظر: النهاية، مادة: درئ).

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «بالمزرى» والمثبت من «المسند».

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٦) قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (٢/ ٢٤٥) : ««ختل» الخاء والتاء واللام أصيل فيه كلمة واحدة ، وهي الختل ، قال قوم : هو الخدع . وكان الخليل يقول : تخاتل عن غفلة» .

الختل: الخداع والمراوغة . (انظر: النهاية ، مادة : ختل) .

٥ [ ٢٠٤٨٤ ] [ الإتحاف : عه حم ١٨٣٥٨ ] [ شيبة : ٢٦٧٥٩ ، ٢٧٤٠٩] .

<sup>(</sup>٧) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) ، وينظر : «مسند أحمد» (٧٦١٦) عن المصنف ، به .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَنْدَالِ لِرَاقِيْ





- ٥ [٢٠٤٨٦] أخبر عبد عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبَهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَهِ : "خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا (١) ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : الْمُولُ اللَّهِ وَيَهِ : "خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا (١) ، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ : الْمُلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ الْهُمَبِ فَسَلَّمْ عَلَىٰ أُولَئِكَ النَّقَرِ (٢) وَهُمْ مَنْ فَرَوْمِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ ، فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ مَا يُجِيبُونَكَ بِهِ (٣) ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ ، وَتَحِيَّةُ ذُرَيَّتِكَ ، قَالَ : فَذَهَبَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَزَادُوهُ : وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، قَالَ : فَكُلُّ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ صُورَةِ آدَمَ طُولُهُ (١) سِتُونَ ذِرَاعًا ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ » .
- ٥ [٢٠٤٨٧] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ (٥) فَرَدَ ، قَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ . وَذَكَرَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ سَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ » . قَالَ (٢) : وَكَانَ الْحَسَنُ إِذَا رَدَّ السَّلَامُ ، قَالَ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ . السَّلَامَ ، قَالَ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .
- [٢٠٤٨٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ قَالَ : كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ : أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا ، وَأَنْعَمَ صَبَاحًا ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: فَيُكْرَهُ ﴿ أَنْ يَقُولَ (٧): أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا (٨)، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: أَنْعَمَ اللَّهُ عِيْنَا (٩).

٥ [٢٠٤٨٦] [الإتحاف: خزحب حم ٢٠١٢٣].

<sup>(</sup>١) الذراع: مقياس طوله: ٤٨ سنتيمترًا، والجمع: أذرع. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) النفر : الجماعة من ثلاثة إلى عشرة . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : نفر) .

<sup>(</sup>٣) من (س).

<sup>(</sup>٤) ليس في (س)، والمثبت من (ف). وينظر: «صحيح مسلم» (٢٩٤٦) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف) ، (س) وأثبتناه ليستقيم السياق .

 <sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) . 
 <sup>1</sup> [ف/ ٩٢ ب] .

<sup>(</sup>٧) بعده في «سنن أبي داود»: «الرجل» (١٣٨ ٥) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٨) من قوله: «وأنعم صباحًا» إلى قوله: «أنعم اللَّه بك عينًا» ليس في (س)، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٩) في (ف): «بك عينا» ، والتصويب من «سنن أبي داود» (٥٢٢٧).

# كِتَالُكِ أَلِكُ الْعِ



#### ٦- بَابُ إِفْشَاءِ (١) السَّلَامِ

- ٥ [٢٠٤٨٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَظَةٌ قَالَ: «دَبَ (٢) إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ: الْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ وَهِيَ الْحَالِقَةُ (٣)، لَا أَقُولُ: إِنَّهَا أَتَّى تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّة حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَفَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».
- [٢٠٤٩٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَبِي (٥) إِسْحَاقَ ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ ، وَإِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ .
- ٥ [٢٠٤٩١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمٌ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا كَمُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٍ ، أَنْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » .
- [٢٠٤٩٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبَانٍ ، يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ (٢) قَالَ : مَنْ سَلَّمَ عَلَى سَبْعَةِ فَهُوَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ .

<sup>(</sup>١) الإفشاء: نشر الشيء وإظهاره . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: فشا) .

٥ [٢٠٤٨٩] [الإتحاف: حم ٤٦٥٥] [شيبة: ٢٦٢٥٨].

<sup>(</sup>٢) دب: سرى ومشى على هينته . (انظر: اللسان، مادة: دبب) .

<sup>(</sup>٣) الحالقة: التي تُهْلِك وتستأصل الدين. (انظر: النهاية، مادة: حلق).

<sup>(</sup>٤) من (س).

<sup>• [</sup>۲۰٤۹۰] [شيبة: ٣١٠٨٠].

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف) ، وينظر : «مسند البزار» (١٣٩٦) من طريق عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٦) قوله: «يرويه عن بعضهم» ليس في (ف)، (س) والمثبت من «شعب الإيان» للبيهقي (١١/٢٠٦). «سير أعلام النبلاء» (٦/ ٤٧٨) من طريق المصنف، به.

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُدَالِ رَأْفِ





• [٢٠٤٩٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَبِي عَمْرٍ و النَّدَبِيِّ (١) ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى السُّوقِ ، فَمَا لَقِيَ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَلَقَدْ مَرَ بِعَبْدٍ أَعْمَىٰ ، فَجَعَلَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَالْآخَرُ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَعْمَىٰ .

#### ٧- بَابُ سَلَامِ الْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ

٥ [٢٠٤٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «يُسلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ، وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَإِذَا مَرَّ الْقَوْمُ بِالْقَوْمِ فَسَلَّمَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَإِذَا رَدَّ مِنَ الْآخِرِينَ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَإِذَا رَدَّ مِنَ الْآخِرِينَ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ » .

٥ [٢٠٤٩٥] أخبر نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَل بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ ، عَنْ جَدُهِ قَالَ : كَتَبَ مُعَاهِيَةُ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ : أَنْ عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ وَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ (٣) يَقُولُ : «تَعَلَّمُوا وَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ (٣) يَقُولُ : «تَعَلَّمُوا الْقُوزَانَ ، فَإِذَا تَعَلَّمُوهُ فَلَا تَعْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ (٤) ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُثُووا الْقُوزَانَ ، فَإِذَا تَعَلَّمُوهُ فَلَا تَعْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ (٤) ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُثُووا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُثُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ (٤) ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُثُوا بِهِ ، وَلَا تَسْتَكُثُوا اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ بِهِ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ التُّجَارَهُمُ الْفُجَّارُ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمُ الرِّبَا؟ قَالَ : «إِلَّ النَّهُ سَاقَ هُمْ أَهْلُ وَحَرَمُ الرِّبَا؟ قَالَ : «إِلَى اللَّهِ ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ وَيَأْفَمُونَ » ، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْفُسَاقَ هُمْ أَهْلُ النَّهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنِ شَالُهُ ؟ قَالَ : «النِّسَاءُ» ، قَالُوا : أَولَيْسَ بِأُمَّهَاتِنَا عَلَا اللَّهِ ، وَمَنِ شَالُهُ ؟ قَالَ : «النِّسَاءُ» ، قَالُوا : أَولَيْسَ بِأُمَّهَاتِنَا عُ

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف)، (س): «النهدي»، والتصويب من «شعب الإيان» للبيهقي (١١/ ٢٠٦) من طريق المصنف، به، وينظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: «والصغير على الكبير» سقط من (ف)، (س) والمثبت من «شعب الإيمان» للبيهقي (٢) ( ٢ / ٢٦٨) من طريق المصنف، به.

٥ [٢٠٤٩٥] [الإتحاف: طع حم ١٣٤٩٨ ، كم حم ١٣٤٩٩ ، كم حم ١٣٥٠٠] [شيبة: ٧٨٢٥].

<sup>(</sup>٣) قوله : «فجمعهم، فقال : إني سمعت رسول اللَّه ﷺ» سقط من (ف)، (س) واستدركناه من «مسند أحمد» (١٥٩٠٦) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٤) لا تجفوا عنه : لا تبعدوا عن تلاوته . (انظر : النهاية ، مادة : جفا) .

# إِعَالِكَالِهِ





وَبَنَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ (١) لَمْ يَصْبِرْنَ، وَبَنَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا؟ قَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ (١) لَمْ يَصْبِرْنَ، فَمَنْ ثُمَ لَيْسَالِم الرَّاكِبُ عَلَى الْجَالِسِ، وَالْأَقَلُ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَمَنْ أُمْ يُجِبْ فَلَا شَيْءَ لَهُ».

- ه [٢٠٤٩٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالْمَارُ عَلَى الْكَبِيرِ » .
- [٢٠٤٩٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ كَانَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مُحْتَمِعَيْنِ ، فَتُصَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ .

#### ٨- بَابُ تَسْلِيمِ الرَّجُٰلِ عَلَى أَهْلِهِ

[٢٠٤٩٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةَ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ [النور: ٦١] ، قَالًا : بَيْتُكَ إِذَا دَخَلْتَهُ فَقُلْ : سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .

#### ٩- بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ

- [٢٠٤٩٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُكَلِّرَهُ أَنْ يُكَلِّرَهُ أَنْ يُكَلِّرَهُ أَنْ يُكَلِّرَهُ أَنْ يُكَلِّرُهُ أَنْ يُكِلِي الرِّجَالِ .
- [٢٠٥٠٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا .

#### ١٠- بَابُ التَّسْلِيمِ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتٍ

٥ [٢٠٥٠١] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلَّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهِ ، وَإِذَا حَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ السَّلَامَ» .

<sup>(</sup>١) البلية والبلاء والابتلاء: الاختبار والامتحان ، ويكون في الخير والشر معا . (انظر: النهاية ، مادة : للا) .

<sup>(</sup>٢) الراجل: الماشي . (انظر: النهاية ، مادة: رجل) .

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمِعَدُ لِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّلَّ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا



• [٢٠٥٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَا : إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ، فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُرَدُّ عَلَيْكَ .

#### ١١- بَابُ انْتِهَاءِ السَّلَامِ

- ٥ [٢٠٥٠٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ الْعَيْئِ : «عَشَرَةٌ» ، فَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، فَقَالَ : «عِشْرُونَ» ، فَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : فَقَالَ : «عَشْرُونَ» ، فَجَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَقَالَ : «ثَلَاثُونَ » ، يَقُولُ : ثَلَاثُونَ حَسَنَةً .
- [٢٠٥٠٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْقَى ابْنَ عُمَرَ ﴿ ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ وَمُعَافَاتُهُ ، قَالَ : يُكْثِرُ مِنْ هَذَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : وَعَلَيْكَ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَيْنُ عُدْتَ إِلَىٰ هَذَا لَأَسُوءَنَكَ مِائَةً مَرَّةٍ ، لَيْنُ عُدْتَ إِلَىٰ هَذَا لَأَسُوءَنَكَ .

### ١٢- بَابُ السَّلَامِ عَلَى الْأُمَرَاءِ

• [٢٠٥٠٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَلَّمَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَىٰ مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ ، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ (١) مِنْ أَهْ لِ (٢) السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ ، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ (١) مِنْ أَهْ لِ (٢) السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ ، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ (١) مِنْ أَهْ لِ (٢) السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا الْأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الشَّامِ ، فَقَالُوا : مَنْ هَذَا الْمُنَافِقُ الَّذِي قَصَّرَ فِي تَحِيَّةٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ لِمُعَاوِيَة : إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ عَابُوا عَلَيَّ شَيْئًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، أَمَا إِنِّي قَدْ حَيَيْتُ بِهَا

<sup>• [</sup>۲۰۵۰۲] [شبية: ۲۳۵۷].

۵ [ف/ ۹۳ ب].

<sup>(</sup>١) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا واحد لـه من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).



أَبَا بَكْرِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنِّي لَا إِخَالُهُ (١) إِلَّا قَدْ كَانَ بَعْضُ مَا يَقُولُ، وَلَكِنَّ أَهْلَ الشَّامِ حِينَ وَقَعَتِ الْفِتَنُ، قَالُوا: وَاللَّهِ لَيُعْرَفَنَ (٢) دِينُنَا وَلَا نَنْقُصُ تَحِيَةَ خَلِيفَتِنَا، وَإِنِّي لَا إِخَالُكُمْ (٣) يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَقُولُونَ لِعَامِلِ الصَّدَقَةِ: أَيُّهَا الْأَمِيرُ.

- [٢٠٥٠٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ : ذَوَّادُ (') ، يُحَدِّثُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (') بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ لِهُ : ذَوَّادُ (') ، يُحَدِّثُ مُحَمَّد بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَلَى مُعَاوِيَة ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا بِالرُّصَافَةِ ، فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُهَا الْمُلِكُ! فَقَالَ مُعَاوِيَة : فَهَلَّا غَيْرَ ذَلِكَ! أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَأَنَا أَمِيرُكُمْ ، فَقَالَ سَعْدٌ : نَعَمْ الْمُلِكُ! فَقَالَ مُعَاوِيَة : لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا يَقُولُ : إِنَّ سَعْدًا لَيْسَ مِنَ إِنْ كُنَّا أَمَّرْنَاكَ ، قَالَ (') : فَقَالَ مُعَاوِيَة : لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا يَقُولُ : إِنَّ سَعْدًا لَيْسَ مِنَ وَثَيْشٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ ، وَفَعَلْتُ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ : لَعَمْرِي إِنَّ سَعْدًا لَفِي السُّطَةِ (') مِنْ قُرَيْش ، ثَابِتُ النَّسَبِ .
- [٢٠٥٠٧] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ دَخَلَ عَلَى ابْنِ هُبَيْرَةَ فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ بِالْإِمَارَةِ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (<sup>٨)</sup> وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «لا إخاله» وقع في (س): «إخالك له»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «ليغرقن». والمثبت من (ف) موافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٩) من طريق المصنف، به

<sup>(</sup>٣) قوله : «لا إخالكم» في (ف) : «لإخالكم» ، والمثبت من (س) وينظر : «المعجم الكبير» .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «داود» ، (س) ، والمثبت من «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٣٢٤/١٧) من طريق المصنف ، به . في ترجمة «ذواد العقيلي» .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن عبد اللَّه» ليس في (ف) ، (س) والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>۷) في (س): «السبطة»، وفي «تاريخ دمشق»: «لوسط»، وفي «مختصر تاريخ دمشق» (۸/ ۲۱۰): «لموسط»، والمثبت من (ف) موافق لما في «فضائل الصحابة» لأحمد (١٩٥٥) من طريق المصنف، به. «السطة: مصدر من قولك: وسطهم». ينظر: «معجم ديوان الأدب» (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٨) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

### المُصِنَّفُ لِلإِمِامْ عَنْدَالِ لَرَافِ





#### ١٣- بَابُ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ الشِّرْكِ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ

- ٥ [٢٠٥٠٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَبْتَدِئُوا الْيَهُ ودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهَا» .
- [٢٠٥٠٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ (١١) عُمَرَ سَلَّمَ عَلَىٰ يَهُودِيِّ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَأُخْبِرَ ، فَرَجَعَ ، فَقَالَ : رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي ، فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتُ .
- [٢٠٥١٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : التَّسْلِيمُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمُ السَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى .
- ٥ [٢٠٥١١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَهُطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ رَهُطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالُ النَّبِيُ الطَّيْلِا : «مَهْ للا (٣) عَائِشَةُ : فَقَهِمْتُهَا ، فَقُلْتُ : عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ (٢) ، فَقَالُ النَّبِي الطَّيْلِا : «مَهْ للا (٣) يَا عَلَيْكُمْ ، فَقَالُتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْهُ : «فَقَدْ قُلْتُ : عَلَيْكُمْ » .
- [٢٠٥١٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا مَرَرْتَ بِمَجْلِسِ فِيهِ مُسْلِمُونَ وَكُفَّارُ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ .

٥ [٢٠٥٠٨] [الإتحاف: عه طح حب حم ١٨٣٢٦].

<sup>(</sup>۱) سقط من (س)، وأثبتناه من (ف)، وينظر: «الأدب المفرد» للبخاري (١١١٥)، و «شرح السنة» للبغوي (٢٦/ ٢٦٧).

٥ [٢٠٥١١] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢٢١٥٠].

٥ [ف/٩٤].

<sup>(</sup>٢) اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه ، ومن الخُلْق : السّبّ والدعاء . (انظر : النهاية ، مادة : لعن) .

<sup>(</sup>٣) الإمهال: الانتظار والتأجيل. (انظر: اللسان، مادة: مهل).

<sup>2 [</sup>س/ ۲٦٧].

# يختانك أي





٥ [٢٠٥١٣] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَلَبَ يَهُودِيُّ لِلنَّبِيِّ عَيْلَةٌ نَعْجَةً ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ» ، فَاسْوَدَّ شَعْرُهُ حَتَّى صَارَ أَشَدَّ سَوَادًا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَذْكُرْ أَنَّهُ عَاشَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ سَنَةَ لَمْ يَشِبْ .

٥ [٢٠٥١٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّا مَ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَلْمُشْرِكِينَ ، وَالْمُشْرِكِينَ ، وَالْمُشْرِكِينَ ، وَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

#### ١٤- بَابُ رِسَالَةِ السَّلَامِ

٥[٥١٥١٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلَا أَتَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَوَجَدَهُ يَعْجِنُ ، فَقَالَ : أَيْنَ الْخَادِمُ ؟ فَقَالَ : أَرْسَلْتُهُ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمْ يَكُنْ لِنَجْمَعَ عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ ، أَنْ نُرْسِلَهُ وَلَا نَكُفِيهُ عَمَلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ فَلَمْ يَكُنْ لِنَجْمَعَ عَلَيْهِ ثِنْتَيْنِ ، أَنْ نُرْسِلَهُ وَلَا نَكُفِيهُ عَمَلَهُ ، قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ أَمَا إِنَّكَ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقْرَأُ (١) عَلَيْكَ السَّلَامَ ، قَالَ : مَتَى قَدِمْتَ ؟ قَالَ : مُنْذُ ثَلَاثٍ ، قَالَ : أَمَا إِنَّكَ لَوْلَمْ تُولِهُ مِنْ تُولِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِلَالًا ، فَأَفَانَ يَوْمَ الْفَيْعِ لِللّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ بِلَالًا ، فَأَذَنَ يَوْمَ الْفَيْعِ لَوْلَ مَنْ أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الْعَبْدِ كَيْفَ لَوْلَ اللَّهُ يَكُن اللَّهُ يَكُنُ اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ يَكُونُ اللَّهُ يَكُنُ اللَّهُ يَكُنُ اللَّهُ يَكُنُ مُنْ فَرَيْشٍ لِلْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ : أَلَا تَرَى إِلَىٰ هَذَا الْعَبْدِ كَيْفَ صَعَدَ ؟ قَالَ : دَعْهُ ، فَإِنْ يَكُن اللَّهُ يَكُوهُ فَسَيْعَيَّرُهُ .

#### ١٥- بَابُ الْخَاتَم

٥[٢٠٥١٦] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٌ صَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ (٣) ، فَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : «لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ» .

ه [۲۰۵۱۳] [شيبة: ۲۰۳۲، ۳۰٤۵۳، ۳۲٤۱۳].

٥ [٥١٥٠٧] [شيبة: ٣٨٠٨٠].

<sup>(</sup>١) في (ف) ، (س) : «يقول» ، والمثبت من «شعب الإيهان» (١١/ ٢٦٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في (س): «تردها» ، والمثبت من (ف) ، وينظر: «شعب الإيهان».

٥ [٢٠٥١٦][الإتحاف: حم ٧٣٧]. (٣) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).

## المُصِنَّفُ لِلإِمْامِ عَبُلِالْ زَافِيا





- ٥ [٢٠٥١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : رَأَيْتُ خَاتَمَ النَّبِيِ عَيْقِهِ فِي يَدِهِ حِينَ اصْطَنَعَهُ لَيْلَةً ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ بِرِيقِهِ حِينَ صَلَّىٰ ، حَسِبْتُهُ قَالَ : الْعِشَاءَ ، قَالَ مَعْمَرُ : ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ وَضَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ .
- [٢٠٥١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ لِأَبِي خَاتَمٌ ، وَكَانَ نَقْشُهُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ .
- [٢٠٥١٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ ﴿ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا ، ثُمَّ وَضَعَهُ ، فَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ .
- ٥ [ ٢٠٥٢ ] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ أَخْرَجَ خَاتَمًا ، فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَ عَقِيلٍ كَانَ يَتَخَتَّمُ (١) بِهِ ، فِيهِ تِمْثَالُ أَسَدٍ .
- [٢٠٥٢١] أخب راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ كُرْكِيٍّ لَهُ رَأْسَانِ .
- [٢٠٥٢٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْجُعْفِيِّ ، أَنَّ نَفْشَ خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِمَّا شَجَرَةٌ ، وَإِمَّا شَيْءٌ بَيْنَ ذُبَابَيْنِ (٢) .
- [٢٠٥٢٣] قال عبد الرزاق: وَرَأَيْتُ لِمَعْمَرِ خَاتَمًا ، وَكَانَ لَا يَلْبَسُهُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ دَعَا بِهِ لَا يَدْرِي أَبُو بَكْرِ مَا كَانَ نَقْشُهُ .

#### ١٦- بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَوَاتِيمِ

• [٢٠٥٢٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

٥ [ف/ ٩٤ ب].

<sup>(</sup>١) في (س): «يختتم، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) الذبابان: مثنى: الذباب، وذباب السيف: طرفه الذي يُضرب به. (انظر: النهاية، مادة: ذبب).

<sup>• [</sup>۲۰۵۲٤] [شيبة: ۲۵۲۵۹].

# المنابك





الْخَطَّابِ رَأَىٰ عَلَىٰ رَجُلٍ خَاتَمَا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُلْقِيَهُ ، فَقَالَ زِيَادٌ (١): يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ خَاتَمِي مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ: ذَلِكَ أَنْتَنُ وَأَنْتَنُ .

- ٥ [٢٠٥٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع (٢) ، عَنِ الْبِ عُمَرَ قَالَ : النَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ ، قَالَ : فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ ، قَالَ : «إِنِّي صَنَعْتُ خَاتَمًا ، وَكُنْتُ أَلْبَسُهُ » ، قَالَ : فَنَبَذَهُ (٣) وَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ
- ٥[٢٠٥٢٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْبِي عُمَلَةُ .
- ٥ [٢٠٥٢٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيَّهُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ عَلِيٍّ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقِسِّيِّ (1) ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ (٥) .

<sup>(</sup>١) ليس في (س)، وفي «كنز العهال» (١٧٣٩٤) معزوًا للمصنف: «رجل»، وفي «إتحاف الخيرة» (١٧٣٤)، و «المطالب العالية» (٢٢٦٨) معزوًا لمسدد: «قال أبو موسئ»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «شعب الإيهان» (٩٣٧٠) من طريق المصنف، به.

٥ [٢٠٥٢٥] [الإتحاف: عه حم ١٠٣٦٩].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عـن نـافع» لـيس في (ف) ، (س) ، واسـتدركناه مـن «مـسند أحمـد» (٦٠٠٧) مـن طريـق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) النبذ: الرمي والإبعاد والإلقاء. (انظر: النهاية، مادة: نبذ).

٥ [٢٠٥٢٧] [الإتحاف: عه حم حب ط ١٤٤٨٧].

<sup>(</sup>٤) القسي والقسية: ثياب مضلعة ، أي : بها خطوط عريضة كالأضلاع ، تتخذ من الكتان المخلوط بالحرير ، نسبت إلى قرية مصرية قريبة من تنيس ، يقال لها : القس . (انظر : معجم الملابس) (ص ٣٩٠) .

<sup>(</sup>٥) المعصفر والمعصفرة: المصبوغ والمصبوغة بالعُصْفُر من الثياب، وهو: نبات يُستخرج منه صبغ أصفر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عصفر).

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَنْدَالِ الرَّاقِ





- ٥ [٢٠٥٢٨] أَخْبِى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، قَالَ : رَأَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى رَجُلِ خَاتَمًا خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ . قَالَ : وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَخَذَهُ فَخَذَفَ ( ) بِهِ . مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَخَذَهُ فَخَذَفَ ( ) بِهِ .
- [٢٠٥٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ نَقَشَ خَاتَمِ الْحَسَنِ خُطُوطًا مَثَلَ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ .

#### ١٧- الْقَوْلُ إِذَا رَكِبْتَ

- [ ٧٠٥٣ ] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَكِبَ ، قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْ مَنِّكَ وَفَضْلِكَ عَلَيْنَا ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَذَا ﴾ [الزخرف: ١٣] الْآيةَ .
- ه [٢٠٥٣١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ١ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَلِيَّ بْنِ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا حِينَ رَكِبَ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ (٢) ١ ، قَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، فَلَمَّا اسْتَوَىٰ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَدَا﴾ الْآيَة ، حَتَّىٰ : ﴿ لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزحرف: ١٤، ١٣] ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَافًا ، وَكَبَّرَ ثَلَافًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ ثَلَافًا ، وَكَبَّرَ ثَلَافًا ، ثُمَّ صَحِكَ ، فَقُلْنَا : مَا يُضْحِكُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ، وَقَالَ مَثْلُ مَا فَعُلْتَ ، وَقَالَ : مَا يُضْحِكُكَ يَا نَبِيً اللَّهِ؟ قَالَ : «الْعَبْدُ» ، أَوْ قَالَ : هِنْ لِمَا مَعْدُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ مَا فَعُرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ عَلَى مِثْلَ مَا قُلْتُ ، ثُمَّ صَحِكَ ، فَقُلْنَا : مَا يُضْحِكُكَ يَا نَبِيً اللَّهِ؟ قَالَ : «الْعَبْدُ » ، أَوْ قَالَ : «الْعَبْدُ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لُو يَعْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا أَنْتَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلَّا هُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ الللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ الللّهُ اللللَهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللللْفَا الللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) الخذف: الرمى بحصاة أو نواة أو أي شيء. (انظر: النهاية، مادة: خذف).

٥ [ ٢٠٥٣١] [ الإتحاف: حب كم حم ١٤٦٦٣]. ١٤ [ ف/ ٩٥ أ].

<sup>(</sup>٢) الركاب: حلقة من حديد جهتها السفلى مفلطحة معلقة بالسرج يجعل الفارس فيها رجله، والجمع: رُكُبٌ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ركب).

١٤ [س/ ٢٦٨].

# إِنْ الْكِيَامِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ ال





#### ١٨- بَابُ رُكُوبِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

- [٢٠٥٣٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالِ
- ٥ [٢٠٥٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : رَكِبَ النَّبِيُ عَيَا فَ دَابَّةً ، وَحَمَلَ قُثْمَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَرْدَفَ (٢) الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسِ خَلْفَهُ .

#### ١٩- بَابُ التَّمَاثِيلِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ٥ [٢٠٥٣٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَعُولُ " : «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ يَعُولُ " : «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ » .
- ٥ [٢٠٥٣٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي مُسْتَتِرَةٌ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِي مُسْتَتِرَةٌ بِقِرَامِ (3) فِيهِ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ ثُمَّ أَهْوَىٰ إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ بِقِرَامِ " فِيهِ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُهُ ثُمَّ أَهْوَىٰ إِلَى الْقِرَامِ فَهَتَكَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : "إِنَّ مِنْ أَشَدِ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ » .

<sup>(</sup>١) ردفه الشيطان: أتبعه. (انظر: اللسان، مادة: ردف).

<sup>(</sup>٢) الردف والرديف: الراكب خلف الراكب، ويحتمل أن يكونا على بعير واحد، أو يكونا على بعيرين لكن أحدهما يتلو الآخر. (انظر: ذيل النهاية، مادة: ردف).

٥ [٢٠٥٣٤] [الإتحاف: طعه حب طبح حم ٤٩٠٦] [شيبة: ٢٠٣١٧، ٢٠٣١٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: «سمعت أبا طلحة . . . يقول» سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف) .

٥ [٢٠٥٣٥] [الإتحاف: عه طح حم ٢٢٦٨] [شيبة: ٢٥٧١٨].

<sup>(</sup>٤) القرام: الستر رقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان، وقيل: الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. (انظر: النهاية، مادة: قرم).

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَنْدِالْ وَأَقْ





- ٥ [٢٠٥٣٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ الْبنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ ، يَعْنِي : الْكَعْبَةَ ، لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقٍ لَمَّا رَأَى الصُّورَ فِي الْبَيْتِ ، يَعْنِي : الْكَعْبَةَ ، لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَيْقٍ لَمَّا رَأَى إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ عَلِي اللَّيْ الْمُعْمَا الْأَزْلَامُ (١) ، فَقَالَ النَّبِي أَمْر بِهَا فَمُحِيتُ ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ ، وَإِسْمَاعِيلَ عَلِي اللَّذِيلَ عَلَى اللَّهِ مَا اسْتَقْسَمَا (٣) بِالْأَزْلَامُ قَطُ » .
- [٢٠٥٣٧] أخبر عبد الرزّاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ الشَّامَ صَنَعَ (٤) لَـ هُ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى طَعَامًا ، فَقَالَ لِعُمَرَ : إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَجِينَنِي فَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ (٥) لِعُمَرَ : إِنِّي أُحِبُ أَنْ تَجِينَنِي فَتُكْرِمَنِي أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ ، وَهُو رَجُلٌ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ (١٠) الشَّامِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَلِئُكُ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ الصُّورِ الَّتِي فِيهَا يَعْنِي : التَّمَاثِيلَ .
- [٢٠٥٣٨] أَخْبَى أَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : إِمَامٌ مُضِلِّ يُضِلُّ يُضِلُّ لَ يَضِلُ يُضِلُّ لَ يُضِلُّ يُضِلُّ يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، أَوْ رَجُلُ قَتَلَ نَبِيًّا ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيًّ ، أَوْ رَجُلٌ مُصَوِّرٌ ، يُصَوِّرُ هَذِهِ التَّمَاثِيلَ . التَّمَاثِيلَ .
- ٥ [٢٠٥٣٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ جِبْرِيلَ ، جَاءَ فَسَلَّمَ (٢) عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْقٌ ، فَعَرَفَ النَّبِيُ عَلِيْقٌ صَوْتَهُ ، فَقَالَ :

٥ [٢٠٥٣٦] [الإتحاف: حب كم حم ٨٣٣٦].

<sup>(</sup>١) الأزلام: جمع: الزلم، وهي: قداح (خشب السهام) كانوا في الجاهلية، يكتوبون عليها الأمر والنهي: افعل ولا تفعل. (انظر: النهاية، مادة: زلم).

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) ، (س) إلى «قاتلهما» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٣٥٢٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) **الاستقسام:** نوع من الاقتراع. (انظر: النهاية، مادة: قسم).

<sup>(</sup>٤) في (س): «اصطنع» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) ليس في (س).

٥ [٢٠٥٣٩] [الإتحاف: طع حب حم ١٩٧٤].

<sup>(</sup>٦) طمس في (ف)، وليس في (س)، وينظر: «مسند أحمد» (٨١٩٤) من طريق المصنف، به.

# يُحَيِّالِكُ الْمِ





- «ادْخُلْ». فَقَالَ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِنْرًا فِي الْحَائِطِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَاقْطَعُوا رُءُوسَهَا، وَاجْعَلُوهُ بِسَاطًا أَوْ وَسَائِدَ (١) فَأَوْطِئُوهُ (٢) ؛ فَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ.
- [٢٠٥٤٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَنْ أَيُّـوبَ ، عَـنْ عِكْرِمَـةَ قَـالَ : مَـا عُفِّـرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
  - [٢٠٥٤١] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ.
- ٥ [٢٠٥٤٢] أَخْبِعُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَالُ لَهُمْ : أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » . رَسُولَ اللَّهِ عَيْقَالُ لَهُمْ : أَخْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » .
- ٥ [٢٠٥٤٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لا أَعْلَمُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّكَ قَالَ : «مَنْ صَوَرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ كَارِهُونَ صُبَّ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِحِ فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ كَارِهُونَ صُبَّ الْأَنْكُ (٣) فِي سِمَا حِهِ (٤) ، وَمَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، أَوْ قَالَ : بَيْنَ الْاَنْكُ (٣) فِي سِمَا حِهِ (٤) ، وَمَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، أَوْ قَالَ : بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَيُعَذَّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِفَاعِلِ » .
- [٢٠٥٤٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ كَعْبَا قَالَ : يَطْلُعُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ ثَلَاثَةً : مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ، وَكُلَّ جَبَّارٍ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ ثَلَاثَةً : مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ، وَكُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ ، قَالَ : فَيَأْخُذُهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ يَطْلُعُ عُنُقٌ آخَرُ ، فَيَأْخُذُهُمْ ، قَالَ : ثُمَ عَلَىٰ اللَّهِ ، وَمَنْ آذَىٰ اللَّهَ ، فَمَنْ آذَىٰ اللَّهَ ، وَمَنْ آذَىٰ اللَّهَ ، وَمَنْ آذَىٰ اللَّهَ ،

<sup>(</sup>١) الوسائد: جمع الوِسادة ، وهي : المِخَدَّة . (انظر: النهاية ، مادة : وسد) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) ، وينظر : «مسند أحمد» .

الوط والتوطؤ: الدوس بالقدم. (انظر: النهاية ، مادة: وطأ).

٥ [٢٠٥٤٢] [الإتحاف: عه طح حم ١٠٤١٠] [شيبة: ٢٥٧٢٠].

<sup>(</sup>٣) الأنك: الرصاص الأبيض. وقيل: الأسود. وقيل: هو الخالص منه. (انظر: النهاية، مادة: أنك).

<sup>(</sup>٤) في (س) : «صماخه» . والمثبت من (ف) ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (١١٨٥٥) عن الدبري ، عن عبد الرزاق به .





فَأَمَّا مَنْ كَذَّبَ اللَّهَ (١): فَمَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُهُ ، وَأَمَّا مَنْ كَذَبَ عَلَىٰ اللَّهِ: فَمَنْ دَعَا لَهُ وَلَدًا ، وَأَمَّا مَنْ آذَىٰ اللَّهَ: فَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصُّوَرَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، فَيُلْتَقِطُهُمْ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّائِرُ الْحَبَّ .

- [٢٠٥٤٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُكْرَهُ مِنَ التَّمَاثِيلِ مَا فِيهِ الرُّوحُ ، فَأَمَّا الشَّجَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ .
- [٢٠٥٤٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ۞ ، أَنَّ عُثْمَانَ رَأَى أُتْرُنْجَةً مِنْ جَصِّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ .
- [٢٠٥٤٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ اللهُ ابْنِ مَسْعُودٍ نَظَرَ إِلَىٰ رَجُلِ صَوَّرَ فِي الْأَرْضِ عُصْفُورًا فَضَرَبَ يَدَهُ .
- [٢٠٥٤٨] أَخْبُ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ صُفَّتِهِ تَمَاثِيلُ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا الْخَطَّابِ ، مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ لَمْ آمُرْبِهِ ، وَلَمْ أَصْنَعْهُ ، أَمَر بِهِ غَيْرِي ، وَشُنَّعْتُ بِهِ .

#### ٢٠- بَابٌ كُم الشَّهْرُ؟

ه [٢٠٥٤٩] أضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ أَقْسَمَ أَلَا يَدُخُلَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ شَهْرًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَضَتْ يَدُخُلَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِ شَهْرًا ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَ ، دَخَلَ عَلَيْ يَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَتْ : بَدَأَ بِي ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَلَّا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ يَا مَالِهُ ، إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ » .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في (س): «فالذين يعملون الصور» ، والمثبت من (ف).

١٤ [ف/ ٩٦ أ] .

۵ [س/۲۲۹].

٥ [٢٠٥٤٩] [الإتحاف: عه حم حب ٢٢٠٧٦].

Y0)

٥[ ٢٠٥٥ ] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ وَرَ

#### ۲۱- بَابُ الطِّيَرَةِ<sup>(۱)</sup>

- [٢٠٥٥١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنَّا لَوَاقِفُونَ مَعَ عُمَرَ عَلَى الْجَبَلِ بِعَرَفَةَ ، إِذْ سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ : يَا خَلِيفَةُ ، فَقَالَ رَجُلُ أَعْرَابِيٌّ خَلْفِي مِنْ لِهْبٍ : مَا لِهَذَا الصَّوْتِ؟ قَطَعَ اللَّهُ لَهْجَته ، وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هَاهُنَا بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا ، قَالَ : فَشَتَمْتُهُ وَآذَيْتُهُ ، قَالَ : فَشَتَمْتُ وَأُسِهِ ، فَلَمَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ مَعَ عُمَرَ ، أَقْبَلَتْ حَصَاةً فَأَصَابَتْ رَأْسَهُ ، فَقَتَحَتْ عِرْقًا مِنْ رَأْسِهِ ، فَلَمَّا رَمِيْنَا الْجَمْرَةَ مَعَ عُمَرَ ، أَقْبَلَتْ حَصَاةً فَأَصَابَتْ رَأْسَهُ ، فَقَتَحَتْ عِرْقًا مِنْ رَأْسِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ : أَشْعَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، لَا وَاللَّهِ لَا يَقِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ هَاهُنَا أَبَدًا ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُو ذَلِكَ اللَّهْبِيُّ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا حَجَّ عُمَرُ بَعْدَهَا .
- ٥ [٢٠٥٥٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَيَّ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : «ذَاكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ، فَلَا يَصُدَّنَكُمْ (٢)» ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَانَ ، قَالَ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَانَ ، قَالَ : «فَلَا تَأْتُوا كَاهِنَا» .
- ه [٢٠٥٥٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْنُ الْحَكَمِ قَالَ : قُلْتُ : فَلْ ثَبِي مَيْمُونَة ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : «ذَاكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ، فَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ قَالَ : «ذَاكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ، فَلَا

٥ [ ۲۰۵۰ ۲] [شيبة : ۹۷۰۱].

<sup>(</sup>١) الطيرة والتطير: التشاؤم بالشيء. (انظر: النهاية، مادة: طير).

٥ [٢٠٥٥٢][الإتحاف: طخزعه حم ١٦٧٨٧].

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «يضرنكم» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٤٢٦٩) ، «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٢١/ ٧٢) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢٠٥٥٣] [الإتحاف: طخزعه حم ١٦٧٨٧] [شيبة: ٢٣٩٩٠].

### المُصِنَّفُ لِلْمِامِٰعَ بَلِلْالْرَافِي





يَضُرَّنَكُمْ »، قَالَ: قُلْتُ ۞: وَمِنَّا (١) رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: «فَلَا تَـأْتُوهُمْ »، قَـالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ (٢) ، قَالَ: «خَطَّ نَبِيٍّ، فَمَنْ وَافَقَ عِلْمَهُ عَلِمَ ».

٥ [٢٠٥٥٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَوْفِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حَيَّانَ ، عَنْ وَقَطْنِ بْنِ قَبِيصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ : «الْعِيَافَةُ (٣) ، وَالطَّرْقُ (٤) ، وَالطِّيرَةُ مِنَ الْجِبْتِ (٥)» .

٥ [٥٥٥٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُتْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْ يَقُولُ : «لَا طِيرَةَ ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ» عُتْبَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ : «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» .

٥ [٢٠٥٥٦] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «فَلَاثٌ لَا يَعْجَزُهُنَّ ابْنُ آدَمَ : الطِّيرَةُ ، وَسُوءُ الظَّنِّ ، وَالْحَسَدُ ، قَالَ : فَيُنْجِيكَ مِنَ الطِّيرَةِ أَلَّا تَعْمَلَ بِهِ ، وَيُنْجِيكَ مِنَ الْحَسَدِ أَلَّا تَبْغِي أَخَاكَ تَعْمَلَ بِهِ ، وَيُنْجِيكَ مِنَ الْحَسَدِ أَلَّا تَبْغِي أَخَاكَ سُوءًا» .

٥ [ف/ ٩٦ ب].

<sup>(</sup>١) في (ف): «ومثل»، والمثبت من (س)، وينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (١٩/ ٣٩٩) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في (س): «يتطيرون» ، والمثبت من (ف).

الخط: أن يخط ثلاثة خطوط، ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ويقول يكون كذا وكذا، وهو ضرب من الكهانة. (انظر: النهاية، مادة: خطط).

٥ [٢٠٥٥٤] [شيبة: ٢٦٩٣١].

<sup>(</sup>٣) العيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسهائها وأصواتها وعمرها. (انظر: النهاية، مادة: عيف).

<sup>(</sup>٤) **الطرق**: الضَّرب بالحصا الذي يفعله النساء، وقيل هو: الخط في الرمل. (انظر: النهاية، مادة: طرق).

<sup>(</sup>٥) الجبت : كل ما يعبد من دون اللَّه ، وقيل : الكاهن والشيطان . (انظر : مجمع البحار ، مادة : جبت) .

٥ [ ٢٠٥٥٥] [الإتحاف: خزعه حب حم ١٩٤٠٠].

# ي المالية الما

- [٢٠٥٥٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ مَضَيْتَ فَمُتَوَكِّلْ ، وَإِنْ نَكَصْتَ (١) فَمُتَطَيِّرٌ .
- [٢٠٥٥٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ غَازِيًا ، فَبَيْنَا هُ وَيَسِيرُ ، إِذْ أَقْبَلَ فِي وَيَادُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ غَازِيًا ، فَبَيْنَا هُ وَيَسِيرُ ، إِذْ أَقْبَلَ فِي وَيَادُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ كَانَ غَازِيًا ، فَبَيْنَا هُ وَيُسِيرُ ، إِذْ أَقْبَلَ فِي وَيَادُ بُنُ أَبُونُ وَيُوبِهِمْ ظِبَاءٌ يَسْعَيْنَ ، فَلَمَّا اقْتَرَبْنَ مِنْهُمْ (٢) وَلَيْنَ مُدْبِرَاتٍ (٢) ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : انْزِلُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : مِنْ مَاذَا تَطَيَّرُتَ ؟ أَمِنْ قُرُونِهَا حِينَ أَقْبَلَتْ ؟ أَمْ مِنْ أَذْنَابِهَا حِينَ أَدْبَرَتْ ؟ إِنَّ هَذِهِ الطِّيرَةَ لَبَابٌ (٣) مِنَ الشَّرْكِ ، قَالَ : فَلَمْ يَنْزِلْ سَعْدٌ ، وَمَضَى .

#### ٢٢- بَابُ الْمَجْذُومِ (٤) وَالْعَدُوى

٥ [ ٢٠٥٥ ] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا عَدْوَىٰ (٥) وَلَا صَفَرَ (٦) وَلَا هَامَةَ (٧) » قَالَ : فَقَالَ أَعْرَابِيٍّ :

#### ٥ [٢٠٥٥٩][الإتحاف: خزعه حب حم ٢٠٦٥٣].

<sup>(</sup>۱) في (س): «تلقيت»، والمثبت من (ف) موافق لما في «شرح السنة» (۱۲/ ۱۷۰)، وبإسناده في «الترغيب والترهيب» لقوام السنة (ص: ٤١٧).

النكوص: الرجوع إلى الوراء ، وهو القهقري . (انظر: النهاية ، مادة : نكص) .

<sup>• [</sup>۲۰۵۸] [شيبة: ۲۲۹۲۷].

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «كتاب» ، والمثبت من (ف). وينظر: «الترغيب والترهيب» (ص: ٤١٥) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) المجذوم: المصاب بالجذام، وهو: مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جذم).

<sup>(</sup>٥) العدوئ: أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء. (انظر: النهاية ، مادة: عدا).

<sup>(</sup>٦) الصفر: اسم حيَّة تزعم العرب أنها في بطن الإنسان تصيبه إذا جاع وتؤذيه ، وأنها تُعدي ، وقيل غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : صفر) .

<sup>(</sup>٧) الهامة: اسم طائر كانوا يتشاءمون بها ، وهي من طير الليل ، وقيل هي : البومة . (انظر : النهاية ، مادة : هوم) .

## المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِينَا لِللَّهُ الْمُؤْلِقِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِقِينَا اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا ا





فَمَا بَالُ (١) الْإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ ، كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ؟ فَيُخَالِطُهَا الْبَعِيرُ (٢) الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «فَمَنْ أَعْدَىٰ الْأَوَّلَ» .

٥[٢٠٥٦٠] قال الزُّهْرِيُّ، وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا مَعْتُ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ يَقُولُ: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَىٰ مُصِعِّ» (٣) قَالَ: فَرَاجَعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ: «لَا عَدُوى وَلَا صَعْرَ وَلَا هَامَةَ»؟ فَقَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ : لَمْ أَحَدُّثُكُمُوهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ لِي أَبُوسَلَمَةَ: بَلَىٰ قَدْ حَدَّثَ بِهِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدُّثُكُمُوهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ لِي أَبُوسَلَمَةَ: بَلَىٰ قَدْ حَدَّثَ بِهِ، وَمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ١ نَسِيَ حَدِيثًا قَطُّ غَيْرَهُ.

### ٢٣- بَابُ الْمَجْذُومِ

ه [٢٠٥٦١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّـوبَ وَحَالِـدٍ ، عَـنْ أَبِـي قِلَابَـةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : «فِرُوا مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكُمْ مِنَ الْأَسَدِ» .

• [٢٠٥٦٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْأَجْذَمِ .

• [٢٠٥٦٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الرِّنَادِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِمُعَيْقِيبِ الدَّوْسِيِّ : ادْنُ فَلَوْ كَانَ غَيْرُكَ مَا قَعَدَ مِنِّي إِلَّا كَقِيدِ (٥) رُمْح ، وَكَانَ أَجْذَمَ (٢) .

<sup>(</sup>١) البال: الحال والشأن. (انظر: النهاية، مادة: بول).

<sup>(</sup>٢) البعير : يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، وسمي بعيرا ؛ لأنه يبعر ، والجمع : أبعرة وبُعران . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (١/٩٣١) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «صحيح» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «سنن أبي داود» (٣٨٦٣) من طريق المصنف ، به . وقال الخطابي في «معالم السنن» (٤/ ٢٣٤) : «الممرض : الذي مرضت ماشيته ، والمصح : هو صاحب الصحاح منها» .

٥[ف/ ٩٧].

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «بن» ، والتصويب من «إمتاع الأسياع» (٨/ ٢٧) معزوا للمصنف .

١٤ [س/ ٢٧٠].
(٥) القيد: القَدْر. (انظر: النهاية، مادة: قيد).

<sup>(</sup>٦) الأجذم: يقال: رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام، وهو الداء المعروف. (انظر: النهاية، مادة: جذم).

# المالك المنافع





- ٥ [٢٠٥٦٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا أَجْذَمَ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ كَأَنَّهُ سَائِلٌ ، فَلَمْ يُعْجِلْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَجَهَّزَهُ ، وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «لَا عَدُوى» .
- [٢٠٥٦٥] قال مَعْمَرُ: وَبَلَعَنِي: أَنَّ رَجُلًا أَجْذَمَ جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَاعْطَاهُ دِرْهَمَا، فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: أَنَا أُعْطِيهِ، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يُنَاوِلَهُ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ.

#### ٢٤- بَابُ الطِّيَرَةِ أَيْضًا

- ه [٢٠٥٦٦] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أَصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَأْلُ الْحَسَنُ (١) ، وَلَا تَرُدَّ مُسْلِمًا ، فَمَنْ رَأَىٰ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُ لِ : اللَّهُمَّ لَا عَنْ رَأَىٰ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُ لِ : اللَّهُمَّ لَا يَلْقِهُ السَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ ، لَا حَوْلَ (٢) وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، ثُمَّ يَعْضِي لِحَاجَتِهِ » .
- [٢٠٥٦٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَسِيرُ مَعَ طَاوُسٍ ، فَسَمِعَ غُرَابًا نَعَبَ ، فَقَالَ : خَيْرٌ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : أَيُّ خَيْرٍ عِنْدَ هَـذَا أَوْ شَـرٌ ، لَا تَصْحَبْنِي ، أَوْ لَا تَسِرْ مَعِي .

#### ۲۵- بَابُ الْكَيِّ (۳)

• [٢٠٥٦٨] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : اكْتَوَى عِمْرَانُ بُنُ ال الْحُصَيْنِ ، فَقِيلَ لَهُ : اكْتَوَيْتَ يَا أَبَا نُجَيْدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمْ يُفْلِحْنَ وَلَمْ يُنْجِحْنَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرَهُ ، يَقُولُ : أُمْسِكَ عَنْ عِمْرَانَ التَّسْلِيمُ سَنَةَ حِينَ اكْتَوَى ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ .

٥ [٢٠٥٦٩] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) الحول: الحركة ، والمراد: لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى ، وقيل الحول: الحيلة ، والأول أشبه . (انظر: المصباح المنير ، مادة: حول) .

<sup>(</sup>٣) الكي: إحراق الجلد في مواضع معينة بجسم حارق للتداوي . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٨٦) .

### المُصِنَّةُ يُلِالْمِالْمُ عَبُلَالِ الرَّالَةِ الْمُ





حُنَيْفٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ أَسْعَدَ (١) بْنِ زُرَارَةَ وَبِهِ وَجَعٌ ، يُقَالُ لَهُ: الشَّوْكَةُ (٢) ، فَكَوَاهُ حَوْرَانَ (٣) عَلَىٰ عُنُقِهِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «بِئْسَ الْمَيِّتُ لِلْيَهُودِ ، يَقُولُونَ : قَدُ دَاوَاهُ صَاحِبُهُ ، أَفَلَا نَفْعَهُ ».

- [٧٠٥٧٠] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اكْتَوَىٰ مِنَ اللَّقْوَةِ ، وَكَوَىٰ ابْنَهُ وَاقِدًا .
- ٥[٢٠٥٧١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْبُنِ مَسْعُودٍ قَالَ : جَاءَ نَفَرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا اشْتَكَىٰ أَبْنُ مِسْعُودٍ قَالَ : خَاءَ نَفَرٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ صَاحِبًا لَنَا اشْتَكَىٰ أَفَنَكُوبِهِ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنْ شِئْتُمْ فَاكُوهُ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَارْضِفُوهُ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِيهِ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنْ شِئْتُمْ فَاكُوهُ مَا اللَّهِ مَا الْحَجَارَةِ . يَعْنِي : بِالْحِجَارَةِ .
- ٥ [٢٠٥٧٢] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا : «الْكِمَادُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الْكَيِّ ، وَاللَّدُودُ (٥) أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ النَّفْخِ ، وَالسَّعُوطُ (٦) أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ النَّفْخِ ، وَالسَّعُوطُ (٦) أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الْعَلَقِ ، وَالْفَأْلُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنَ الطَّيَرَةِ » .

(١) تصحف في (ف) إلى : «سعد» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (١) ٢٣٨) من طريق المصنف ، به .

٥[٧٠٥٧١] [الإتحاف: حم ١٣١٠٨]. ١٣١٠٨]

<sup>(</sup>٢) الشوكة : الحمرة تعلو الوجه والجسد، وكذلك إذا دخل في جسمه شوكة . (انظر : النهاية ، مادة : شوك ) .

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في (ف) ، (س) ولعل الصواب: «حوراء» ، قال في «لسان العرب» (٤/ ٢٢٢): «والكية يقال لها الحوراء ، سميت بذلك ؛ لأن موضعها يبيض ، ويقال: حور عين بعيرك . أي : حجر حولما بكي ، وحور عين البعير: أدار حولها مِيسمًا ، وفي الحديث: «أنه كوئ أسعد بن زرارة على عاتقه حوراء» ، وفي رواية: «وجد وجعًا في رقبته فحوره رسول الله على بحديدة» . وأخرج أحمد بنحوه في «المسند» (١٧٢٣٨) عن أسعد بن زرارة وفيه «كوي بخطين» .

<sup>(</sup>٤) الرضف: الحجارة المُحماة على النار، والمراد: عالجوه بالرضْف. (انظر: النهاية، مادة: رضف).

<sup>(</sup>٥) اللدود: من الأدوية ما يُسقاه المريض في أحد شِقّي الفَم . ولَدِيدَا الفم: جانباه . (انظر: النهاية ، مادة : لدد).

<sup>(</sup>٦) السعوط: ما يجعل من الدواء في الأنف. (انظر: النهاية ، مادة: سعط).



٥ [٢٠٥٧٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْن الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَكْثَرْنَا الْحَدِيثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، ثُمَّ غَدَوْنَا (١) ، فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ اللَّيْلَةَ بِأُمَمِهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيَّ يَمُرُّ وَمَعَهُ الثَّلَافَةُ ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ (٢) ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ، حَتَّى مَرَّ عَلَىَّ مُوسَىٰ وَمَعَهُ كَبْكَبَةٌ (٣) مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَأَعْجَبُونِي ، فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاء ؟ فَقِيلَ : هَذَا أَخُوكَ مُوسَىٰ وَمَعَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَأَيْنَ أُمَّتِي؟ قَالَ : فَقِيلَ : انْظُرْ عَنْ يَمِينِكَ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا الطِّرَابُ (٤) قَدْ سُدَّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ قِيلَ لِي : انْظُرْ عَنْ يَسَارِكَ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْأُفْقُ قَـدْ سُـدّ بِوُجُوهِ الرِّجَالِ ، فَقِيلَ لِي : أَرْضِيتَ؟ فَقُلْتُ : رَضِيتُ يَا رَبِّ، رَضِيتُ يَا رَبِّ! قَالَ: فَقِيلَ لِي: مَعَ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابٍ» ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «فِدَاكُمْ أَبِي وَأُمِّي! إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ السَّبْعِينَ أَلْفَا فَافْعَلُوا ، فَإِنْ قَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الظِّرَابِ ، فَإِنْ قَصَّرْتُمْ فَكُونُوا مِنْ أَهْل الْأُفْقِ، فَإِنْي رَأَيْتُ ثَمَّ نَاسًا يَتَهَاوَشُونَ (٥)»، قَالَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَن الْأَسَدِيُ فَقَالَ : ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنَ السَّبْعِينَ ، قَالَ : فَدَعَا لَهُ ، قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: ادْعُ اللَّهَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «قَدْ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ" ، قَالَ : ثُمَّ تَحَدَّثْنَا ، فَقُلْنَا : مَنْ تَسرَوْنَ هَـ وُلاءِ السَّبْعِينَ الْأَلْف؟ قَالَ (٦٦): قَوْمٌ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْتًا حَتَّىٰ مَاتُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ ،

٥ [٢٠٥٧٣] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٠٢١] [شيبة: ٢٤٠٩١].

<sup>(</sup>١) الغدو: الذهاب غدوة (أول النهار) ثم كثر حتى استعمل في الـذهاب والانطـلاق أي وقـت كـان. (انظر: التاج، مادة: غدو).

<sup>(</sup>٢) العصابة والعصبة: الجهاعة من الناس. (انظر: النهاية، مادة: عصب).

<sup>(</sup>٣) الكبكبة: الجماعة. (انظر: اللسان، مادة: كبب).

<sup>(</sup>٤) الظراب: جمع الظرب، وهو الجبل الصغير. (انظر: النهاية، مادة: ظرب).

<sup>(</sup>٥) التهاوش والهوش: الاختلاط، أي يدخل بعضهم في بعض. (انظر: النهاية، مادة: هوش).

<sup>(</sup>٦) من (س).

### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلَالًا وَأَقْ





فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتَـوُونَ ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ (١) ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَـي رَبِّهِـمْ يَتَوَكَّلُونَ» .

#### ٢٦- بَابُ الْغَيْرَةِ <sup>(٢)</sup>

٥ [٢٠٥٧٤] أَخْبَى لَمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ عُمَرَ غَيُورٌ ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّا » .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَزَادَ قَتَادَةُ: وَمِنْ غَيْرَتِهِ ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَمَا بَطَنَ .

٥ [٧٠٥٧٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ ١٠ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَ وَالْمَذَاءُ : النَّيْوثُ .

٥ [٢٠٥٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ النَّبِيِ النَّبِي النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النِّهِ النَّهِ النَّهُ الْمَالِي النِّهُ النِّهُ النِّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ الْمَالِمُ الْمَا

<sup>(</sup>١) الاسترقاء: طلب الرقية أو طلب من يرقي ، والرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمل والصرع وغير ذلك من الآفات. (انظر: النهاية، مادة: رقل).

<sup>(</sup>٢) الغيرة: الحمية والأنفة. (انظر: اللسان، مادة: غير).

١٤ [ف/ ٩٨ أ]، [س/ ٢٧١].

٥ [٢٠٥٧٦] [الإتحاف: خزكم حم ١٣٨٩٢].

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «أحب إلى» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٣٨١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) المخيلتان : مثنى المخيلة ، والمخيلة والخيلاء : الكِبْر والعجب . (انظر : النهاية ، مادة : خيل) .

<sup>(</sup>٥) الريب والريبة: الشك. (انظر: النهاية، مادة: ريب).

# ي الكانع





- ٥ [٧٧٥٧] وقال: «ثَلَاثُ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمُ: الْوَالِدُ، وَالْمُسَافِرُ، وَالْمَظْلُومُ».
- ٥ [٧٠٥٧٨] وقال: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةَ: صَانِعَهُ، وَالْمُمِدَّ بِعِ (١)، وَالرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».
- ٥ [٢٠٥٧٩] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَكَالَ خَطَبَ ، فَقَالَ : «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدِ ، وَاللَّهِ مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَىٰ عَبْدَهُ يُزَانِي أَمَتَهُ ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» .
- [٢٠٥٨] أَضِرُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ ، الْحَسَنَ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَىٰ رَجُلٍ مَعَهُ نِسْوَةٌ قَدْ أَلْقَيْنَ لَهُ وِسَادَةً ، فَهُنَّ يُحَدِّنْنَهُ وَهُو يَخْضَعُ لَهُنَّ بِالْقُولِ ، فَضَرَبَهُ بِعَصَا كَانَتْ مَعَهُ حَتَّىٰ شَجَّهُ ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَىٰ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَرً فَضَرَبَهُ بِعَصَا حَتَّىٰ شَجَنِي ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ عَلَىٰ هَذَا ، وَأَنَا مَعَ نِسْوَةٍ لِي أُحَدِّنُهُنَ ، فَضَرَبَنِي بِعَصَا حَتَّىٰ شَجَنِي ، فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَرَرْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَعَ نِسْوَةٍ لَا أَعْرِفُهُنَّ يُحَدِّنْنَهُ ، فَصَرَبْتِي بِعَصَا حَتَّىٰ شَجَنِي اللَّهُ عُمْرُ : لِمَ فَقَالَ عُمَرُ : لَمَا أَمْنُ وَبُعُ لَهُنَّ يُحَدِّنُهُ اللّهُ الْمُعْرُوبُ فَيَرْحَمُكَ اللّهُ ، وَأَمْ أَمْلِكُ نَفْسِي ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الضَّارِبُ فَيَرْحَمُكَ اللّهُ ، وَأَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمَصْرُوبُ فَيَرْحَمُكَ اللّهُ ، وَأَمْ أَنْتَ أَيُهَا الْمَصْرُوبُ فَيَرْحَمُكَ اللّهُ .
- ٥ [٢٠٥٨١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّيِ : «مَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَمَا أَحْدُ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ » .

#### 27- بَابُ الشُّؤْمِ (٢)

٥ [٢٠٥٨٢] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

ه [۲۰۵۷۷] شيبة: ۳۰٤٤٩].

ه [۲۰۵۷۸] [شيبة : ۱۹۸۹۸].

<sup>(</sup>١) الممدبه: الذي يقوم عند الرامي فيناوله سهمًا بعد سهم. (انظر: النهاية، مادة: مدد).

<sup>(</sup>٢) الشؤم والتشاؤم: كراهية الأمر وخوف عاقبته. (انظر: اللسان، مادة: شأم).





الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَكَنَا (١) دَارَنَا ، وَنَحْنُ كَثِيرٌ فَهَلَكْنَا ، وَحَسَنٌ ذَاتُ بَيْنِنَا ، فَسَاءَتْ أَخُلَاقُنَا ، وَكَثِيرةٌ أَمْوَالُنَا فَافْتَقَرْنَا ، قَالَ : «أَفَلَا تَنْتَقِلُونَ عَنْهَا (٢) ذَمِيمَةً ؟» قَالَتْ : فَكَيْفَ نَطْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «تَبِيعُونَهَا أَوْ تَهَبُونَهَا» .

- ٥ [٢٠٥٨٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، أَوْ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَوْ كِلَيْهِمَا ، شَكَّ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «الشُّوْمُ فِي عَبْدِ اللَّهِ ، أَوْ كِلَيْهِمَا ، شَكَّ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ : قَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ وَالسَّيْفِ ﴾ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَاثَةُ : فِي الْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالدَّارِ » ، قَالَ : وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : «وَالسَّيْفِ » ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَاثَةُ أَمُّ سَلَمَةَ : «وَالسَّيْفِ » ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ يَقُولُ : شُؤْمُ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَيْرَ وَلُودٍ ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ إِذَا لَمْ يُغْزَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَشُؤْمُ الدَّارِ جَارُ السُّوءِ .
- [٢٠٥٨٤] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ فَهُوَ فِيمَا بَيْنَ اللَّحْيَيْنِ ، يَعْنِي اللِّسَانَ ، وَمَا شَيْءٌ أَحْوَجُ إِلَى سِجْنِ طُويلِ مِنَ اللِّسَانِ .

#### ٢٨- بَابُ اللَّفْنِ

- [ ٢٠٥٨٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانُوا يَضْرِبُونَ رَقِيقَهُمْ ، وَلَا يَلْعَنُونَهُمْ .
- ٥ [٢٠٥٨٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ يُرْسِلُ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَائِهِ ، وَيُسَائِلُهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : فَقَامَ

<sup>(</sup>١) قبله في (ف) ، (س) : «ما» ، والصواب بدونها كها عند البيهقي في «السنن الكبرئ» (٨/ ٢٤٢) ، «التمهيد» لابن عبد البر (٢٤ / ٦٩) ، كلاهما من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت من «السنن الكبرئ» ، وفي «التمهيد» : «منها» .

<sup>۩ [</sup>ف/ ۹۸ ب].

٥ [٢٠٥٨٦] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٦٢٠٧].

# يُحَتَّالِكُ الْحِيْلِ الْمُعْلِقِ





- لَيْلَةً فَدَعَا خَادِمَهُ ، فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ فَلَعَنَهَا فَقَالَتْ : لَا تَلْعَنْ فَإِنَّ أَبَ اللَّوْدَاءِ حَلَّفَنِي أَنَّهُ سَمِعَ (١) النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ» .
- ٥ [٢٠٥٨٧] أَضِمُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : «لَا تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ ، وَلَا بِغَضَبِ اللَّهِ ، وَلَا بِجَهَنَّمَ» .
- ٥ [٢٠٥٨٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : لَعَنَتِ امْرَأَةٌ نَاقَةً لَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ وَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّ
- [٢٠٥٨٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَلْعَنَ خَادِمَهُ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ الْعَ! فَلَمْ يُتِمَّهَا ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَهَا .
- [ ٢٠٥٩ ٢] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : مَا لَعَنَ ابْنُ عُمَرَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ إِلَّا وَاحِدًا ، فَأَعْتَقَهُ .
- [٢٠٥٩١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ : مَا تَلَاعَنَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ .

#### ٢٩- بَابُ الْمَيْتَةِ

• [٢٠٥٩٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي النَّبَحَىٰ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَلَمْ يَأْكُلُ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّىٰ يَمُوتَ ، دَحَلَ النَّارَ .

<sup>(</sup>۱) من قوله: «النبي ﷺ، قال: فقام» إلى هنا سقط من (ف)، (س)، واستدركناه من «مسند أحمد» (۱) من قوله: «النبي شيخ، قال: فقام» إلى هنا سقط من طريق المصنف، به.

٥ [٢٠٥٨٨] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٥٠٩٧].

<sup>• [</sup>۲۰۵۹۱] (شيبة: ۳۸٤۹٦].

### المصنف الإمام عندالزاف





• [٢٠٥٩٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُبَلِّغُهُ ، وَلاَ يَتَضَلَّعْ مِنْهَا ، قَالَ مَعْمَرُ : لَيْسَ فِي الْخَمْرِ رُخْصَةٌ .

#### ٣٠- أَكُلُ الشِّبَعِ فَوْقَ الشِّبَعِ

- ٥ [٢٠٥٩٤] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ﴿ قَالَ لِعَائِشَةَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ سُوءًا ﴿ لِعَائِشَةَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ سُوءًا ﴾ لَعَائِشَة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ سُوءًا ﴾ أَوْ خَيْرَ ذَلِكَ ، سَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْحَرَقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ ﴾ .
- [٢٠٥٩٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لَا بْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لَا تَأْكُلْ شِبَعًا فَوْقَ شِبَعٍ ، فَإِنَّكَ إِنْ تَنْبِذْهُ إِلَى الْكَلْبِ خَيْرٌ لَكَ ، وَيَا بُنَيَّ لَا تَكُونَنَّ أَعْجَزَ مَنْ هَذَا الدِّيكِ الَّذِي يُصَوِّتُ بِالْأَسْحَارِ وَأَنْتَ نَائِمٌ عَلَىٰ فِرَاشِكَ .
- [٢٠٥٩٦] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا ، وَمَا هُـوَ إِلَّا الْمَاءُ وَالتَّمْرُ ، غَيْرَأَنْ جَزَىٰ اللَّهُ نِسَاءً مِنَ الْأَنْصَارِ خَيْرًا ، كُنَّ رُبَّمَا أَهْدَيْنَ لَنَا الشَّيْءَ مِنَ اللَّبَنِ .

### ٣١- الْأَكْلُ بِيَمِينِهِ وَالْأَكْلُ وَشِمَالُهُ فِي الْأَرْضِ

- ه [٢٠٥٩٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » . وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » .
- ٥ [٢٠٥٩٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُ ﷺ وَالْنَبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّبِيُ النَّهِ الْمُسْرَى إِذَا كَانَ يَأْكُلُ .

۵ [س/ ۲۷۲].

ا [ف/ ٩٩ أ].

٥ [٢٠٥٩٧] [الإتحاف: حب حم ٩٦٧٠].

## بُحِتَ إِنْ الْجِهُ الْعِيمَ





ه [٢٠٥٩٩] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ الْحَبْدُ ، وَقَالَ : «آكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ » .

### ٣٢- بَابُ الْأَكْلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

- ٥ [٢٠٦٠٠] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِةً قَالَ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : «اذْنُ يَا بُنَيَّ ، فَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَسَمَّ اللَّه ، وَكُلْ مِمَّا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : «اذْنُ يَا بُنَيَّ ، فَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَسَمَّ اللَّه ، وَكُلْ مِمَّا وَلَا مِمَّا لَلَه ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» .
- ٥ [٢٠٦٠١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِذَا قُرِّبَ النَّرِيدُ (٢) فَكُلُوا مِنْ نَوَاحِيهَا ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْحَدِرُ مِنْ أَعْلَاهَا» .
- ٥ [٢٠٦٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَقَطَ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقُمَتُهُ فَلْيَأْخُذْهَا ، أَوْ لِيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى ، وَلَا يَتْرُكُهَا لِلشَّيْطَانِ » .

#### 27- بَابُ الْكِبْرِ

- ٥ [٢٠٦٠٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ الطَّيْنِ قَالَ : «الْكِبْرِيَاءُ وَدَاءُ ثَالَ : «الْكِبْرِيَاءُ وَدَاءُ قَصَمَهُ (٤٠)» .
- [٢٠٦٠٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ : دَخَلَ ابْنٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَرَجَّلَ (٥) ، وَلَبِسَ ثِيَابًا حِسَانًا ، فَضَرَبَهُ عُمَـرُ

<sup>(</sup>١) احتفز: استوى جالسا على وركيه . (انظر: تهذيب اللغة ، مادة : حفز) .

<sup>(</sup>٢) الثريد والثريدة: ما يهشم من الخبز ويبل بهاء القدر وغيره وغالب الا يكون إلا من لحم . (انظر: اللسان ، مادة: ثرد) .

<sup>(</sup>٣) الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة ، والشوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم ، واللباس أيضًا ، والجمع: أردية . (انظر: معجم الملابس) (ص١٩٤) .

<sup>(</sup>٤) القصم: كسر الشيء. (انظر: النهاية، مادة: قصم).

<sup>(</sup>٥) الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. (انظر: النهاية، مادة: رجل).

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَنْدِلَالْ زَافِياً





بِالدِّرَةِ (١) حَتَّىٰ أَبْكَاهُ ، فَقَالَتْ لَهُ حَفْصَهُ : لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا (٢) ، لِمَ ضَرَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُهُ قَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَغِّرَهَا إِلَيْهِ .

### ٣٤- الْأَكْلُ مُتَّكِئًا (٣)

- [٢٠٦٠٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْ رِيَّ ، عَنِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- [٢٠٦٠٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَرَىٰ بَأْسُا بِالْأَكْلِ وَالرَّجُلُ مُتَّكِئٌ .
- ٥ [٢٠٦٠٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ مَلَكُ لَمْ يَأْتِهِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا مَلِكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا ، قَالَ : فَنَظَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَىٰ جِبْرِيلَ كَالْمُسْتَشِيرِ لَهُ ، فَمَا رُئِي النَّبِيُ عَلَيْهُ بَعْدَ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا» ، فَمَا رُئِي النَّبِي النَّبِي عَلَيْهُ بَعْدَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا» ، فَمَا رُئِي النَّبِي النَّبِي عَلَيْهُ بَعْدَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا» ، فَمَا رُئِي النَّبِي اللَّهُ بَعْدَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا» ، فَمَا رُئِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٥ [٢٠٦٠٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَبِيِّ وَالْنَا وَلَا اللّهِ وَبُرِيلُ أَنْ تَوَاضَعْ ، فَقَالَ : «بَلْ نَبِيًّا عَبْدًا» .
- [٢٠٦٠٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ ابْنَ عَبَّاسِ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا .

<sup>(</sup>١) الدَّرة: التي يُضرب بها . (انظر: اللسان ، مادة: درر) .

<sup>(</sup>٢) الفاحش: ذو الفحش (وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي) في كلامه وفعاله . (انظر: النظر: النهاية ، مادة : فحش) .

<sup>(</sup>٣) الاتكاء والتوكؤ: الاعتباد والتحامل على الشيء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: وكأ).

**<sup>۞ [</sup>ف/٩٩ ب]**.

<sup>• [</sup>۲۰۲۰۹] [شيبة: ۲۵۰۰۳].

## إلك المالك المعالم





٥ [٢٠٦١٠] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «آكُلُ (١) كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ ، وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ » .

### ٣٥- لَعْقُ الْأَصَابِعِ

٥ [٢٠٦١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : "إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحُ أَصَابِعَهُ حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَي طَعَامِهِ كَانَتِ الْبَرَكَةُ » . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُغْلِقُ دُونَهُ الْأَبْوَابَ ، وَلَا يُعْدَىٰ عَلَيْهِ بِالْجِفَانِ (٣) ، وَلَا يُرَاحُ (٤) عَلَيْهِ بِهَا . كَانَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوْمُ دُونَهُ الْحَجَبَةُ (٢) ، وَلَا يُعْدَىٰ عَلَيْهِ بِالْجِفَانِ (٣) ، وَلَا يُرَاحُ (٤) عَلَيْهِ بِهَا . كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقِيهُ ، كَانَ يَجْلِسُ بِالْأَرْضِ ، وَيَلْبَسُ الْعَلِيظَ ، وَيَرْكَبُ الْجِمَارَ ، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ ، وَيَلْعَقُ وَاللَّهِ يَالَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ الْحِمَارَ ، وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ ، وَيَلْعَقُ وَاللَّهِ يَالَهُ عَلَيْهِ .

٥ [٢٠٦١٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ ﴿ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ : الْإِبْهَامَ ، وَاللَّتَيْنِ تَلِيَانِهَا ، يُدْخِلُهُنَّ فِي فِيهِ ، وَالحِدة وَاحِدة وَاحِدة .

### ٣٦- طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ

٥ [٢٠٦١٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) في (ف): «كل»، وهو تصحيف، والتصويب من (س)، «شعب الإيان» للبيهقي (٥٥٧٢) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) الحجبة : جمع الحاجب ، والمراد : حَجَبة الكعبة الذين يتولون سدانتها وحفظها ، وبأيديهم مفتاحها . (انظر : النهاية ، مادة : حجب) .

<sup>(</sup>٣) الجفان: جمع جفنة ، وهي أعظم ما يكون من القصاع . (انظر: اللسان ، مادة: جفن) .

<sup>(</sup>٤) الرواح: السير في أي وقت كان ، وقيل: أصل الرواح أن يكون بعد الزوال (زوال الـشمس ظُهـرًا) . (انظر: النهاية ، مادة : روح) .

٥ [٣٧٣].





النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الإثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةِ وَطَعَامُ الاثْنَيْنِ يَكُفِي الْأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَةَ».

## ٣٧- بَابُ الْمُؤْمِنِ يَأْكُلُ فِي مِعَى (١) وَاحِدٍ

٥ [٢٠٦١٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ ، وَالْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعَىٰ وَاحِدٍ» .

٥[٢٠٦١٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْنَ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » ١٠ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعْنَ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ » ١٠ .

### ٣٨- بَابُ اسْمِ اللَّهِ عَلَى الطَّعَامِ

• [٢٠٦١٦] أخبر عن الني مَسْعُود قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ الني مَسْعُود قَالَ: إِنَّ شَيْطَانَ الْمُؤْمِنِ يَلْقَاهُ (٢) شَيْطَانُ الْكَافِرِ، فَيَرَىٰ شَيْطَانَ الْمُؤْمِنِ يَلْقَاهُ (٢) شَيْطَانُ الْكَافِرِ: مَا لَكَ؟ شَيْطَانَ الْمُؤْمِنِ شَاحِبًا، أَغْبَرَ (٣) مَهْ رُولًا، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانُ الْمُؤْمِنِ: لَا وَاللَّهِ مَا أَصِلُ مَعَهُ إِلَى شَيْء، إِذَا وَيْحَكَ (٤)! قَدْ هَلَكْتَ، فَيَقُولُ شَيْطَانُ الْمُؤْمِنِ: لَا وَاللَّهِ مَا أَصِلُ مَعَهُ إِلَى شَيْء، إِذَا طَعِمَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَإِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَإِذَا دَحَلَ بَيْتَهُ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ، وَإِذَا مَعْرُولُ مَنْ طَعَامِهِ، وَأَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ، وَأَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَهَذَا سَاحٌ، وَهَذَا مَهْزُولٌ.

٥ [٢٠٦١٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُشْمَانَ ، عَنِ ابْنِ (٥) جَابِرٍ ، عَن

<sup>(</sup>١) المعين: واحد الأمعاء وهي المصارِين. (انظر: النهاية، مادة: معا).

٥ [٢٠٦١٤] [الإتحاف: عه حم ١٠٣٨٧] [شيبة: ٢٥٠٣٦].

٥ [٢٠٦١٥] [الإتحاف: عه حم ١٠٣٨٧] [شيبة: ٢٥٠٣٤].

<sup>(</sup>٣) الأغبر: الذي علاه الغبار. (انظر: اللسان، مادة: غبر).

<sup>(</sup>٤) الويع: كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. (انظر: النهاية، مادة: ويح).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) ، (س) على الإفراد، وقد تكرر هذا الإسناد عند المصنف في أكثر من موضع على =



جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا جِئْتَ بَابَ حُجْرَتِكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ ، يَرْجِعْ قَرِينُكَ ، وَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ ، لَا يُسْارِكُوكُمْ فِي دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ ، لَا يُسْارِكُوكُمْ فِي طَعَامُكَ فَاذْكُرِ اللَّهَ ، لَا يُسْارِكُوكُمْ فِي طَعَامُكُمْ » ، قَالَ: وَحَسِبْتُهُ قَالَ: ﴿ وَإِذَا اصْطَجَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اللَّهَ ، لَا يَنَامُوا عَلَى فُرُشِكُمْ » .

- [٢٠٦١٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا غَدَا الْإِنْسَانُ تَبِعَهُ الشَّيْطَانُ ، فَإِذَا دَحَلَ مَنْزِلَهُ فَسَلَّمَ ، قَامَ بِالْبَابِ ، فَإِذَا أُتِي بِطَعَامِهِ فَلَا نَسْكُمُ ، قَامَ بِالْبَابِ ، فَإِذَا أُتِي بِطَعَامِهِ فَذَكَرَ اللَّهَ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَقِيلَ وَلَا عَشَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ حِينَ يَدْخُلُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : مَقِيلٌ وَغَدَاءٌ ، وَكَذَلِكَ فِي الْعِشَاءِ .
- ٥ [٢٠٦١٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ خَذَيْفَةَ قَالَ : كُنَّا إِذَا دُعِينَا إِلَى طَعَامٍ وَالنَّبِيُ عَيْقٍ مَعَنَا ، لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَىٰ يَضَعَ يَدَهُ ، فَرَضَعَ قَالَ : فَأُتِينَا بِجَفْنَةٍ ، فَكَفَّ يَدَهُ ، فَكَفَفْنَا أَيْدِينَا ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ كَأَنَّمَا يُطْرَدُ (١) ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهَا ، فَأَخَذَ النَّبِيُ عَيَقِي بِيدِهِ ، فَأَجْلَسَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيةٌ فَوَقَعَتْ بِهَا ، فَأَخَذَ النَّبِي يَقِي بِيدِهِ ، فَأَجْلَسَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيةٌ فَوَقَعَتْ بِهَا ، فَأَخَذَ النَّبِي عَيْقِ بِيدِهِ ، فَأَجْلَسَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ جَارِيةٌ فَوَقَعَتْ بِهَا ، فَأَخَذَ النَّبِي عَيْقِ إِينَ الشَّيطَانَ يَسْتَحِلُ طَعَامَ الْقَوْمِ إِذَا لَمْ يَدُكُرُوا عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَمَّا وَآنَا كَفَفْنَا أَيْدِينَا جَاء بِهَذَا الرَّجُلِ وَهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلً بِهِمَا فَي يَدِي » . طَعَامَ الذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ يَدَهُ لَمَعَ أَيْدِيمَا فِي يَدِي » .

## ٣٩- بَابُ الْقَزَعِ (٣)

٥ [٢٠٦٢٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَـافِعٍ ، عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ، أَنَ

التثنية ، وعنده أيضًا برقم (٨٠٠٢) ، (١٤٨٢٧) ، (١٧٠٨٠) تسميتهما بأنهما عبد الرحمن ومحمد
 ابنى جابر .

<sup>(</sup>١) يطرد: يسير بسرعة كأن أحدا يجري خلفه . (انظر: اللسان ، مادة: طرد) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «أخلاق النبي» لأبي الشيخ (٥٩٦) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٣) القزع: أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة ، تشبيها بقزع (قطع) السحاب . (انظر: النهاية ، مادة: قزع) .



رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَىٰ غُلَامًا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : «الحُلِقُواكُلَّهُ ، أَوْ ذَرُواكُلَّهُ ».

#### ٤٠- أَكُلُ الْخَادِمِ

٥ [٢٠٦٢١] أخبر نا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الرُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ : "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الْخَادِمُ بِطَعَامِهِ ، قَدْ وَلِي حَرَّهُ وَمَشَقَّتَهُ ، وَدُخَانَهُ وَمَثُونَتَهُ (١) ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ أَكْلَةً فِي يَدِهِ » .

### ٤١- بَابُ الرَّجُلِ يَقْرُنُ (٢) ، أَوْ يَأْكُلُ وَهُوَ قَائِمٌ ، أَوْ مَاشِي

- ٥[٢٠٦٢٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : نَهَىٰ ، يَعْنِي : رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ . عَنْ أَكُلَ وَهُوَ قَائِمٌ .
- [٢٠٦٢٣] قَالَ أَبِكِر: وَسَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَهُو مَاشِي، فَقَالَ: قَدْكَانَ الْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ لِلْمُسَافِرِ.

### ٤٢- بَابُ النَّفْخِ فِي الطَّعَامِ

• [٢٠٦٢٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ ثَلَاثُ نَفَخَاتٍ يُكْرَهْنَ : نَفْخَةٌ فِي الطَّعَامِ ، وَنَفْخَةٌ فِي الشَّرَابِ ، وَنَفْخَةٌ فِي السُّجُودِ .

#### ٤٣- فِي الزَّيْتِ

٥ [ + ٢٠٦٢] [الإتحاف: عه حم عبد الرزاق ١٠٣٦٢].

٥ [٢٠٦٢١] [الإتحاف: مي طح حب حم ١٩٧٧٢].

السان، مادة: مأن). اللسان، مادة: مأن). القيام عليه. (انظر: اللسان، مادة: مأن).

<sup>(</sup>٢) القران: الجمع بين التمرتين في الأكل. (انظر: النهاية ، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٣) كأنه في (ف) ، (س) : «يقرف» ، والمثبت هو الموافق لترجمة الباب .

<sup>(</sup>٤) الائتدام: أكل الخبر بأي شيء كان مما يصلحه ويطيبه. (انظر: النهاية، مادة: أدم).

## إِنَّالِكُانِعِ





#### ٤٤- بَابُ الْخَلِّ

٥[٢٠٦٢٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ الْكَافُ : «نِعْمَ الْإِدَامُ (١) الْخَلُ» .

٥ [٢٠٦٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ قَالَ : «لَيْسَ بَيْتٌ مُفْقَرٌ مِنْ أَدْمِ (٢) فِيهِ حَلِّ » .

### ٤٥- فِي الثَّرِيدِ

٥ [٢٠٦٢٨] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِي أَيْكَ وَ الثَّرِيدِ . أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُورِ وَالثَّرِيدِ .

٥ [٢٠٦٢٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبَانٍ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَثَلُ عَاثِشَةَ فِي النِّسَاءِ مَثَلُ الثَّرِيدِ وَاللَّحْمِ فِي الطَّعَامِ» .

### ٤٦- شُكْرُ الطَّعَامِ

٥ [٢٠٦٣٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ غِفَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ كَالصَّائِمِ الضَّابِرِ» .

٥ [٢٠٦٣١] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو (٣) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدٌ لَا (٤) يَحْمَدُهُ » .

(٢) في (س): «إدام»، والمثبت من (ف).

۵ [س/ ۲۷٤].

٥ [٢٠٦٢٨] [الإتحاف: عه حم ١٩٥٣٠].

٥ [ ٢٠٦٣٠] [الإتحاف: خزحب كم حم ١٨٤٥٨].

<sup>(</sup>١) الإدام: ما يُؤكل مع الخبز أي شيء كان . (انظر: النهاية ، مادة: أدم) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) ، (س) إلى «عمر» ، والتصويب من «شعب الإيهان» للبيهقي (٦/ ٢٣٠) من طريق المصنف ، «شرح السنة» للبغوي (٥/ ٥٠) معزوا للمصنف .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «إلا» ، وهو خطأ ، والتصويب من (س) ، المصادر السابقة .

### المُصِّنَّفُ لِلْمِامِعَ تُلَالِّزَافِيَ





- [٢٠٦٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِ نِعْمَةً ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهَا ، إِلَّا كَانَ حَمْدُهُ أَعْظَمَ مِنْهَا ، كَائِنَةً مَا كَانَتْ .
- [٢٠٦٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ (١) وَالْحَسَنِ قَالَا عُرِضَتْ عَلَىٰ آدَمَ ذُرِّيَتُهُ ، فَرَأَىٰ فَصْلَ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ! أَفَهَلَّا سَوَّيْتَ ۞ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ : إِنِّى أُحِبُّ أَنْ أُشْكَرَ .
- [٢٠٦٣٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : شُكْرُ الطَّعَامِ أَنْ تُسَمِّيَ إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَحْمَدَ إِذَا فَرَغْتَ .
- [٢٠٦٣٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ ، قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا الْمَثُونَةَ (٢) ، وَأَوْسَعَ لَنَا الرِّزْقَ .
- ه [٢٠٦٣٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَيْرَ مُودَّعٍ (٣) ، طَعَامًا قَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ فَيْرَ مُودَّعٍ (٣) ، وَلَا مُكْفُورٍ (٤) ، وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ » .
- ه [٢٠٦٣٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : «مِنْ شُكْرِ النَّعْمَةِ إِفْشَاؤُهَا» .

<sup>• [</sup>۲۰۶۳۳] [شيبة: ۲۰۶۳۳].

<sup>(</sup>١) قوله: «عن قتادة» وقع في (ف)، (س): «وقتادة»، وهو خطأ، والتصويب من «السمعب» للبيهقي (١) قوله: «عن قتادة» وقم في (سرح صحيح البخاري» لابن بطال (٩/ ٥٠٩) عن معمر.

الق / ١٠١ أ].

<sup>• [</sup>۲۰۱۳۵] [شيبة: ۲۰۱۷۸، ۳۲].

<sup>(</sup>٢) المؤنة والمتونة: القوت ، والجمع: مُؤَن . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مأن).

 <sup>(</sup>٣) المودع: متروك الطلب إلى اللَّه والرغبة فيها عنده. (انظر: النهاية، مادة: ودع).

<sup>(</sup>٤) المكفور: المجحود نعمة اللَّه فيه . (انظر: المشارق) (١/ ٣٤٥) .



ه [٢٠٦٣٨] قال مَعْمَرُ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : «مَنْ لَـمْ يَـشْكُرِ النَّـاسَ ، لَـمْ يَشْكُرِ النَّـاسَ ، لَـمْ يَشْكُرِ اللَّهَ» .

### ٤٧- بَابُ شُرْبِ الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ

٥ [٢٠٦٣٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا ، فَحُلِبَ لَهُ دَاجِنٌ (١) ، فَشَابُوا (٢) لَبَنَهَا بِمَاءِ الدَّارِ ، ثُمَّ نَاوَلُوهُ النَّبِيَ ﷺ فَشَرِبَ ، قَالَ : وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ عِنْدَكَ ، وَخَشِيَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيَّ ، فَأَبى ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيَّ ، ثُمَّ قَالَ : «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ».

### ٤٨- بَابُ أَيِّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ

٥ [٢٠٦٤٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الشَّرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : «الْحُلُو الْبَارِدُ» .

### ٤٩- بَابُ النَّفَسِ فِي الْإِنَاءِ

٥ [٢٠٦٤١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ .

[٢٠٦٤٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَا تَشْرَبُوا نَفَسَا وَاحِدًا ، فَإِنَّهُ شَرَابُ الشَّيْطَانِ .

٥ [٢٠٦٣٩] [الإتحاف: كم حم ١٧٦٥ ، مي عه حم حب ١٧٨٢].

<sup>(</sup>١) الداجن والداجنة : الشاة يعلفها الناس في منازلهم ، وقد يقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها . (انظر : النهاية ، مادة : دجن) .

<sup>(</sup>٢) الشوب: الخلط. (انظر: النهاية، مادة: شوب).

ه [۲۰۶۱][شيبة: ۲۲۶۷، ۱۳۶۵۷].

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبْدِلِلْ أَلْقِ





- [٢٠٦٤٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثَ نَفْسَاتٍ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ أَيْضًا يَسْتَحِبُ ذَلِكَ .
- [٢٠٦٤٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَـنْ أَبِيهِ أَنَّهُ لَـمْ يَـرَ بَأْسَـا بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ .

### ٥٠- بَابُ الشَّرَابِ قَائِمًا

- ٥ [٢٠٦٤٥] أَخْبَى وَاللَّهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ »
- ٥ [٢٠٦٤٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَاً هُ وَاللهُ ، قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَذَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ .
- [٢٠٦٤٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَا ، عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ، فَكَرِهَهُ ، قُلْتُ : فَالْأَكْلُ ؟ قَالَ : هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ .
- [٢٠٦٤٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَائِشَةَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالشُّرْبِ بَأْسًا وَهُمَا قَائِمَانِ .

## $^{(1)}$ الْقَدَحِ $^{(1)}$ وَعُرْوَتِهِ

• [٢٠٦٤٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ ، أَوْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ .

هٔ [ف/ ۱۰۱ ب].

ه [٢٠٦٤٥] [الإتحاف: حم ٢٠٨٣٨].

• [۲۰۲٤۷] [شيبة: ۲۰۲۱۷].

• [۲۰۶۸] [شيبة: ۲۸۵۸۳].

(١) الثلمة : موضع الكسر من الشيء . (انظر : النهاية ، مادة : ثلم) .

(٢) القدح: إناء يشرب به الماء أو النبيذ أو نحوهما ، والجمع: أقداح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قدح).

## يُحَيِّرًا لِلْجُنَافِع





- [٢٠٦٥٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ سَمِعَ ، عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ مِنْ كَسْرِ الْقَدَحِ .
- ٥ [٢٠٦٥١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمُصَّ مَصًّا ، وَلَا يَعُبُّ (١) عَبًا ، فَإِنَّ الْكُبَادَ (٢) مِنَ الْعَبُّ .
- [٢٠٦٥٢] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ حَذْوِ عُرْوَةِ الْقَدَحِ ، أَوْ مِنْ كَسْرِهِ .

## ٥٢- الشُّرْبُ مِنْ (٣) فِي السِّقَاءِ (٤)

- ٥ [٢٠٦٥٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : «اشْرَبُوا وَلَا تَكْرَعُوا ، لِيَغْسِلْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : «اشْرَبُوا وَلَا تَكْرَعُوا ، لِيَغْسِلْ أَحَدُكُمْ يَدَيْهِ ، ثُمَّ لِيَشْرَبْ ، وَأَيُّ إِنَاءِ أَنْقَى وَأَنْظَفُ مِنْ يَدَيْهِ إِذَا غَسَلَهُمَا ١٠٠٧ .
- [٢٠٦٥٤] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الشُّوبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، قَالَ : يُنْهَىٰ عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ لِعِكْرِمَةَ : فَمِنَ الرُّصَاصَةِ تُجْعَلُ فِي السِّقَاءِ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا تُمَصُّ مِثْلَ الثَّدْي .
- ٥[٢٠٦٥] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى وَسُولُ اللَّهِ يَكَيْرُهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السِّقَاءِ ، قَالَ هِشَامٌ : فَإِنَّهُ يُنْتِنُهُ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) العب: الشرب بلا تنفس . (انظر: النهاية ، مادة : عبب) .

<sup>(</sup>٢) تـصحف في (ف) ، (س) : «الكـماد» وهـ و خطـاً ، والتـصويب مـن «الـسنن الكـبرئ» للبيهقـ ي (١٤٧٧٤) من طريق المصنف ، به . وينظر : «مختار الصحاح» لزين الدين الحنفي (٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، (س) ، والصواب إثباتها ، وينظر الأحاديث والآثار الواقعة تحت هذه الترجمة .

<sup>(</sup>٤) السقاء: ظرف (وعاء) للماء من الجلد، والجمع: أسقية. (انظر: النهاية، مادة: سقا).

<sup>(</sup>٥) الغدير: مستنقع ماء المطر صغيرا كان أو كبيرا. (انظر: اللسان، مادة: غدر).

٥ [س/ ٢٧٥].



- ٥ [٢٠٦٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَوْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، مَعْمَرٌ شَكَّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ (١) .
- ٥ [٢٠٦٥٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ ، وَاللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ دَلْوِ كَانَ فِي دَارِهِمْ . أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ دَلْوِ كَانَ فِي دَارِهِمْ .

#### ٥٣- الْأَكُلُ رَاكِبَا

• [٢٠٦٥٨] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا بَعَثَ أُمَرَاءَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ : إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ فُلَانًا فَأَمَرُتُهُ بِكَذَا ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَلَمَّا بَعَثَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِنِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ ١٤ : إِنِّي بَعَثْتُ وَكَذَا ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَلَمَّا بَعَثَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِنِ كَتَبَ إِلَيْهِمْ ١٤ : إِنِّي بَعَثْتُ وَكَذَا ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ لَهُ شَأْنٌ ، فَرَكِبُوا إِلَيْهِ لِيتَلَقَّوهُ ١٦ ، فَلَقَوهُ عَلَى إِلَيْكُمْ فُلَانًا فَأَطِيعُوهُ ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ لَهُ شَأْنٌ ، فَرَكِبُوا إِلَيْهِ لِيتَلَقَّوهُ ١٦ ، فَلَقَوهُ عَلَى إِلَيْكُمْ فُلَانًا فَأَطِيعُوهُ ، فَقَالُوا : هَذَا رَجُلٌ لَهُ شَأْنٌ ، فَرَكِبُوا إِلَيْهِ لِيتَلَقَّوهُ ١٤ ، فَلَمْ يَعْرِفُوهُ ، وَهُو مُعْتَرِضٌ عَلَيْهِ ، رِجْلَهُ مِنْ جَانِب وَاحِدٍ ، فَلَمْ يَعْرِفُوهُ ، وَأَجْلُوا اللهِ عَلَى اللهِ وَقَالُوا : هُوَ اللّذِي لَقِيتُهُ ، قَالَ : فَلَمْ النَّاسُ ، فَقَالُوا : أَيْنَ الْأَمِيرُ ؟ قَالُوا : هُوَ الَّذِي لَقِيتُهُ ، قَالَ : فَلَمْ عَرْفُوهُ وَفِي يَدِو رَغِيفٌ ، وَالْمُولُ الْعُرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَّا غَفَلَ فَلَا الْعُرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَّا غَفَلَ لَكُ الْعُرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَّا غَفَلَ عَظِيمٍ مِنْهُمْ ، فَنَاوَلَهُ الْعِرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَّا غَفَلَ عَلْ فَلَا الْعَرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَّا غَفَلَ عَظِيمٍ مِنْهُمْ ، فَنَاوَلَهُ الْعِرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَا غَفَلَ الْعَرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَا غَفَلَ الْعُرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَا عَلَى الْكُولُهُ الْعَرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَا عَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولُهُ الْعَلَا الْعَرْقَ وَالرَّغِيفَ ، قَالَ : فَلَمَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَا الْعَلَى الْعُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقِيلُ الْعُلَالَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

٥ [٢٠٦٥٦] [الإتحاف: مي عه طح حب حم ٥٤٤٠] [شيبة: ٢٤٦٠٥].

<sup>(</sup>١) اختناث الأسقية: ثني فم السقاء إلى الخارج والشرب منه، وإنها نهمي عنه لأنه ينتنها. (انظر: النظر: النهاية، مادة: خنث).

<sup>(</sup>٢) المج: الأصل فيه إرسال الماء من الفم مع نفخ. (انظر: التاج، مادة: مجج).

الن/١٠٢].

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) ، (س) : «لقوه» ، والتصويب من «الزهد» لأبي داود (ص ٢٤٨) ، «تاريخ دمشق» ( ( ٢٨٦/١٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) الإكاف: البرذعة ونحوها لذوات الحافر، والجمع: أكف. (انظر: المشارق) (١/ ٣٠).





#### ٥٤- بَابُ السَّوَاكِ

- ٥ [٢٠٦٥] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ وَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْنَّهِ ﷺ إِذَا الْنَّهِ ﷺ إِذَا النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَ
- [٢٠٦٦٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ فِي السِّوَاكِ : مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ .
- ٥ [٢٠٦٦١] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ يَتَسَوَّكُ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ أَنْ كَبِّرْ ، يَقُولُ : أَعْطِهِ أَكْبَرَهُمَا .
- ٥ [٢٠٦٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُرِدْ يَشُقُّ عَلَى أُمَّتِهِ ، لَأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (٢) .

### ٥٥- الصَّحَابَةُ فِي السَّفَرِ

- [٢٠٦٦٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَـالَ : كَـرِهَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مَنْ أَسْأَلُ عَنْهُ؟
- [٢٠٦٦٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا يُسَافِرَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ ، وَلَا يَنَامَنَّ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ .
- ٥ [٢٠٦٦٥] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيْهُ رَجُلًا فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : «شَيْطَانًا» ، ثُمَّ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ : «شَيْطَانَانِ» ، ثُمَّ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ : «شَيْطَانَانِ» ، ثُمَّ رَأَىٰ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ : «شَيْطَانَانِ» ، ثُمَّ رَأَىٰ ثَلَاثَةً ، فَصَمَتَ ، وَقَالَ : «سَفَرٌ» .

#### ٥٦- بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ

٥ [٢٠٦٦٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .

<sup>(</sup>١) الاستنان: استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان،أي: يمره عليها. (انظر: النهاية، مادة: سنن).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث تأخر في (ف) ، (س) إلى آخر باب الصحابة في السفر.

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَبُدًا لِأَوْا





- ٥ [٢٠٦٦٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَ وَابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَ وَابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَهَا كُلْبُ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ .
- ٥ [٢٠٦٦٨] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الْيُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ قَالَ : «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبَا إِلَّا كَلْبَ (١) مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدِ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَـوْمٍ قِيرَاطَانِ (٢)» .
- ٥ [٢٠٦٦٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبَا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ " يَوْمٍ قِيرَاطٌ » ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذُكِرَ لِإِبْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَوْمٍ قِيرَاطٌ » ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذُكِرَ لِإِبْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : يَوْمٍ قِيرَاطٌ » ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذُكِرَ لِإِبْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ .
- [٢٠٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ دَارًا فِيهَا كَلْبُ .
- [٢٠٦٧١] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَـالَ : سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ (٤)

#### ه [۲۰٦٦٩] [شيبة: ٣٧٤١٣].

٥ [٢٠٦٦٨] [الإتحاف: طح حم ٩٦٧١، طح حم ١٠٣٥٩].

۵[ف/۱۰۲ ب].

<sup>(</sup>١) قوله : «إلا كلب» مطموس في (ف) ، وأثبتناه من (س) ، «مستخرج أبي عوانة» (٥٣٢٢) من طريـ ق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) القيراط: عبارة عن ثواب معلوم عند اللَّه تعالى ، والجمع: قراريط. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرط).

<sup>(</sup>٣) قبله في (ف) ، (س) : «منه» ، والمثبت من «صحيح مسلم» (١٦٦١٠) ، «سنن الترمنذي» (٢٥٧٢) وغيرهما ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) قبله في (ف): «ابن» ، وهو خطأ ، وينظر الأسانيد السابقة بأرقام (٢٣٦، ٥٦٣٠).

يَقُولُ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ عَلَيْ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ (١) يَعُودُونَهُ ، فَلَمَّا فَتَحَ الْبَابَ ثَارَتْ فِي وُجُوهِهِمْ أَكْلُبٌ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: مَا يُبْقِينَّ هَـؤُلَاءِ مِـنْ عَمَـلِ فُلَانٍ ، كُلُّ كَلْبِ مِنْهَا يُنْقِصُ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا .

٥ [٢٠٦٧٦] أَضِرُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةُ ذَاتَ يَوْمِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً وَاجِمًا (٢) ، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَأَنَّا اسْتَنْكُونَا هَيْئَت كَ الْيُوْمِ ؟ فَقَالَ : "إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِينِي ﴿ ، وَوَ اللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي ﴾ قَالَتْ : فَوَقَعَ فِي الْيُوْمِ ؟ فَقَالَ : "إِنَّ جِبْرِيلَ وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِينِي ﴿ ، وَوَ اللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي ﴾ قَالَتْ : فَوَقَعَ فِي الْيُوْمِ ؟ فَقَالَ : فَمَ مَكَانَهُ ، فَجَاءَ نَفْسِهِ جِرْوُ (٣) كَلْبٍ لَهُمْ تَحْتَ نَضَد (٤) لَهُمْ ، فَأَمْرَ بِهِ ، فَأَخْرِجَ وَنَضَحَ (٥) مَكَانَهُ ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ جِرْوَ كُلْب عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِينِي ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ : إِنَّ جِرْوَ كُلْب عِلْمُ اللَّهُ عَلَى الْبَيْتِ ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كُلْب ، قَالَ مَعْمَرُ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيُ وَعَيْقُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .

### ٥٧- بَابُ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

٥ [٢٠٦٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ يَقُولُ : «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَ يْنِ (٢٠) ، قَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَبَلَ ، وَيَطْمِسَانِ الْبَصَرَ» .

<sup>(</sup>١) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية ، كانوا بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) الواجم: الساكت من الهم والكآبة . (انظر: النهاية ، مادة : وجم) .

<sup>۩[</sup>س/۲۷٦].

<sup>(</sup>٣) الجرو: الصغير من كل شيء. والجمع: أُجْرِ، وجِراء. (انظر: اللسان، مادة: جرا).

<sup>(</sup>٤) النضد: سرير تُنْضَد عليه الثياب، أي: يجعل بعضها فوق بعض. (انظر: النهاية، مادة: نضد).

<sup>(</sup>٥) النضح والانتضاح: الرش والبل. (انظر: المصباح المنير، مادة: نضح).

٥ [٢٠٦٧٣] [الإتحاف: عه حب ٤٩٠١ ، عه حب حم ٩٦٦٨ ، عه حب ط حم ١٧٨٠].

<sup>(</sup>٦) ذو الطفيتين : حية خبيثة . والطفية : خوصة المُقل (شجرة الدوم) في الأصل ، فشبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل . (انظر : حياة الحيوان للدميري) (٢/ ١٣١) .

<sup>(</sup>٧) الأبتر: الثعبان القصير الذنب. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: بتر).





قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَآنِي أَبُولُبَابَةَ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا، فَنَهَانِي، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ فَنَهَانِي، فَقُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَهُنَّ الْعَوَامِرُ (١).

• [٢٠٦٧٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ، وَقَالَ : «مَنْ تَوَكَهُنَّ خَشْيَةَ أَوْ مَخَافَةَ ثَاثِرٍ ، فَلَيْسَ مِنَّا».

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ الْحَيَّاتِ مَسِيخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

• [٢٠٦٧٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي الْعَدَبَّسِ ، قَالَ ءُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : فَرِّقُوا عَنِ الْمَنِيَّةِ ، وَاجْعَلُوا (٢) الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ ، وَلَا تُلِثُوا (٣) بِدَارِ مَعْجَزَةٍ ، وَأَصْلِحُوا مَثَاوِيَكُمْ ، وَأَخِيفُوا الْحَيَّاتِ قَبْلَ أَنْ تُخِيفَكُمْ ، .

قَالَ مَعْمَرٌ: اجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ أَنْصَافَ عَبْدَيْنِ.

قَالَ عِبِدَ الرَّاقِ: وَالْمَثَاوِي: الْبُيُوتُ ، وَفَرِّقُوا عَنِ الْمَنِيَّةِ: فَرِّقُوا الضِّيَاعَ.

<sup>(</sup>١) العوامر والعمار: الحيات التي تكون في البيوت وقيل: سميت عوامر لطول أعمارها. (انظر: اللسان، مادة: عمر).

<sup>• [</sup>٢٠٦٧] [الإتحاف: حم ٢٦٢٨، حم ٢٦٢٨] [شيبة: ٢٠٢٦٩].

<sup>• [</sup>۵۷۲۰۲] [شيبة: ١٥٨٢٤].

<sup>(</sup>٢) [ف/١٠٣ أ]. غير واضح في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من تعليق معمر في آخر الحديث ، ومن الحديث المتقدم برقم (٩٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) ، (س) : «تلبثوا» ، والتصويب من الحديث المتقدم برقم (٩٥٨٠) ، ومن «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦٨٥٤) من طريق عاصم ، به .

## المالك المنافع





- ٥ [٢٠٦٧٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْجَانِّ (١) .
- ٥ [٢٠٦٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : لَـدَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَقْرَبٌ ، فَنَفَضَ يَدَهُ ، وَقَالَ : «لَعَنَكِ اللَّهُ ، إِنْ تُبَالِينَ نَبِيًّا ، وَلَا غَيْرَهُ» .
- [٢٠٦٧٨] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَكَأَنَّمَا قَتَلَ كَافِرًا .

#### ٥٨- بَابُ خُبِّ الْمَالِ

- ٥ [٢٠٦٧٩] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ (٣) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنْ دَعَاكُمْ إِلَىٰ خَيْرٍ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ لَكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ ، حَتَّىٰ يُرَىٰ أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ » .
- ٥ [٢٠٦٨٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ كَانَ لَابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ ، تَمَنَّى إِلَيْهِمَا وَادِيَا ثَالِفًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ ، تَمَنَّى إِلَيْهِمَا وَادِيَا ثَالِفًا ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَا التُّرَابُ ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ» .
- ٥ [٢٠٦٨١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِن

ه [٢٠٦٧٦][الإتحاف: حم ٢٠٤٣٧].

<sup>(</sup>١) في (س): «الحيات»، والمثبت من (ف)، والجانُّ: واحد الجنان، وهي الحيات التي تكون في البيوت. ينظر: «النهاية» (مادة: جنن).

<sup>(</sup>٢) في (س): «عقرابا» ، وهو اسم جنس للعقرب . ينظر : «تاج العروس» للزبيدي (مادة : عقرب) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أبي صالح» كذا وقع في (ف) ، (س) ، وهـذا الحـديث رواه الأعمـش واختلـف عليـه فيـه ، وينظر : «علل الدارقطني» برقم (٢٢١٢) ، (٢٨٠١) .

٥ [ ٢٠٦٨٠] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٠١].

٥ [ ٢٠٦٨١] [ الإتحاف: مي عه حب حم ١٦٠١].





الْوَحْيِ: لَوْ كَانَ لِإِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ، تَمَنَّىٰ إِلَيْهِمَا وَادِيّا ثَالِثًا، وَلَا يَمْ لَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَا اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ. ابْنِ آدَمَ إِلَّا (١) التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ تَابَ.

• [٢٠٦٨٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ، فَإِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ مَعَ مَالِهِ . مَالِهِ . مَالِهِ .

## ٥٩- الْعِتْقُ أَفْضَلُ أَمْ صِلَةُ الرَّحِمِ؟

٥ [٢٠٦٨٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَعْتَقَتْ مَعْمُونَةُ أَمَةً لَهَا سَوْدَاءَ ، فَذَكَرَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «أَلَا كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ مَيْمُونَةُ أَمَةً لَهَا سَوْدَاءَ ، فَذَكَرَتْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «أَلَا كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أُخْتَكِ الْأَعْرَابِيَةَ» ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : «فَتَرْعَى عَلَيْهَا» .

٥ [٢٠٦٨٤] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَيْنِ : صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَيْنِ : صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَيْنِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» .

ه [٢٠٦٨٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنِتِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً فَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَنِي أَبِي سَلَمَةً فِي بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً فِي مَنْ أُمِّ سَلَمَةً فِي سَلَمَةً فِي عَرْدِي (٣)، وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ ﴿ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا ، أَفَلَا عَجْرِي أَوْفَقِي عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ » .

<sup>(</sup>١) بعده في (س): «من» ، والمثبت من (ف).

٥ [ ٢٠٦٨٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٥٧١].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عن أم سلمة» سقط من (ف) ، (س) ، وأثبتناه من «مسند أحمد» (٢٧٢٨٤) ، «المعجم الكبير» للطبراني (٩١١) ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٧٨٣٦) ، كلهم من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) الحجر: الحضانة والتربية. (انظر: المشارق) (١/ ١٨١).

٥ [ف/١٠٣ ب].



• [٢٠٦٨٦] أَخْبِى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَمَّنْ سَمِعَ ، عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَيْسَ الْوَصْلُ أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ ، ذَلِكَ الْقِصَاصُ (١) ، وَلَكِنَّ الْوَصْلَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ .

#### ٦٠- بَابُ الدُّعَاءِ

٥ [٢٠٦٨٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةُ : عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ مَا نَعَقَلَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرَ مَا تَعَوَّدُ مِنَ الْمَغْرَمِ ، قَالَ : «إِنَّهُ مَنْ غَرِمَ وَعَدَ فَأَخْلَفَ ، وَحَدَّنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَكْثَرَ مَا تَعَوَّدُ مِنَ الْمَغْرَمِ ، قَالَ : «إِنَّهُ مَنْ غَرِمَ وَعَدَ فَأَخْلَفَ ، وَحَدَّنَ فَكَذَبَ» .

٥ [٢٠٦٨٨] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ الْعَبْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفِنَىٰ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْقَبْرِ (٣) ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفِنَىٰ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْقَبْرِ قُو الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفِنَىٰ ، وَأَعُودُ بِكَ مِن الْقَبْرِ قُو الْفَقْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفِنَىٰ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِي الْقَبْرِ اللَّهُمَّ نَقِ قَلْبِي مِنْ خَطِيئَتِي كَمَا نَقَيْتَ النَّوْبَ الْأَبْدِيمَضَ مِن فَعْنَةِ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِّي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَ إِنِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ اللَّهُمَ إِنِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَ إِنِي أَعُودُ الْمَعْرِ فِي وَالْمَغُومِ الْمَعْرِبِ ، اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُمَ إِنِي الْمُؤْمِ ، وَالْمَغْرَمِ » .

<sup>(</sup>١) القصاص والاقتصاص: إذا مكنه الحاكم من أخذ القصاص، وهو أن يفعل به مثل فعله ؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب، أو جرح. (انظر: النهاية، مادة: قصص).

<sup>(</sup>٢) التعوذ والاستعادة: اللجوء والملاذ والاعتصام. (انظر: النهاية، مادة: عوذ).

٥ [ ٨٨٦ • ٢] [ الإتحاف : عه كم خ م حم ٢٧٢٥ ] [ شيبة : ٢٩٧٤ ، ٢٩٧٤ ، ٢٩٧٤ ] .

الاس/٢٧٧].

<sup>(</sup>٣) فتنة القبر : يريد مسألة منكر ونكير ، من الفتنة : الامتحان والاختبار . (انظر : النهاية ، مادة : فتن ) .

<sup>(</sup>٤) الدجال: الكذَّاب، قيل: سمي دجّالا لتلبيسه وتمويهه على الناس؛ من دَجَلَ: إذا لبَّس ومَوّه، وقيل: مأخوذ من الدَّجل، وهو طَلْيُ الجرب بالقَطِران وتغطيته به، فكأن الرجل يغطّي الحق ويستره. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) المرم: الكبر. (انظر: النهاية، مادة: هرم).



- ٥ [٢٠٦٨٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى شُكْرِكَ ، وَذِكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ أَعِنُي عَلَى شُكْرِكَ ، وَذِكْرِكَ ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَعْلِبَنِي دَيْنٌ ، أَوْ عَدُقٌ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ» .
- [٢٠٦٩٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوْسٍ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ غِنِّى مُبْطِرٍ ، وَفَقْرِ مُلِبِّ ، أَوْ مُرِبِّ (١) .
- ٥ [٢٠٦٩١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ وَالْبُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ (٢) ، وَالْجُذَامِ ، وَسَيِّعِ الْأَسْقَامِ (٣) » .
- ٥ [٢٠٦٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانِ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَوْلٍ لَا يُسْمَعُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَوُلَا الْأَرْبَعِ» .
- ٥ [٢٠٦٩٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهُ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيعُ ( ، ) وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيعُ ( ، ) وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ ، فَإِنَّهُ بِنْسَ الضَّجِيعُ ( ، ) وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُهَا بِنْسَ الْبِطَانَةُ ( ٥ ) » ، قَالَ : وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنَّهُ كَسُلَانُ ، أَوْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ : إِنَّكَ لَكَسُلَانُ .

٥ [٢٠٦٨٩] [شيبة: ٣٠٤٤٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «ملب أو مرب» تصحف في (ف) ، (س): «ملث أو مرث» ، والمثبت هو الصواب ، قال ابن الأثير في «النهاية» (مادة: ربب) بعد أن ساق متن هذا الحديث: «مرب ، أو قال: ملب ، أي: لازم غير مفارق ، من أرب بالمكان وألب: إذا أقام به ولزمه» .

<sup>(</sup>٢) **البرص:** مرض جلدي خبيث يأتي على شكل بقع بيضاء في الجسد. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برص).

<sup>(</sup>٣) الأسقام: جمع السقم، وهو: المرض، (انظر: النهاية، مادة: سقم).

ه [۲۹۲۹۲] [شيبة: ۲۹۷۳۸].

<sup>(</sup>٤) الضجيع: الصاحب. (انظر: مجمع البحار، مادة: ضجع).

١٠٤/ف/١٠٤].

<sup>(</sup>٥) البطانة: السريرة وباطن الأمر. (انظر: اللسان، مادة: بطن).

- [٢٠٦٩٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، فِي مَدِينَةِ رَسُولِكَ .
- ٥ [٢٠٦٩٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَى بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَىٰ الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَى بِشَيْءٍ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ يَتَعَوَّذُ مِنْ ثَلَاثٍ : مِنْ عُقُوقٍ (١) الْأُمَّهَاتِ ، وَمِنْ وَأَدِ الْبَنَاتِ ، وَمِنْ مَنْعٍ وَهَاتِ (١) . وَسَمِعْتُهُ يَنْهَىٰ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنْ قَلَاثٍ : عَنْ قِيلَ وَقَالَ (٣) ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ .
- ه [٢٠٦٩٦] وسمعته يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا رَادً لِمَا قَـضَيْتَ ، وَلَا يَنْفَـعُ ذَا الْجَدِّ (٤) مِنْكَ الْجَدُّ».
- ٥ [٢٠٦٩٧] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ (٥) الشِّقَاقِ (٦) ، وَالنَّفَاقِ ، وَمِنْ سَيِّعِ الْأَخْلَاقِ» .
- ٥ [٢٠٦٩٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ (٧) مِنِّي ، اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطُ عَلَيْ عَدُوِي ، وَأَرِنِي مِنْهُ ثَأْدِي» .

٥ [٢٠٦٩٥] [الإتحاف: مي عد حب حم ١٦٩٨٧].

<sup>(</sup>١) العقوق: عصيان الوالدين وأذيتها، وهو ضد البربها. (انظر: النهاية، مادة: عقق).

<sup>(</sup>٢) منع وهات : منع ما عليه إعطاؤه ، وطلب ما ليس له . (انظر: النهاية ، مادة : منع) .

<sup>(</sup>٣) القيل والقال: فضول ما يتحدث به المتجالسون، من قولهم: قيل كذا، وقال كذا. (انظر: النهاية، مادة: قول).

٥ [٢٠٦٩٦] (شيبة: ٢٩٨٧٠]. (٤) الجلد: الحظ والغنلي. (انظر: اللسان، مادة: جدد).

<sup>(</sup>٥) بعده في (س): «الشيطان و» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) **الشقاق: مخ**الفة الحق. (انظر: المرقاة) (٤/ ١٧١٠).

<sup>(</sup>٧) الوارث: أي: أبقهما صحيحين سليمين إلى أن أموت ، وقيل: أراد بقاءهما وقوتهما عند الكبر وانحلال القوى النفسانية ، فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى ، والباقيين بعدها . (انظر: النهاية ، مادة : ورث) .

### المصنف الإمام عندال أوافي





- ٥ [٢٠٦٩٩] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِّةٍ : «لَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ازْحُمْنِي إِنْ شِئْتَ ، اللَّهُمَّ ازْدُقْنِي إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا شَاءَ ، لَا مُكْرِهَ لَهُ » .
- [٢٠٧٠٠] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْمِدْحَةِ وَالثَّنَاءِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْأَلَ فَلْيَبْدَأُ بِالْمِدْحَةِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقِيْ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدُ ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يَنْجَحَ .
- ٥[٢٠٧٠١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ، فَيَقُولُ : إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُعْجَلْ ، فَيَقُولُ : إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُعْجَلْ ، فَيَقُولُ : إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي » .
- [٢٠٧٠٢] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ : مَنْ يُكْثِرُ قَرْعَ الْبَابِ ، بَابِ الْمَلِكِ ، يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ ، وَمَنْ يُكْثِرُ الدُّعَاءَ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ ، وَمَنْ يُكْثِرُ الدُّعَاءَ يُوشِكُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ .
- [٢٠٧٠٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : دَعْوَةٌ فِي السِّرِ تَعْدِلُ سَبْعِينَ دَعْوَةً فِي الْعَلَانِيَةِ .
- ٥ [٢٠٧٠٤] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «يَا مُثَبِّتَ (') الْقُلُوبِ ﴿ ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ » فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ سَلَمَةَ : مَا أَكْثَرَ مَا تَقُولُ : «يَا مُثَبِّتَ (') الْقُلُوبِ ﴿ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ الْقُلُوبِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصْبُعِيْنِ مِنْ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصْبُعَيْنِ مِنْ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا ('') » .

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) وفي «التمهيد» لابن عبد البر (٢٤/ ٥٠٥) من طريق المصنف ، به : «مقلب» . ١٠٤ ف/ ١٠٤ ب].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «مقلب» ، ولم نقف من حديث أم سلمة على هذا اللفظ ، وهو قوله: «يا مثبت القلوب» ، وإنها جاء من حديث عائشة والنواس بن سمعان ، والذي جاء عن أم سلمة من رواية عروة بن الزبير وشهر بن حوشب وغيرهما عنها «يا مقلب» .

<sup>(</sup>٣) في (س): «يقلبهما» ، والمثبت من (ف).

## يُحَيِّرُ الْلِحِيْلِيْ





- ٥ [٢٠٧٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا يُحَدِّثُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ زَيِّنَا الرَّبَ بِزِينَةِ الْإِيمَانِ ، وَاجْعَلْنَا هُ لَذَاةً مُهْتَدِينَ ، اللَّهُمَّ اهْدِنَا وَاهْدِ بِنَا ، وَانْصُرْ بِنَا ، اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، فَبَتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ وَانْصُرْ بِنَا ، اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ، فَبَتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمَا لَا يَنْفَدُ ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ (٢) لَا تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجُهِكَ ، وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ نَعِيمَا لَا يَنْفَدُ ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ (٢) لَا تَنْقَطِعُ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجُهِكَ ، وَشَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ فَي عَيْرِ ضَرًاءَ مُضِرَّةٍ ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ ، وَبَرَدَ الْعَيْشِ (٣) بَعْدَ الْمَوْتِ » . الْعَيْشِ (٣) بَعْدَ الْمَوْتِ » .
- ٥ [٢٠٧٠٦] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبَانِ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ يَكَهُ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْرَا (٤) ، وَسُولُ اللَّهِ يَنَهُ أَنْ يَرُدَّهَا صِفْرًا (٤) ، حَتَّى يَجْعَلَ فِيهَا حَيْرًا » .
- ٥ [٢٠٧٠٧] أَخْبَىنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَعْمَرٌ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : «دُعَاءُ الْمُؤْمِنِ عَلَىٰ ثَلَاثٍ : خَيْرٍ يُعَجَّلُ ، أَوْ ذَنْبِ يُغْفَرُ ، أَوْ خَيْرٍ يُدَّحَرُ» .
- ٥ [٢٠٧٠٨] أخبر عُبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانِ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ : «مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِثْلَهَا سُوءًا ، أَوْ حَطَّ (٥) مِنْ ذُنُوبِ مِ مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهُ ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِثْلَهَا سُوءًا ، أَوْ حَطَّ (٥) مِن ذُنُوبِ مِ مِنْ ذَنُوبِ مِ بِقَدْرِهَا ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطْعِ رَحِمٍ » .
- [٢٠٧٠٩] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّهُ كَانَ

<sup>(</sup>١) الزين: الجمال والحسن. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: زين).

<sup>(</sup>٢) قرة العين: أي يسر بذلك ويفرح. وحقيقته أبرد الله دمعة عينيه ؛ لأن دمعة الفرح والسرور باردة ، وقيل: معنى أقر الله عينك: بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره. (انظر: النهاية ، مادة: قرر).

<sup>(</sup>٣) **برد العيش**: طيبه وحسنه. (انظر: المرقاة) (٥/ ٣٦٨).

<sup>۞[</sup>س/ ۲۷۸].

<sup>(</sup>٤) الصفر: الخالية . (انظر: النهاية ، مادة: صفر) .

<sup>(</sup>٥) الحط: الإزالة والإسقاط. (انظر: المشارق) (١/ ١٩٢).

### المصنف الإمام عبدالانافيا





يَقُولُ: ثَلَاثٌ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ يَحْفَظْهُنَّ ، ثُمَّ لَا يَنْسَهُنَّ : اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَـوً فِي رِضَاكَ ضَعْفِي ، وَخُذْ إِلَى الْخَيْرِ بِنَاصِيَتِي ، وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَىٰ رِضَائِي .

### ٦١- بَابُ مُنَادِي السَّحَرِ (١)

- [٢٠٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَّابٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : إِذَا خَفَقَتِ الطَّيْرُ بِأَجْنِحَتِهَا ، يَعْنِي : السَّحَرَ ، نَادَىٰ مُنَادِي : يَا بَاغِي (٢) الْخَيْرِ هَلُمَّ (٣) ، وَيَا فَاعِلَ الشَّرِّ انْتَهِ ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ ، قَالَ : ثُمَّ يُنَادِي : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (٤) ، وَأَعْطِ مُمْسِكًا (٥) تَلَفًا ، حَتَّى الصُّبْحِ .
- ٥ [٢٠٧١١] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَهَمَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْأَغَرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٦) ، صَاحِبَا أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ ، حَتَّىٰ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ ، حَتَّىٰ يَبْقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ إِلَى السَّمَاءِ اللَّذِيْنَا ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْطِيته؟» .
- ٥ [٢٠٧١٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ أَبِي اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ

<sup>(</sup>١) السحر: آخر الليل، والجمع: الأسحار. (انظر: مجمع البحار، مادة: سحر).

<sup>(</sup>٢) في (س): «أهل» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) هلم: أقبِل وتعال، أو: هات وقرب. (انظر: مجمع البحار، مادة: هلم).

<sup>(</sup>٤) الخلف: العِوَض. (انظر: النهاية، مادة: خلف).

<sup>(</sup>٥) الممسك: البخيل. (انظر: اللسان، مادة: مسك).

٥ [ ٢٠٧١ ] [ الإتحاف: مي خز حب حم ٢٠٤١٤ ] .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي برقم (٣٨٢٥) ، وقال: «وأبو عبد اللَّه الأغر، اسمه: سلمان».

<sup>(</sup>٧) في (ف): «يسائلني» ، والتصويب من (س) ، «مسند أحمد» (٧٧٣٧) من طريق عبد الرزاق ، به .

ه [۲۰۷۱۲] [شيبة: ۳۰۱۷۲].

١٠٥/ف/١٠٥]



ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ نَزَلَ إِلَىٰ هَذِهِ السَّمَاءِ ، فَيُنَادِي فَيَقُولَ : هَلْ مِنْ مُذْنِبٍ (١) فَيَتُوبَ؟ هَلْ مِنْ مُشْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ مَائِلٍ؟ إِلَى الْفَجْرِ» .

### ٦٢ - الْقَوْلُ إِذَا رَأَيْتَ الْمُبْتَلَى

• [٢٠٧١٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كانَ يُقَالُ : إِذَا اسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ شَيْعًا مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا ، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ أَبَدًا ، كَائِنَا مَا كَانَ ، قَالَ مَعْمَرُ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ أَيُّوبَ يَذْكُرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

#### ٦٣- أَسْمَاءُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

٥ [٢٠٧١٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ : «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمَا مِائَةٌ وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِيِّ عَيْ قَالَ : «لِلَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمَا مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدٌ ، مَنْ أَحْصَاهَا (٢) وَخَلَ الْجَنَّة » . وَزَادَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ إِلَّا وَاحِدٌ ، مَنْ أَحْصَاهَا (٢) وَخَلَ الْجَنَّة » . وَزَادَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ . وَيَادَ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ : «إِنَّهُ وِتُرْ يُحِبُ الْوِتْرَ » .

#### ٦٤- أَسْمَاءُ النَّبِيِّ ﷺ

٥[٧٠٧١٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «إِنَّ لِي أَسْمَاءَ : أَنَا أَحْمَدُ ، وَأَنَا الْمَاحِي : الَّذِي يَمْحُو (٣) اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ : الَّذِي يُحْشَرُ وَأَنَا الْحَاشِرُ : الَّذِي يُحْشَرُ

<sup>(</sup>١) مطموس في (ف) ، وفي (س) : «تائب» ، والمثبت من «مسند أحمد» (١٢٠٧٣) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢٠٧١٤] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٩٨٣٧].

<sup>(</sup>٢) الإحصاء: العدّ والحفظ. (انظر: النهاية ، مادة: حصا).

٥ [٢٠٧١] [الإتحاف: مي عه حب كم حم ٣٩٠٧] [شيبة: ٣٢٣٤٩].

<sup>(</sup>٣) المحو: ذهاب أثر الشيء. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: محو).





النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ»، قَالَ مَعْمَرُ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: وَمَا الْعَاقِبُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ.

### ٦٥- بَابُ هَدِيَّةِ الْمُشْرِكِ

٥ [٢٠٧١٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : جَاءَ مُلَاعِبُ الْأَسِنَّةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِهَدِيَّةٍ ، فَعَرَضَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مَالِكٍ قَالَ : «فَإِنِّي اللَّهُ عَلَيْهُ مَشْرِكِ» . الْإِسْلَامَ ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكِ» .

٥ [٢٠٧١٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَا آخُذُ مِنْ رَجُلٍ أَظُنُهُ قَالَ : مُشْرِكٍ زَبْدًا» يَعْنِي : رِفْدًا .

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُم : ﴿ لَا حَاجَةَ لِي فِي زَبْدِ (١) الْمُشْرِكِينَ ».

#### ٦٦- بَابُ الْوَلِيمَةِ

٥ [٢٠٧١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسُمْعَةُ (٢) . وَالنَّانِي مَعْرُوفٌ ، وَالنَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ (٢) .

• [٢٠٧١٩] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : دُعِيَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَوَّلَ يَـوْمِ فَأَجَابَ ، وَالْيَوْمَ الثَّانِي فَأَجَابَ ، وَدُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَحَصَبَهُمْ (٣) بِالْبَطْحَاء (٤) ، وَقَالَ : اذْهَبُوا أَهْلَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ .

• [٢٠٧٢٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْأَعْرَج ،

<sup>(</sup>١) الزبد: الرفد والعطاء. (انظر: النهاية، مادة: زبد).

ه [۲۰۷۱۸] [شيبة: ۲۰۷۳، ۱۲۲۳].

<sup>(</sup>٢) السمعة: أي ليسمعه الناس ويروه . (انظر: النهاية ، مادة: سمع) .

<sup>(</sup>٣) الحصب: الرمى بالحصى الصغار. (انظر: النهاية، مادة: حصب).

<sup>(</sup>٤) البطحاء: مسيل فيه دقاق الحصى ، والمقصود بطحاء مكة ، ولم يبق اليوم بطحاء ؛ لأن الأرض كلها معبدة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٤٩) .

<sup>• [</sup>٢٠٧٢] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٥٤ ، مي حب حم ط ١٩١٥٩].

# يُحَتَّالُكُ الْمِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ٣ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ (١)، يُـدْعَى الْغَنِيُّ وَيُتْرَكُ الْمِسْكِينُ وَالْفَقِيرُ (٢)، وَهُوَي حَقٌّ، مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ عَصَىٰ، وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا قَالَ: وَمَـنْ لَـمْ يُجِبْ

• [٢٠٧٢١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمًا إِلَىٰ طَعَامٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : أَمَّا أَنَا فَأَعْفِنِي مِنْ هَـذَا ، فَقَالَ لَـهُ ابْنُ عُمَرَ : لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا ، فَقُمْ .

• [٢٠٧٢٢] أَخْبِى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : دُعِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَىٰ طَعَامٍ ۞ ، وَهُوَ يُعَالِجُ مِنْ أَمْرِ السِّقَايَةِ (٣) شَيْتًا ، فَقَالَ

لِلْقَوْمِ : قُومُوا إِلَىٰ أَخِيكُمْ ، أَوْ (٤) أَجِيبُوا أَخَاكُمُ ، فَاقْرَءُوا عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَأَخْبِرُوهُ أَنِّي

مَشْغُولٌ .

• [٢٠٧٢٣] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : تَزَوَّجَ أَبِي فَدَعَا النَّاسَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ ، فَدَعَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فِيمَنْ دَعَا ، فَجَاءَ يَوْمَثِذٍ وَهُ وَصَائِمٌ فَصَلَّىٰ ، يَقُولُ : دَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ خَرَجَ .

٥ [٢٠٧٢٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أَخُوهُ فَلْيُجِبْ ، عُرْسَا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ » .

فَقَدْ عَصَىٰ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

١٠٥/ ب].

<sup>(</sup>١) الوليمة: الطعام الذي يصنع عند العرس. (انظر: النهاية ، مادة: ولم).

<sup>(</sup>٢) من (س).

۴ [س/ ۲۷۹].

<sup>(</sup>٣) سقاية الحاج: ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء ، وكان يليها العباس بن عبد المطلب في الجاهلية والإسلام . (انظر: النهاية ، مادة : سقى) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «و» ، والمثبت من «سنن البيهقي الكبرئ» (٧/ ٤٣١) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢٠٧٢٤] [الإتحاف: حب حم ١٠٣٩٤].





### ٦٧- بَابُ الدُّبَّاءِ (١)

٥[٧٠٧٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، وَعَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَرَّبَ لَهُ ثَرِيدًا قَدْ صُبَّ عَلَيْهِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْسُ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَجُلًا خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ فَيَأْكُلُهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّاءَ ، لَحُمْ فِيهِ دُبَّاءٌ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَأْخُذُ الدُّبَّاءَ فَيَأْكُلُهُ ، قَالَ : وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَاء ، قَالَ ثَابِتٌ : فَسَمِعْتُ أَنْسًا ، يَقُولُ : فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَصْنَعَ فِيهِ دُبًاءَ إِلَّا صُنِعَ .

#### ٦٨- بَابُ الْهَدِيَّةِ

٥ [٢٠٧٢٦] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «لَوْ أُهْدِيَتْ لِي كُرَاعٌ (٢) لَقَبِلْتُهَا ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَيْهَا (٣) لَأَجَبْتُ » .

٥ [٢٠٧٢٧] أَخْبَى ْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِهُ قَالَ : «لَا تَحْقِرَنَّ امْرَأَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ (٤) شَاةٍ (٥)» ، قَالَ زَيْدٌ : الظِّلْفُ (٢) .

٥ [٢٠٧٢٨] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَقِي امْرَأَةَ تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِ عَائِشَة ، وَمَعَهَا شَيْءٌ تَحْمِلُهُ ، فَقَالَ لَهَا: «مَا هَذَا؟» قَالَتْ: أَهْدَيْتُهُ لِعَائِشَة حِينَ دَحَلَ عَلَيْهَا: «هَلَّا قَبِلْتِيهِ مِنْهَا» ، لِعَائِشَة خِينَ دَحَلَ عَلَيْهَا: «هَلَّا قَبِلْتِيهِ مِنْهَا» ،

<sup>(</sup>١) الدباء: القرع ، واحدها: دباءة ، كانوا يجعلونها كالوعاء فينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب . (انظر: النهاية ، مادة : دبب) .

<sup>(</sup>٢) الكراع: مستدق الساق العاري من اللحم. (انظر: اللسان، مادة: كرع).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «عليها» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٤) الفرسن : عظم قليل اللحم ، وهو : خف البعير ، كالحافر للدابة ، وقد يستعار للشاة ، فيقال : فرسن شاة ، والذي للشاة هو : الظلف . (انظر : النهاية ، مادة : فرسن ) .

<sup>(</sup>٥) الشاة : النعجة ، أنثى الضأن ، مذكّرها خروف . والجمع : شاءٌ وشياهٌ . (انظر : معجم اللغة العربيـة المعاصرة ، مادة : شوه) .

<sup>(</sup>٦) الظلف: الظفر المشقوق، للبقرة والشّاة والظبي ونحوهم، وهو بمنزلة الحافر للفرس والظفر للإنسان. والجمع: أظلاف. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ظلف).



قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مُحْتَاجَةٌ ، وَهِيَ كَانَتْ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي ، قَالَ : «فَهَ لَا قَبِلْتِيهِ مِنْهَا ، وَأَعْطَيْتِهَا خَيْرًا مِنْهُ» .

ه [٢٠٧٢٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اشْتَهَى النَّبِيُ عَلَيْهُ المَّ لَحْمَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا عَنَاقًا (١) ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُهْدِيَهَا لَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «وَلِمَ؟ أَولَيْسَتْ أَقْرَبَهَا إِلَى الْحَيْرَاتِ وَأَبْعَدَهَا مِنَ الْأَذَى » .

### ٦٩- إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَثْنَى عَلَيْهِ النَّاسُ

٥[٧٠٧٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : مُرَّ بِجِنَازَةٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ فَقَالَ : «أَثْنُوا عَلَيْهِ» فَقَالُوا : كَانَ مَا عَلِمْنَا يُحِبُ اللَّه وَرَسُولَهُ ، وَأَثْنُوا عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ» ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ» ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ ، أَنْتُمْ شُهُودُ اللَّهِ «أَنْنُوا عَلَيْهِ» فَقَالُوا : بِئْسَ الْمَرْءُ كَانَ فِي دِينِ اللَّهِ ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ ، أَنْتُمْ شُهُودُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ» .

٥ [٢٠٧٣١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : ﴿إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ، قَالَ لِجِبْرِيلَ : إِنِّي أَحِبُ فُلَائا فَأَحْبِبُهُ ، قَالَ : فَيُحِبُهُ (٢) فَلَائا فَأَحْبِبُهُ ، قَالَ : فَيُحِبُهُ (٢) فَلَائا فَأَحْبِبُهُ ، قَالَ : فَيُحِبُهُ (٢) أَهْلُ السَّمَاءِ ، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ فَمِثْلُ ذَلِكَ » .

الأ (ف/١٠٦].

<sup>(</sup>١) في (ف): «أعناقًا» وهو خطأ، والمثبت من (س) هو الصواب.

العناق: الأنثى من ولد المعز والجمع أعنق وعنوق . (انظر: حياة الحيوان للدميري) (٢/ ٢١١) .

٥ [٢٠٧٣٠][الإتحاف: حم ٧٤٤].

٥ [ ٢٠٧٣١] [الإتحاف: عه حب ط حم ١٨٣٠٥].

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «فيحبوه» ، وهو وجه صحيح ، على لغة (أكلوني البراغيث) ، والمثبت من «مسند أحمد» (٧٧٤٠) ، «مسند أبي يعلى» (٦٦٨٥) من طريق المصنف ، به .

### المُصِنَّفُ لِلْمِامْعَ تُدَالِزُوافِ





- [٢٠٧٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِيَّاكُمْ وَفِرَاسَةَ (١) الْمُؤْمِنِ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ .
- [٢٠٧٣٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِلَىٰ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِلَىٰ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمًا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَجَبَّهُ اللَّهُ ، فَإِذَا أَجَبَّهُ اللَّهُ حَبَّبَهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ . وَإِنَّ (٣) الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ أَبْغَضَهُ اللَّهُ ، فَإِذَا أَبْغَضَهُ بَغَضَهُ إِلَىٰ عِبَادِهِ .
- [٢٠٧٣٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ : مَا اسْتَقَرَّ فِي السَّمَاءِ . ثَنَاءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ يَسْتَقِرَّ فِي السَّمَاءِ .

#### ٧٠- بَابُ الْعُطَاس

• [٢٠٧٣٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِيرٍ ، قَالَ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ عُمَرَ : وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمِّكَ ، أَمَا يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ؟ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَا يَقُولُ إِذَا عَطَسَ؟ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلْيَقُلِ الْقَوْمُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلْيَقُلْ هُوَ : يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ .

## ٧١- وُجُوبُ التَّشْمِيتِ <sup>(٤)</sup>

٥ [٢٠٧٣٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ أَنسًا قَالَ : عَطَسَ

- (١) الفراسة : ما يوقعه الله تعالى في قلوب أوليائه فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس . (انظر: النهاية ، مادة : فرس) .
  - [۲۰۷۳۷] [شيبة: ۲۰۳۲] .
- (٢) في (ف): «أحب» ، وهو خطأ ، والتصويب من «الأسماء والصفات» للبيهقي (١٠٤١) من طريق المصنف ، به .
- (٣) قوله: «العبد إذا عمل بطاعة اللَّه أحبه اللَّه فإذا أحبه اللَّه حببه إلى عباده وإن» سقط من (س)، وأثبتناه من (ف).
  - [۲۰۷۳٤] [شيبة: ٣٦٤٤٢].
- (٤) التشميت والتسميت: الدعاء بالخير والبركة ، والمعجمة أعلاهما . (انظر: النهاية ، مادة: شمت) .
  - ٥ [٢٩٧٣٦] [شيبة: ٢٦٤٩٥].

# المالية المالي

- عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَانِ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا ، وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، شَمَّتَ فُلَانًا وَلَمْ تُشَمِّتْنِي؟! قَالَ : «إِنَّهُ حَمِدَ اللَّهَ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدُهُ» .
- ٥ [٢٠٧٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَىٰ أَخِيهِ : رَدُّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ ، وَعِيَادَةُ (١) الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ » .
- [٢٠٧٣٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : حَقٌّ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا عَطَسَ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ ، وَيَرْفَعَ بِذَلِكَ صَوْبَهُ فَيُسْمِعَ مَنْ عِنْدَهُ ، وَحَقٌّ عَلَيْهِمْ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ ٢ أَنْ يُشَمِّتُوهُ .
- [٢٠٧٣٩] أَخْبِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : شَمِّتِ الْعَاطِسَ (٢) إِذَا تَتَابَعَ عَلَيْهِ ثَلَاقًا . وَقَالَ رَجُلٌ الْمَعْمَرِ : هَلْ يُشَمِّتُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا عَطَسَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ (٣) ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
- ٥ [٢٠٧٤٠] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ (١) يَوْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ : «شَمِّتُهُ ثَلَاقًا ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ زُكَامٌ» .

### ٧٢- حَدِيثُ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ

٥ [٢٠٧٤١] ترأن عَلَى عَبْدِ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْقٍ : «هَلْ

<sup>(</sup>١) عيادة المريض: زيارته. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عود).

١[٣٨٠/ ١]٠

<sup>(</sup>٢) في (ف): «العطاس»، والمثبت من (س)، وفي «فتح الباري» لابن حجر (١٠/ ٢٠٤)، «كنز العمال» (٢٥٨) منسوبًا فيهما للمصنف: «يشمت العاطس إذا تتابع عليه العطاس ثلاثًا».

الف/١٠٦ س].

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن أبيه» سقط من (ف)، (س)، واستدركناه من «فتح الباري» لابن حجر (١٠٤/١٠) معزوًا للمصنف، وكذا أخرجه البيهقي في «شعب الإيهان» (٨٩١٨) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.



عَسَىٰ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي، وَهُوَ مُرْتَفِقٌ»، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ (' ': ( يُحَدَّثُ عَنِّي بِالْحَدِيثِ، فَيَقُولُ: مَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ».

٥ [٢٠٧٤٢] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «هَلْ عَسَىٰ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَىٰ حَشَايَاهُ (٢) ، يُحَدَّثُ عَنِّي بِالْحَدِيثِ ، فَيَقُولُ : مَا قَالَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَمَنْ لَنَا بِذَلِكَ » .

٥ [٢٠٧٤٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بُنِ حِزَامٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ (٣) بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَزَامٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ (٣) بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ عَنَاقَةٍ ، وَصِلَةٍ رَحِمٍ ، هَلْ لِيَ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلِيًّ : «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرِ (٤)» .

٥ [٢٠٧٤٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَيْلًا : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحْسِنُ فِي الْإِسْلَامِ ، أَيُوَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ الْمَيْقِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلًا : «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْلَ وَالْآخِرِ » .

٥ [٢٠٧٤٥] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «إلا قال» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) الحشايا: جمع الحشّية ، أي : الفراش . (انظر : النهاية ، مادة : حشا) .

٥ [٧٤٧٣] [الإتحاف: عه حب حم كم ٤٣٣٦].

<sup>(</sup>٣) تحرف في (س) إلى «أتبحث» ، والمثبت من (ف) .

التحنث: التقرب إلى الله . (انظر: النهاية ، مادة: حنث) .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «الأجر»، وفي (س): «أجر»، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٣/ ١٩١) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به، وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (١١٥/ ٢)، و«مسند أحمد» (١٥٥٢)، وغيرهم، من طريق عبد الرزاق، به.

٥ [٢٠٧٤٤] [الإتحاف: مي حب حم ١٢٦٨٠].

فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَكُفُلُ (۱) الْأَيْتَامَ، وَيَصِلُ الْأَرْحَامَ، وَيَفْعَلُ كَذَا، فَأَيْنَ مُدْخَلُهُ ؟ قَالَ: «فَمُدْخَلُهُ (۲) النَّارُ»، قَالَ: مُدْخَلُهُ ؟ قَالَ: «فَمُدْخَلُهُ (۲) النَّارُ»، قَالَ: فَعَضِبَ الْأَعْرَابِيُّ، وَقَالَ: فَأَيْنَ مُدْخَلُ أَبِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرَابِي : لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَمَالَ الْأَعْرَابِي : لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَبَالًا )، مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرِ إِلَّا بَشَوْرُهُ بِالنَّارِ » فَقَالَ الْأَعْرَابِي : لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

#### ٧٣- بَابُ هَدِيَّةِ الْأَعْرَابِ

#### ٥ [٢٠٧٤٦] [الإتحاف: حب حم ٧٣١].

<sup>(</sup>١) الكفل: الرعاية ، والالتزام بالشيء . (انظر: اللسان ، مادة : كفل) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «مدخله في» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «لهبًا» وهو تصحيف، والمثبت من (ف)، واللغوب: التعب والإعياء. لغب يَلْغُب، بالضم، لغوبا ولغبا، ولغب بالكسر لغة ضعيفة: أعيا أشد الإعياء، وألغبته أنا، أي: أنصبته. ينظر: «اللسان» (١/ ٧٤٢، لغب).

<sup>(</sup>٤) البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا).

<sup>(</sup>٥) قوله: «زاهر بن حرام أو حزام» وقع في (ف) ، (س): «زاهر أو حرام بن حجال» وهو تحريف ، فالحديث قد أخرجه البزار في «مسنده» (٦٩٢٢) عن الحسين بن مهدي ، والبغوي في «معجم الصحابة» (١٨/٥) عن الحسين بن مهدي ، والبغوي في «الكبرئ» (٢١٢١٤) من طريق أحمد بن منصور ، ثلاثتهم عن عبد الرزاق ، به كها أثبتناه ، وينظر: «الإصابة» لابن حجر (٤/٣،٧) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) قوله : «إذا أراد أن يخرج فقال النبي ﷺ إن زاهرا بادينا ونحن حاضروه قال وكان يحبه النبي ﷺ» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٨) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «ذميها» ، والمثبت من المصادر السابقة . الدميم : قبيح المنظر كريه الصورة . (انظر : المرقاة) (٨/ ٦٢٣) .





النّبِيُ عَلَيْهُ يَوْمَا وَهُو يَبِيعُ (١) مَتَاعَهُ ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ ، وَهُو لَا يُبْصِرُهُ ، فَقَالَ: أَرْسِلْنِي ، مَنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النّبِي عَلَيْهُ ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو (٢) مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النّبِي عَلَيْهُ ، فَجَعَلَ لَا يَأْلُو (٢) مَا أَلْصَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ يَسْتَرِي الْعَبْدَ؟» ، فَقَالَ: النّبِي عَلَيْهُ حِينَ عَرَفَهُ ، وَجَعَلَ النّبِي عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ يَسْتَرِي الْعَبْدَ؟» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ، إِذَنْ وَاللّهِ تَجِدُنِي كَاسِدًا ، فَقَالَ النّبِي عَلَيْهُ: «لَكِنْ عِنْدَ اللّهِ لَسْتَ عَالٍ» .

### ٧٤- مَا أُصِيبَ مِنْ أَرْضِ الرَّجُلِ

٥ [٢٠٧٤٧] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ أَخْيَا (٣) مِنْ أَخْيَا (٣) مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ مَا أَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ ، أَوْ دَابَةٌ ، أَوْ طَائِرٌ ، مَا قَامَ عَلَىٰ أُصُولِهِ » .

٥ [٢٠٧٤٨] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمِّ مُبَشِّرٍ ، وَهِيَ فِي نَخْلِ ، فَقَالَ : «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ، مُسْلِمٌ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمِّ مُبَشِّرٍ ، وَهِيَ فِي نَخْلٍ ، فَقَالَ : «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ ، مُسْلِمٌ أَنْ كَافِرْ؟» ، قَالَتْ : بَلْ مُسْلِمٌ ، قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ نَخْلَا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ ، أَوْ دَابَّةٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً » .

#### ٧٥- بَابُ سَقْي الْمَاءِ

٥[٢٠٧٤٩] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي كُدَيْرٌ (٤) الخَنَّةِ ، الضَّبِّيُّ ، أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيُّ عَيْلًا ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي مِنَ (٥) الْجَنَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلًا : «أَوْهُمَا أَعْمَلَتَاكَ؟» قَالَ : نَعَمْ (٦) ، قَالَ : «تَقُولُ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلًا : «أَوْهُمَا أَعْمَلَتَاكَ؟» قَالَ : نَعَمْ (٦) ، قَالَ : «تَقُولُ

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) إلى: «يتبع»، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) الألو: التقصير. (انظر: النهاية ، مادة: ألى).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أجنا» ، والمثبت من (س).

٥ [٢٠٧٤٨] [الإتحاف: خزحم مي ٢٣٦٧٨].

<sup>(</sup>٤) في (س): «كرير» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (س): «إلى» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال نعم» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).



الْعَدُلَ، وَتُعْطِي الْفَصْلَ (۱) ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ الْعَدُلَ كُلَّ سَاعَةِ ، وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعْطِي الْفَصْلَ مَالِي ، قَالَ: «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُغْشِي السَّلَامَ» ، قَالَ: هَذِهِ وَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعْطِي فَضْلَ مَالِي ، قَالَ: «فَتُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتُغْشِي السَّلَامَ» ، قَالَ: هَذِهِ أَيْضًا شَدِيدَةٌ ، قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًا (٢) فَاسْقِهِمْ ، فَلَعَلَّكَ أَلَّا يَهْلِكَ (٣) وَسِقَاءٍ ، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غِبًا (٢) فَاسْقِهِمْ ، فَلَعَلَّكَ أَلَّا يَهْلِكَ (٣) بَعِيرُكَ ، وَلَا يَنْخُرِقَ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ » قَالَ: فَانْطَلَقَ الْأَعْرَابِيُ يُكَبِّرُ ، فَمَا انْخَرَقَ سِقَاؤُهُ ، وَلَا هَلَكَ بَعِيرُهُ ، حَتَّى قُتِلَ شَهِيدًا .

٥ [٢٠٧٥ ] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ عَلَيْ فِي وَجَعِهِ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ ضَالَّةً (٤) تَرِدُ عَلَى حَوْضِ إِبِلِي ، فَهَلْ (٥) لِي أَجْرٌ إِنْ سَقَيْتُهَا (٢) ؟ فَقَالَ : «نَعَمْ ، فِي الْكَبِدِ الْحَارَةِ أَجْرٌ» .

#### ٧٦- نَفَقَةُ الرَّجُٰلِ عَلَى أَهْلِهِ

٥[٢٠٧٥١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ،

الغب: أن تفعل الشيء يومًا وتدعه أيامًا . (انظر: مجمع البحار، مادة: غبب) .

<sup>(</sup>١) الفضل: مأخوذ من الفضلة وهي: بقية الشيء. (انظر: التاج، مادة: فضل).

<sup>(</sup>٢) في (س): «غما» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «يهنك» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢٠٧٥٠] [الإتحاف: حم ٢٩٦٠].

<sup>(</sup>٤) قوله: «أرأيت ضالة ترد» وقع في (س): «أرأيت يرد» ، والمثبت من (ف).

الضالة: الضائع أو الضائعة من كل ما يُقتنى من الحيوان وغيره، والجمع: النضوال. (انظر: النهاية، مادة: ضلل).

<sup>(</sup>٥) غير واضح في (ف)، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ١٢٨)، «شرح السنة» للبغوي (٦/ ١٢٨) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٦) قوله : «حوض إبلي فهل لي أجر إن سقيتها» مكانه في (س) بياض بمقدار خمس أو ست كلمات ، والمثبت من (ف) .

٥ [ ٢٠٧٥ ] [ الإتحاف : حم عه ٢١٩٩٤ ، حب حم ٢٢١٧٧ ] .

### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَنُدَالِ أَوْافًا





عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي ١٠ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةِ وَاحِدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا ، فَأَخَذَتْهَا فَشَقَّتْهَا بَيْنَ بِنْتَيْهَا ، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ تَمْرَةِ وَاحِدَةٍ ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا ، فَأَخَذَتْهَا فَشَقَّتْهَا بَيْنَ بِنْتَيْهَا ، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَتْ ، فَحَدَّثْتُهُ قَامَتْ ، فَخَرَجَتْ هِي وَابْنَتَاهَا (١) ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَىٰ هَيْئَةِ ذَلِكَ (٢) ، فَحَدَّثْتُهُ عَدِيثَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ \* ( مَنِ ابْتُلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ ، كُنَّ لَهُ مِيْتُوا (٣) مِنْ النَّالِ » .

- ٥ [٢٠٧٥٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا دِينَارُ أَفْضَلَ مِنْ دِينَارِ أَنْفَقَهُ رَجَلٌ عَلَىٰ عِيَالِهِ ، أَوْ عَلَىٰ دَابَّتِهِ ، أَوْ عَلَىٰ حَالَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .
- [٢٠٧٥٣] أَخْبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : مَا أَنْفَقْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، أَوْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ فِي غَيْرِ سَرَفٍ (٤) ، وَلَا تَبْذِيرٍ فَلَكَ ، وَمَا تَصَدَّقْتَ فَلَكَ ، وَمَا تَصَدَّقْتَ رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَذَلِكَ حَظُّ الشَّيْطَانِ .
- ٥ [٢٠٧٥٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ (٥) كَانَتْ تَصْنَعُ الشَّيْءَ تَصَدَّقُ بِهِ ، فَقَالَتْ لِابْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ حُلْتَ أَنْتَ

۵ [س/ ۲۸۱].

<sup>(</sup>۱) في (ف): «وابنتيها» ، وفي (س): «وبنتيها» ، والمثبت من «تحفة المودود» لابن القيم (ص ٢٦) نقلًا عن عبد الرزاق ، به ، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (٢٥٩٦٩) ، «منتخب عبد بن حميد» (١٤٧٣) ، «مكارم الأخلاق» للخرائطي (١٨٦) وغيرهم ، من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «هيئة ذلك» وقع في (س): «منهه» كذا رسمه، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الستر: الاختفاء والتغطي . (انظر: التاج، مادة: ستر) .

٥ [٢٠٧٥٢][الإتحاف: عه حب حم ٢٥٠٢].

<sup>(</sup>٤) السرف والإسراف: مجاوزة القصد، وقيل: وضع الشيء في غير موضعه. (انظر: التاج، مادة: سرف).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عبد اللَّه» ليس في (س) ، والمثبت من (ف).





وَوَلَدُكَ بَيْنِي وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا أُحِبُّ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجُرٌ - أَنْ تَفْعَلِي ، فَاذْهَبِي فَسَلِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ : فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ " أَنْ يَا اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ » .

٥ [٢٠٧٥ ] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ كُنَّ لَهُ فَلَاثُ بَنَاتٍ ، أَوْ فَلَاثُ أَخَوَاتٍ (٢) ، فَكَفَلَهُنَّ وَآوَاهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ » ، قَالُوا : أَوِ الْنَتَيْنِ (٢) ؟ قَالَ : «أَوِ الْنَتَيْنِ (٢) » ، قَالُوا : حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُمْ قَالُوا : أَوْ وَاحِدَةً (٥) ؟

## ٧٧- بَابُ الْأَجْرَاسِ

٥[٢٠٧٥٦] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع (٦) ، عَنِ الْجَـرَّاحِ مَـوْلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَـصْحَبُ رُفْقَةَ فِيهَا جَرَسٌ» .

• [٢٠٧٥٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا يُحَدِّثُ هِ شَامَ بْنَ عُوْوَةَ قَالَ : دَخَلَتْ جَارِيَةٌ عَلَىٰ عَائِشَةَ وَفِي رِجْلِهَا جَلَاجِلُ فِي الْخَلْخَ الِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَخْرِجُوا عَنِّي مُفَرِّقَةَ الْمَلَائِكَةِ .

٥ [٢٠٧٥٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَلِيْ نَهَى أَنْ تُجْعَلَ الْجَلَاجِلُ (٧) عَلَى الْخَيْلِ .

<sup>(</sup>١) في (س): «رسول الله» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «إخوة» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) قوله : «أو اثنتين» وقع في (س) : «وابنتين» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «أو اثنتين» وقع في (س) : «أو ابنتين» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله : «أو واحدة» وقع في (س) : «وواحدة» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٦) قوله : «عن نافع» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٣/ ٢٤٠) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٧) قوله: «تجعل الجلاجل» وقع في (س): «يجعل الخلاخل» ، والمثبت من (ف).

## المصنف الإمام عندال أأف





## ٧٨- بَابُ الْكَبَائِرِ ۞

- [٢٠٧٥٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ أَبِي (١) الطُّفَيْلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ .
- [٢٠٧٦٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قِيلَ لِإَبْنِ عَبَّاسٍ : الْكَبَائِرُ سَبْعٌ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبُ .
- [٢٠٧٦٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : الْكَبَائِرُ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَقَذْفُ (٣) الْمُحْصَنَةِ (٤) ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَقَذْفُ (٣) الْمُحْصَنَةِ (٤) ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ .

١٠٨/أ].

الكبائر: جمع كبيرة ، وهي: الفعلة القبيحة من الـذنوب المنهـي عنهـا شرعًـا ، العظـيم أمرهـا ؟ كالقتل والزنا والفرار من الزحف . (انظر: النهاية ، مادة: كبر) .

الجلاجل: جمع الجلجل، وهو: الجرس الصغير يُعلق في رقاب الدواب وغيرها. (انظر: النهاية،
 مادة: جلجل).

<sup>(</sup>١) في (ف): «بن» ، والمثبت من (س) هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عمرة» ، وفي (س): «عمر» وكلاهما تحريف ، والمثبت من «تفسير ابن كثير» (٦/ ٤٢) نقلاً عن عبد الرزاق ، به ، وكذا أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (١٦٦٨) عن الدبري ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٨٩) من طريق أحمد بن منصور ، كلاهما عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) القذف: الرمى بالزنا، أو ما كان في معناه . (انظر: النهاية، مادة: قذف) .

<sup>(</sup>٤) الإحصان: الحصان بالفتح. المرأة العفيفة. (انظر: النهاية، مادة: حصن).

# المنافقة الم

- [٢٠٧٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ ابْنَ عُمَرُ (١) فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَكُونُ مَعَ النَّجَدَاتِ (٢) ، وَقَالَ (٣) : أَصَبْتُ (٤) ذُنُوبًا ، وَأُحِبُ (٥) أَنْ تَعُدَّ عَلَيَّ الْكَبَائِرَ ، قَالَ : فَعَدَّ عَلَيْهِ (٢) سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَأُحِبُ (٥) أَنْ تَعُدَّ عَلَيْ الْكَبَائِرَ ، وَأَكُلُ الرِّبَا ، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : هَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَطْعِمْهَا مِنَ الطَّعامِ ، وَأَلِنْ لَهَا الْكَلَامَ ، فَوَاللَّهِ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ .
- [٢٠٧٦٤] أخبر عند الربّا النّان و قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنْ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَلَامٍ قَالَ: الرّبَا النّانِ وَسَبْعُونَ حُوبًا (٧) ، أَصْغَرُهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَلَامٍ قَالَ: الرّبَا النّانِ وَسَبْعُونَ حُوبًا (٧) ، أَصْغَرُهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الْإِسْلَامِ ، وَدِرْهَمٌ (٨) مِنَ الرّبَا أَشَدُ مِنْ بِضِعٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ، قَالَ: وَيَأْذَنُ اللّهُ بِالْقِيَامِ لِلْبُلِّ وَالْفَاجِرِ (٩) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا لِآكِلِ الرّبَا ، فَإِنّهُ لَا يَقُومُ إِلَّا كَمَا (١٠) يَقُومُ الّذِي يَتَخَبّطُهُ الشّيطَانُ مِنَ الْمَسِّ .

٥ [٢٠٧٦] أخبر عُبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ : «أَلَا

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن عمر» سقط من (س)، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله : «كنت أكون مع النجدات» تحرف في (س) إلى : «كنت مع الحداث» ، ، والمثبت من (ف) وهـو الموافق لما في «شعب الإيهان» للبيهقي (٧٥٣٩) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٣) في «شعب الإيهان»: «وقد».

<sup>(</sup>٤) في (س): «أصيب» ، و ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في «شعب الإيمان».

<sup>(</sup>٥) في (س): «أحب» ، وفي «شعب الإيهان»: «فأحب» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (س): «علي» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في «شعب الإيهان».

<sup>(</sup>٧) الحوب والحوبة: الإثم. (انظر: الفائق) (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٨) قوله : «ودرهم» وقع في (س) : «وزن درهم» ، والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في «شعب الإيهان» للبيهقي (١٢٦) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٩) قوله: «ويأذن اللَّه بالقيام للبر والفاجر» وقع في (س): «ويأذن اللَّه بالقيام للبرة الفاجرة»، وفي «شعب الإيهان»: «ويأذن اللَّه لهم بالقيام للبر والفاجر»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>١٠) سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

## المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَبُدَالِ الرَّافِ





أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ('') ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ » . أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ » .

٥ [٢٠٧٦٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ عَنِ الْمُوجِبَتَيْنِ ، فَقَالَ : «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُسْرِكُ بِهِ (٢) وَحَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُسْرِكُ بِهِ دَحَلَ النَّارَ » ، وَسُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : هَلْ فِي الْمُصَلِّينَ مُشْرِكٌ؟ قَالَ : لَا .

٥ [٢٠٧٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُمَرَبْنِ زَيْدٍ (٣) ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ هُ سَمِعَ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ .

#### ٧٩- بَابُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا

٥ [٢٠٧٦٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكَةً ﴿ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ ، وَمَنْ شَهِدَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ -أَنْ قَالَ : عَلَىٰ مُؤْمِنٍ - بِكُفْرٍ ، فَهُو كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ لَعَنَهُ فَهُو كَقَتْلِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ ﴿ عَلَىٰ مِلَّةٍ (٤) غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا حَلَفَ ﴾ .

• [٢٠٧٦٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ مَاتَ مِن أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُصِبْ دَمَا فَارْجُ لَهُ .

٥[٢٠٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الزور: الكذب والباطل والتهمة. (انظر: النهاية، مادة: زور).

<sup>(</sup>٢) بعده في (س): «شيئًا» ، والمثبت من (ف). وينظر: «التفسير» للمصنف (٢/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ف) ، (س) إلى : «ذر» ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (٢/ ٨٦) وهو الصواب .

٥ [٢٠٧٦٨] [الإتحاف: مي شحم ٢٤٧٠].

<sup>(</sup>٤) الملة : الشريعة والدين ، والجمع : الملل . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : ملل) .

٥ [ ٢٠٧٧ ] [ الإتحاف: مي خز جاحب كم حم عم ١٧١٥ ] [ شيبة: ٢٨٥٢٥ ] .

# ي تَالِكُ الْمُ





أَبِي بَكْرَة (١) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا مِنْ عَبْدِ يَقْتُلُ نَفْسَا مُعَاهَدَة (٢) بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَرَائِحَتَهَا أَنْ يَجِدَهَا»، قَالَ أَبُو بَكْرَة (٣): أَصَمَّ اللَّهُ أُذُنَيَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَتَلِيْهَ يَقُولُ هَذَا (٤).

- [٢٠٧٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ، وَأَحْيَا (٥) نَفْسًا وَأَحْيَا (٥) نَفْسًا فَلَعَلَّهُ .
- [٢٠٧٧٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَخِي الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : ضَرَبَ الْأَمِيرُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : ضَرَبَ الْأَمِيرُ لَيْفًا لَا مُعَلَى مُوسَى فِي نَفْسٍ كَافِرَةٍ قَلَا اللَّهُ عَلَى مُوسَى فِي نَفْسٍ كَافِرَةٍ قَتَلَهَا .

<sup>(</sup>۱) في (ف) ، (س) : «بكر» وهو تصحيف ، والمثبت هو الصواب ؛ فالحديث أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۰۷۹) ، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۲۰۷۹) ، والبزار في «مسنده» (۳۶٤) ، والحاكم في «المستدرك» (۲۶۱۵) ، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۱۹۳) كلهم من طرق عن عبد الرزاق ، به كالمثبت .

<sup>(</sup>٢) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق على اليهود والنصارئ، وقد يطلق على غيرهم إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما . (انظر: النهاية ، مادة : عهد) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «بكر» وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في (س): «هكذا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (س): «أو أحيا» وهمو خطأ، والمثبت من (ف)، وهمو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (٥) في (س): «أو أحيا» وهمو خطأ، والمثبت من (١٤٩/١٠) عن الحسن معلقًا.

<sup>(</sup>٦) **الآنِف** : الماضي القريب، يقال : فعله آنفا قريبا ، أو أول هذه الساعة ، أو أول وقت كنا فيه . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : أنف) .

<sup>(</sup>٧) كذا في (ف) ، (س) ، وفي «شعب الإيان» للبيهقي (٤٩٦٣) من طريق المصنف ، به ، «تاريخ دمشق» (٢٠/ ٦٠) من طريق المصنف : «عاب» ، وكذا هو عند البخاري في «تاريخه الكبير» (٣/ ٢٠) ، «تاريخه الأوسط» (٣/ ٨) من طريق معمر ، به .

## المُصِنَّفُ اللِّمِامُ عَبُلَالًا وَأَفِي





- ٥ [٢٠٧٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ : «لَا نَذْرَ (١) فِيمَا لَا يَمْلِكُ (٢) . وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ فَي الدُّنْيَا عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ لَكَ تُعْرَا فَهُ وَكَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبَا ، فَهُ وَكَمَا قَالَ . وَمَنْ قَالَ لِمُؤْمِنِ : يَا كَافِرُ ، فَهُ وَكَقَتْلِهِ » .
- ٥ [٢٠٧٧٤] أَخِبْ وَعَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَّا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال
- [٢٠٧٧ ] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ .
- ٥ [٢٠٧٧٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ

٥ [٢٠٧٧٣] (التحفة: ع ٢٠٦٢ ، خ م د ٢٠٦٣] [الإتحاف: مي ش حم ٢٤٧٠] [شيبة: ١٢٢٨١].

<sup>(</sup>١) النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «تملك» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) .

٥ [٢٠٧٧٤] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٨١٧٤].

<sup>(</sup>٤) الوجء: الضرب والطعن . (انظر: النهاية ، مادة: وجأ) .

<sup>(</sup>٥) التردي: السقوط. (انظر: النهاية، مادة: ردا).

<sup>(</sup>٦) الحسو: الشرب شيئا بعد شيء من نفس الشراب. (انظر: التاج، مادة: حسو).

<sup>• [</sup>٢٠٧٧] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٦٤] [شيبة: ٣٧٠١٧].

٥ [٢٠٧٧٦] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٢٤٤] [شيبة: ٢٨٣٣٤].

مَسْرُوقِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَقْتُلُ (١) نَفْسَا نَفْسٌ ظُلْمَا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْقَاتِلِ كِفْلٌ (٢) مِنْ إِثْمِهَا ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ (٣) الْقَتْلَ » .

٥ [٢٠٧٧٧] أخبرنا (٤) مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (٥) ، أَوْ قَالَهُ (٦) غَيْرِي ، أَيُ ﴿ اللَّهُ نُوبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ (٥) ، أَوْ قَالَ هُ (٦) غَيْرِي ، أَيُ ﴿ اللَّهُ نُوبِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ ؟ قَالَ : شُمَّ أَنْ تُوانِي حَلِيلَة (٨) وَهُو حَلَقَكَ » ، قَالَ : شُمَّ أَنْ تُوانِي حَلِيلَة (٨) جَارِكَ » ، قَالَ : شُمَّ أَنْ تُوَانِي حَلِيلَة (٨) جَارِكَ » ، قَالَ : شُمَّ أَنْ تُوانِي حَلِيلَة (٨) جَارِكَ » ، قَالَ : شُمَّ أَنْ يَا لَهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان : ٢٨] الْآيَة .

٥ [٧٠٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ . . . مِثْلَهُ بإِسْنَادِهِ .

(١) في (س): «يقتل» ، والمثبت من (ف).

الكفل: الحظ والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: كفل).

(٣) سن الشيء: عمله ليقتدي به فيه ، وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم بعده قيل: هو الذي سنه . (انظر: اللسان ، مادة: سنن) .

٥ [٢٠٧٧٧] [الإتحاف: حب حم ١٣٠٢٧].

- (٤) كذا أول الحديث في (ف) ، (س) ، وقد أخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢٦١) ، و«اعتلال القلوب» (١٢٨) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٧٢٨) ، والثعلبي في «تفسيره» (١٤٨/٧) ، والخطيب في «الفصل للوصل» (٢/ ٨٢٥) كلُّهم من طرق عن عبد الرزاق ، عن معمر به .
  - (٥) بعده بياض في (س) بمقدار أربع كلمات ، والمثبت من (ف).
    - (٦) في (س): «قال» ، والمثبت من (ف).
      - ١٤ [ف/١٠٩] و
- (٧) الند: مثل الشيء الذي يضاده في أموره . والمراد: ما يُعبد من دون اللَّه ، والجمع: أنداد . (انظر: النظر: النهاية ، مادة: ندد) .
  - (٨) الحليلة: الزوجة. (انظر: النهاية، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).





#### ٨٠- بَابُ اللَّعِبِ

- ٥ [٢٠٧٧٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِأَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ مِنْ بَيْنِ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِأَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ مِنْ بَيْنِ بِالْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِأَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ مِنْ بَيْنِ أَذُنِهِ (١) وَعَاتِقِهِ (٢)، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي (٣) أَنْصَرِف ، فَاقْدُرُوا (١) قَدْرَ الْجَرِيصَةِ لِلَّهُ وَ (١) الْجَرِيصَةِ لِلَّهُ وَ (١).
- ٥ [٢٠٧٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِاللَّعَبِ ، فَيَأْتِينِي صَوَاحِبِي ، فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَرْنَ مِنْهُ ، فَيَأْخُذُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَرْدُدُهُنَّ إِلَى .
- [٢٠٧٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ لَعِبَ الْحَبَشُ بِحِرَابِهِمْ فَرَحًا بِقُدُومِهِ .
- ٥[٢٠٧٨٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ البُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ الرُّهُ وَيَ اللهُ عَنْ النُّهُ عَنْ النُّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَمْرُ بُنُ الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ بِحِرَابِهِمْ ، إِذْ دَحَلَ عُمَرُ بُنُ

٥[٢٠٧٧٩][الإتحاف: عه حم ٢٢١٣١]. (١) في (س): «أذنيه» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) العاتق: ما بين المنكب والعنق. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٣) في (س): «الذي» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) التقدير: النظر والتفكر. (انظر: النهاية ، مادة: قدر).

<sup>(</sup>٥) في (س): «اللهو»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما عند الطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٧٩) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، وقد رواه جمعٌ من طرقي عن عبد الرزاق، ومن طرقي عن معمر: «على اللهو».

٥ [ ٢٠٧٨٠] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢٣٨٠].

<sup>• [</sup>٧٨٧] [الإتحاف: حم ٧٤٧].

٥ [٢٠٧٨٢] [الإتحاف: عه حم ١٨٦٨٥].

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن ابن المسيب عن أبي هريرة» سقط من (س)، وأثبتناه من (ف).

# يُحَتَّانِ الْحِيْلِيْ

A

الْخَطَّابِ، فَأَهْوَىٰ (١) إِلَى الْحَصْبَاءِ (٢) فَحَصَبَهُمْ بِهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَعْهُمْ يِهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «دَعْهُمْ يَاعُمَرُ».

## ٨١- بَابُ الْقِمَارِ

- [٢٠٧٨٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْعَبَ أَحَدٌ (٣) مِنْ أَهْلِهِ بِهَذِهِ الْجَهَارِدَةِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ .
- [٢٠٧٨٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : مَرَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَالِب رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ ، فَقَالَ لِلْحَسَنِ : مَرَرْتُ بِقَوْمٍ قَدْ عَكَفُوا عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ .
- [٢٠٧٨٥] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَعَنِي أَنَّ الشَّعْبِيَّ كَانَ يَلْعَبُ بِالشَّطْرَنْجِ، وَيَلْبَسُ مِلْحَفَةُ (١) حَمْرَاءَ، وَيَرْمِي بِالْجَلَاهِقِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ (٣) مُتَوَارِيًا مِنَ الْحَجَّاجِ.
- [٢٠٧٨٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَدَحْوًا بِالْكَعْبَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْمَيْسِرِ (٥) .
- [٧٠٧٨٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلُّهُ ، حَتَّى الْجَوْزُ الَّذِي يَلْعَبُ (٢) بِهِ الصِّبْيَانُ ٣ .
- [٢٠٧٨٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

<sup>(</sup>١) الإهواء: مداليد إلى الشيء لأخذه . (انظر: النهاية ، مادة : هوا) .

<sup>(</sup>٢) الحصباء: الحَصَى الصِّغار. (انظر: النهاية، مادة: حصب).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٤) الملحفة: كل ما يُلْتَحف ويُتغطى به . (انظر: اللسان، مادة: لحف) .

<sup>(</sup>٥) الميسر: القهار. (انظر: النهاية، مادة: يسر).

<sup>(</sup>٦) في (س): «تلعب» ، والمثبت من (ف).

۵ [س/ ۲۸۳].





قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالْكَعْبَيْنِ عَلَى الْقِمَارِ، فَكَأَنَّمَا الْأَكَلَ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، وَمَنْ لَعِبَ بِهَا عَلَىٰ غَيْرِ قِمَارٍ، فَكَأَنَّمَا (١) ادَّهَنَ بِشَحْمِ خِنْزِيرٍ.

ه [٢٠٧٨٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : «مَنْ لَعِبَ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ (٣) فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .

## ٨٢- بَابُ الْكِلَابِ وَالْحَمَامِ

٥ [٢٠٧٩٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا أَطْلَقَ حَمَامًا مِنَ الْحِرَافِ ، فَعَلَ يُتْبِعُهُ ( \* ) شَيْطَانًا » فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ ( \* ) بَصَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «شَيْطَانٌ يَتْبَعُ ( ٥ ) شَيْطَانًا »

٥ [٢٠٧٩١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . . . مِثْلَهُ (٦) .

• [٢٠٧٩٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ بُنَ عَفَّانَ (٧٠) كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَالْحَمَّامِ .

٥ [ف/ ١٠٩ ب]. (١) في (س): «كأنها» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢٠٧٨٩] [الإتحاف: حبط كم حم قط ١٢٢١٢] [شيبة: ٢٦٦٦٥].

<sup>(</sup>٢) قوله: «أيوب، عن نافع» كذا وقع في (ف)، (س)، ووقع الإسناد في «مسند أحمد» (١٩٧٣٠)، و «مسند عبد بن حميد» (٥٤٨)، و «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير (١٤/ ٦٨٣)، من طريق عبد الرزاق بدونه.

<sup>(</sup>٣) الكعاب: جمع كعب، وكعبة، وهو من أنواع القهار، وتعرف عند العامة بـ (الطاولة)، وهي معـرب من الفارسية (النردشير). (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كعب).

<sup>(</sup>٤) تصحف في (س) إلى : «يبيعه» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٥) تصحف في (س) إلى : «يبيع» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) هذا الإسناد ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>• [</sup>۲۰۷۹۲] (شيبة : ۲۰۲۸۵]. (٧) قوله : «بن عفان» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

• [٢٠٧٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْبَصْرَةِ ، اكْفُونِي (١) الدَّجَاجَ وَالْكِلَابَ (٢) ، لَا تَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ، يَعْنِي: أَهْلَ الْبَوَادِي .

#### ٨٣- بَابُ الْغِنَاءِ وَالدُّفِّ

٥ [٢٠٧٩٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ : دَخَلَ أَبُوبَكُرِ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلَاً ، وَعِنْدَ عَائِشَةَ قَيْنَتَانِ (٣) تُعَنِّيَانِ فِي أَيَّامِ عُرُوةَ قَالَ : دَخَلَ أَبُوبَكُرٍ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلاً ، وَعِنْدَ عَائِشَةَ قَيْنَتَانِ (٣) تُعَنِّي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ : أَعِنْدَ مِنْ (١٤) ، وَالنَّبِيُ عَيْلاً مُصْطَجِعٌ ، مُسَجَّى (٥) ثَوْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَقَالَ أَبُوبَكُرٍ : أَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلاً عَنْ (٢) وَجْهِهِ ، شُمَّ قَالَ : «دَعْهُنَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلاً عَنْ (٢) وَجُهِهِ ، شُمَّ قَالَ : «دَعْهُنَ يَا أَبَا بَكُرٍ ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَذِكْرِ اللَّهِ » .

٥ [٧٠٧٩] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكِةٌ قَالَ : «دَعْهَا يَا أَبَا بَكْرِ ، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا» .

• [٢٠٧٩٦] أخب راعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْغِنَاءُ يُنْبِتُ (٧) النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ .

<sup>(</sup>١) تحرف في (س) إلى : «العون» كذا رسمه ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) تحرف في (س) إلى: «والكلام» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «فتيتان» كذا، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) أيام منى: أيام التشريق ، أضيفت إلى منى لإقامة الحاج بها لرمي الجمار. (انظر: القاموس الفقهمي) (ص ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) التسجية : التغطية . (انظر : معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة : سجو) .

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>• [</sup>۲۰۷۹۲] [شيبة: ۲۱٥٤٥].

<sup>(</sup>٧) في (ف) ، (س) : "يثبت" ، والمثبت من "شرح السنة" للبغوي (١٢/ ٣٨٢) ، قال رَهَا الله : وقال معمر : عن المغيرة ، عن إبراهيم ، قال : الغناء ينبت النفاق في القلب . ويروى عن ابن مسعود مثله .

## المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَبُدُالِ لَوْ أَفِياً





- [٢٠٧٩٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا ، أَوْ دُقًّا قَالَ : مَا هَذَا؟ فَإِذَا قَالُوا : عُرْسٌ أَوْ خِتَانُ (١) ، صَمَتَ .
- [٢٠٧٩٨] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيدِ ، عَنْ عَمْدِ النَّوْفِي الْمُسْجِدِ ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ (٢) نَوْفَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ جَالِسَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَافِعًا (٢) إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ ، رَافِعًا عَقِيرَتَهُ (٤) ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : يَتَعَنَّى (٥) النَّصْبَ (١) .
- [٢٠٧٩٩] أَخْسِرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْ الْبَصْرَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَكَانَ يُنْشِدُ فِي كُلِّ شِخْيرٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ ، فَكَانَ يُنْشِدُ فِي كُلِّ شِخْيرٍ ، ثُمَّ قَالَ لِي : إِنَّ الشِّعْرَ كَلَامٌ (٧) ، وَإِنَّ مِنَ الْكَلَامِ حَقًّا وَبَاطِلًا (٨) .

• [۲۰۷۹۷] [شيبة: ١٦٦٥٩].

(١) **الاختتان والختان**: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية ، ويقال لقطعها: الإعذار والخفض . (انظر: النهاية ، مادة: ختن) .

• [۲۹۷۹۸] [شيبة: ۲۲۰۲۰].

(٢) في (ف)، (س): «عن» وهو تحريف، والمثبت من «سنن البيهقي الكبرئ - ط هجر» (٢١٠٥٦) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به، وهو من أوهام معمر كما قال الإمام مسلم ركا نقله عنه البيهقي (٢١٠٥٧)؛ فقد خالفه أصحاب الزهري فقالوا: محمد بن عبد الله بن نوفل.

(٣) في (س): «رادفا» ، والمثبت من (ف).

(٤) العقيرة: الصوت. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

(٥) في (س): «يسعى» ، والمثبت من (ف).

(٦) قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (١٤٨/١٢): «قال شمر: غناء النصب: هـوغناء الركبان، وهـو العقيرة، يقال: رفع عقيرته إذا غني النصب. وقال أبو عمرو: النصب: حداء يشبه الغناء».

(٧) قوله : «إن الشعر كلام» وقع في (س) : «إن من الشعر لحكم» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند البيهقي في «الكبرئ» (٢١١٦٢) من طريق عبد الرزاق .

۩ [ف/ ١١٠ أ].

(٨) قوله: «حقا وباطلا» وقع في (س) على صورة المرفوع، والمثبت من (ف).

# <u>بِ</u> الْكِالِيَّالِمِ





- [ ٢٠٨٠٠] أَخْبِ رَاعَبُدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ : مَا أَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِلَّا قَدْ سَمِعْتُهُ يَتَرَنَّمُ .
- [٢٠٨٠١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : اسْتَلْقَى الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكِ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَرَنَّمَ ، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ : اذْكُرِ اللَّهَ أَيْ (١) أُخَيَّ! فَاسْتَوَىٰ جَالِسًا ، وَقَالَ : أَيْ أَنَسُ! أَتُرَانِي أَمُوتُ عَلَىٰ فِرَاشِي وَقَدْ قَتَلْتُ مِائَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مُبَارَزَةً ، سِوَىٰ مَنْ شَارَكْتُ فِي قَتْلِهِ .
- [٢٠٨٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنِّي لَأَبْغِضُ الْغِنَاءَ ، وَأُحِبُّ الرَّجَزَ .
- [٢٠٨٠٣] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : صَوْتَانِ فَاجِرَانِ فَاحِشَانِ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ (٢) : مَلْعُونَانِ (٣) ، صَوْتٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وَصَوْتٌ عِنْدَ فَاجِرَانِ فَاحِشَانِ ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ (٢) : مَلْعُونَانِ (٣) ، صَوْتٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ ، وَصَوْتٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ ، فَأَمَّا الْصَوْتُ عِنْدَ النَّعْمَةِ فَلَهُو وَبَاطِلٌ ، وَمِزْمَارُ شَيْطَانٍ ، وَأَمَّا الصَّوْتُ عِنْدَ النَّعْمَةِ فَلَهُو وَبَاطِلٌ ، وَمِزْمَارُ شَيْطَانٍ .
- ٥ [٢٠٨٠٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ» .
- ٥ [٢٠٨٠٥] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (٥) ، مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) في (س): «يا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «ملعونا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) الجيوب: جمع الجيب؛ وهو الفرجة أو الشق الذي يدخل الإنسان منه رأسه للبس الشوب أو نحوه . (انظر: ذيل النهاية ، مادة: جيب) .

٥ [٢٠٨٠٥] [الإتحاف: حب حم ٢٠٦٦٣] [شيبة: ٢٥٩٢٧].

<sup>(</sup>٥) قوله : «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ليس في (س) ، والمثبت من (ف) .

## المُصِنَّفُ اللِمُامِعَ الْمَالَوَّالُوْلَا





يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِينَ (١) جَارَهُ ، مَنْ (٢) كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».

- ٥ [٢٠٨٠٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ : «لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (٣)» . قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ : وَكَيْفَ تَكُونُ مُؤْمِنًا وَلَا يَأْمَنُكَ جَارُكَ؟ وَكَيْفَ تَكُونُ مُؤْمِنًا وَلَا يَأْمَنُكَ اللَّاسُ؟
- ٥ [٢٠٨٠٧] أخبر عبدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَهِمُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ كَانَ إِذَا تَوَضَّا أَوْ تَنَخَّمَ (٤) ابْتَدَرُوا (٥) نُخَامَتَهُ ، وَوُضُوءَهُ ، الْأَنْصَارِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ : "لِمَ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ » ، قَالُوا : فَمَسَحُوا (٢) بِهَا وُجُوهَهُمْ وَجُلُودَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : "لِمَ تَفْعَلُونَ هَذَا؟ » ، قَالُوا : نَلْتَمِسُ بِهِ الْبَرَكَةَ (٧) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : "مَنْ أَحَبَ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقِ نَلْتَمِسُ بِهِ الْبَرَكَةَ (٧) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : "مَنْ أَحَبَ أَنْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ ، وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ ، وَلَا يُؤذِي جَارَهُ » .
- ٥ [٢٠٨٠٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَيْقُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ ﴿ إِذَا أَحْسَنْتُ أَوْ إِذَا أَمْ اللَّهِ ، كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ ﴿ إِذَا أَحْسَنْتُ فَقَدُ أَوْ إِذَا أَسْ مِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدُ أَحْسَنْتَ فَقَدُ أَحْسَنْتَ ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ : قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ » .

<sup>(</sup>١) في (س): «يؤذي» ، والمثبت من (ف) . (٢) في (س): «ومن» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٣) البوائق: الغوائل والشرور ، واحدها بائقة ، وهي: الداهية . (انظر: النهاية ، مادة : بوق) .

<sup>(</sup>٤) النخامة: البَرْقَة التي تخرج من أقصى الحلق. (انظر: النهاية، مادة: نخم).

<sup>(</sup>٥) الابتدار: الإسراع إلى الشيء والتسابق إليه . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة: بدر) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «ووضوءه فمسحوا» وقع في (س): «ووضوء منه ومسحوا»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٧) قوله : «فقال رسول اللَّه ﷺ لم تفعلون هذا قالوا نلتمس به البركة» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

٥ [٢٠٨٠٨] [الإتحاف: حبعه حم ١٢٧٠٠].

۵ [س/ ۲۸٤].

<sup>(</sup>٨) قوله: «أو إذا» وقع في (س): «وإذا» ، والمثبت من (ف).

# بِحَنَّا لِلْجُنَافِع





#### ٨٤- بَابُ الْحِمَى (١)

٥ [٢٠٨٠٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ النُّه عَنِ النَّهِ عَنِ الطَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ » . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَقَدْ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّ ابِ حِمَى ، بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَعْمِيهِ لِإِبِل الصَّدَقَةِ .

• [ ٢٠٨١ ] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِهَانِئِ بُنِ هُنَيِّ مَوْلَىٰ لَهُ كَانَ يَبْعَثُهُ عَلَىٰ الْحِمَىٰ : أَذْخِلْ (٢) صَاحِبَ الْغُنَيْمَةِ (٣) وَالصَّرَيْمَةِ (٤) ، وَإِيَّايَ مَوْلَىٰ لَهُ كَانَ يَبْعَثُهُ عَلَىٰ الْحِمَىٰ : أَذْخِلْ (٢) صَاحِبَ الْغُنَيْمَةِ (٣) وَالصَّرَيْمَةِ (٤) ، وَإِيَّايَ وَلَيْ الْمُلِلُ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ نَعَمُهُمَا يَرْجِعَانِ (٧) إِلَىٰ أَهْلِ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ نَعَمُهُمَا يَرْجِعَانِ (٨) إِلَىٰ أَهْلِ وَمَالٍ ، وَإِنْ تَهْلِكُ نَعَمُ هَوُ لَاءِ يَقُولُونَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ؛ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ (٨) أَيْسَرُ عَلَى مِنَ الدِّينَادِ وَالدِّرْهَم .

(١) تصحف في (ف) إلى : «الحيا» ، والمثبت من (س) .

الحمن : الشيء المحمي ، أي : محظور لا يقرب ، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه . (انظر : النهاية ، مادة : حما) .

٥ [٢٠٨٠٩] [شيبة: ٢٣٦٥١].

١١٠ ب].

(٢) في (س): «يدخل» ، والمثبت من (ف).

(٣) في (ف): «الصبية» ، وفي (س): «العبية» وكلاهما تصحيف ، والتصويب من «صحيح البخاري» (٣٠٧٠) وغيره عن عمر فيلئف.

الغنيمة: العدد القليل من الغنم . (انظر: اللسان ، مادة: غنم) .

(٤) في (س): «والصرمة» ، والمثبت من (ف).

الصُّرَيْمَةِ: تصغير الصّرمة ، وهي الإبل القليلة . (انظر: النهاية ، مادة: صرم) .

(٥) النعم والأنعام: الإبل، والبقر، والغنم، وقيل: الأنعام للثلاثة، والنعم للإبل خاصة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: نعم).

(٦) في (س): «عفا» كذا، والمثبت من (ف).

(٧) في (س): «يزحفان» ، والمثبت من (ف).

(٨) الكلأ: النبات والعشب، رطبه ويابسه. (انظر: النهاية، مادة: كلأ).





#### ٨٥- بَابُ قَطْعِ الْأَرْضِ

- [٢٠٨١١] أخبر لا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : قَطَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَاشْتَرَطَ الْعِمَارَةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَقَطَعَ عُثْمَانُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ .
- ٥ [٢٠٨١٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ (' ) رَجُلِ مِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ : قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَقِيقَ (٢) لِرَجُلِ وَاحِدٍ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَثُرَ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُ بَعْضَهُ ، وَقَطَعَ سَائِرَهُ لِلنَّاسِ .

## ٨٦- سَرِقَةُ الْأَرْضِ

- [٢٠٨١٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ،
- ٥ [٢٠٨١٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ خَاصَمَتْ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ إِلَىٰ مَرْوَانَ فِي حُدُودِ أَرْضِهِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أُغَيِّرُ صَعْدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ إِلَىٰ مَرْوَانَ فِي حُدُودِ أَرْضِهِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : أَنَا أُغَيِّرُ عَدُودَ مُن رَبِّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ (١) شِبْرًا طُوِّقَهُ مِن حُدُودَهُا ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ (١) شِبْرًا طُوِّقَهُ مِن

<sup>(</sup>۱) في (ف): «وعن» وهو خطأ ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «سنن البيهقي الكبرى - ط هجر» (١٩٤٦) من طريق عبد الرزاق به ، وفي «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ٧٤) عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن رجل من أهل المدينة : أن رسول الله على أقطع رجلا أرضًا ، فلما كان عمر ، ترك في يديه منها ما يُعمره ، وأقطع بقيتها غيره» ومن طريقه أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/ ١٥١) وعنده : «أقطع بلالا» ، ويراد به بلال بن الحارث بن عكيم المزني ، فهو الذي أقطعه النبي على الموقيق كما في ترجمته من «الإصابة» ، و«أسد الغابة» وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) العقيق: من أشهر أودية المدينة المنورة ، يأتيها من الـشمال ، على قرابة (١٤٠) كيلـو مـترًا شمال المدينة . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٢١٣) .

<sup>• [</sup>۲۰۸۱۳] [شيبة: ۲۲٤٤۸].

<sup>(</sup>٣) في (س): «إلا طوقه اللَّه»، والمثبت من (ف).

التطويق: أي: يخسف الله به الأرض؛ فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه كالطوق، وقيل: يُطوق حملها يوم القيامة، أي: يُكلِّف. (انظر: النهاية، مادة: طوق).

<sup>(</sup>٤) قوله: «من الأرض» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

(19)

سَبْعِ أَرَاضِينَ (١) ؟؟! قَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: فَذَلِكَ إِلَيْكَ إِذَنْ ، فَقَالَ سَعِيدٌ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا ، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا ، قَالَ: فَعَمِيَتْ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا ، فَالَ : فَعَمِيَتْ ، ثُمَّ ذَهَبَتْ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا ، فَوَقَعَتْ فِي بِئْرٍ لَهَا ، فَمَاتَتْ ، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَسَحَ الْأَرْضَ ، فَخَرَجَتِ الْأَعْلَامُ كَمَا قَالَ سَعِيدٌ.

## ٨٧- بَابُ قَطْعِ السِّدْرِ (٢)

٥ [٢٠٨١٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ فَقِيفٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي الَّذِي يَقْطَعُ السَّدْرَ ، قَالَ : هَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ » ، أَوْ قَالَ (٣) : «يُكوّسُ (٤) رَأْسُهُ فِي النَّارِ » ، قَالَ : فَسَأَلْتُ بَنِي قَالَ : هَنَا لُتُ بَنِي عَرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرُونِي (٥) أَنَّ عُرْوَةَ قَطَعَ سِدْرَةً كَانَتْ فِي حَائِطِهِ (٢) فَجَعَلَ مِنْهَا بَابًا لِلْحَائِطِ .

٥ [٢٠٨١٦] قَالَ عِبِهِ الرَّرَاقِ: وَسَمِعْتُ الْمُثَنَّىٰ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلِيٍّ عَلِيً اللَّهُ عَلَى مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «اخْرُجْ يَا عَلِيُّ! فَعَلِيٍّ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ : لَعَنَ (٧) اللَّهُ مَنْ يَقْطَعُ (٨) السَّدْرَ » .

<sup>(</sup>١) في (س): «أرضين» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) السدر: شجر النَّبْق، واحدتها سِدْرَة، وورقه غسول. (انظر: اللسان، مادة: سدر).

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو قال» وقع في (س): «وقال» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (س): «يكون»، والمثبت من (ف)، وفي «السنن الكبرئ» للبيهقي (١١٨٧٨)، والبغوي في «الصحاح» «شرح السنة» (٨/ ٢٤٩) كلاهما من طريق عبد الرزاق، به: «يصوّب»، قال الجوهري في «الصحاح» (٣/ ٩٧٢) مادة: كوس): «كوّسته على رأسه تكويسًا، أي قلبته، وفي الحديث: واللَّه لو فعلت ذلك لكوسك اللَّه في النار، أي: لجعل رأسك أسفلك».

<sup>(</sup>٥) في (ف): «فأخبرني» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما «الكبرى» ، «شرح السنة» .

<sup>(</sup>٦) الحائط : البستان ، وجمعه : حيطان وحوائط . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : حوط ) .

<sup>(</sup>٧) اللعن: الطرد والإبعاد من رحمة اللَّه ، ومن الخَلْق: السّبّ والدعاء . (انظر: النهاية ، مادة: لعن) .

<sup>(</sup>٨) في (ف): «اقتطع»، وكان في (س): «قطع» ثم كأنه عُدل ليصير كالأصل، والمثبت من «سنن البيهقي الكبرئ» (١١٨٨٤) من طريق المصنف، به .





٥ [٢٠٨١٧] أخبر المَّرْاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ﴿ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ شَيْخًا مِنْ ثَقِيفٍ قَدْ أَفْسَدَ السِّدُرُ زَرْعَهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَعْرِو بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ : أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ قَدْ قَالَ (١) : «إِلَّا مِنْ زَرْعٍ » ، فَقَالَ : أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِهُ قَدْ قَالَ (١) : «مَنْ قَطَعَ سِدْرًا ، إِلَّا مِنْ زَرْعٍ ، صُبَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ صَبَّا ، فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَقْتَلِعَهُ مِنَ الزَّرْعِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِو » .

#### ٨٨- بَابُ الْمَعَادِنِ

٥ [٢٠٨١٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : أَحْسِبُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ النَّبِيَ ﷺ بِقِطْعَةٍ مِنْ فِضَةٍ ، فَقَالَ : حُذْ مِنِي زَكَاتَهَا ، فَقَالَ : «مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَا؟» ، فَقَالَ : مِنْ مَعْدِنِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَمَا نُعْطِيكَ مِثْلُ مَا جِئْتَ بِهِ ، وَلَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ» .

٥[٢٠٨١٩] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَمَل (٢) عَنْ رَجُلٍ بِحَمَالَة (٣) ، فَلَمَّا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «مِنْ أَيْنَ جِعْتَ بِهَا؟» ، خَاءَ الْأَجَلُ جَاءَ بِقِطْعَةٍ مِنْ فِضَةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مِنْ أَيْنَ جِعْتَ بِهَا؟» ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَا قَضَيْتَ وَمَا تَرَكْتَ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «مَا قَضَيْتَ وَمَا تَرَكْتَ ، فَانْ هَهُمْ » .

• [ ٢٠٨٢ ] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَتَظْهَرَنَّ (٥) مَعَادِنُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْرُجُ إِلَيْهِ شِرَارُ النَّاسِ .

أ [ف/١١١ أ].

<sup>(</sup>١) قوله : «قد قال» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٢) الحمل: الكفالة والضمان، والحميل:الكفيل والضامن. (انظر: النهاية، مادة: حمل).

<sup>(</sup>٣) الحمالة: ما يتحمّله الإنسان عن غيره من ديّة أو غرامة. (انظر: النهاية، مادة: حل).

<sup>(</sup>٤) في (س): «استخرجته» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (س): «ليظهرن» ، والمثبت من (ف).





#### ٨٩- بَابُ النَّشْرِ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- [٢٠٨٢١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : مُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّشْرِ ، فَقَالَ : مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .
- [٢٠٨٢٢] قال عِبِ الرزاق: وَقَالَ (١) الشَّعْبِيُّ: لَا بَأْسَ بِالنَّشْرَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي لَا تَضُرُ إِذَا وَطِئَتْ ، وَالنَّشْرَةُ الْعَرَبِيَّةُ: أَنْ يَخْرُجَ الْإِنْسَانُ فِي مَوْضِعِ عِضَاهِ (٢) ، فَيَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَطِئَتْ ، وَالنَّشْرَةُ الْعَرَبِيَّةُ: أَنْ يَخْرُجَ الْإِنْسَانُ فِي مَوْضِعِ عِضَاهِ (٢) ، فَيَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرِ (٣) ، يَدُقُّهُ وَيَقْرَأُ فِيهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ بِهِ .

وَفِي كُتُبِ وَهْبِ: أَنْ تُؤْخَذَ سَبْعُ وَرَقَاتِ مِنْ سِدْرٍ أَخْضَرَ فَيَدُقُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، ثُمَّ يَضْرِبُهُ فِي الْمَاءِ ، وَيَقْرَأُ فِيهِ (١) آيَةَ الْكُرْسِيِّ ، وَذَوَاتِ قُلْ ، ثُمَّ يَحْسُو (٥) مِنْهُ ٣ ثَلَاثَ حَسَوَاتٍ (٢) ، وَيَغْتَسِلُ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ عَنْهُ كُلُّ مَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُ وَجَيِّدٌ لِلرَّجُل إِذَا حُبِسَ عَنْ (٧) أَهْلِهِ .

قَالَ عِبِدَ الرَّرُاقِ: وَحُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ (٨) عَائِشَةَ خَاصَّةً ، حَتَّىٰ أَنْكَرَ بَصَرَهُ.

٥ [٢٠٨٢٣] أَخْبِى لَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ يَهُودَ بَنِي زُرَيْقٍ سَحَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَجَعَلُوهُ فِي بِنْرٍ ، حَتَّىٰ كَادَ النَّبِيُ ﷺ

• [٢٠٨٢١] [الإتحاف: حم ٣٨٣١].

(١) في (س): «قال» بغير واو ، والمثبت من (ف).

(٢) العضاه: جمع العضة ، وهي: كل شجر عظيم له شوك. (انظر: النهاية ، مادة: عضه).

(٣) قوله : «كلِّ ثمرٍ» كـذا في (ف) ، (س) ، والأثـر نقلـه عـن المـصنَّف : ابـنُ بطـال في «شرح صـحيح البخاري» (١٠/ ٢٣٣) ، وابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٢٣٣) ، وابن طولون في «الطـب النبـوي» (ص ٢٩٣) وعند ثلاثتهم : «كلِّ ثُم» .

(٤) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) . (٥) في (س) : «يحثو» ، والمثبت من (ف) .

٥ [س/ ٢٨٥]. (٦) في (س): «حثوات»، والمثبت من (ف).

(٧) في (ف) ، (س) : «من» ، والمثبت من عند ابن بطال وابن حجر ، وهو الأليق .

(٨) في (ف)، (س): «من»، والمثبت من «الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ» للقاضي عياض (٢/ ١٨٢) نقلًا عن عبد الرزاق به، وهو الأليق.

#### المُصِنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عَبُدَالِلْ وَأَقْ





- ٥ [٢٠٨٢٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَر قَالَ : حُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَائِشَةَ سَنَةً ، فَبَيْنَا هُ وَ نَائِمٌ أَتَاهُ الْ مَلَكَانِ ، فَقَعَدَ قَالَ : حُبِسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ عَائِشَةَ سَنَةً ، فَبَيْنَا هُ وَ نَائِمٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَلَكَانِ ، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : سُحِرَ مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ الْآخَرُ : أَجَلْ ، وَسِحْرُهُ فِي بِنْرِ آلِ فُلَانٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَمَرَ بِذَلِكَ السَّحْرِ فَقَالَ الْآخَرِ جَ مِنْ تِلْكَ الْبِنْدِ .
- [٢٠٨٢٥] ق*ال عبد الرزاق*: قَالَ مَعْمَرٌ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ الشَّجَرَ<sup>(٢)</sup>: يَغْتَسِلُ بِهِ ، إِذَا قَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

## ٩٠- بَابُ الرُّقَى وَالْعَيْنِ <sup>(٣)</sup> وَالنَّفْثِ <sup>(٤)</sup>

٥ [٢٠٨٢٦] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: رَأَىٰ عَامِرُ بْنُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: رَأَىٰ عَامِرُ بْنُ وَكُنِيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ، فَعَجِبَ مِنْهُ، فَقَالَ: تَاللَّهِ مَا (٥) رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ

<sup>(</sup>١) في (س): «سحرنا» ، والمثبت من (ف).

۵[ف/۱۱۱ب].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «السحر»، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) العين: نظر الحسود أو العدو للشخص بها يؤثر فيه ، فيمرض بسببها . (انظر: النهاية ، مادة : عين) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «والغضب» وهو تحريف، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «إن» وكذا هو عند البيهقي في «شعب الإيهان» (١٠٧١٠) من طريق عبد الرزاق، به. والمثبت من (س)، وهنو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٧٩) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

مُخَبًا قُ<sup>(۱)</sup> فِي خِدْرِهَا (۲) ، قَالَ : فَلُبِجَ (۳) بِهِ ، حَتَّى (٤) مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، قَالَ : فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : «هَلْ تَتَّهِمُونَ أَحَدًا؟» ، فَقَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا أَنَّ عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَدَعَاهُ وَدَعَا عَامِرًا ، فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، عَلَامَ يَقْتُلُ رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَدَعَاهُ وَدَعَا عَامِرًا ، فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، عَلَامَ يَقْتُلُ رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَدَعَاهُ وَدَعَا عَامِرًا ، فَقَالَ : «سُبْحَانَ اللَّهِ ، عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ إِذَا رَأَىٰ مِنْهُ شَيْئًا يُعْجِبُهُ (٥) فَلْيَدُعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ » ، قَالَ (٢) : ثُمَّ أَمَرَهُ يَخْسِلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ إِذَا رَأَىٰ مِنْهُ شَيْئًا يُعْجِبُهُ (٥) فَلْيَدُعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ » ، قَالَ (٢) : ثُمَّ أَمَرَهُ ، وَدَاخِلَةَ (٨) إِزَارِو (٩) ، وَعَسَلَ صَدْرَهُ ، وَدَاخِلَةَ (٨) إِزَارِو (٩) ، وَعَسَلَ صَدْرَهُ ، وَدَاخِلَةَ (٨) إِزَارِهِ (٩) ، وَعَسَلَ صَدْرَهُ ، وَدَاخِلَةَ (٨) إِزَارِهِ (٩) ، وَعَسَلَ صَدْرَهُ ، وَدَاخِلَةَ (٨) إِزَارِهِ (٩) ، وَكَفَأُ وَرُكُبْتَيْهِ ، وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ ، ظَاهِرِهِمَا فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَكَفَأَ وَرُكُبْتَيْهِ ، وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ ، ظَاهِرِهِمَا فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ عَلَىٰ رَأْسِهِ ، وَكَفَأَ الرَّاكِبِ (١٠٠) ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ : مَا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا إِلَّا جَفَاءَ (١١) ، فَقَالَ الزُّهْرِيُ : مَا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا إِلَّا جَفَاء (١١) ، فَقَالَ الزُّهْرِيُ : مَا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا إِلَّا جَفَاء (١١) ، فَقَالَ الرُّهُ بُو قَالَ الرُّهُ بُو أَنْ الْعَدُّ هَذَا إِلَّا جَفَاء (١١) ، فَقَالَ الزُّهُ مِنْ بُنُ بُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥ [٢٠٨٢٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَرْقُونَ بِرُقَى يُخَالِطُهَا الشَّرْكُ ، فَنَهَى عَنِ الرُّقَىٰ ، قَالَ : فَلُدِغَ (١٢) رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ

<sup>(</sup>١) المخبأة : الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد ؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوجت . (انظر : النهاية ، مادة : خبأ) .

<sup>(</sup>٢) الخدر: الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة. والجمع: خُدور. (انظر: جامع الأصول) (٢) الخدر: الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة.

<sup>(</sup>٣) عند الطبراني : «فلبط» ، وينظر : «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ١١١ - ١١٣ ، مادة : لبط) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «به حتى» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله : «منه شيئا يعجبه» وقع في (س) : «منه ما يعجبه شيئا» ، والمثبت مـن (ف) ، وهـو الموافـق لمـا عند البيهقي والطبراني .

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٧) المرفقان : مثنى المرفق ، وهو : موصل الذراع في العضد . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : رفق) .

<sup>(</sup>A) في (س): «وداخل» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٩) داخلة الإزار: طرفه وحاشيته من داخل. (انظر: النهاية، مادة: دخل).

<sup>(</sup>١٠) كذا في (ف) ، (س) ، وهو موافق لما عند البيهقي ، ووقع عند الطبراني : «الركب» .

<sup>(</sup>١١) الجفاء: غلظ الطبع. (انظر: النهاية ، مادة: جفا).

<sup>(</sup>١٢) في (س): «فلذع» ، والمثبت من (ف).





لَدَغَتُهُ (١) الْحَيَّةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ : «هَلْ مِنْ رَاقِ يَرْقِيهِ؟» ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنِّي كُنْتُ أَرْقِي رُفيه أَنْ الْحَيْةُ ، فَلَمْ يَرَبِهَا وُلَيْهُ فَلَمْ يَرَبِهَا وُلْمَا ، فَاعْرِضْهَا عَلَيْ » ، فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَبِهَا وَلْمَا ، فَأَمْرَهُ فَرَقَاهُ (٢) .

- ٥ [٢٠٨٢٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ لِإِمْرَأَةٍ : «أَلَا تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ (٣) يُرِيدُ حَفْصَةَ زَوْجَهُ (٤) كَمَا عَلَّمْتِهَا (٥) الْكِتَابَة »؟
- ٥ [٢٠٨٢٩] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : رَأَى النَّبِيُ ﷺ جَارِيَةً بِهَا نَظْرَةٌ ، فَقَالَ : «اسْتَرْقُوا لَهَا» .
- ٥ [٢٠٨٣٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ (٦) طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَ وَكُو كَانَ شَيْءٌ يَسْبِقُ الْقَدَرَ سَبَقَهُ (٧) الْعَيْنُ ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ » .
- ٥ [٢٠٨٣١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَمِيْنِ (^^ ) ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا مِنَ الْأَوْجَاعِ

<sup>(</sup>١) في (س): «لذعته» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «فرقا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) النملة : قروح تخرج في الجنب تُرقى وتبرأ بإذن اللَّه . (انظر : مرقاة المفاتيح) (٧/ ٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٤) في (س): «فروحه» وهو تحريف ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «علمها» ، والمثبت من «الجامع» لابن وهب (٧١٢) عن يبونس ، عن الزهبري للاغًا .

<sup>(</sup>٦) سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٧) في «شرح السنة» للبغوي (١٢/ ١٦٥) من طريق عبد الرزاق ، به : «سبقته» .

٥ [ ٢٠٨٣١ ] [ الإتحاف : كم حم ٨٤٦٩ ] [ شيبة : ٢٤٠٤٥ ، ٣٠١١٥ ] .

<sup>(</sup>٨) تحرف في (س) إلى : «الحسين» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند الطبراني في «الدعاء» (١٠٩٨) عن الدبري ، عن عبد الرزاق به . وينظر ما سيأتي عند المصنف برقم (٢٠٨٤١) .

# المالية المالية

كُلِّهَا ، وَمِنَ الْحُمَّىٰ هَذَا الدُّعَاءَ: «بِاسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ (١) كُلِّ عِرْقِ نَعَارِ (٢) ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ» .

- ه [٢٠٨٣٢] أخبرُ هُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (٣) عَـنْ أَبَـانِ ، عَـنِ الْحَـسَنِ يَرْفَـعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً فِيهَا رُقْيَةٌ فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَفَرَ ، وَمَنْ عَلَـقَ عَلَقَةً وُكِلَ إِلَيْهَا» .
- [٢٠٨٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُهِيَ عَنِ الرُّقَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ أُرْخِصَ فِي ثَلَاثٍ : فِي رُقْيَةِ النَّمْلَةِ ، وَالْحُمَةِ (٤) ، يَعْنِي الْعَقْرَبَ ، وَالنَّفْسُ ، يَعْنِي الْعَيْنَ .
- [٢٠٨٣٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : اكْتَوَىٰ ابْنُ عُمَر مِنَ اللَّقْوَةِ (٥) ، وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ .
- [٢٠٨٣٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ
   ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلُ بَرْبَرِيٌّ يَرْقِي عَلَىٰ رِجْلِهِ مِنْ حُمْرَةٍ بِهَا ، أَوْ شِبْهِهِ .
- ٥ [٢٠٨٣٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ وَالْمُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : «أَقْرَبُ الرُّقَى إِلَى الشَّرْكِ رُقْيَةُ الْحَيَّةِ وَالْجُنُونِ (١٦)».

<sup>(</sup>١) قوله : «من شر» وقع في (س) : «وشر» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند الطبراني .

<sup>(</sup>٢) في (س): «يعاد» وهو تحريف، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما عند الطبراني.

نعر العرق بالدم: إذا ارتفع وعلا، وجرح نعّار ونعُور، إذا صوّت دمُه عند خروجه. (انظر: النهاية، مادة: نعر).

٥ [ف/١١٢ أ].

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : أخبرنا معمر» ليس في (ف ، س) ، واستدركناه من عند المصنف فيها سيأتي بـرقم (٢١٤١٧)

<sup>(</sup>٤) في (س): «والحية» وهو تحريف، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (١/ ٣٦٢، مادة: لقو): «بفتح اللام، هي الريح التي تميل أحد جانبي الفم»، وقال الرازي في «مختار الصحاح» (ص ٢٨٤، مادة: لقي): «داء في الوجه».

<sup>(</sup>٦) في (ف): «والمجنون» ، والمثبت من (س) أليق.

## المُصِّنَّةُ فِي اللِّمُ الْمُعَنِّلُ الرَّافِيَّ





- ٥ [٢٠٨٣٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ

  ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ اتِّقَاءَ نَتَقِيهِ ، وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى (١) بِهِ ، وَرُقَىٰ نَسْتَرْقِي (٢) بِهَا ،

  أَتُغْنِي (٣) مِنَ الْقَدَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «هِيَ (٤) مِنَ الْقَدَرِ » .
- ٥ [٢٠٨٣٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَسُلُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةً : «الْعَيْنُ حَقَّ ، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ (٥)» .
- [٢٠٨٣٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ مَعْمَرُ : الرُّقْيَةُ الَّتِي رَقَى بِهَا جِبْرِيلُ النَّبِيَ ﷺ : بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ وَحَاسِدٍ ، بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ .
- ٥ [٢٠٨٤٠] ق*ال عبد الرزاق*: وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَرْقِي (٢) ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُذْرَتِهِ عَلَى كُلِّ مَا يَشَاءُ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ فِيكَ ٣».
- ٥ [٢٠٨٤١] أَضِهْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ وَأَسْنَدَهُ لَنَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَبِيرِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعًارٍ (٢) ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَعًادٍ (٢) ، وَمِنْ شَرِّ حُلِّ النَّارِ» (٧) .

<sup>(</sup>١) في (س): «يتداوئ»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١) في (س): «يتداوئ من طريق المصنف به، كالمثبت .

<sup>(</sup>٢) في (س): «يسترقى»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما عند الخرائطي.

<sup>(</sup>٣) في (س): «أيغني» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند الخرائطي .

<sup>(</sup>٤) في (س): «هو» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند الخرائطي .

<sup>(</sup>٥) الوشم: غرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، ومن تفعله هي الواشمة، والمفعول بها هي المستوشمة. (انظر: النهاية، مادة: وشم).

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>۩ [</sup>س/٢٨٦].

<sup>(</sup>۷) انظر ما سبق برقم (۲۰۸۳۱).

# إِنْ الْمِلْكُ الْمِعْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِينَ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينِ





- ٥[٢٠٨٤٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَـنِ الزُّهْـرِيِّ ، أَنَّ النَّبِـيَّ ﷺ كَـانَ يَنْفُـثُ (١) بِالْقُرْآنِ عَلَىٰ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ (٢) .
- ٥ [٢٠٨٤٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ (٣) ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ : «أَذْهِبِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ : «أَذْهِبِ الْبَأْسِ ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ، اشْفِ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ (٥) سَقَمًا » . قَالَتْ : فَلَمَّا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَقُلَ (٢) ، أَسْنَدْتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي ، ثُمَّ مَسَحْتُ بِيَدِي عَلَىٰ فَلَمَّا اشْتَكَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَثَقُلَ (٢) ، أَسْنَدْتُهُ إِلَىٰ صَدْرِي ، ثُمَّ مَسَحْتُ بِيدِي عَلَىٰ وَجُهِهِ وَقُلْتُ : أَذْهِبِ الْبَأْسَ ، كَمَا كَانَ يَقُولُ ، قَالَتْ : وَأَخِرَ (٧) يَدِي عَنْهُ ، وَقَالَ : (رَبُ اغْفِرْ لِي ، وَاجْعَلْنِي فِي الرَّفِيتِ الْأَعْلَىٰ (٨) » ، قَالَتْ : ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْ ، وَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
- ٥ [٢٠٨٤٤] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ بَعْلَةً ، فَنَفَرَث بِهِ (٩٠) . ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ » .
- ٥ [٢٠٨٤٥] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَافِسْةَ

<sup>(</sup>١) النفث: شبيه بالنفخ، وهو أقل من التفل. (انظر: النهاية، مادة: نفث).

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر وقع في (س) بعد الخبر التالي.

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن مسلم» ليس في (س) ، (ف) ، واستدركناه من «الدعاء» للطبراني (١١٠٠) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) البأس: المرض. (انظر: ذيل النهاية، مادة: بأس).

<sup>(</sup>٥) قوله: «يغادر سقما» وقع في (س): «يغادره سقما» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) الثقل: اشتداد المرض. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ثقل).

<sup>(</sup>٧) تحرف في (س) إلى : «وإحدى» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٨) الرفيق الأعلى: جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين ، وهو اسم جاء على فعيل ، ومعناه: الجماعة ، كالصديق والخليط ، يقع على الواحد والجمع . (انظر: النهاية ، مادة: رفق) .

<sup>(</sup>٩) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>١٠) بعده في (س): «واقرأ» ، ، والمثبت من (ف) ، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٢٠٣٩) ، ولفظه : «امسحها واقرأ عليها» .





قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْفُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي الْمَرَضِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ (') فِالْمُعَوِّذَاتِ ('<sup>۲)</sup> قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: كَيْفَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَنْفُثُ عَلَىٰ يَذْيُهِ، وَيَمْسَحُ بِهِمَا ﴿ وَجُهَهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا ثَقُلَ جَعَلْتُ أَتْفُلُ (") عَلَيْهِ بِهِنَّ، وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ (٤) نَفْسِهِ.

#### ٩١- بَابُ مَجَالِسِ الطَّرِيقِ

- ٥ [٢٠٨٤٦] عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقِ وَرُبَّمَا قَالَ : أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِي عَيِّ قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقِ وَرُبَّمَا قَالَ : السَّعُدَاتِ (٥) » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا بُدَّ مِنْ مَجَالِسِنَا ، قَالَ : «فَأَدُوا حَقَّهَا» قَالُوا : وَمَا حَقُها؟ قَالَ : «رَدُّ السَّلَامِ ، وَغَضُّ الْبَصَرِ ، وَإِرْشَادُ السَّائِلِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْ يُ عَنْ الْمُنْكَرِ » .
- [٢٠٨٤٧] أَخْبُ لِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : قَلَ مَا تَرَىٰ الْمُسْلِمَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : فِي مَسْجِدٍ يَعْمُرُهُ ، أَوْ بَيْتٍ (٦) يُكِنُّهُ ، أَوِ ابْتِغَاءِ رِزْقٍ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ .
- ٥ [٢٠٨٤٨] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ : «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قَطُّ فَيَقُومُوا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرُوا (٧) اللَّهَ إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةٍ (٨)» .

<sup>(</sup>١) في (س): «منه» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) المعوذات: سورتا الفلق والناس على أن أقل الجمع اثنان، وقد تدخل معهم سورة الإخلاص. (انظر: مجمع البحار، مادة: عوذ).

۵[ف/۱۱۲ ب].

<sup>(</sup>٣) التفل: نفخ معه أدني بزاق، وهو أكثر من النفث. (انظر: النهاية، مادة: تفل).

<sup>(</sup>٤) في (س): «بيده» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢٠٨٤٦] [الإتحاف: حم ٥٨٥٧].

<sup>(</sup>٥) الصعدات: جمع الصعيد، وهو: الطريق. (انظر: النهاية، مادة: صعد).

<sup>(</sup>٦) قوله : «أو بيت» وقع في (س) : «وبيت» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٧) في (س): «يذكر» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٨) الجيفة: جثة الميت إذا أنتن. (انظر: النهاية، مادة: جيف).

# إِنْ الْلِيَالِيَّالِمِ





- [٢٠٨٤٩] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا حَدَّثْتَ بِاللَّيْلِ فَاخْفِضْ صَوْتَكَ ، وَإِذَا حَدَّثْتَ بِالنَّهَارِ فَانْظُرْ مَنْ حَوْلَكَ .
- [ ٧٠٨٥٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ (١) بْنُ رَافِع ، قَالَ : حَدَّنَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهُ يَقُولُ : إِنِّي (٢) وَجَدْتُ فِي حَدْمَةِ آلِ دَاوُدَ : عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ (٣) لَا يَشْتَغِلَ عَنْ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ : سَاعَةٍ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ ، وَسَاعَةٍ يُخلِي مِنَاعَةٍ يُفْضِي (١) فِيهَا إِلَى إِخْوَانِهِ اللَّذِينَ يَصْدُقُونَهُ رَبَّهُ ، وَسَاعَةٍ يُخلِي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَتِهَا مِمَّا يَحِلُ عُيُوبَهُ ، وَيَنْصَحُونَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَسَاعَةٍ يُخلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَتِهَا مِمَّا يَحِلُ عُيُوبَهُ ، وَيَنْصَحُونَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَسَاعَةٍ يُخلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَتِهَا مِمَّا يَحِلُ عُيُوبَهُ ، وَيَنْصَحُونَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَسَاعَةٍ يُخلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَوْتِهَا مِمَّا يَحِلُ عُيُوبَهُ ، وَيَنْصَحُونَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَسَاعَةٍ يُخلِّي فِيهَا بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَلَا يَحِلُ لَا يَكُونَ ظَاعِنَا إِلَّا فِي إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ : تَرَوُّدٍ لِمَعَامٍ ، وَفَضْلٌ وَبَعْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِزَمَانِهِ ، مُمُسْكًا لِلِسَانِهِ ، مُقْبِلًا عَلَىٰ شَأْنِهِ ، مُمُسْكًا لِلِسَانِهِ ، مُقْبِلًا عَلَىٰ شَأْنِهِ ، مُمُسْكًا لِلِسَانِهِ ، مُقْبِلًا عَلَىٰ شَأْنِهِ .

#### ٩٢- بَابُ الْمَجَالِسِ بِالْأَمَانَةِ

ه [٢٠٨٥١] أخبر عَبْ دُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسَانِ (٢) بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، فَلَا يَحِلُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَنْ (٧) صَاحِبِهِ مَا يَكْرَهُ » .

<sup>(</sup>١) في (س): «بشير» وهو تصحيف، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «لأبي»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «شعب الإيان» للبيهقي (٤٣٥٣) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «شعب الإيمان» .

<sup>(</sup>٤) يفضى: يأوي . (انظر: التاج، مادة: فضو) .

<sup>(</sup>٥) في (ف): «ويجهل» وهو تصحيف، وفي (س) بالحاء المهملة، والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) قوله: «يتجالس المتجالسان» وقع في (ف): «مجالس المتجالسون»، وفي (س): «يجالس المتجالسون»، والمثبت من «شعب الإيهان» (١٠٦٧)، و «الآداب» كلاهما للبيهقي (١٠٦) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، وكذا هو في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (١/ ٩٣) منسوبًا للمصنف.

<sup>(</sup>٧) في «الشعب» و «الآداب» و «المقاصد»: «على».

## المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَنِّلُ الرَّافِيَ





# ٩٣- بَابُ الرَّجُٰلِ أَحَقُّ بِوَجْهِهِ (١)

- ٥ [٢٠٨٥٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ
- ه [٢٠٨٥٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «لَا يُقِيمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ» ، قَالَ : وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِإِبْنِ عُمَرَ مِنْ نِيَّةٍ (٢) نَفْسِهِ ، فَمَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ .
- ٥ [٢٠٨٥٤] أَخْبَىرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ ﴿ الْوَرْدِ (٣) ، عَنْ أَبَانٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَرَقَ بَيْنَ الْنَيْنِ فِي مَجْلِسٍ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمَا ، فَلْيَتَبَوَّأُ (٤) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » .
- [٢٠٨٥٥] أخب راعبن عبد الرَّزَاقِ ، قَالَ سَمِعْتُ وُهَيْبًا (٥) ، يَقُولُ : إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِينِ قَالَ : مَنْ عَدَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ .

# ٩٤- كَفَّارَةُ (٦) الْمَجَالِسِ

٥ [٢٠٨٥٦] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

<sup>(</sup>١) بعضه مطموس في (ف) ، والمثبت من (س) ، ولعل صوابه : «بمجلسه» .

٥ [٢٠٨٥٢] [الإتحاف: مي خزعه حب حم ١٨١١].

٥ [٢٠٨٥٣] [الإتحاف: عه حم ٩٦٥٨] [شيبة: ٢٦٠٨٩].

<sup>(</sup>٢) في (س): «نيته»، والمثبت من (ف)، وهُو الموافق لما عند الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٦٠) من طريق المصنف.

١١٣/أ].

<sup>(</sup>٣) في (س): «المورد» وهو تحريف، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) التبوُّء: النزول، أي: لينزل منزله من النار. (انظر: النهاية، مادة: بوأ).

<sup>(</sup>٥) في (س): «وهبًا» وهو خطأ ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي : تسترها وتمحوها ، وهي فعالة للمبالغة ، والجمع : كفارات . (انظر : النهاية ، مادة : كفر) .

# يُحَيِّا لِلْكِيَّافِعِ





الْفَقِيرِ، أَنَّ جِبْرِيلَ الطَّيِّةُ عَلَّمَ النَّبِيَ عَلَّهُ النَّبِيَ عَلَّهُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَقُولَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلُ كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ.

- [٢٠٨٥٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : ابْتَدِئُوا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَيْنَ الْكَلَامِ .
- [٢٠٨٥٨] أخبر لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، جَالِسًا فِي نَفَرٍ ، فَأَرَادُوا الْقِيَامَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : قُومُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : قُومُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ، وَقَالَ : قُومُوا بِاسْمِ اللَّهِ .

## ٩٥- بَابُ الْجُلُوسِ فِي الظِّلِّ \* وَالشَّمْسِ

- [٢٠٨٥٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ (١) عَنْهُ ، فَلْيَقُمْ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ .
- [٢٠٨٦٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : يُكْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ الْإِنْسَانُ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ .
- [٢٠٨٦١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبَانِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : وَكُنْتُ جَالِسَا فِي الظِّلِّ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : الجلِسْ ، وَبَعْضِي فِي الشَّمْسِ ، قَالَ : فَقُمْتُ حِينَ سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ لِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ : الجلِسْ ، لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، إِنَّكَ هَكَذَا (٢) جَلَسْتَ (٣).

۵[س/۲۸۷].

<sup>(</sup>١) في (ف): «فغاض» ، وفي (س): «فعاص» ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٩٨٩) ، «شرح السنة» للبغوي (٢٠١/ ٣٠١) كلاهما من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

القلوص والتقلص: أي: ارتفع وذهب. (انظر: النهاية، مادة: قلص).

<sup>(</sup>٢) في (س): «هنا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر كذا موضعه في (ف) ، (س) ، والأليق أن يكون عقب حديث ابن المنكدر عن أبي هريرة ، =

## المُصِنَّفُ اللِّمِامِ عَبُلِالرَّاقِ





#### ٩٦- بَابُ الضَّجْعَةِ (١) عَلَى الْبَطْنِ

٥ [٢٠٨٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَهْلِ السَّفَّةِ قَالَ : دَعَانِي النَّبِيُ عَيَّةٍ إِلَى مَنْزِلِهِ ، وَرَهْطٌ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ (٢) ، فَدَخَلْنَا مَنْزِلَهُ ، فَقَالَ : «أَطْعِمِينَا يَا عَائِشَهُ» ، مَنْزِلِهِ ، وَرَهْطٌ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَّةِ (٢) ، فَدَخَلْنَا مَنْزِلَهُ ، فَقَالَ : «أَطْعِمِينَا يَا عَائِشَهُ» ، فَزَادَتْهُمْ شَيْنًا يَسِيرًا أَقَلَ مِنَ الْأَوَّلِ ، فَأَتَتْ بِشَيْءٍ فَأَكُلُوهُ ، ثُمَّ قَالَ : «زِيدِينَا يَا عَائِشَهُ» ، فَرَادَتْهُمْ شَيْنًا يَسِيرًا أَقَلَ مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَسْقِينَا يَا عَائِشَهُ» ، فَجَاءَتْ بِقَدْح مِنْ لَبَنِ ، فَشَرِبُوا ، ثُمَّ قَالَ : «زِيدِينَا يَا عَائِشَهُ» ، فَجَاءَتْ بِقَعْبِ (٣) مِنْ لَبَنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنْ شِئْتُمْ رَقَدْتُمْ هَاهُنَا ، يَا عَائِشَهُ» ، فَجَاءَتْ بِقَعْبِ (٣) مِنْ لَبَنِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «إِنْ شِئْتُمْ رَقَدْتُمْ هَاهُنَا ، فَإِنْ شِئْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ » قَالُوا : بَلْ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا فَنِمْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا فَنِمْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا فَنِمْنَا فِي الْمَسْجِدِ ، قَالُ السَّحَرُ كُونِي بِرِجْلِهِ وَيَلْ فَيْمُ وَيُ الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَرَعْتُ مَنْ عَلَى بَطْنِي (٢٠ ) ، فَإِذَا رَجُلُ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ وَيَعْمُ اللَّه » قَالَ : فَرَعْتُ مُ وَلَا مَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُرْعِلُهُ اللَّهُ

• [٢٠٨٦٣] أخبرُ هُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَىٰ بَطْنِهِ ، وَالْمَرْأَةِ عَلَىٰ قَفَاهَا .

<sup>=</sup> كها أوردهما البيهقي في «السنن الكبرئ» (٩٨٩ ٥ ، ٩٩٩ ٥) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، متعاقبن .

<sup>(</sup>١) الاضطجاع: الاستلقاء ووضع الجنُّب على الأرض أو نحوها. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ضجع).

ه [۲۰۸٦۲] شیبه : ۲۷۲۱۵].

<sup>(</sup>٢) الصفة: موضع مظلل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم منزل يسكنونه. (انظر: النهاية، مادة: صفف).

<sup>(</sup>٣) القعب والقعبة: إناء من خشب ضخم مدور مقعر. (انظر: المشارق) (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «على بطني» ليس في (س)، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (س): «الضجعة» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) بعضه مطموس في (ف) ، وأثبتناه من (س) ، وهو موافق لما في «إكرام النضيف» للحربي (٦٣) من طريق المصنف ، به .

ا [ف/١١٣ ].

# يُحَيِّالِكُ الْمِحْ





## ٩٧- بَابٌ فِي (١) الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا وَالْفَخِذِ

- [٢٠٨٦٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ يَجِيءُ مَعَ الْخَصْمِ يَرَىٰ أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مِنْ مَا الْخَصْمِ يَرَىٰ أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةً ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مَا الْخَصْمِ يَرَىٰ إِنَّا عَنْدَهُ مَا الْعَلَامُ عَلَىٰ اللّهِ عُلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَامُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ إِنْ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ
- [٢٠٨٦٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يَحْسِبُونَ أَبَا جَادٍ ، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ ، وَلَا أَرَىٰ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَلَقِ (٣) .
- ٥ [٢٠٨٦٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَلْفَةُ فَلَا يَتَنَاجَيَانِ (٤) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » .
- ٥ [٢٠٨٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٥) بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيِّ ﷺ . . . مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «هذا» ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>۲۰۸٦٥] [شيبة: ۲۲۱۲۱].

<sup>(</sup>٣) الخلاق: الحظ والنصيب. (انظر: النهاية، مادة: خلق).

٥ [٢٠٨٦٦] [الإتحاف: حب حم ٩٤٤٢ ، حب ط حم ٩٨٧٤ ، حم ١٠٢١٨ ، عه حم ١٠٣٥٠ ، عه حم ١٠٤٥٠ ، عه حم ١٠٤٥٠ ، عه حم ١٠٤٥٠ ، عه حم ١١٥٣٤ ، عه حم ١١٥٣٤ ، عه حم ١١٥٧٤ ، عه حم ١١٥٣٤ ، عه حم ١٠٤٥٠ ، عه حم ١٠٤٥ ، ع

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف)، (س)، ويمكن توجيهه. ينظر: «تفسير أبي حيان الأندلسي» (١/ ٤٥٦ - ٤٥٧) تفسير قوله تعالى: ﴿لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ٨٣]. وعند البغوي في «شرح السنة» (١٣/ ٩٠) من طريق الدبري، عن المصنف: «يتناجئ»، واللَّه أعلم.

٥ [٢٠٨٦٧] [الإتحاف: حب حم ٩٤٤٢ ، حب ط حم ٩٨٧٤ ، حم ١٠٢١٨ ، عه حم ١٠٣٩٠ ، عه حم ١٠٤٥٠ ، عه حم ١٠٤٥٠ ، عه حم ١٠٤٥٠ . عه حم ١١٥٣٤ ، عه حم

<sup>(</sup>٥) قوله: «أخبرنا عبد الرزاق عن عبد اللَّه» ليس في (س)، والمثبت من (ف)، والحديث جاء من طريق عبد اللَّه ، وعبيد اللَّه ابنى عمر، عن نافع، به .





٥ [٢٠٨٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ

: "غَطِّ فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ" .

## ٩٨- قَوْلُ الرَّجُلِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

- [٢٠٨٦٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ (١) قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَىٰ عُثْمَانَ فَكَلَّمْتُهُ فِي حَاجَةٍ ، فَقَالَ لِي عَنْ أَبِي اللَّهُ أَمْلَكُ . حِينَ كَلَّمْتُهُ : مَا شِئْتَ ، ثُمَّ قَالَ : بَلِ اللَّهُ أَمْلَكُ ، بَلِ اللَّهُ أَمْلَكُ .
- ٥ [ ٢٠٨٧ ] أَ خَبْرُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ خَوَىٰ (٢) ، قَالَ : فَتَلَوَّنَ وَجُلَّا يَقُولُ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ خَوَىٰ (٢) ، قَالَ : فَتَلَوَّنَ وَجُلَّا يَقُولُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ .
- [٢٠٨٧١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : ثُمَّ بِكَ .
- [٢٠٨٧٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَا يَـرَىٰ بَأْسَـا أَنْ يَقُولَ : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ .
- ه [٢٠٨٧٣] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ (١) أَنَّ رَجُلَّا رَأَىٰ فِي

<sup>(</sup>۱) في (ف) ، (س) : «العتكلي» وهو تحريف ، والمثبت هو الصواب ؛ إذ الحديث أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (٣/ ٩٦٨) ، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢١١) كلاهما من طريق غيلان بن جرير ، عن أبي الحلال العتكي ، به ، وهو : زرارة بن ربيعة أبو الحلال العتكي ، ينظر : «التاريخ» للبخاري (٣/ ٢٨٥) ، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٤).

ه [۲۰۸۷۰] [شيبة: ٣٠١٩١].

<sup>(</sup>٢) الغواية: الضلال. (انظر: النهاية، مادة: غوا).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (س): «عمر» وهو خطأ، والمثبت من (ف).



زَمَانِ النَّبِيِّ عَيَّلِمْ فِي الْمَنَامِ: أَنَهُ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَعْجَبَتْهُ (١) هَيْنَتُهُمْ ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَقُومٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لَقَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لَقَوْمٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ فَقُالَ: إِنَّكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، وَمَرَّ بِهِ قَوْمٌ مِنَ النَّصَارَىٰ فَأَعْجَبَتْهُ (١) هَيْتُهُمْ ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَقُومٌ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ، فَقَالُوا: وَأَنْتُمْ إِنَّكُمْ لَقُومٌ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ، فَقَالُوا: وَأَنْتُمْ إِنَّكُمْ لَقُومٌ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ، وَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَى الْمَاءَ اللَّهُ وَلَا الْكُولُولُولَ الْمَاءَ الْمَالَالُهُ وَلَا الْعَلَالُولُوا الْمُعَلَى النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُولُولُوا اللَّهُ الْمُعَلِّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُمَّدُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُولُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُعُولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّ

#### ٩٩- بَابُ الْجِجَامَةِ (٢) وَمَا جَاءَ فِيهِ (٣)

٥ [٢٠٨٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْلَا شَاةً مَصْلِيَّةً (١٠) بِحَيْبَرَ، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالَتْ: هَدِيَةٌ، وَحَذِرَتْ أَنْ تَقُولَ: هِيَ مِنَ الصَّدَقَةِ (٥)، فَلَا يَأْكُلْ، قَالَ: «مَا النَّبِيُ عَيْلِيْ، وَأَكُلُ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَمْسِكُوا»، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «هَلْ سَمَمْتِ فَأَكُلُ النَّبِيُ عَيْلِيْ، وَأَكُلُ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «هَذُا الْعَظْمُ» لِسَاقِهَا وَهُ وَ فِي يَدِهِ، قَالَتْ: هَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: «هَذَا الْعَظْمُ» لِسَاقِهَا وَهُ وَفِي يَدِهِ، قَالَتْ: نَعْمْ، قَالَ: «لِمَ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنْكَ النَّاسُ، وَإِنْ كُنْتَ نَعْمْ، قَالَ: «لِمَ؟» قَالَ: فَاحْتَجَمَ النَّابِيُ عَلَى الْكَاهِلِ (٢٠)، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ نَبِيًا لَمْ يَضُرَّكَ، قَالَ: فَاحْتَجَمَ النَّابِيُ عَلَى الْكَاهِلِ (٢٠)، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ نَبِيًا لَمْ يَصُرُكَ، قَالَ: فَاحْتَجَمَ النَّابِيُ عَلَى الْكَاهِلِ (٢٠)، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ نَبِيًا لَمْ يَضُرُكَ، قَالَ: فَاحْتَجَمَ النَّابِيُ عَلَى الْكَاهِلِ (٢٠)، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ نَبِيلًا اللهُ عَلَى الْكَاهِلِ (٢٠)، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ نَبِيلًا لَمْ يَضُرُكَ، قَالَ: فَاحْتَجَمَ الْتَلْفِي عَلَى الْكَاهِلِ (٢٠)، وَأَمَرَ أَصْحَابُهُ

<sup>(</sup>١) في (س): «فأعجبه»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) الحجامة والاحتجام: مص الدم من الجرح أو القيح بالفم أو بآلة كالكأس. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٥٣).

<sup>(</sup>٣) [ف/ ١١٤ أ]. وقع هذا التبويب في (س) بلفظ : «باب ما جاء في الحجامة وما جاء فيـه» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (س): «مصلتة» وهو تصحيف ، والمثبت من (ف).

المصلية: المشوية. (انظر: النهاية، مادة: صلا).

<sup>(</sup>٥) قوله : «هي من الصدقة» وقع في (س) : «هي صدقة» ، والمثبت من (ف) .

۵[س/ ۲۸۸].

<sup>(</sup>٦) الكاهل: ما بين كتفي الإنسان. وقيل: موصل العنق في الصلب. (انظر: المشارق) (٣٤٨/١).

## المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ بُلِالْأَوْافِي





فَاحْتَجَمُوا ، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَسْلَمَتْ فَتَرَكَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ مَعْمَـرٌ : وَأَمَّا النَّاسُ فَيَقُولُونَ : قَتَلَهَا النَّبِيُ ﷺ .

٥[٧٠٨٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ كَعْبِبْنِ مَالِكِ ، أَنَ أُمّ مُبَشِّرٍ (١) ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : مَا تَتَهِمُ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُ بِابْنِي إِلَّا الشَّاةَ الْمَسْمُومَةَ (٢) الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِحَيْبَرَ ، فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُ إِلَّا ذَلِكَ بِنَفْسِي ، هَذَا أَوَانُ قَطْعٍ أَبْهَرِي » يَعْنِي : عِرْقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "وَ أَنَا لَا أَتَّهِمُ إِلَّا ذَلِكَ بِنَفْسِي ، هَذَا أَوَانُ قَطْعٍ أَبْهَرِي » يَعْنِي : عِرْقَ الْوَريدِ .

٥ [٢٠٨٧٦] أَخْبُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَنِ الخَّجْمَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ، وَيَوْمَ السَّبْتِ فَأَصَابَهُ وَضَعٌ (٣) ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » .

٥ [٢٠٨٧٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ:

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن كعب بن مالك أن أم مبشر» كذا في (ف) ، (س) . والحديث أخرجه أبو داود (رواية ابن الأعرابي) . ينظر: «السنن» (٤٤٥٥) ، ومن طريقه ابن حزم في «المحلي» (۱۱/ ٢٢٩) ، عن غلد بن خالد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، أن أم مبشر . . . فذكره . قال أبو داود: وربها حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر ، عن الزهري ، عن النبي عنه ، ودكر عبد الرزاق أن معمرًا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ، ويحدثهم مرة فيسنده فيكتبونه ، فلها قدم عليه أن معمرًا كان يحدثهم بالحديث مرة مرسلا فيكتبونه ، ويحدثهم مرة فيسنده فيكتبونه ، فلها قدم عليه ابن المبارك أسند له معمر أحاديث كان يوقفها . اه . وأخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٥٦٤) ، ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» (٤١٥٥) ، من طريق رباح ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن أم مبشر . . . فذكره . وأخرجه أبو داود (رواية ابن الأعرابي ، انظر الموضع السابق ) ، ومن طريقه ابن حزم في «المحال» ، كلاهما من طريق معمر ، عن الزهري ، عن عبد الرحن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أمه ، أن أم مبشر . . . فذكره . قال ابن الأعرابي : كذا قال : عن أمه . والصواب : عن أبيه ، عن أم مبشر . اه . فالله أعلم ، فذكره . قال ابن الأعرابي : كذا قال : عن أمه . والصواب : عن أبيه ، عن أم مبشر . اه . فالله أعلم ، هل هو عند عبد الرزاق كذلك ، أم في النسخ سقط؟!

<sup>(</sup>٢) في (ف): «المشوية» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المحلي».

<sup>(</sup>٣) في (س): «مرض» وهو تحريف، والمثبت من (ف).





الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ ، فَوَجَدْتُ بِهَا شَيْخًا يَحْتَجِمُ فِي رَأْسِهِ ، فَقَالَ: الْمُغِيرَةُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: «إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، إِنَّ هَذِهِ حَجْمَةٌ مُبَارَكَةٌ احْتَجَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ ، وَقَالَ: «إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنَ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ ، وَوَجَعِ الْأَسْسِ ، وَمِنَ النُعَاسِ ، وَلَا يَمُصُ إِلَّا فَلَاثَ وَوَجَعِ الْرَأْسِ ، وَمِنَ النُعَاسِ ، وَلَا يَمُصُ إِلَّا فَلَاثَ مَصَّاتٍ ، فَإِنْ كَثُورَ دَمُهَا وَضَعْتَ يَدَكَ عَلَيْهَا » يَعْنِي: الْبَأْسَ (٢) ، قَالَ مَعْمَرٌ: احْتَجَمْتُهَا فَخُرِفَ عَلَيْهَا » يَعْنِي : الْبَأْسَ (٢) ، قَالَ مَعْمَرٌ: احْتَجَمْتُهَا فَخُرِفَ عَلَيْهَا » يَعْنِي : الْبَأْسَ (٢) ، عَلَى مَرْدُ الْمُتَجَمْتُهَا فَعُمْتُ وَمَا أَقْدِرُ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَىٰ حَرْفٍ (٣) ، حَتَى كُنْتُ لَأُصَلِّي فَآمُومَ مَنْ فَلُمْ أَخْتَجِمْهَا بَعْدَ ذَلِكَ .

٥ [٢٠٨٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا (٤) لَـمْ يُعْطِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ .

٥ [٢٠٨٧٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «مَا تَدَاوَتِ الْعَرَبُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ مَصَّةٍ حَجَّامٍ ، أَوْ شَرْبَةٍ (٥) عَسَلٍ » .

#### ١٠٠- بَابُ سَتْرِ الْبُيُوتِ

• [٢٠٨٨٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أَمْيَةَ ، فَدَعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى

<sup>(</sup>١) في (س): «الأمراض»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الناس» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الحرف: أراد بالحرف اللغة من لغات العرب. (انظر: النهاية، مادة: حرف).

٥ [۲۰۸۷۸] [شيبة: ٢١٣٨٧، ٢١٣٨٥].

<sup>(</sup>٤) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه ؛ لأنه يسحت البركة ، أي : يذهبها . (انظر: النهاية ، مادة : سحت) .

<sup>(</sup>٥) بعده في (س): «من» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (س) : «قال» ، والمثبت من «الشعب» للبيهقي (٦١٥٦) من طريق الدبري ، عن المصنف ، به .

## المصنف الإمام عبدال أفاف





بَيْتِهِ ، وَقَدْ سُتِرَ بِهَذِهِ الْأَدُمِ (١) الْمَنْقُوشَةِ (٢) ، فَقَالَ عُمَرُ: لَـوْ كُنْـتُمْ جَعَلْـتُمْ مَكَـانَ هَـذَا مُسُوحًا (٣) كَانَ أَحْمَلَ لِلْغُبَارِ مِنْ هَذَا .

- [٢٠٨٨١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ﴿ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهَا : خُضَيْرَاءُ ( ) نَجَّدَتْ ( ) بَيْتَهَا ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَرُ إِلَى عُمَرُ أَنَّ الْمُضَيْرَاءَ ( ) نَجَّدَتْ بَيْتَهَا ، فَإِذَا جَاءَكَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ الْخُضَيْرَاءَ ( ) نَجَدَتْ بَيْتَهَا ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاهْتِكُهُ ، هَتَكَهُ اللَّهُ ، قَالَ : فَذَهَبَ الْأَشْعَرِيُّ بِنَفَرٍ مَعَهُ ( ) حَتَى دَخَلُوا الْبَيْت ، فَقَامُوا فِي نَوَاحِيهِ ، فَقَالَ : لِيَهْتِكُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ مَا يَلِيهِ ، رَحِمَكُمُ اللَّهُ ، قَالَ : فَهَتَكُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا .
- [٢٠٨٨٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ ، أَنْ عَمْرَ ، أَنْ عَمْرَ ، أَنْ عَيْرِهِ أَهْدَاهُ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَتَرَتْ بُيُوتَهَا بِقِرَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ أَهْدَاهُ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَ فَكَرَ مُوتَهَا بِقِرَامٍ ، أَوْ غَيْرِهِ أَهْدَاهُ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَلَمَّا جَاءَ عُمَرُ لَلْهِ بْنُ عُمَرَ مَ فَنَزَعُوهُ (٨) ، فَلَمَّا جَاءَ عُمَرُ لَلْم يَجِدْ شَيْتًا ، فَلَمَّا جَاءَ عُمَرُ لَلْم يَجِدْ شَيْتًا ، فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَأْتُونَنَا بِالْكَذِبِ! .
- [٢٠٨٨٣] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا دَخَلَ

<sup>(</sup>١) الأدم: جمع الأديم وهو الجلد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أدم).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «المنقرشة» ، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما عند البيهقي .

<sup>(</sup>٣) في (س): «منسوجًا» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند البيهقي .

١١٤/ ١١٤ ب].

<sup>(</sup>٤) رسمه في (س) بالحاء المهملة ، وفي (ف) : «خضراء» ، والمثبت من «السعب» للبيهقي (٨/ ٥٠٧) من طريق الدبري ، عن المصنف ، به . وينظر : «كنز العمال» (٣٨٠٦٠) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٥) في (س): «سترت» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) رسمه في (س) بالحاء المهملة ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٧) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٨) النزع: الجذب والقلع. (انظر: النهاية، مادة: نزع).





ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى امْرَأَتِهِ بِنْتِ حُسَيْنٍ ، وَجَدَ فِي الْبَيْتِ ثَلَاثَةَ فُرُشِ (١) ، فَقَالَ : هَذَا لِي ، وَهَذَا لَهَا ، وَهَذَا لِلشَّيْطَانِ ، أَخْرِجُوهُ عَنِّي .

٥ [٢٠٨٨٤] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكُ دُعِيَ إِلَىٰ طَعَامٍ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظَلَّمٌ (٢) مُزَوَّقٌ، فَقَامَ بِالْبَابِ ثُمَّ قَالَ: «أَخْضَرُ، وَأَحْمَرُ» فَعَدَّ أَلْوَانًا، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ لَوْنًا وَاحِدًا!»، ثُمَّ انْصَرَف وَلَمْ يَدْخُلْ.

# ١٠١- بَابُ الْمِنْدِيلِ وَالْقُمَامِ (٣)

٥[٢٠٨٨٥] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ (١٤) ابْنِ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَنْ تُتْرَكَ الْقُمَامَةُ (٥) فِي الْحُجْرَةِ ، فَإِنَّهَا مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ، وَأَنْ يُتْرَكَ الْمِنْدِيلُ الَّذِي يُمْسَحُ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ فِي الْبَيْتِ ، وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَى الْوَلَايَا(٢) ، أَوْ يُضْطَجَعَ عَلَيْهَا.

• [٢٠٨٨٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ طِنْفِسَةِ (٧) رَحْلِهِ (٨).

<sup>(</sup>١) في (س): «فروش» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٢٧٥) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق به ، شم قال : «مُظَلَّم معناهُ : مُمَوَّه مُزَوِّق ، مأخوذ من الظُّلْم وهو مُوهَةُ الذَّهب والفِضة» .

<sup>(</sup>٣) في (س): «والعمائم» وهو تحريف، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٥) تحرف في (س) إلى : «العمامة» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٦) تحرف في (ف)، (س) إلى : «اللوايا»، والتصويب من «مسند عبـدبـن حميـد» (١١٠٦) مـن طريـق حرام به ، مطولًا . قال الزنخشري في «الفائق» (٤/ ٨٠ ، مادة : الواو مع اللام) : «نهني ﷺ أن يُجلس على الولايا ويُضطجع عليها. هي البراذع؛ لأنها تلى ظهور الدواب، الواحدة: وَلِيَّة»، وبنحوه في «شمس العلوم» للحميري (١١/ ٧٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) الطنفسة: بساط له أطراف رقيقة ، وجمعه: طنافس. (انظر: النهاية ، مادة: طنفس).

<sup>(</sup>٨) الرحل: سرج يوضع على ظهر الدواب للحمل أو الركوب. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: رحل).





#### ١٠٢- الْقَوْلُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ

• [٢٠٨٨٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ كَعْبِ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : تَوكَلْتُ عَلَىٰ اللَّهِ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : هُدِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : تَوكَلْتُ عَلَىٰ اللَّهِ ، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ : كُفِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : كُفِيتَ ، وَإِذَا قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، قَالَ الْمَلَكُ : وُكُفِي وَ وَقِيتَ ، قَالَ : فَتَتَفَرَّقُ الشَّيَاطِينُ ، فَتَقُولُ : لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَيْهِ ، إِنَّهُ قَدْ هُدِي ، وَكُفِي ، وَكُفِي . وَوُقِي .

#### ١٠٣- بَابُ الْقَوْلِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ

٥ [٢٠٨٨٨] أخبرُ عبدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ أَتَنْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا مِنْ سَبْي (١) أُتِي بِهِ ، وَفِي لَاحُسَيْنِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّ أَتَنْهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا مِنْ سَبْي (١) أُتِي بِهِ ، وَفِي يَدِهَا أَثَرُ قُطْبِ الرَّحَى (٢) مِنْ كَثْرَةِ الطَّحْنِ ، فَقَالَ لَهَا (٣) : «سَأُخْبِرُكِ بِخَيْرٍ (٤) مِنْ يَدِهَا أَثَرُ قُطْبِ الرَّخِي اللَّهُ فَلَافًا وَفَلَافِينَ ، وَأَصْلِي اللَّهُ فَلَافًا وَفَلَافِينَ ، وَأَصْلِي : لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، تُتِمِّينَ بِهَا الْمِائِةَ » وَلَكُونِينَ ، وَلَمْ يُخْدِمُهَا شَيْئًا .

<sup>• [</sup>۲۰۸۸۷] [شيبة: ۲۹۸۱۳، ۲۹۸۱۶].

<sup>(</sup>١) السَّبْي والسَّباء: الأسر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

الس/ ۲۸۹].

<sup>(</sup>٢) الرحى: الأداة الَّتِي يطحن بهَا ، وَهِي حجران مستديران يوضع أَحدهمَا على الآخر ويدار الْأَعْلَىٰ على النظر: المعجم الوسيط ، مادة: رحىٰ ) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).(٤) سقط من (س)، وأثبتناه من (ف).

٥ [ف/١١٥ أ].

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ف) إلى : «فسمي» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «مسند إسحاق بـن راهويـه» (٢٠٩٠) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) آخره مطموس في (ف)، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما عند ابن راهويه .

# يُحَتَّا لِلْكُافِعِ





قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يُحَدِّثُ نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ (١): قَالَ عَلِيٍّ: مَا تَرَكْتُهُنَ مُنْذُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ بِهِنَّ وَلَا لَيْلَةَ الْهَرِيرِ بِصِفِّينَ (٢).

٥ [٢٠٨٨٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَّ أَسْلَمْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَّ أَسْلَمْتُ الْمَرْعِي إِلَيْكَ ، وَاللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ الْمُرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَاتُ ظَهْرِي (٣) إِلَيْكَ ، وَأَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، وَإِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ وَهُ وَ وَبِرَسُولِكَ اللَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ (٤) ، وَإِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ وَهُ وَ قُدْ أَصَابَ حَيْرًا » .

٥ [٢٠٨٩٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ لْيَقُلُ : بِاسْمِكَ رَبً وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِاسْمِكَ أَزْفَعُهُ ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِاسْمِكَ أَزْفَعُهُ ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ (٥) الصَّالِحِينَ » .

<sup>(</sup>١) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) صفين : موضع جنوب شرق بلدة الرقة (١٥ كم) ، والمراد هنا الحرب التي كانت بين علي فوالنه و ٢٥) ومعاوية فوالنه . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٢٣٨).

٥ [٢٠٨٨٩] [الإتحاف: مي عه حب حم ٢١٣٣] [شيبة: ٢٠٠٥١، ٢٧٠٥٣، ٢٧٠٦٣، ٢٩٩٠٨].

<sup>(</sup>٣) أَجِأْت ظهري: أسندته إلى حفظك لما علمت أنه لا سند يتقوى به سواك ولا ينفع أحدا إلا حماك. (انظر: المرقاة) (٤/ ١٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) الفطرة: الدين الذي فطر الله عليه الخلق. (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٦).

٥ [ ٢٠٨٩ ] [الإتحاف : حم ١٨٥٣٦] [شيبة : ٢٥٠٧٧ ، ٢٩٩١٥].

<sup>(</sup>٥) بعده في (س): «عبادك» ، ولم نثبتها وفقًا لـ (ف) ؛ إذ الحديث أخرجه الطبراني في «الدعاء» (٢٥٣) عن الدبري ، وأحمد في «مسنده» (٧٩٢٦) ، كلاهما عن عبد الرزاق ، وليست عندهما هذه اللفظة ، والحديث مشهور بها ، فكأن الناسخ جرئ قلمُه بمحفوظِه ، واللّه أعلم .

### المُصِنَّفُ لِلإِمَا مُعَتَلِالاً أَعْتَلِالاً وَأَقْ





- ٥ [٢٠٨٩١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقُ فَشَكَا إِلَيْهِ وَحْشَةً يَجِدُهَا ، فَقَالَ لَهُ : «أَلَا أُعَلِّمُكَ مَا عَلَّمَنِي الرُّوحُ الْأَمِينُ جِبْرِيلُ؟» قَالَ لِي : «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُكَ ، فَإِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : الْأَمِينُ جِبْرِيلُ؟» قَالَ لِي : «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَكِيدُكَ ، فَإِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ : أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ (١) التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ وَلَا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ (١) التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌ وَلَا فَاجِرٌ ، مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ (٣) فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ (٣) فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ (٣) فِي الْأَرْضِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (١٠) يَطُرُقُ بِخَيْدٍ فَيْمَ اللَّيْ لِ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا اللَّهُ إِنَّ عَلْمُ لِكُنْ لِ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ (٢٠) يَطْرُقُ بِخَيْدٍ عَنْ مَا مَا وَلَا مَارِقِ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقًا اللَّهُ إِنَّ عَلْمُ مِنْ مِنْ الْمَارِقُ يَعْرُبُ مُونَا اللَّهُ الْ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (٤٠) يَعْرُقُ إِلَّا طَارِقَ يَطْرُقُ إِلَّا طَارِقَ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ لَا طَارِقُ مَا يَعْرُبُ الْكَيْلُ وَالنَّهَادِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُبُو الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمَارِقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْمُ الْمُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُ الْمَالِقُ الْمُعْمِلُ مُنْ مُنْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِلِ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُسْرُ مِنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُولِقُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَلُ اللْمُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الللْمُل
- ٥ [٢٠٨٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا يُحَدِّثُ عَطَاءَ الْخُرَاسَانِيَّ ، بِمَكَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلَّمْنِي شَيْتًا أَسْتَقْبِلُ بِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، فَقَالَ : «قُلِ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ (٧) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَلِّمْنِي شَيْتًا أَسْتَقْبِلُ بِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، فَقَالَ : «قُل : اللَّهُمَّ فَاطِرَ (٧) السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُل شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُل شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا السَّيَا أَنْ وَشِرْكِهِ (٨) » ، قَالَ : «وَقُلْهُنَّ إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ » ، قَالَ : فَدَعَا عَطَاءٌ بِدَوَاةٍ وَكَتِفٍ ، فَكَتَبَهُنَّ هُ .

ه [۲۰۸۹۱][شیبة: ۳۰۲۳۱،۲٤۰۰۵].

<sup>(</sup>١) كليات اللَّه: أسهاء اللَّه الحسنى وصفاته وكتبه المنزلة. (انظر: المرقاة) (٤/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) العروج: الصعود. (انظر: النهاية، مادة: عرج).

<sup>(</sup>٣) ذرأ : خلق . (انظر : النهاية ، مادة : ذرأ) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «فيها» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) الطوارق: جمع طارق، وهو: كل آت بالليل. (انظر: النهاية، مادة: طرق).

<sup>(</sup>٦) في (س): «طارق» على صورة المرفوع ، والمثبت من (ف).

٥[٢٩٨٧٢][شيبة: ٤٥٠٧٢، ٢٨٨٩٢].

<sup>(</sup>٧) الفاطر: المبتدئ . (انظر: النهاية ، مادة : فطر) .

<sup>(</sup>٨) الشرك: ما يدعو إليه الشيطان، ويوسوس به من الإشراك باللَّه تعالى . (انظر: النهاية، مادة: شرك).

۵[ف/١١٥ ب].

# الكالع





- [٢٠٨٩٣] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ كَعْبًا كَانَ يَقُولُ : لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ حِينَ أُصْبِحُ وَحِينَ أُمْسِي لَتَرَكَنِي الْيَهُودُ أَعْوِي مَعَ الْعَاوِيَاتِ (١) ، وَأَنْبَحُ مَعَ النَّابِحَاتِ (٢) : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرِّ وَلَا فَاجِرٌ ، وَأَنْبَحُ مَعَ النَّابِحَاتِ (٢) : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرِّ وَلَا فَاجِرٌ ، وَأَنْبَحُ مَعَ النَّابِحَاتِ (٢) يَخْفَرُ جَارُهُ ، الَّذِي (٣) يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَذَرَأً ، وَبَرَأً .
- ٥ [٢٠٨٩٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : «لَوْ قَالَ جِينَ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ : «لَوْ قَالَ جِينَ أَسْلَمَ قَالَ : فَقَالَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَمْسَى : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضْرُرُهُ (٥)» . قَالَ : فَقَالَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِى ، فَلَدَغَتْهَا حَيَّةٌ فَلَمْ تَضْرُرُهَا (١٠) .
- [٢٠٨٩٥] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بِلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ : أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ ، وَالْهَامَّةِ ، وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ ، لَمْ تَضُرَّهُ دَابَّةٌ .
- [٢٠٨٩٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، أَنَّ عِيسَى بْنَ مَـزْيَمَ ،

<sup>(</sup>١) قوله: «أعوي مع العاويات» وقع في (س): «أغوي من الغاويات»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأنبح مع النابحات» وقع في (ف): «وأنيح مع النايحات»، والمثبت من (س) هو الصواب؛ فقد أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٥/ ٣٧٧) عن قزعة بن سويد، عن إسهاعيل بن أمية، عن كعب بلفظ: «لجعلتني اليهود مع الكلاب النابحة أو الحمر الناهقة»، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١٧) عن تبيع، عن كعب بلفظ: «لجعلتني اليهود أصيح مع الحمر الناهقة وأعوي مع الكلاب العاوية»، وأخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب المدعاء» - كها في «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (٥/ ١٣٣) - من طريق إبراهيم بن أبي بكر، عن كعب بلفظ: «لجعلتني اليهود من الحمر الناهقة والكلاب النابحة والذئاب العاوية».

<sup>(</sup>٣) في (س): «والذي» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (س): «لذعت» ، والمثبت من (ف) . (٥) في (س): «يضره» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٦) في (س): «تضرها» ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>۲۰۸۹٦] [شيبة: ۲۹۹۹۹].





كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لَا أَسْتَطِيعُ دَفْعَ مَا أَكْرَهُ، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو، وَلَا أَمْلِكُ نَفْعَ مَا أَرْجُو، وَأَصْبَحْتُ مُرْتَهَنَا بِعَمَلِي، فَلَا فَقِيرٌ أَفْقَرُ مِنِّي، اللَّهُمَّ لَا أَصْبَحَتُ مُرْتَهَنَا بِعَمَلِي، فَلَا فَقِيرٌ أَفْقَرُ مِنِّي، اللَّهُمَّ لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتِي فِي دِينِي، لَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِّي، وَلَا تَسْفُ بِي (1) صَديقِي، وَلَا تَجْعَلُ مُصِيبَتِي فِي دِينِي، وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوِي فِي دِينِي، وَلَا تَبْعَلُ مُ مُضِيبَتِي فِي دِينِي، وَلَا تُسْلِطُ عَلَيًّ مَنْ لَا يَرْحَمُنِي.

### ١٠٤- بَابُ الطُّهُورِ

- [٢٠٨٩٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي مُرَايَة (٢) الْعِجْلِيِّ قَالَ : مَنْ أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِرًا ، وَ(٣) نَامَ ذَاكِرًا ، كَانَ فِرَاشُهُ مَسْجِدًا ، وَكَانَ فِي صَلَاةٍ وَ (٤) فِرُ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ ، وَ (٥) مَنْ أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ غَيْرَ طَاهِرٍ ، وَنَامَ غَيْرَ ذَاكِرٍ ، كَانَ فِرَاشُهُ قَبْرًا ، وَكَانَ جِيفَةً حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ .
- ٥ [ ٢٠٨٩٨] الخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، ذَكَرَهُ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ فَلَا ثَمِائَةٍ وَسِتَّينَ (١٦) مَفْصِلًا ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ ، عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ فِي الْإِنْسَانِ فَلَا ثَمِائَةٍ وَسِتَّينَ (١٦) مَفْصِلًا ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ ، وَمَلَّلُ (٨) اللَّهَ ، عَدَدَهَا فِي يَوْمٍ ، أَمْسَىٰ وَقَدْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ ٤» .

<sup>(</sup>١) قوله : «تسؤ بي» وقع في (س) : «يسؤني» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «مرية» ، وفي (س): «يزيد» ، والمثبت من «فتح الباري» لابن حجر (١١٠/١١) نقلًا عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أو» ، والمثبت من «فتح الباري» .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «أو» ، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما في «فتح الباري» .

<sup>(</sup>٥) قوله : «من أوى إلى فراشه طاهرا ونام ذاكرا كان فراشه مسجدا وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ و» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٦) قوله : «ثلاثهانة وستين» وقع في (س) : «ثلاثا وثلاثين» وهو وهم من الناسخ ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (٥/ ٨٥) نقلًا عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٧) قوله: «وحمد اللَّه» وقع في (س): «وحمده» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند ابن بطال.

<sup>(</sup>٨) التهليل: قول: لا إله إلا الله. (انظر: ذيل النهاية، مادة: هلل).

٥ [س/ ٢٩٠].



# ١٠٥- ذِكْرُ اللَّهِ فِي الْمَضَاجِعِ (١)

• [٢٠٨٩٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ (٢) الْعَاصِ نَكَحَ (٣) امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَنْكِحْكِ رَغْبَةٌ فِي النِّسَاءِ ، وَلَكِنْ لَعُاصِ نَكَحَ لَكُ الْمَرِينِي عَنْ صَنِيعٍ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، وَضَعَ نَكَحْتُكِ لِتُخْبِرِينِي عَنْ صَنِيعٍ عُمَرَ ، فَقَالَتْ : كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، وَضَعَ عِنْدَهُ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ ، فَإِذَا تَعَارً (٤) مِنَ اللَّيْلِ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَمَسَحَ يَدَهُ وَوَجُهَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهُ .

٥ [٢٠٩٠٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ۞ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «مَنْ نَامَ وَفِي (٥) يَدِهِ أَثَرُ غَمْرٍ (٦) فَأَصَابَتْهُ بَلِيَةٌ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » .

<sup>(</sup>۱) المضاجع: جمع مضجع، وهو: ما يضطجع عليه ويفترشه إذا نام. (انظر: مجمع البحار، مادة: ضجع).

<sup>(</sup>٢) بعده في (ف) ، (س) : «أبي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «شعب الإيان» للبيهقي (٢١٢) من طريق المصنف ، به . وينظر ترجمته في «تهذيب الكيال» (١٠/ ٥٠١) .

<sup>(</sup>٣) هذا خلاف المعروف والوارد في كتب التواريخ والـتراجم ؛ فإن سعيّدا خطبها لكن لم يتزوجها ، والقصة مشهورة ، وقد رواها ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (٦/ ٤١٥) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: «خطب سعيد بن العاص أم كلثوم بنت علي ، بعد عمر في النها بهائة ألف ، فدخل عليها الحسين فشاورته ، فقال: لا تَزَوَّجِيه ، فأرسلت إلى الحسن ، فقال: أنا أزوجه ، فاتعدوا لذلك ، وحضر الحسن ، وأتاهم سعيد ومن معه ، فقال سعيد: أين أبو عبد الله ويعني الحسين -؟ قال له الحسن: أكفيك دونه ، قال: فلعل أبا عبد الله كره هذا يا أبا محمد - يعني الحسن -؟ قال نه الحسن : أكفيك دونه ، قال: إذًا لا أدخل في شيء يكرهه ، ورجع ولم يعرض في المال ، ولم يأخذ منه شيئًا» . وينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢١/ ١٣٠) ، «تاريخ الإسلام» للذهبي ولم يأخذ منه شيئًا» . وينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢١/ ١٣٠) ، «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢١/ ١٣٠) ، «البداية والنهاية» لابن كثير (٢١/ ٣٢) .

<sup>(</sup>٤) تعار: هبّ من نومه واستيقظ. (انظر: النهاية، مادة: تعر).

٥ [ف/١١٦ أ].

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف) ، واستدركناه من (س) .

<sup>(</sup>٦) الغَمَر: الدسم من اللحم. (انظر: النهاية، مادة: غمر).

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ الْمُحَدِّلِ الرَّافِيٰ





- ٥ [٢٠٩٠١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ رَجُلِ رِيحَ غَمْرٍ ، فَقَالَ : «هَلَّا غَسَلْتَ هَذَا الْغَمْرَ عَنْكَ!» .
- [٢٠٩٠٢] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ أَيَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ فَقَالَ : يُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَإِنَّا لَنَفْعَلُهُ .
- [٢٠٩٠٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَيَمَّمَ بِالْجَدْرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَخَافُ أَنْ يُدْرِكَنِي الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ أَتَوَضَّأَ .
- [٢٠٩٠٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَيَّاشٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُويَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ مُجَاهِدًا ، يَقُولُ : قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تَنَامَنَّ إِلَّا عَلَىٰ وُضُوء ، فَإِنَّ الْأَزْوَاحَ تُبْعَثُ عَلَىٰ مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ .

### ١٠٦- مَنْ نَامَ حَتَّى يُصْبِحَ

٥ [٢٠٩٠٥] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَ قَالَ : "إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَامَ عُقِدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ثَلَاثُ عُقَدِ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ حُلَّتُ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا تَوَضَّا حُلَّتُ أُخْرَى ، فَإِذَا صَلَّى حُلَّتِ النَّالِفَةُ ، فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ (١) حُلَّتُ عُقْدَةٌ ، وَإِذَا تَوَضَّا حُلَّتُ أُخْرَى ، فَإِذَا صَلَّى حُلَّتِ النَّالِفَةُ ، فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ (١) يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ زَادَ (٢) ، وَالَّ الْإِنْسَانَ لَيُوقَظُ (٣) مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَيُوقَظُ فِي يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ زَادَ (٢) ، وَالَّ اللَّيْطَانُ وَقِلُ لَهُ : إِنَّ عَلَيْكَ لَيْلًا فَازْقُدْ ، فَإِنْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ رَقَدَ ، فَيُصِيءُ الشَّيْطَانَ رَقَدَ ، فَيُعْلِ لَكُ الشَّيْطَانَ رَقَدَ ، فَيْكُولُ لَهُ الشَّيْطَانَ رَقَدَ ، فَيْكُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ رَقَدَ ، فَيْكُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ رَقَدَ ، فَيْكُولُ لَهُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ : إِنَّ عَلَيْكَ لَيْلًا فَازِقُدْ ، فَإِنْ أَطَاعَ الشَّيْطَانَ رَقَدَ ، فَتُصْبِحُ عُقِيلُ النَّانِيةَ فَيَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ وَقَلَ : فَقِيلَ النَّفْسِ – نَادِمَا عَلَى مَا فَرَّطَ مِنْهُ ، فَيْلُ النَّيْطَانُ فِي أَذُنْهُ وَ النَّيْطَانُ وَقَالَ : فَقِيلَ النَّفْسِ – نَادِمَا عَلَىٰ مَا فَرَّطَ مِنْهُ ، فَذَلِكَ النَّيْطَانُ فِي أَذُنْهُ وَى أُذُنْهُ وَ اللَّذَيْهِ وَلَا الشَّيْطَانُ فِي أُذُنْهُ وَاللَّا اللَّيْ عَلَى النَّهُ اللَّا اللَّيْ مِنْ اللَّالِكَ النَّيْطَانُ وَقَالَ : فَقِيلَ النَّفُوسِ – نَادِمَا عَلَىٰ مَا فَرَطُ مِنْهُ ،

<sup>(</sup>١) طيب النفس: انبساطها وانشراحها. (انظر: المصباح المنير، مادة: طيب).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «يوقظ» ، والمثبت من (س).

# إِنْ الْكُلْمُ الْمُ





- ٥ [٢٠٩٠٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَ الْنَبِيُ الْأَلُولِ بِعَشْرِ آيَاتٍ ، فَيُصْبِحُ قَدْ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ ، أَلَا وَجُلِّ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ بِعَشْرِ آيَاتٍ ، فَيُصْبِحُ قَدْ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا مِائَةُ حَسَنَةٍ ، أَلَا وَجُلٌ صَالِحٌ يُوقِظُ امْرَأَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَإِنْ قَامَتْ وَإِلَّا نَضَحَ وَجُهَهَا بِالْمَاءِ ، فَقَامَا لِلَّهِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ ، فَإِنْ قَامَتْ وَإِلَّا نَضَحَ وَجُهَهَا بِالْمَاءِ ، فَقَامَا لِلَّهِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ » .
- [٢٠٩٠٧] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِإَبْنِ طَاوُسٍ : هَلْ كَانَ أَبُوكَ رُبَّمَا وَلَا رُبَّمَا أَتَى عَلَيْهِ ذَلِكَ .
- [٢٠٩٠٨] أَصْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ الْأَسَدَ حَبَسَ النَّاسَ لَيْلَةً فِي طَرِيقِ الْحَجِّ ، فَدَقَ (١) النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّحَرِ ذَهَبَ عَنْهُمْ ، فَنَزَلَ النَّاسُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَأَلْقَوْا أَنْفُسَهُمْ فَنَامُوا ، وَقَامَ طَاوُسٌ يُصَلِّي ، فَقَالَ رَجُلٌ لِطَاوُسٍ : أَلَا تَنَامُ ، فَإِنَّكَ قَدْ نَصَبْتَ (٢) اللَّيْلَةَ ، قَالَ : فَقَالَ طَاوُسٌ : وَهَلْ يُنَامُ السَّحَرُ؟

#### ١٠٧- بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى ١

- ٥ [٢٠٩٠٩] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ اسْمُهُ الْحُبَابِ ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَيْقِ : «إِنَّ الْحُبَابِ اسْمُ الشَّيْطَانِ» .
- [٢٠٩١٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ : كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ يُسَمَّى بِجِبْرِيلَ ، وَمِيكَاثِيلَ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ .
- ٥ [٢٠٩١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ،

ه [۲۰۹۰۱] [شیبة: ۳۸٤۸۹].

<sup>(</sup>١) في (ف) ، (س) : «فرق» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «تهذيب الكهال» (١٣/ ٣٦٩) من طريق الدبري ، به ، «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٣٩) ، «تاريخ الإسلام» (٣/ ٦٥) معلقًا عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) النصب: التعب. (انظر: النهاية ، مادة: نصب).

١١٦ ب].

٥ [ ٢٠٩١١] [ الإتحاف: حب حم ١٦٥٧٣ ].

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) ، وفي البخاري (٦١٩٦) ، و«الآحاد والمثاني» (٢/ ٤٠) ، و«صحيح ابن حبان» =

## المُصِنَّفُ لِللْمِامْ عَبُلِالْتَأَوْفِ





- أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةً قَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةً: «بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ»، قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِينَا حُزُونَةٌ بَعْدُ.
- ٥ [٢٠٩١٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَنَّى صَفْوَانَ بْنَ أَمَيَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، فَقَالَ : «انْزِلْ أَبَا وَهْبِ» .
- [٢٠٩١٣] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ كَنَّى الْفُرَافِصَةَ الْحَنَفِيَّ ، وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، فَقَالَ : نَحْنُ أَحَقُّ بِأَنْ نَتَّقِي ذَلِكَ أَبَا حَسَّانَ!
- ٥ [٢٠٩١٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ عِنْدَ النَّبِيُ الْفَضْلِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ عِنْدَ النَّبِيُ الْفَضْلِ : «اجْلِسْ يَا مُرَّةُ » فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «اجْلِسْ يَا مُرَّةُ » كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «اجْلِسْ يَا مُرَّةُ » ، كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ .
- [٢٠٩١٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كِتَابٌ مِنْ دِهْقَانٍ (١) يُقَالُ لَهُ جُوَانَانْبَهْ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ ، فَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كِتَابٌ مِنْ دِهْقَانٍ (١) يُقَالُ لَهُ جُوَانَانْبَهْ ، فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : تَرْجِمُوا لِيَ اسْمَهُ ؟ فَقَالُوا : هَذَا بِالْعَرَبِيَّةِ خَيْرُ الْفِتْيَانِ ، فَقَالَ عُمَرُ أَنِي اسْمَهُ ؟ فَقَالُ عُمَرُ أَنِي الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْأَسْمَاء لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمَّى بِهَا ١ ، اكْتُبْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى شَرً الْفِتْيَانِ .
- [٢٠٩١٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَا لِعُمَرَ تَكَنَّى أَبَا عِيسَى ، فَنَهَاهُ عُمَرُ
- [٢٠٩١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ عِيسَىٰ لَا أَبَ لَهُ .

<sup>= (</sup>٥٨٥٨)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» (٩/ ١٦٥) وغيرهم من طريق المصنف، به: «عن أبيه، عن جده».

<sup>(</sup>١) الدهقان : زعيم فلاحي الْعَجم ورئيس الإقليم (القرية) ، سموا بذلك لـترفهم وسعة عيشهم من الدهقنة ، وهِي : تليين الطّعَام . (انظر : المشارق) (١/ ٢٦٢) .

١ [س/ ٢٩١].

# يُحَتَّالِكُ الْمِ





- ٥ [٢٠٩١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ (١) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِشَة قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عَيْقِيَّةٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلْلَ اللَّهِ ، كُلُّ نِسَائِكَ لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ حَتَّى مَاتَتْ ، وَلَمْ تَلِدْ عَيْقِ (٢) : «اكْتَنِي أَنْتِ أُمُ عَبْدِ اللَّهِ» ، فَكَانَ يُقَالُ لَهَا : أُمُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى مَاتَتْ ، وَلَمْ تَلِدْ قَطُّ .
- [٢٠٩١٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ (٣) أَبِي سُلَيْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ قَالَ : لَا تُسَمُّوا الْحَكَمَ ، وَلَا أَبَا الْحَكَمِ ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ ، وَلَا تُسَمُّوا الطَّرِيقَ السِّكَةَ .
- [٢٠٩٢٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ : أَبْغَضُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ : مَالِكٌ ، وَأَبُو مَالِكٍ .
- ٥ [٢٠٩٢١] أَخْبَى لَمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُسَمِّيَ ابْنَا لَهُ الْوَلِيدُ وَجُلٌ الْمَالُولِيدُ وَعَلْ أَنْ يُسَمِّي ابْنَا لَهُ الْوَلِيدُ يَعْمَلُ فِي أُمَّتِي لَهُ الْوَلِيدُ يَعْمَلُ فِي أُمَّتِي كَمَا فَعَلَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ » .
- ٥ [٢٠٩٢٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مَكَانَا كَانَ اسْمُهُ بَقِيَّةَ ۞ الضَّلَالَةِ ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُ ﷺ بَقِيَّةَ الْهُدَىٰ .

قَالَ: وَمَرَّ بِقَوْمٍ ، فَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ أَنْتُمْ»؟ قَالُوا: بَنُو مُغْوِيَةً (١٤) ، فَسَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا: بَنُو مُغْوِيَةً بَنِي رِشْدَةً .

٥ [٢٠٩١٨] [الإتحاف: عه حم ٢٢٣٤٧].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن معمر» ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من «المسند» (۲٥٨٢٠)، والبغموي في «شرح السنة» (۲٤٨/۱۲) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «يا رسول اللَّه كل نسائك لها كنية غيري فقال لها رسول اللَّه ﷺ» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ك).

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) إلى : «عن» ، والمثبت من (س).

٥ [ف/١١٧ أ].

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (س): «معاوية»، والتصويب من «سنن أبي داود» (٤٨٧٠)، وقال بعدما ذكر عدة أخبار مائلة: «تركت أسانيدها للاختصار».

## المصنف الإمام عندالزاف





- ٥ [٢٠٩٢٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ (١) عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ كَانَ اسْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَبْدَ الْكَعْبَةِ (٢) ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَكَانَ اسْمُ أَبِي بَكْرٍ : عَتِيقَ بْنَ عُثْمَانَ .
- [٢٠٩٢٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ رَجُلَّا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ ، عَمَرَ فَقَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ قَالَ : ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : مَنْ أَيْنَ أَنْتَ ؟ قَالَ : مِنَ الْحُرَقَةِ ، قَالَ : أَيْنَ تَسْكُنُ ؟ قَالَ : حَرَّةَ النَّارِ ، قَالَ : بِأَيِّهَا ؟ قَالَ : بِذَاتِ اللَّظَى ، فَقَالَ عُمَرُ : أَدْرِكْ بِالْحَيِّ لَا يَحْتَرِقُوا .
- [٢٠٩٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يُصَفِّي لِلْمَرْءِ وُدَّ أَخِيهِ ، أَنْ يَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يُدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ ، وَأَنْ يُوسِّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ ، وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ .

## ١٠٨- اسْمُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنْيَتُهُ

ه [٢٠٩٢٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ (٤) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ» .

٥ [٢٠٩٢٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «عن أيوب» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من الطبراني في «الكبير» (١/ ١٢٦) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «عبد الكعبة» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال: جمرة» ليس في (ف)، ومكانه بياض في (س)، واستدركناه من «مرقاة المفاتيح» (٧/ ٢٩٠)، «عون المعبود» (٢٩٦/١٠) عن ابن المسيب، به، وهو عند مالك في «الموطأ - رواية يحيى الليثي» (٣٥٧٠) عن يحيى بن سعيد، عن عمر، به.

٥ [٢٠٩٢٦] [الإتحاف: عه طع حم ١٩٩٠٦].

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن أيوب» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

ه [٢٠٩٢٧] [الإتحاف: حم ٢٦٥٧] [شيبة: ٢٦٤٤٥].





فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: وَاللَّهِ لَا نُكَنِّيكَ بِهِ أَبَدًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَثْنَى عَلَى الْأَنْصَارِ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي».

### ١٠٩- بَابٌ لَا يَقُولُ أَحَدٌ رَبِّي وَلَا رَبَّتِي

- [٢٠٩٢٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي ، وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ : رَبِّي ، وَلَا رَبَّتِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : سَيِّدِي وَسَيِّدَتِي .
- ٥ [٢٠٩٢٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللَّهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَلْ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ قَالَ : «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : أَطْعِمْ رَبَّكَ ، اسْقِ رَبَّكَ ، وَضِّى رَبَّكَ ، وَلُي قُلْ : سَيِّدِي وَمُولَايَ ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي ، وَغُلَامِي » .

## ١١٠- بَابُ مَا يُتَّقَى مِنَ انْجِنِّ انْقَائِلَةَ (١) وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ٥ [ ٢٠٩٣ ] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : جَاءَ أَبُو حُمَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ يَحْمِلُهُ مَكْشُوفًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «أَلَا كُنْتَ خَمَّزْتَهُ (٢) وَلَوْ بِعُودِ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ » .
- ٥ [٢٠٩٣١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ» .
- ٥ [٢٠٩٣٢] أخبر عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا

<sup>• [</sup>۲۰۹۲۸] [الإتحاف: حم حب ١٩٩٠٨].

<sup>(</sup>١) القائلة: وقت القيلولة، وهي: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. (انظر: النهاية، مادة: قيل).

٥ [٢٠٩٣٠] [الإتحاف: عه حم ٢٧٦٨].

<sup>(</sup>٢) التخمير: التغطية. (انظر: النهاية، مادة: خر).

٥ [ ٢٠٩٣١] [الإتحاف: عه حم ٩٦٦٢] [شيبة: ٢٦٤٣٥].

## المصنف الإمام عبدال أفاف





رَفَعَهُ ، قَالَ : «إِيَّاكُمْ وَالْحُرُوجَ بَعْدَ هَدْأَةِ (١) اللَّيْلِ ؛ فَإِنَّ لِلَّهِ دَوَابَ ﴿ يَبُثُهَا (٢) فِي الْأَرْضِ ، تَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ بِهِ ، فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ نُهَاقَ حِمَارٍ ، أَوْ نُبَاحَ كَلْبِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ » .

- ه [٢٠٩٣٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِأَنْ تُجَافَ الْأَبْوَابُ ، وَتُطْفَى الْمَصَابِيحُ ، وَتُخَمَّرَ الْآنِيَةُ ، وَتُوكَى الْمَصَابِيحُ ، وَتُخَمَّرَ الْآنِيَةُ ، وَتُوكَى الْأَوْعِيَةُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا ، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءَ (٤) ، وَلَا يَكُشِفُ غِطَاءً ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا ، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً (٤) ، وَلَا يَكُشِفُ غِطَاءً ، وَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ (٥) تَأْتِي الْمِصْبَاحَ فَتَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتُحْرِقُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ .
- [٢٠٩٣٤] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَمُرَّ عَلَيْنَا عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ قُبَيْلَهُ ، فَيَقُولُ : قُومُوا فَقِيلُوا ، فَمَا بَقِي فَهْ وَ لِلشَّيْطَانِ .
- [٢٠٩٣٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ﴿ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسِيرُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَدْبَعَ لَيَالٍ ، وَرَاحِلَتُهُ (٢) فِي عَقَبَةِ هَرْشَيْ (٧) ، فَلَمَّا كَبِرَ سَارَ سَارَ سَتًا .

<sup>(</sup>١) هدأة: أي طائفة من الليل والهدأة السكون عن الحركات. (انظر: النهاية، مادة: هدأ).

الله عن (س) عن (ف) : «بثها» ، والمثبت من (س) . (الله عن (س) عن (س) . (الله عن (س) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في (س) إلى : «عبيد اللَّه» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) الوكاء: الخيط الذي تُشدّبه الصرة والكيس وغيرهما . (انظر: النهاية ، مادة: وكا) .

<sup>(</sup>٥) الفويسقة : تصغير فاسقة ، وهي الفأرة ، سميت بذلك لخروجها من جحرها وإفسادها على الناس . (انظر : النهاية ، مادة : فسق) .

<sup>🕏 [</sup>س/ ۲۹۲].

<sup>(</sup>٦) **الراحلة**: البعير القوي على الأسفار والأحمال ، ويقع على الذكر والأنثى . (انظر: النهاية ، مادة : رحل) .

<sup>(</sup>٧) هرشي : جبل من جبال تهامة على طريق الشام والمدينة قرب الجحفة . (انظر : المشارق) (٢/ ٢٧٥) .

# يُحَتَّالِكُالِيَّ





• [٢٠٩٣٦] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ الْأَرْضَ تَعُجُّ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ نَوْمَةِ الْعَالِمِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح .

#### ١١١- بَابُ الْقَبَائِلِ

٥ [٢٠٩٣٧] قال: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَـالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْلَمُ ، وَغِفَارٌ ، وَشَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ (١) ، وَمُزَيْنَةَ (٢) ، خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ (٣) تَمِيمَ ، وَأَسْلَمُ ، وَغُطَفَانَ (٥) » .

٥ [٢٠٩٣٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامِ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ أَبِي هَمَّامِ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِ هَمَّامِ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ النَّبِيِ عَيْقِيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (٧) ، فَوقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ النَّبِيِ عَيْقِيْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (٧) ، فَوقَفَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ

#### ٥ [٢٠٩٣٨] [الإتحاف: حم ٢١٢٢٣].

٥ [٢٠٩٣٧] [الإتحاف: عد حم ١٩٨٩٠].

<sup>(</sup>١) جهيئة: قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زمانها ، ومن أشهر بلادهم ينبع . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٣).

<sup>(</sup>٢) مزينة: قبيلة عربية ، مساكنهم بين المدينة ووادي القرى . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «ومن» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٩٥٦٧ – ٩٥٩١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) هوازن: قبيلة عدنانية ، كانت تقطن في نجد مما يلي اليمن . ومن أوديتهم: حنين ؛ غزاه رسول اللَّه بعد فتح مكة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) غطفان: قبيلة عدنانية ، كانت منازلهم بنجد عما يلي وادي القرئ وجبل طيئ . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «الـشامي» ، والتـصويب من مصادر الترجمـة . وينظـر : «الجـرح والتعديل» (٩/ ٤٥٥) ، «تاريخ دمشق» (٦٨/ ٤) .

<sup>(</sup>٧) تبوك: مدينة من مدن الحجاز الرئيسية اليوم، وهي تبعد عن المدينة شمالاً (٧٧٨) كم . (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٩٥).

### المصنف الإمام عندال أأفا





أَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ ، كَنْزَ فَارِسَ وَالرُّومِ ، وَأَيَّدَنِي بِالْمُلُوكِ ، مُلُوكِ حِمْيَرَ ، وَلَا مُلْكَ إِلَّا لِلَّهِ ، يَأْتُونَ فَيَأْخُذُونَ مَالَ اللَّهِ ، وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

- [٢٠٩٣٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَدِمَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ الْأَشْعَرِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ بَنِي تَمِيمٍ عَشَرَةُ رَهْطٍ ، قَالَ قَتَادَةُ : وَمَا رَحَلَ (١) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ أَحَدٌ .
- [٢٠٩٤٠] أخب إعبد الرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَرَّ السَّعْبِيُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي السَدِ ، وَرَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ ، فَجَعَلَ الْأَسَدِيُ يَتَفَلَّتُ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ الْآخَرُ ، قَالَ : لَا وَاللّهِ حَتَّى أُعَرِّفَكَ قَوْمَكَ ، وَتَعْرِفَ مِمَّنْ أَنْتَ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُ : دَعِ الرَّجُلَ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى أُعرَّفَهُ قَوْمَهُ وَنَفْسَهُ ، قَالَ : دَعْهُ ، فَلَعَمْرِي إِنَّهُ لَيَجِدُ الْمَفْخَرَا لَوْ كَانَ يَعْلَمُ ، قَالَ : لَا ، قَالَ الشَّعْبِيُ : فَاجْلِسَا ، وَجَلَسَ مَعَهُمَا الشَّعْبِيُ ، فَقَالَ : يَا أَخَا قَيْسٍ ، أَكَانَ فِيكُمْ أَوْلُ رَايَةٍ عُقِدَتْ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدِ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيكُمْ أَوْلُ عَنِيمَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدِ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيكُمْ شُهُمُ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدِ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيكُمْ شُهُمُ الْمُهَاجِرِينَ يَوْمَ بَدْرٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدِ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدِ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدِ ، قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِي بَنِي أَسَدِ هُ أَلَّ كَانَ فِي بَنِي أَسَدٍ هُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) في (س): «توصل» ، والمثبت من (ف).

<sup>۩[</sup>ف/١١٨أ].

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال فهل كان فيكم رجل بشره رسول الله على بالجنة قال لا قال فإن ذلك قد كان في بني أسد» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

# المالك ال





٥[٢٠٩٤١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ (١) : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ الَّذِي بَعْثَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَّكُمْ فِي أَوَّلِ رَايَةٍ ، وَعُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الَّذِي بَشَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِالْجَنَّةِ .

٥ [٢٠٩٤٢] أَجْسَنُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي أَبِي وُهُم ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وُهُم الْغِفَارِيَّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْ الَّذِينَ بَايَعُوهُ (٢) تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ ، فَلَمَّا سَرَىٰ لَيْلَةَ سِرْتُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، يَقُولُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ غَزْوَةَ تَبُوكَ ، فَلَمَّا سَرَىٰ لَيْلَةَ سِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ إِلَيْهِ ، وَأُلْقِي عَلَيَ النُّعَاسُ ، فَطَفِقْ تُ (٣) أَسْتَيْقِظُ ، وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ وَالْقِي عَلَيْ النُّعَاسُ ، فَطَفِقْ تُ (٣) أَسْتَيْقِظُ ، وَقَدْ دَنَتْ رَاحِلَتِي مِنْ وَالْعَيْرِ (٤) ، فَأُوَخِرُ رَاحِلَتِي ، حَتَّى وَالْحَلَةِ ، فَيُغْزِعُنِي بَعْضَ اللَّيْلِ ، فَرَحَمَتْ رَاحِلَتِي رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (٤) ، فَأُصَابَتْ رِجْلَهُ ، فَلَمْ غَلْبُ عَيْنِي بَعْضَ اللَّيْلِ ، فَوَكَمَتْ رَاحِلَتِي رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (٥) ، فَأُصَابَتْ رِجْلَهُ ، فَلَمْ غَلَمْ اللَّيْلِ ، فَلُهُ لَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ ، قَالَ : «سِنْ » فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «سِنْ » فَطَفِقَ النَّيْقِظُ إِلَّا لِقَوْلِهِ : «حَسِّ (٢) » ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ ! «فَو يَسْأَلُنِي : «مَا النَّبِيُ عَيْقِ يَعْمَلُ الْخُمْرُ الطُّوالُ النَّطَاطُ (٧) » ؟ فَحَدَّثُتُهُ بِتَخَلُّفِهِمْ ، قَالَ : «فَمَا فَعَلَ النَّهُ مُلُ النَّقُورُ السُّولُ اللَّهُ وَاللَّا النَّقَالُ النَّقَالُ النَّقَالُ السُّودُ – أَوْ

<sup>(</sup>١) قوله : «معمر قال» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (١٥٠٦) عن المصنف ، به ، وهو تعقيب من معمر على كلام الشعبي .

٥ [٢٠٩٤٢] [الإتحاف: حب حم ١٧٧٣٥].

<sup>(</sup>٢) المبايعة : المعاقدة والمعاهدة ، كأن كل واحد منها باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته . (انظر : النهاية ، مادة : بيع) .

<sup>(</sup>٣) طفق : أخذ في الفعل ، وهي من أفعال المقاربة . (انظر : النهاية ، مادة : طفق) .

<sup>(</sup>٤) الغرز: ركاب كور (رحل) الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل: هو الكور مطلقا، مثل الركاب للسرج. (انظر: النهاية، مادة: غرز).

<sup>(</sup>٥) قوله : «خشية أن أصيب رجله في الغرز فأؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فزحمت راحلتي رجله في الغرز» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٦) حس: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة ، كالجمرة والضربة ونحوهما. (انظر: النظر: النهاية ، مادة: حسس).

<sup>(</sup>٧) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «القطاط» ، والتصويب من ابن حبان في «صحيحه» (٧٢٩٩) ، والطبراني في «الكبير» (١٩٩ / ١٨٣) من طريق المصنف ، به .





قَالَ: الْقِصَارُ الْجِعَادُ (١) الْقِطَاطُ (٢) – الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ (٣) شَرْخٍ »؟ فَتَذَكَّرْتُ فِي بَنِي غِفَارٍ، فَلَمْ أَذْكُرْهُمْ حَتَّى ذَكَرْتُ رَهْطًا مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُولَئِكَ رَهُطٌ مِنْ أَسْلَمَ، وَالْ يَقَلِيَّةٍ: «فَمَا يَمْنَعُ أَحَدَ أُولَئِكَ حِينَ رَهُطٌ مِنْ أَسْلَمَ، وَقَدْ تَخَلَّفُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَ «فَمَا يَمْنَعُ أَحَدَ أُولَئِكَ حِينَ يَتَخَلَّفُ، أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِهِ امْرَأَ نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ أَعَزَ أَهْلِي عَلَيَ أَنْ يَتَخَلَّفُ، أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِهِ امْرَأَ نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ أَعَزَ أَهْلِي عَلَيَ أَنْ يَتَخَلَّفُ ءَأَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِهِ امْرَأَ نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ أَعَزَ أَهْلِي عَلَي أَنْ يَتَحَلَّفُ ءَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْ إِبِلِهِ امْرَأَ نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّ أَعَزَ أَهْلِي عَلَي أَنْ يَتَحَلَّفُ عَنِي الْمُهَا جِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ، وَالْأَنْصَارُ، وَغِفَارٌ، وَأَسْلَمُ ».

• [٢٠٩٤٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَة ، قَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَيْنَ خَرَجَ مِنْ هَمْدَانَ أَلْفُ أَهْلِ بَيْتٍ عَلَىٰ عَهْدِ عُمَرَ فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَة ، قَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيدُونَ ؟ قَالُوا \* : الشَّامَ ، فَإِنَّ إِلَيْهَا مُهَاجَرَ أَوَّلِنَا ، ثَرِيدُونَ ؟ قَالُوا \* : بَلِ الْعِرَاق ، قَالَ : بَلِ الْعِرَاق ، قَالُوا : بَلِ الْعِرَاق ، قَالُوا : بَلِ الْعِرَاق ، قَالُوا : بَلِ الشَّامَ ، فَإِنَّ إِلَيْهَا مُهَاجَرَ أَوَّلِنَا ، فَقَالَ عُمَرُ : بَلِ الْعِرَاق فَإِنَّ بِهَا جِهَادًا حَسَنًا ، وَبِهَا فَتَى وَرِيفٌ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُودَدُ وَقَالَ عُمَرُ : بَلِ الْعِرَاق ، وَهُمْ يَصْرِفُونَهَا نَحْوَ الشَّامِ ، حَتَّى أَصَابَهُ عُودٌ مِنْ رِحَالِهِمْ ، فَدَمَى رَكَابَهُمْ نَحُو الْعِرَاق ، فَنَوْلُوا : فَحَيْثُ شِئْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَالْعِرَاق ، فَنَرَلُوا الْكُوفَة ، قَالَ الْبُوقِ الْمَا وَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا : فَحَيْثُ شِئْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَالْعِرَاق ، فَنَرَلُوا الْكُوفَة ، قَالَ الْبُوقِ فِلَابَة : فَإِنَّهُمْ لَأَكُثُو أَهْلِهَا ، وَأَعَرُهُ إِلَى الْيَوْمِ .

٥ [٢٠٩٤٤] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الْقُوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : جَاءَ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهُ فَقَالَ : أُسْلِمُ يَا مُحَمَّدُ وَأَكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ : فَمَا تُعْطِينِي؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ : فَمَا تُعْطِينِي؟ قَالَ : «أَعْطِيكَ أَعِنَة أُنْ فَمَا تُعْطِينِي؟ قَالَ : «أَعْطِيكَ أَعِنَة أُنْ فَمَا تُعْطِينِي؟ قَالَ : «أَعْطِيكَ أَعِنَة أُنْ أَنْ فَالَ : أَوَلَيْ سَتْ أَعِنَة الْخَيْلِ الْحَيْلِ تُقَاتِلُ عَلَيْهَا ، فَإِنَّكَ امْرُؤٌ فَارِسٌ» ، قَالَ : أَوَلَيْ سَتْ أَعِنَة الْخَيْلِ لِي الْمَدْلُ الْمُؤْلُ فَارِسٌ » ، قَالَ : أَوَلَيْ سَتْ أَعِنَة الْخَيْلِ

<sup>(</sup>١) الجعاد : جمع الجعد ، وهو : الذي في شعره التواء وتقبض ، وذلك خلاف المسترسل . (انظر : المصباح المنير ، مادة : جعد) .

<sup>(</sup>٢) القطط: الشديد الجعودة ، مثل: رءوس السودان. (انظر: المشارق) (١/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) إلى: «بشيكة» ، وفي (س) إلى: «بسكة» ، والتصويب من المصدرين السابقين.

۵[ف/۱۱۸ب].

ٷ [س/ ۲۹۳].

<sup>(</sup>٤) المدر: المدن والحضر. (انظر: التاج، مادة: مدر).

<sup>(</sup>٥) الأعنة: جمع العنان ، وهو سير اللجام . (انظر: اللسان ، مادة : عنن) .





بِيَدِي؟ وَاللَّهِ لَأَمْلَأَنَّ عَلَيْكَ بَنِي عَامِرِ خَيْلاً ، وَرَجَالًا ، ثُمَّ وَلَى ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ أَهْلِكْ عَامِرًا» ، قَالَ عِكْرِمَةُ : وَيَزْعُمُ قَوْمُهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : «وَأَهْلِكْ بَنِي عَامِرٍ» ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ أُسْيِدُ بْنُ حُضَيْرٍ حِينَ قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْ : وَأَكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ : زَحْزِحْ قَدَمَيْكَ فَقَالَ لَهُ أُسْيِدُ بْنُ حُضَيْرٍ حِينَ قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْ : وَأَكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ : زَحْزِحْ قَدَمَيْكَ لَقَالَ لَهُ أُسْيَدُ بْنُ حُضَيْرٍ حِينَ قَالَ لِلنَّبِي عَلَيْ : وَأَكُونُ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِكَ : زَحْزِحْ قَدَمَيْكَ لَا أُنْفِذَ الرُّمْحَ حُضْنَيْكَ (١) ، فَوَاللَّهِ لَوْ سَأَلْتَنَا سَيَابَةً مَا أَعْطِيتَهَا ، يَعْنِي بِالسَّيَابَةِ : بُسْرَةً خَصْرَاءَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا .

- ٥ [٢٠٩٤٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهَ قَالَ : «الْفَخْرُ (٢) وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ (٣) مِنْ أَهْلِ الْوَبَرِ (٤) ، وَالْحِينَةُ فِي الْفَدَّادِينَ (٣) مِنْ أَهْلِ الْوَبَرِ (٤) ، وَالْإِيمَانُ يَمَانِ ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ » .
- [٢٠٩٤٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ الرَّتَ الْعَرَبُ إِلَّا فَلَاثَةَ مَسَاجِدَ : مَسْجِدَ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، وَمَسْجِدَ الْبَحْرَيْن .
- ٥ [٢٠٩٤٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ : «الْإِيمَانُ يَمَانُ إِلَىٰ هَاهُنَا» وَأَشَارَ بِيَدِهِ حَذْقَ (٦) جُذَامَ (٧) «صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَىٰ جُذَامَ» .

<sup>(</sup>١) في (س): «خصيتيك» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢٠٩٤] [الإتحاف: حم ١٨٧٥].

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) إلى : «اللجز» ، والتصويب من (س) .

<sup>(</sup>٣) الفدادون : الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ، وقيل : هم المكثرون من الإبل ، مفردها : فداد . (انظر : النهاية ، مادة : فدد) .

<sup>(</sup>٤) بيت الوبر: البيت المتخذ من صوف الإبل. (انظر: النهاية ، مادة : وبر).

<sup>(</sup>٥) أهل الغنم: أراد بهم أهل اليمن، لأن أكثرهم أهل غنم، بخلاف مضر وربيعة، لأنهم أصحاب إبل. (انظر: النهاية، مادة: غنم).

<sup>(</sup>٦) الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. (انظر: النهاية، مادة: حذا).

<sup>(</sup>٧) في (ف) ، (س) في الموضعين : «حرام» ، والمثبت من «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (١٦١٩) عن المصنف ، به .

## المُصِنَّفُ لِلإِمِامُ عَبُلِالْأَوْافِيا





٥ [٢٠٩٤٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ قُلُوبًا ، الْإِيمَانُ يَمَانِ، الْفِقْهُ يَمَانِ ، الْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ » .

• [٢٠٩٤٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَعَمْرُو (١٠ بْنُ صُلَيْعِ الْمُحَارِبِيُّ ، حَتَّىٰ دَخَلْنَا عَلَىٰ حُذَيْفَةَ فَإِذَا هُوَ مُخْتَبِ (٢٠) عَلَىٰ فِرَاشِهِ يُحَدِّثُ النَّاسَ ، قَالَ : فَعَلَبَنِي حَيَاءُ الشَّبَابِ ، فَقَعَدْتُ فِي مُخْتَبِ أَنَّ عَلَىٰ غُودِهِ حَتَّىٰ قَعَدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدِّثْنَا يَا حُذَيْفَةُ ، أَذْنَاهُمْ ، وَتَقَدَّمَ عَمْرُو مُجْتَنِنَا عَلَىٰ عُودِهِ حَتَّىٰ قَعَدَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : حَدِّثْنَا يَا حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : عَمَّ أُحَدِّثُكُمْ بِكُلِّ مَا أَعْلَمُ قَتَلْتُمُ ونِي - أَوْ قَالَ : لَمْ أَنِي أَحَدُّثُكُمْ بِكُلِّ مَا أَعْلَمُ قَتَلْتُمُ ونِي - أَوْ قَالَ : لَمْ قَالُ : يَعَمْ هُ ، قَالُوا : فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي حَتَّى تُحَدِّثُنَاهُ فَقَالَ : قَالُوا : وَحَتَّى ذَلِكَ (٣) ؟ قَالَ : نَعَمْ هُ ، قَالُوا : فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي حَتَّى تُحَدِّثُنَاهُ فَتَلْتُكُمْ أَنَ أُمُكُمْ فَيْنِ ، قَالُوا : وَحَتَّى ذَلِكَ ؟ وَمَعَهَا مُضَرُ مَضَّرَهَا اللَّهُ فِي النَّارِ ، قَتَلْ يَعْرُوكُمْ ، إِذَنْ صَدَّقْتُمُونِي (٤) ؟ قَالُوا : وَحَتَّى ذَلِكَ ؟ وَمَعَهَا مُضَرُ مَضَرُهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ، قَتَى النَّارِ ، وَأَسَدُ عَمَّانَ ، سَلَتَ اللَّهُ أَقْدَامَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ قَيْسًا لَا تَزَالُ تَبْغِي فِي دِينِ اللَّهُ فِي النَّارِ ، وَقَلْ يَوْمُونِي وَمُعَهَا مُضَرُّ مَضَّرَهِ : قَالَ عَمْرُو : أَذْهَلَا عَلَيْهُ فِي النَّارِ ، فَقَالَ : أَونَ صَدَّوْتُ اللَّهُ فِي النَّارِ ، فَقَالَ : أَوْمُ مُؤَلِّ اللَّهُ فِي النَّا وَقُلْ اللَّهُ فِي النَّالِ اللَّهُ فِي النَّالِ اللَّهُ بِمَلَائِكُمُ مُنْ قَيْسٍ مُحَارِبِ ، إِذَا رَأَيْتَ قَيْسًا تَوَالَتُ عَنْ وَاللَّ عَمْرُوبُ وَلَكَ . أَمِنْ قَيْسٍ مُحَارِبٍ ، إِذَا رَأَيْتَ قَيْسًا تَوالَتُ عَنْ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٢٠٩٤٨] [الإتحاف: حب حم ١٩٨٥٧] [شيبة: ٣٣٠٩٩].

<sup>(</sup>۱) تصحف في (ف)، (س) إلى: «عمر»، والتصويب من مصادر ترجمته. ينظر: «تهذيب الكهال» (۱) ٢٦/٢٢).

<sup>(</sup>٢) الاحتباء والحبوة: ضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره، ويسده عليها. وقد يكون الاحتباء بالبدين عوض الثوب. (انظر: النهاية، مادة: حبا).

<sup>(</sup>٣) بعده في (ف): «قالوا: نعم» ، وضبب عليه.

۵[ف/۱۱۹].

<sup>(</sup>٤) قوله: «أن أمكم تغزوكم إذن صدقتموني» وقع في (س): «بعدوكم إذا ضل» وبعده بياض بمقدار ثلاث كليات، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

# يُحَيِّا لِلْكِافِع





ه [٢٠٩٥٠] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَعُصَيَّةُ (١) عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ » ، وَعُصَيَّةُ مِنْ بَنِي سَالَمَهَا اللَّهُ ، وَغُصَيَّةُ مِنْ بَنِي سَالَمَهَا اللَّهُ ، وَغُصَيَّةُ مِنْ بَنِي سَالَمَهُ .

٥ [٢٠٩٥١] أَصْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ جَالِسَا فِي أَصْحَابِهِ يَوْمًا ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ أَنْحِ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ» ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً (٢) ، فَقَالَ : «قَدِ السَّقِينَةِ» ، ثُمَّ مَكَثَ سَاعَةً (٢) ، فَقَالَ : «قَدِ السَّقَمَرَتُ» ، فَلَمًا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : «قَدْ جَامُوا ، وَيَقُودُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ» ، قَالَ : وَالَّذِينَ جَاءُوا فِي السَّفِينَةِ الْأَشْعَرِيُّونَ ، وَالَّذِي (٣) قَادَهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِي ، وَالَّذِي وَالَّذِينَ جَاءُوا فِي السَّفِينَةِ الْأَشْعَرِيُّونَ ، وَالَّذِي (٣) قَادَهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ الْخُزَاعِي ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْتُهُ : «مِنْ أَيْنَ جِعْتُمْ» ؟ قَالُوا : مِنْ زُبَيْدٍ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «مِنْ أَيْنَ جِعْتُمْ» ؟ قَالُوا : مِنْ زُبَيْدٍ ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ يَا رَسُولَ اللَّهُ فِي زُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ مَا اللَّهِ اللَّهُ فِي زُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : «وَفِي رِمَعٍ ، قَالَ : «بَارَكَ اللَّهُ فِي زُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ مَ قَالَ : «بَارَكَ اللَّهُ فِي زُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ مَا وَلَ اللَّهُ فِي رَمَعٍ مَا وَلَا اللَّهُ فِي رُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ مَا وَلَوْ اللَّهُ فِي رُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَعٍ مَا وَلَوْلَ اللَّهُ فِي رُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَع مَا رَسُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فِي رُبَيْدٍ » ، قَالُوا : وَفِي رِمَع مَا وَالْمَالِكُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَمْدِ الْحَوْلَ الْحَمْدُ وَالَا اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْعَلَادُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْحَمْدُ وَالْمُعُولُ الْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْمُ الْحَالَالَةُ وَالْحَمْدِ الْحَلَالُ الْحَمْدُ الْمُؤْمِ الْعُمْدُ وَالْوا : وَالْمُ الْعُولُ الْحَمْدُ الْحُمْدُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُمْدُولُ الْحَمْدُولُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْعَالَ الْحُمْدُ اللَّهُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ اللَّهُ الْحَمْدُ الْحُمْدُ الْحُمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْلُولُ الْعُلُولُ الْعُولُ الْحُومُ الْحُمْدُولُولُولُ الْحُل

٥ [٢٠٩٥٢] أَخْبَى لَمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ (' ) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَ عَلَيْهُ ( ) يَوْمَ الْأَحْزَابِ : كَيْفَ بِنَا الْقُرَظِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الْيَمَنُ مَعَ هَوَاذِنَ ، وَخَطَفَانَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «كَلّا! يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْنَا الْيَمَنُ مَعَ هَوَاذِنَ ، وَخَطَفَانَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «كَلّا! أُولَئِكَ قَوْمٌ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ هَذَا الدِّينِ مِنْهُمْ ( ) بَأْسٌ » .

<sup>(</sup>١) عصية : قبيلة من سُلَيم . (انظر: اللسان ، مادة : عصا) .

<sup>(</sup>٢) الساعة: تطلق بمعنيين: أحدهما: جزء من مجموع اليوم والليلة. والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل. (انظر: النهاية، مادة: سوع).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «واللذين» ، والتنصويب من «فلضائل النصحابة» للإمنام أحمد (١٦١٢) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله : «عن أبيه» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «الضعفاء» للعقيلي (٣/ ١٢١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) قوله : «أنها سألت النبي عليه ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) في (س): «فيهم» ، والمثبت من (ف).

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ الْمُعَنْدُ لِلْرَافِي





### ١١٢- فَضَائِلُ قُرَيْشٍ

- ٥ [٢٠٩٥٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «لَا تُعَلِّمُوا قُرَيْشَا ، وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا ، وَلَا تَعَلَّمُوا مِنْهَا ، وَلَا تَعَلَّمُوا مِنْهَا ، وَلَا تَتَقَدَّمُوا قُرَيْشًا ، وَلَا تَتَأَخُرُوا عَنْهَا ، فَإِنْ لِلْقُرَشِيِّ قُوةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ » وَلَا تَتَقَدَّمُوا قُرَيْشًا ، وَلَا تَتَأَخَّرُوا عَنْهَا ، فَإِنْ لِلْقُرَشِيِّ قُوةَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمْ » يَعْنِي (٢) : فِي الرَّأْي .
- ه [٢٠٩٥٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْأَنْصَارُ أَعِفَةٌ (٣) صُبُرٌ ، وَالنَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ ، مُؤْمِنُهُمْ تَبَعٌ لِمُؤْمِنِهِمْ ، وَفَاجِرُهُمْ تَبَعٌ لِفَاجِرِهِمْ » .
- ه [٢٠٩٥٥] أخبر نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٤ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّأْنِ» ، قَالَ : أُرَاهُ (٤) يَعْنِي لَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «النَّاسُ تَبَعٌ لِعُرَيْشِ فِي هَذَا الشَّأْنِ» ، قَالَ : أُرَاهُ (٤) يَعْنِي الْإِمَارَةَ «مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ» .
- ٥ [٢٠٩٥٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ الْ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْ اللَّهِ وَالْ اللَّهِ وَالْ اللَّهِ وَالْ اللَّهِ وَالْ اللَّهِ وَالْ النَّاسِ قُرَيْشٌ ، وَهَلْ يَمْشِي الرَّجُلُ بِغَيْرِ صُلْبِ ؟
- ٥ [٢٠٩٥٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ : «اجْمَعْ لِي قَوْمَكَ» يَعْنِي : قُرَيْشًا ،

٥ [٢٠٩٥٣] [شيبة: ٣٣٠٥٣].

<sup>(</sup>١) تصحف في (س) إلى : «خيثمة» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الأعفة: جمع العفيف، وهو: الذي يكف عن الحرام وسؤال الناس. (انظر: النهاية، مادة: عفف).

٥ [س/ ٢٩٤].

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «أراهم» ، والتصويب من «المستخرج» لأبي عوانة (٦٩٦٩) ، و «الشعب» للبيهقي (٩/ ٤٦٤) من طريق المصنف ، به .

١١٩/ ١١٩ ب].

(171)

فَجَمَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهٌ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ»؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتِ، أَوْ حَلِيفٌ، أَوْ مَوْلَى، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «ابْنُ أُخْتِنَا عَنْا، وَمَوَالِينَا مِنَا»، ثُمَّ أَمَرَهُمْ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ، وَأَوْصَاهُمْ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا إِنَّمَا أُولِينَا مِنَا»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ، فَمَنْ أَرَادَهَا، أَوْ بَغَاهَا الْعَوَاثِرَ (۱) كَبَهُ مَ اللَّهُ فِي النَّارِ لِمِنْجَرِهِ (۳)».

• [٢٠٩٥٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُ لِعَلِيِّ : أَخْبِرْنِي عَنْ قُريْشٍ فَقَالَ : أَرْزَنُنَا (٤) أَحْلَامًا ، إِخْوَانُنَا بَنُو أُمَيَّةَ ، وَأَسْخَانَا أَنْفُسَا (٥) عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَأَجْوَدُنَا بِمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ (٢) ، فَنَحْنُ بَنُو هَاشِم ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ الَّتِي تُشَمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : إِلَيْكَ عَنِي سَائِرَ الْيَوْمِ .

٥ [٢٠٩٥٩] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ امْرَأَةَ فِي زِيِّهَا ، فَقَالَ : تَرَيْنَ قَرَابَتَكِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تُعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْتًا ؟ فَـذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ لَيَرْجُو شَفَاعَتِي صُدَاءً ، أَوْ سَلْهَبٌ (٧)» .

٥[٢٠٩٦٠] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي خَلَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةً مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ أُمُّ هَانِئٍ ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيَرْجُو شَفَاعَتِي حَاءُ ، وَحَكَمُ» قَبِيلَتَانِ.

<sup>(</sup>١) العواثر: جمع عائر، وهي: حبالة الصائد، أو جمع عائرة، وهي: الحادثة التي تعثر بصاحبها. (انظر: النهاية، مادة: عثر).

<sup>(</sup>٢) الكب: الإلقاء. (انظر: مجمع البحار، مادة: كبب).

<sup>(</sup>٣) المنخر: هو ثقب الأنف. (انظر: النهاية، مادة: نخر).

<sup>(</sup>٤) رسمت في (ف): «أوننا» ، وفي (س): «أومنا» ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٥) سخاوة النفس: طيب النفس وتنزهها عن التشوف والحرص على الشيء. (انظر: المشارق) (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٦) ملك اليمين: ما تملكه الأيدي من العبيد والإماء والأموال. (انظر: النهاية، مادة: ملك).

<sup>(</sup>٧) قوله: «صداء أو سلهب» اضطرب في كتابته في (س) ، والمثبت من (ف).

## المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ مُنْ لِلْمِامِعِ مُنْ لِللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ لِللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلِمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ عَلَيْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلِمُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّ





- [٢٠٩٦١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ حِينَ ذَكَرَ حَدِيثَ سَارَّةَ ، وَهَاجَرَ : قَالَ : فَتِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ ، يَعْنِي : الْعَرَبَ ، كَانَتْ أَمَةً لِأُمِّ إِسْحَاقَ .
- [٢٠٩٦٢] أَخْبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيّ : حَدِّثْنِي عَنْ قَدَيْهُ وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةَ : فَقَادَةٌ أَدَبَةٌ ذَادَةٌ ، وَأَمَّا بَنُو أُمَيَّةَ : فَقَادَةٌ أَدَبَةٌ ذَادَةٌ ، وَرَيْحَانَةُ قُرَيْشِ الَّتِي تُشَمُّ بَيْنَهَا بَنُو الْمُغِيرَةِ .
- ه [٢٠٩٦٣] أخبى العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قُرَيْشٍ (١) حَقًا ، وَإِنَّ لِقُرَيْشٍ عَلَى قُرَيْشٍ حَقًا ، مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا ، وَاقْتُمِنُوا فَأَدُوْا ، وَاسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ » .
- ٥ [٢٠٩٦٤] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَرَّ بِنَفَرِ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَوُجُوهُهُمْ كَأَنَّهَا ٣ سَبَائِكُ الذَّهَبِ ، فَجَعَلَ يُوصِيهِمْ ، فَقَالَ : «إِنَّكُمْ لَنْ وَلَ قُرَيْشٍ ، وَوُجُوهُهُمْ كَأَنَّهَا ٣ سَبَائِكُ الذَّهَبِ ، فَجَعَلَ يُوصِيهِمْ ، فَقَالَ : «إِنَّكُمْ لَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ كَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ كَمَا اللَّهُ كَمَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ
- [٢٠٩٦٥] قال : وَقَالَ عَلِيَّ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَمُؤْمِنُ النَّاسِ تَبَعٌ لِمُـؤْمِنِهِمْ ، وَكَافِرُ (٣) النَّاسِ تَبَعٌ لِمُـؤْمِنِهِمْ ، وَكَافِرُ (٣) النَّاسِ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ .

٥ [٢٠٩٦٣] [الإتحاف: حب حم ١٨٥١٧].

<sup>(</sup>۱) قوله: «إن لي على قريش» وقع في (ف)، (س): «إن عليّ لقريش»، والمثبت من «مسند أحمد» (۱) قوله: «إن لي على قريش» والمبان في «الأوسط» (۲۹۸۸) من طريق المصنف، به .

<sup>۞[</sup>ف/١٢٠ أ].

<sup>(</sup>٢) قوله: «لحاه الله كما» ليس في (س)، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) : (وتابع) ، وفي (س) : (ومانع) ، ولعل المثبت أولى بالسياق .





ه [٢٠٩٦٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَبْعَدَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَبْغَضُ قُرَيْشًا» .

٥ [٢٠٩٦٧] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ يُهِنْ قُرَيْشًا يُهِنْهُ اللَّهُ» .

#### ١١٣- بَابٌ فِي فَضَائِلِ الْأَنْصَارِ

٥ [٢٠٩٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : بَايِعْنِي عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّمَا الْهِجْرَةُ إِلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أُبَايِعُكَ عَلَى الْجِهَادِ" .

٥ [٢٠٩٦٩] وقال النَّبِيُّ ﷺ: «الْأَنْصَارُ مِحْنَةٌ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِحُبِي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِحُبِي أَخَبَهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ

٥ [٢٠٩٧] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَلَوْ يَنْدَفِعُ النَّاسُ فِي شِعْبَةٍ (١) أَوْ وَادٍ ، وَالْأَنْصَارُ فِي شِعْبَةٍ ، انْدَفَعْتُ مَعَ الْأَنْصَارِ فِي شِعْبَتِهِمْ » .

ه [٢٠٩٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا يَوْمَ حُنَيْنِ ، حِينَ أَفَاءَ (٢) اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ أَمْوَالَ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُ وَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ أَمْوَالَ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُ وَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ أَمْوَالَ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُ وَاللَّهُ النَّبِيُ وَاللَّهُ مِنْ الْإِبِلِ ، كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَقَالُوا : يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتُرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ أَنَسٌ : فَحَدَّثُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتُرُكُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ أَنَسٌ : فَحَدَّثُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَىٰ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ أَنَسٌ : فَحَدَّدُتُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَىٰ وَسُولِهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَىٰ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَىٰ وَسُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ وَمَائِهِمْ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مَالَىٰ اللَّهُ مَالْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعْلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُ

٥ [٢٠٩٦٧] [الإتحاف: كم حم ٢٠٩٦٤].

<sup>(</sup>١) الشعب: الفرجة النافذة بين الجبلين، وقيل: هو الطريق في الجبل، والجمع: شعاب. (انظر: ذيـل النهاية، مادة: شعب).

٥ [ ٢٠٩٧١] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٦١].

<sup>(</sup>٢) الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب و لا جهاد. (انظر: النهاية ، مادة: فيأ). ٢ [س/ ٢٩٥].



ITE

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَةٍ (١) مِنْ أَدَم ، لَمْ يَدُهُمْ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا ، فَلَمْ يَقُولُوا شَيْنًا ، وَأَمَّا أُنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ (٢) ، فَقَالُوا : كَذَا وكَذَا لِلَّذِي قَالُوا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّمَا أُعْطِي رِجَالًا حُدَفَاءَ أَسْنَانُهُمْ (٢) ، فَقَالُوا : كَذَا وكذَا لِلَّذِي قَالُوا ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «إِنَّمَا أُعْطِي رِجَالًا حُدَفَاءَ عَهْدِ بِكُفْرِ ، أَتَأْلُفُهُمْ (٣) - أَوْ قَالَ : أَسْتَأْلِفُهُمْ - أَوَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَنْهَا لُحُولِي لِنَالُهُمُ وَلَا مُولُوا بَعْنَى النَّمُ وَلَا مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ يَعْدِي أَفَرَةً (١٤) قَالَ أَنْ مُولُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ وَلَولَا اللَّهُ وَلَا أَنْ فَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْحُوضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ أَنْ اللَّهُ عَلَى الْعَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْحَوْلُ اللَّهُ اللَّه

٥ [٢٠٩٧٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةً لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَهُ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيُّ ، فَقَالَ : تَلَقَّانِي النَّاسُ كُلُّهُمْ غَيْرُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! فَمَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَلْقَوْنِي؟ قَالَ : لَمْ (٢) تَكُنْ لَنَا دَوَابٌ ، فَالَ مُعَاوِيَةُ : فَأَيْنَ النَّوَاضِحُ (٧)؟ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : عَقَرْنَاهَا (٨) فِي طَلَبِكَ ، وَطَلَبِ أَبِيكَ قَالَ مُعَاوِيَةُ : فَأَيْنَ النَّوَاضِحُ (٧)؟ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : عَقَرْنَاهَا (٨)

<sup>(</sup>١) القبة: البيت الصغير المستدير، وهو من بيوت العرب، والجمع: القباب. (انظر: النهاية، مادة: قيب).

<sup>(</sup>٢) حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. (انظر: النهاية، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٣) التألف: المداراة والإيناس؛ لِيَثْبُتوا على الإسلام رغبة فيها يصل إليهم من المال. (انظر: النهاية، مادة: ألف).

١٢٠ ب].

<sup>(</sup>٤) الاستئثار: الانفراد والاختصاص بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: أثر).

<sup>(</sup>٥) الفرط: المتقدم والسابق. (انظر: النهاية، مادة: فرط).

<sup>(</sup>٦) تصحف في (ف) إلى: «أولم»، والتصويب من (س).

<sup>(</sup>٧) **النواضح :** جمع ناضح ، وهي الإبل التي يُستقىٰ عليها الماء . (انظر : النهاية ، مادة : نضح) .

<sup>(</sup>٨) العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، وقيل: كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه ثم نحروه. (انظر: النهاية، مادة: عقر).

140



يَوْمَ بَدْرِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَنَا: «إِنَّا لَنَوَى بَعْدَهُ أَثَوَةً»، قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَمَا أَمَرَكُمْ؟ قَالَ: أَمْرَنَا أَنْ نَصْبِرَ حَتَّىٰ نَلْقَاهُ، قَالَ: فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْهُ، قَالَ: فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ تَلْقَوْهُ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَّانَ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ:

أَلَا أَبْلِ عُ مُعَاوِيَ لَهُ بُنَ حَرْبِ أَمِ يَرَ الْمُ وُمِنِينَ لَنَا كَلَامُ فَإِنِينَ لَنَا كَلَامُ فَإِنَّ مَعْاوِيَ لَا أَبْلِ عَالَمُ التَّغَابُنِ وَالْخِصَامُ فَإِنَّا صَامِ التَّغَابُنِ وَالْخِصَامُ

و [٢٠٩٧٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالُ : «بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ » ، وَهُمْ أَخْبِرُكُمْ بِحَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ »؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ بَنُو النَّجَارِ » ، قَالُوا : ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ بَنُو النَّجَارِ » ، قَالُوا : ثُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «ثُمَّ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَوْمَا تَرْضَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَبَادَة : ذَكَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْرِ ، فَوَاللَّهِ لَمَنْ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَذُكُرَهُ أَكُمْ وَاللَّهِ لَمَنْ ذَكَرَ ، فَرَجَعَ سَعْدُ . . وَمَا تَرْضَى لَ اللَّهِ يَعْتَهُ مِنَ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْمُنْ تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ مِنَ الْأَنْصَارِ لَمْ يَذُكُرَهُ أَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَ

ه [٢٠٩٧٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ نَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتِيَّ : "إِنَّ الْأَنْصَارَ عَيْبَتِي (٢) الَّتِي أَوَيْتُ إِلَيْهَا ، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَاعْفُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَذَوُا الَّذِي عَلَيْهِمْ ، وَبَقِي الَّذِي لَهُمْ » .

٥ [٢٠٩٧٣] [الإتحاف: ١٩٤٠٦، عه حب حم ٢٠٥٦٧].

<sup>(</sup>١) قوله : «دور سماهم رسول اللَّه ﷺ لأكلمن رسول اللَّه ﷺ في ذلك فلقيه رجل فذكر ذلك له فقال لـه الرجل أوما ترضي أن يذكركم آخر أربعة» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

٥ [٧٤٧] [الإتحاف: حم ٧٤٧].

<sup>(</sup>٢) العيبة: خاصة الرجل وموضع سره . (انظر: النهاية ، مادة: عيب) .

## المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَ ثَلِالْتَأْلُونِ





٥[٢٠٩٧٥] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ :

«اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَهُ فَارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ الْوَالْمُهَاجِرَهُ ال وَالْعَـــنْ عَـــضَلَا وَالْقَــارَهُ وَهُمْ كَلَّفُونَا نَنْقُلُ الْحِجَارَهُ»

٥ [٢٠٩٧٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْنَةً : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ » وَلَأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ » .

ه [٢٠٩٧٧] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَنسسِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، مِثْلَهُ .

• [٢٠٩٧٨] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَقُولَ : مَا بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الدَّعْرَةِ غَيْرِي (١) .

٥ [٢٠٩٧٩] أَضِرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ (٢) جَابِرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ (٢) جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَتَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنِي سَلَمَة يَـزُورُهُمْ ، فَلَمَّـا رَجَعَ اجْتَمَعَ صِبْيَانٌ مِـنْ صِبْيَانٌ مِـنْ صِبْيَانٌ مِـنْ صِبْيَانِهِمْ ، وَنِسَاءٌ مِنْ نِسَايْهِمْ ، يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَتْبَعُونَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : «أَمَا وَاللَّهِ لَيْنَ أَجَبْتُمُونِي إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيْ».

لَيْنْ أَجَبْتُمُونِي إِنَّكُمْ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَىً ».

٥ [٢٠٩٨٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِدِي <sup>(٣)</sup>

١٢١٠].

٥ [٢٠٩٧٦] [الإتحاف: عه حب ٣٣٦، ١٢٦٢ ، حب حم ١٥٨٦ ، كم حم ١٨٥٤ ، حم ١٨٧٨ ، حم ١٩٧٨].

٥ [٢٠٩٧٧] [الإتحاف: عه حب ٣٢٦، ١٢٦٢، حب حم ١٥٨٦، كم حم ١٨٥٤، حم ١٨٧٨، حم ١٩٧٨].

<sup>(</sup>١) قوله : «حزم قال كان أبي يقول ما بقي من أهل الدعوة غيري» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «ابن» ، والتصويب من (س).

ه [۲۰۹۸۰][الإتحاف: حم ۲۱۰۲۸].

<sup>(</sup>٣) بعده في (ف) ، (س) : «عبد اللَّه بن» والظاهر أنه خلط من النساخ ؛ والزهري يختلف عليه في اسم شيخه في هذا الحديث ، فرواه شعيب بن أبي حمزة عنه وسياه : عبد اللَّه بن كعب بن مالك ، ورواه =

# المنابعة

ITV

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ - عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ أَحَدَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِلشُّهَدَاءِ اللَّهِ النَّبِي عَلَيْهِ أَلُهُ النَّبِي عَلَيْهِ أَلُهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّلَةُ اللللللَّةُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ [٢٠٩٨١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : اجْتَمَعَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا : يُؤْثِرُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا غَيْرَنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْنَ الْمَعْمَرُ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ تَكُونُوا غَيْرَنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَمَ قَالَ : «يَا مَعْمَرَ الْأَنْصَارِ ، أَلَمْ تَكُونُوا غَيْرَنَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُهُ » قَالُوا : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : «أَلَمْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : «أَلَمْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَمَ قَالَ : «أَلَا تُحِيبُونِي ؟ أَلَا تَقُولُوا : أَتَيْتَنَا طَرِيدَا فَوَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا تُجِيبُونِي ؟ أَلَا تَقُولُوا : أَتَيْتَنَا طَرِيدَا فَوَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا تُجِيبُونِي ؟ أَلَا تَقُولُوا : أَتَيْتَنَا طَرِيدَا فَوَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا تُجِيبُونِي ؟ أَلَا تَقُولُوا : أَتَيْتَنَا طَرِيدَا فَوَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا تُجِيبُونِي ؟ أَلَا تَقُولُوا : أَتَيْتَنَا طَرِيدَا فَوَرَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا تُجِيبُونِي ؟ أَلَا تَقُولُوا : أَتَيْتَنَا طَرِيدَا فَوَالِنَاسُ وَادِينَا فَاللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهُ عَبُونَ أَلْ اللَّهُ عَبُونَ أَلْ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْ اللَّهُ عَبُى الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْ مَلَكُتُمْ أَلُوا مَنَ الْأَنْصَارِ ، وَإِنَّالُ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْ مَلَكُتُمْ أَلُوا مَنَ الْأَنْ صَارِ ، وَإِنَّا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْ مَلَكُتُمْ أَلُوا مُعْرِي أَفُونِي الْمُعْرَى اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْ مَلَكُتُمْ اللَّهُ مَنْ الْأَنْ مَالُولُولَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ الْمَالِولَ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ مَنْ الْمُؤَالِ الْمُعْولِي الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤُلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِلُولُ الْمُؤَلِلُ الْ

• [٢٠٩٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ

<sup>=</sup> معمر وسياه : عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، وتقدم عند المصنف برقم : (١٠٦٠٧) من غير هذه الزيادة .

ه [ ٢٠٩٨١] [الإتحاف: حم ٢٢٤ه] [شيبة: ٢٥١٥٣].

الأراب ٢٩٦].

<sup>(</sup>١) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «مسند عبد بن حميد» (٩١٣) عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) الوادي: منفرج بين جبال أو تلال يكون منفذًا للسيل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ودي).





جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: النُّقَبَاءُ (١) كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ: سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، وَالْمُنْ ذِرُ بْنُ عَمْرِو ﴿ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَمْرِو ﴿ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَسَعْدُ بْنُ الطَّامِتِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَسَعْدُ بْنُ الصَّامِتِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَأَبُو الْهَيْثَمِ بْنُ التَّيْهَانِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو أَبُو جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، وَرَافِعُ بْنُ مَالِكِ الزُّرَقِيُّ.

### ١١٤- فَضَائِلُ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ وَثَقِيفٍ

- ٥ [٢٠٩٨٣] أَخْبِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَهَبَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَبِيْ نَاقَةً ، فَأَثَابَهُ فَلَمْ يَرْضَ ، فَزَادَهُ فَلَمْ يَرْضَ ، خَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَهَبَ رَجُلٌ لِلنَّبِي عَيَّ نَاقَةً ، فَأَثَابَهُ فَلَمْ يَرْضَ ، فَزَادَهُ فَلَمْ يَرْضَ ، خَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِي عَيَّ إِلَا مِنْ قُرَيْشِي ، أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرْضَ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَّ إِلَا مَنْ قُرَيْشِي ، أَوْ أَنْصَادِي ، أَوْ ثَقَفِي » .
- [٢٠٩٨٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : «أَوْ دَوْسِيٍّ» (٣) .
- ٥ [٢٠٩٨٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ (٤) قَالَ: قَالَ: قَالَ: «فَقِيفٌ أَنْتُمَا»؟ فَقَالَ: فَقَالَ: «فَقِيفٌ وَخُلَانِ مِنْ ثَقِيفٍ ، فَقَالَ: «مِمَّنْ أَنْتُمَا»؟ فَقَالَ: فَقَالَ: «فَقِيفٌ أَنَّ مَنْ إِيَادِ ، وَإِيَادُ مِنْ فَمُودَ» ، فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَى الرَّجُلَيْنِ ، فَلَمَّا رَأَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيْهُ أَنَّ

<sup>(</sup>١) النقباء: جمع نقيب، وهو المقدَّم على القوم، الذي يَتعرَّف أخبارهم، وينقب عن أحوالهم. (انظر: النهاية، مادة: نقب).

١٢١ ب].

<sup>(</sup>٢) الاتهاب: قبول الهبة ، والمراد: لا أقبل هدية إلا من هؤلاء ؛ لأنهم أصحاب مدن وقرى ، وهم أعرف بمكارم الأخلاق . (انظر: النهاية ، مادة: وهب) .

<sup>• [</sup>٢٠٩٨٤] [الإتحاف: كم حم ٢٠٩٨٤].

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «دوس» ، والتصويب من «المجتبى» للنسائي (٣٧٩٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) كذا الإسناد في (ف، س)، ووقع عند أحمد في «فضائل الصحابة» (١٦٦٩) من طريق عبد الرزاق بزيادة رجل بين قتادة وعمران بن الحصين .

ذَلِكَ شَقَّ عَلَيْهِمَا ، قَالَ: «مَا يَشُقُ عَلَيْكُمَا؟ إِنَّمَا نَجَّى (١) اللَّهُ (٢) مِنْ ثَمُودَ صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا (٣) مَعَهُ ، فَأَنْتُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ صَالِحِينَ».

#### ١١٥- بَابُ قَبَائِلِ الْعَجَمِ

- ٥ [٢٠٩٨٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ : «لَوْ كَانَ السِّينُ عِنْدَ الثُّرَيَّا ( ٤ ) ، لَذَهَبَ إِلَيْهِ وَجُلٌ » ، أَوْ قَالَ : «رِجَالٌ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى يَتَنَاوَلُوهُ » .
- ٥ [٢٠٩٨٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، رَأَيْتُ كَأَنِي أَنْعِقُ بِغَنَم سُودٍ ، فَعَارَضَتْهَا غَنَمٌ عُفْرٌ (٥)» ، قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَ (٦) ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الْعَرَبُ وَمَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنَ الْأَعَاجِمِ» .
- ٥ [٢٠٩٨٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَسْعَدُ الْعَجَمِ بِالْإِسْلَامِ الرُّومُ ، وَأَشْقَى الْعَرَبِ بِالْإِسْلَامِ تَعْلِبُ الْعِسْلَامِ الرُّومُ ، وَأَشْقَى الْعَرَبِ بِالْإِسْلَامِ تَعْلِبُ وَالْعِبَادُ (٧)» .

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «يحيي» ، والتصويب من «فضائل الصحابة» للإمام أحمد من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة : «اللَّه» ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

٥ [٢٠٩٨٦][الإتحاف: عه حم ٢٠٢٤٢].

<sup>(</sup>٤) الثريا: النجم المعروف. (انظر: النهاية، مادة: ثرا).

<sup>(</sup>٥) العُفر : جمع : العفرة ، وهو : بياض ليس بالناصع ، ولكن كلون عفر الأرض ، وهو وجهها . (انظر : النهاية ، مادة : عفر) .

<sup>(</sup>٦) التأويل: التفسير وبيان المعنى . (انظر: اللسان ، مادة : أول) .

<sup>(</sup>٧) قوله: «تغلب والعباد» كذا وقع في (ف)، وأخرج هذا الحديث أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧/ ١٥٥٤)، وفي «تاريخ أصبهان» (١/ ٢٩) من طريق إسهاعيل بن محمد بن طلحة الأنصاري عن أبيه عن جده مرفوعا فقال فيه: «هذا الحي من بهز أو تغلب».





## ١١٦- بَابُ الْخَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ (١) وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

٥ [٢٠٩٨٩] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ الْجَرَّاحِ ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : «إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي مَوْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْفِضَّةِ ، إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ (٢) نَارَجَهَنَّمَ » .

٥ [٢٠٩٩٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ ﴿ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي شَيْحِ الْهُنَائِيِّ ، وَ النَّمُ عَالِيهَ قَالَ لِنَفْرِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ نَهَىٰ عَنْ جُلُودِ النَّمُورِ (٣) أَنْ تُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا (٤)؟ قَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ فَقَالُوا : اللَّهُمَّ نَعَمْ ، قَالَ : وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَىٰ عَنِ الشُّرْبِ فِي مُثْعَةً الْحَجْ ، قَالُوا : اللَّهُمَّ لَا ، قَالَ : بَلَىٰ ، إِنَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالُوا : لَا .

٥ [٢٠٩٩١] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى ، فَجَاءَهُ دِهْقَانُ بِانَاءِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَضَدَفَهُ (٥) ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُهُ قَبْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ ، ثُمَّ أَتَانِي بِهِ ، بِإِنَاءِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَصَدَفَهُ (٥) ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُهُ قَبْلَ هَذِهِ الْمَرَّةِ ، ثُمَّ أَتَانِي بِهِ ، إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ نَهَانَا عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ النَّهَبِ النَّذَهَبِ وَاللَّهِ مَا لَهُ مَعْ فِي الدُّنيَة ، وَالدِّيبَاجِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي آنَهُمْ فِي الدُّنيَة ، وَاللَّهُ فَي الْأَخِرَةِ » .

<sup>(</sup>۱) الديباج: الحرير، أو هو شوب سداه ولحمته حرير. والجمع دبابيج وديابيج. (انظر: معجم الملابس) (ص١٨٣).

<sup>(</sup>٢) الجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف ، والمراد : أنه يحدر في بطنه نار جهنم . (انظر : النهاية ، مادة : جرجر) .

٥ [٢٠٩٩٠] [الإتحاف: طح حم ١٦٨٦٢ ، حم ١٦٨٧١].

۵ [ف/ ۱۲۲ أ].

<sup>(</sup>٣) النمور والنيار: السباع المعروفة، واحدها: نمر، ونهي عن استعمال جلودها لما فيها من الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعاجم. (انظر: النهاية، مادة: نمر).

<sup>(</sup>٤) المقطع: أراد الشيء اليسير منه ، كالحلقة والشنف ونحو ذلك . (انظر: النهاية ، مادة: قطع) .

<sup>(</sup>٥) الحذف: الرمى والضرب. (انظر: النهاية، مادة: حذف).

٥ [٢٠٩٩٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُطَارِدَا يَبِيعُ حُلَّةُ (' مِنْ دِيبَاجٍ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدَا يَبِيعُ حُلَّةٌ مِنْ دِيبَاجٍ ، فَلَ وِ اشْتَرِيْتَهَا وَلَبِسْتَهَا لَا فَقَالَ : "يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ " حَسِبْتُهُ قَالَ : "فِي لِلْوَفْدِ ، وَالْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : "يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ " حَسِبْتُهُ قَالَ : "فِي لِلْوَفْدِ ، وَالْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : "يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ " حَسِبْتُهُ قَالَ : "فِي لِلْوَفْدِ ، وَالْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : "لِيلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقً لَهُ " حَسِبْتُهُ قَالَ : "لِلْوَفْدِ ، وَالْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ ، فَقَالَ : " اللَّهِ عَلَى حُلَلْ سِيرَاءُ (' ) مِنْ حَرِيرٍ ، فَأَعْطَى عَلِي بُنْ وَيُعَلَى اللَّهِ عَلَى عَمَرَ بْنِ الْخَطَى عَلِي بْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِحُلَّة ، وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِحُلَّة ، وَقَالَ لِعَلِي قَالَ لِعَلِي قَالَ اللَّهِ عَلَى النَّسِاءِ خُمُورًا (' ' ) » ، قَالَ : وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِي عَهَا ، فَرَاحَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيْ بِحُلَّةٍ ، قَالَ : " إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ وَلَا اللَّهِ عَلَى النِّي يَعْفَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ وَلَكِنْ لِتَبِيعَهَا ، فَرَاحَ فِيهَا ، وَسُولُ اللَّهِ وَيَعْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ الطَّرْفَ ( ' ' ) ، قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَيْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ الطَّرْفَ ( ' ' ) ، قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَيْ يَنْظُرُ إِلْكِهِ الطَّرْفَ ( نَا ) ، قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَلَكَ اللَّهُ وَلَى الطَّرْفَ وَالْمَا وَالْمُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَامَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا

ه [٢٠٩٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ رَجُلٍ (٥) ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أُحِلَّ النَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهَا» .

٥ [٢٠٩٩٢] [الإتحاف: عه طح حم ١٠٣٤٨] [شيبة: ٢٥١٤١].

<sup>(</sup>١) الحلة : إزار ورداء برد أو غيره ، ويقال لكل واحد منهما على انفراد : حلة ، وقيل : رداء وقم يص وتمامها العمامة ، والجمع : حُلَل وحِلَال . (انظر : معجم الملابس) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٢) السيراء: ضرب من البرود (الثياب) يخالطها حرير، وقيل: ثوب فيه خطبوط يعمل من الحريس كالسيور، وقيل غير ذلك. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) الخمر : جمع خمار ، وهو : ما تغطي به المرأة رأسها . (انظر : معجم الملابس) (ص١٥٩) .

<sup>۩[</sup>س/۲۹۷].

<sup>(</sup>٤) **الطرف:** العين. (انظر: القاموس، مادة: طرف).

٥ [٢٠٩٩٣] [الإتحاف: طح حم ١٢٢١٣] [شيبة: ٢٥٢٨٤].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن رجل» ليس في (ف)، (س)، وأثبتناه من «مسند أحمد» (١٩٨١٢)، «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/١٤)، كلاهما من طريق المصنف به، وكذا ذكره عبد الحق الإشبيلي في همذا الإسمناد =

## المُصِنَّفُ اللِّمِامِ عَبُلَالْ زَافِياً





- ٥ [٢٠٩٩٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلِ (١) ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : رَفَعَ النَّبِيُ ﷺ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ ، وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ ، وَقَالَ : «أُحِلَّ لِإِنَاثِ ﴿ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهِمْ » .
- [٢٠٩٥٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ الذَّهَبَ ، وَيَكْسُو نِسَاءَهُ الْإِبْرَيْسَمَ ، وَأَكْسِيَةَ الْخَزِّ .
- [٢٠٩٩٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ بِنْتِ أَبِي عَمْرٍ و ، قَالَتْ : سَأَلْنَا عَائِشَةَ ، عَنِ الْحُلِيِّ وَالْأَقْدَاحِ الْمُفَضَّضَةِ فَنَهَتْنَا عَنْهُ قَالَتْ : فَأَكْثَرُنَا عَلَيْهَا ، فَرَخَّصَتْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُلِيِّ ، وَلَمْ تُرَخِّصْ لَنَا فِي الْأَقْدَاحِ الْمُفَضَّضَةِ .
- [٢٠٩٩٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ وَهُوَ يُعَاتِبُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ تَحْتَ ثِيَابِهِ ، وَمَعَهُ الزُّبَيْرُ ، وَعَلَيْهِ أَيْضًا قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، فَقَالَ : أَلْقِ عَنْكَ هَذَا ، قَالَ : فَجَعَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَضْحَكُ ، وَيَقُولُ : لَوْ أَطَعْتَنَا لَبِسْتَ مِثْلَهُ ، قَالَ : فَنَظُرْتُ إِلَىٰ قَمِيصٍ عُمَرَ فَرَأَيْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ أَرْبَعَ رِقَاعٍ مَا يُشْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا .

<sup>=</sup> فيها حكاه عنه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٤/ ٩٤)، شم رده الحافظ بقوله: "وقوله: «عن رجل» زيادة ليست في كتاب عبد الرزاق ولا غيره من حديث نافع»، وما ذكرنا من المصادر التي روته من طريق المصنف ترد على ذلك، ونقله أيضًا ابن الملقن عن عبد الحق، ينظر: "البدر المنير» (١/ ٦٤٢).

٥ [٢٠٩٩٤] [الإتحاف: طح حم ١٢٢١٣ ، حم ١٢٤٠٩].

<sup>(</sup>۱) قوله: «قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل "تصحف في (ف) إلى: «قال: أخبرنا معمر، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند»، والتصويب من «مسند أحمد» (١٩٨١١) من طريق المصنف، به، و «التمهيد» (٢٤٤/١٤) معزوا للمصنف.

٣ [ف/ ١٢٢ ب].

<sup>• [</sup>۲۰۹۹۷] [شيبة: ۸۸۰۵۳].

# يُ تَالِكُ الْحِيْدُ





- [٢٠٩٩٨] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ لِابْنَتِهِ : قُولِي : أَيَا أَبِي! إِنْ تُحَلِّينِي الذَّهَبَ تَخْشَىٰ عَلَيَّ حَرَّ اللَّهَبِ .
- [٢٠٩٩٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ الْمُفَضَّضِ ، وَإِنْ سُقِيَ فِيهِ كَسَرَهُ . الْمُفَضَّضِ ، وَإِنْ سُقِيَ فِيهِ كَسَرَهُ .
- [۲۱۰۰۰] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَاهُ ابْنٌ لَهُ ، وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ حَرِيرٍ ، وَالْغُلَامُ مُعْجَبٌ بِقَمِيصِهِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ خَرَقَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَقُلْ لَهَا فَلْتُلْبِسْكَ قَمِيصًا غَيْرَ هَذَا .
- [٢١٠٠١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ لِإِبْنَتِهِ : لَا تَلْبَسِي الذَّهَبَ ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكِ حَرَّ اللَّهَبِ .
- ٥ [٢١٠٠٢] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يَرِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ يَكَلِيهٌ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَكَرِهَ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَا أَنْ يَلْبَسَهَا ، فَرَهَا أَكْرَهُ لِلنَّبِيِّ يَكَلِيهٌ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَكَرِهَ أَنْ يَلْبَسَهَا ، وَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ ، فَلَا أَنْ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي شَيْئًا إِلَّا أَنَا أَكْرَهُ لَلَكَ ، فَخَرَقُهَا بَيْنَ فَلَيْسُاءِ » ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ .
- [٢١٠٠٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ ، أَنَّ عَلِيًّا أُتِي بِبِرْذَوْنِ (٢) عَلَيْهِ صِفَةُ دِيبَاجٍ ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ ، وَأَخَذَ بِالسَّرْجِ زَلَّتْ يَدُهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالُوا : دِيبَاجٌ ، قَالَ : وَاللَّهِ لَا أَرْكَبُهُ .
- ٥ [٢١٠٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَا إِلَى النَّبِيِّ الْقَمْلَ ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ تَحْتَ الثِّيَابِ .

<sup>(</sup>١) في (ف): «وشرب» ، والمثبت من «شعب الإيهان» للبيهقي (٨/ ٣٨٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) البرذون : دابة خاصة لا تكون إلا من الخيل ، والمقصود منها غير العراب ، وقيل غير ذلك . (انظر : النظر : التاج ، مادة : برذن) .

### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَنْدَالْ رَافِيَ





- [٢١٠٠٥] أخبر لُو عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ﴿ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَلْبَسُ رَايَتَيْنِ مِنْ دِيبَاجٍ فِي فَزْعَةٍ فَزِعَهَا النَّاسُ .
- [٢١٠٠٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ قَبَاءُ (١) مِنْ دِيبَاجٍ أَوْ سُنْدُسٍ (٢) حَرِيرٍ يَلْبَسُهُ فِي الْحَرْبِ .
- ٥[٢١٠٠٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : رَأَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى أُمْ سَلَمَةً قُرْطَيْنِ (٣) مِنْ ذَهَبٍ ، فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهَا حَتَّىٰ أَلْقَتْهُمَا .
- ٥ [٢١٠٠٨] قَالَ الزُّهْ رِيُّ: وَرَأَىٰ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَائِشَةَ قُلَابَيْنِ (١٤) مِنْ فِضَّةٍ مُلَوَّنَيْنِ بِذَهَبٍ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُلْقِيَهُمَا وَتَجْعَلَ قُلَابَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ وَتُصَفِّرَهُمَا بِزَعْفَرَانِ (٥٠).
- [٢١٠٠٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّهُ رَأَىٰ عَلَىٰ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّا لَا يَكُلُلُهُ بَرُدَ سِيرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ قَالَ : قَمِيصَ سِيرَاءَ مِنْ حَرِيرٍ .

١٢٣ أ].

• [۲۱۰۰۱] [شيبة: ۲۲۱۸، ۲۲۲۳].

<sup>(</sup>١) القباء: ثوب للرجال ذو لفقين يلبس فوق الثياب ويربط عليه حزام ثم تلبس فوقه الجبة. (انظر: معجم الملابس) (ص٣٧٨).

 <sup>(</sup>٢) السندس: رقيق الديباج (الحرير) ورفيعه، ضد الإستبرق، الذي يعني غليظ الديباج. (انظر: معجم الملابس) (ص٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) القرطان : مثنى قرط ، وهو : نوع من حلي الأذن ، والجمع : أقراط . (انظر : النهاية ، مادة : قرط) .

<sup>(</sup>٤) كذا هو في الموضعين في (ف) ، (س) ، «المحلي» لابن حزم (٩/ ٢٤١) من طريق المصنف به ، وقد أخرج هذا الحديث الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢١/ ٢٩٨) ، وأبو محمد السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» (٣/ ١١٥١) من طريق معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، وجاء فيه : «قلبين» في الموضعين كليها ، و (القلب) بضم أوله ، وسكون الثاني هو السوار تلبسه المرأة .

<sup>(</sup>٥) الزعفران: نبات بَصَلِيّ عطريّ ، ونوع زراعيّ صبغيّ طبيّ ، زهره أحمر يميل إلى الـصُفرة أو أبيض ، يُستعمل في الطعام أو الحلويات . (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ، مادة: زعفر) .

<sup>• [</sup>۲۱۰۰۹] [شيبة: ۲۲۱۸۹، ۲۵۲۸۵].

## ي تا المانع





[٢١٠١٠] أخب راع عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتِ الشَّرَابَ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ .

قَالَ أَيُّوبُ: وَرَأَيْتُ عَلَى الْقَاسِمِ ثَوْبًا فِيهِ عَلَمٌ (١) يَعْنِي: حَرِيرًا.

- [٢١٠١١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَهْلَكَهُنَّ الْأَحْمَرَانِ : الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ . يَعْنِي : النِّسَاءَ .
- [٢١٠١٢] أخب الوَيْقَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ الله عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ (٢) عَنْ عِكْرِمَة بْنِ خَالِدِ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَتَعَبَّدُ ، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ لِيَغْتِنَهُ ، فَازْدَادَ عِبَادَة ، فَتَمَثَّلَ لَـ هُ بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : أَصْحَبُكَ ؟ فَقَالَ الْعَابِدُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَصَحِبَهُ ، فَكَانَ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ وَيُطِيف بِهِ ، فَقَالَ : أَصْحَبُكَ ا فَلَمَّا رَآهُ الشَّيْطَانُ عَرَفَهُ ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْإِنْسَانُ ، فَكَانَ إِذَا مَشَى تَخَلَّفَ الشَّيْطَانُ ، فَمَدَّ الْمَلَكُ يَدَهُ نَحْوَ الشَّيْطَانِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ، قَتَلْتَهُ وَهُو مِنْ حَالِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى نَزَلَا قَرْيَةٌ ، فَأَنْزَلُوهُمَا وَضَيَّقُوهُمَا ، فَأَخذَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ وَهُو مِنْ حَالِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى نَزَلَا قَرْيَةٌ ، فَأَنْزَلُوهُمَا وَضَيَّهُوهُمَا ، فَأَخذَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ وَهُو مِنْ حَالِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى نَزَلَا قَرْيَة أَنْزَلُوهُمَا وَضَيَّهُوهُمَا ، فَأَخذَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ وَهُو مِنْ حَالِهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا حَتَّى نَزَلَا قَرْيَة أَنْزَلُوهُمَا وَضَيَّهُوهُمَا ، فَأَخذَ الْمَلَكُ مِنْهُمُ وَلَهُ يَتَعُوهُمَا ، فَأَعْطَاهُمُ الْمَلَكُ الْإِنَاء ، فَقَالَ لَهُ : أَمَّا مَنْ صَافَنَا فَأَحْدُتُ إِنَاءَهُمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْمُ الْإِنَاءَ فَإِنَّهُ مُ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، فَلَمْ لَعْمُ الْإِنَاءَ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، فَلَمْ لَعْمُ الْإِنَاءَ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ ، فَلَمْ السَقِينَ ، فَكَانُوا أَحَقَ بِهِ ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى يَنْظُورُ إِلَيْهِ .

ه [٢١٠١٣] أخبر عن عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ،

<sup>(</sup>١) العَلَم: الوشي أو الرسم في الثوب. (انظر: ذيل النهاية، مادة: علم).

۵[س/۲۹۸].

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «سروس» ، والتصويب من «شعب الإيهان» للبيهقي (١٩ / ٧١) من طريق المصنف ، به . وينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٣٥٩) ، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١/ ١٧٧) .





عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ فُلانَةَ بِنْتَ الْقَاسِم ، وَصَاحِبَةً لَهَا جَاءَتَا إِلَى النَّبِيِّ يَكُلِّيهُ ، وَفِي أَيْدِيهِمَا خَوَاتِمُ ، تَدْعُوهَا الْعَرَبُ : الْفَتَخ (١) ، فَسَأَلَتَاهُ عَنْ شَيْءٍ ، فَأَخْرَجَتْ إِحْدَاهُمَا يَدَهَا ، فَرَأَى النَّبِيُّ \* عَيْلَةٍ بَعْضَ تِلْكَ الْخَوَاتِم ، فَضَرَبَ يَدَهَا بِعَسِيبٍ (٢) مَعَهُ مِنْ عِنْدِ الْخَاتَم إِلَىٰ مَسْكَتِهَا ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُمَا ، فَقَالَتَا: مَا شَأْنُكَ تُعْرِضُ عَنَّا؟ فَقَالَ: «وَمَا لِي لَا أُعْرِضُ عَنْكُمَا، وَقَدْ مَلَأْتُمَا أَيْدِيَكُمَا جَمْرًا، ثُمَّ جِنْتُمَا تَجْلِسَانِ أَمَامِي » ، فَقَامَتَا فَدَخَلَتَا عَلَى فَاطِمَة ، فَشَكَتَا إِلَيْهَا ضَرْبَةَ النَّبِيِّ عَيَكِيْ ، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْهِمَا فَاطِمَهُ سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَتْ : أَهْدَاهَا لِي أَبُو حَسَن ، فَأَقْبَلَ النَّبِي عَيْقِي يَمْشِي وَأَنَا مَعَهُ ، وَلَمْ تَفْطِنْ فَاطِمَهُ لِذَلِكَ ، فَسَلَّمَ مِنْ جَانِبِ الْبَابِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَأْتِي الْبَابَ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ (٣) ، فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَأَلْقَتْ لَهُ فَاطِمَةُ ثَوْبًا ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، وَفِي يَدِهَا أَوْ عُنُقِهَا تِلْكَ السَّلْسِلَةُ ، فَقَالَ : «أَيَغُرَّنَّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : إنَّكِ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي يَدِكِ أَوْ عُنُقِكِ طَوْقٌ (٤) مِنْ نَارٍ» ، وَعَذَمَهَا بِلِسَانِهِ ، فَهَمَلَتْ عَيْنَاهَا ، وَخَرَجَ النَّبِي عَيَّكِ لللهِ يَجْلِسْ ، فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَقَالَتْ : بعْهَا بمَا أَعْطِيتَ ، فَبَاعَهَا بِوَصِيفٍ ، فَجَاءَ بِهِ إِلَيْهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ ، فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرُوهُ خَبَرَ الطَّوْقِ ، فَقَالَ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ».

#### ١١٧- بَابُ عَلَمِ الثَّوْبِ

• [٢١٠١٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَخَّصَ فِي مَوْضِع إِصْبَع ، وَإِصْبَع يْنِ ، وَثَلَاثٍ ، وَأَرْبَع ، مِنْ أَعْلَامِ الْحَرِيرِ .

 <sup>(</sup>١) الفتخ: جمع فتخة ، وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي ، وربها وضعت في أصابع الأرجل ، وقيل:
 هي خواتيم لا فصوص لها . (انظر: النهاية ، مادة : فتخ) .

٥ [ف/ ١٢٣ ب].

<sup>(</sup>٢) العسيب: الجريدة من النخل، مما لا ينبت عليه الخوص، والجمع: عُـسُب. (انظر: النهاية، مادة: عسب).

<sup>(</sup>٣) قبل وجهه: أمامه. (انظر: المشارق) (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «طبق» ، والمثبت من (س) وهو المشهور في الكتب.



- [٢١٠١٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ ( ' ) : لَـوْلَا أَنَّ عُمَـرَ كَرِهَ التَّبْرَ لَمْ أَرَبِهِ بَأْسًا ، يَعْنِي : تِبْرَ الْحَرِيرِ فِي الثَّوْبِ .
- ٥ [٢١٠١٦] أخبر اعبد الرزّاق ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَيْ وَفُدُ مِنْ كِنْدَة (٢) ، وَعَلَيْهِمْ جِبَابٌ (٣) يَمَانِيَةٌ ، قَدْ كَفُّ وا أَكْمَامَهَا وَجُيُوبَهَا بِالْحَرِيرِ ، فَسَلَمُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْهِ : «أَلسْتُمْ مُسْلِمِينَ»؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : «فَمَا شَانُ هَذَا الْحَرِيرِ»؟ عَلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْهٍ : أَنْتُمْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ قَالَ : فَنَزَعُوهُ حِينَئِذٍ مِنْ أَكْمَامِهِمْ ، وَجُيُوبِهِمْ ، ثُمَّ قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَيْهِ : أَنْتُمْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنَافٍ مَنَافٍ مَنَافٍ مِنْ كِنْدَة ، كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ خُلْطَةٌ فِي وَنَّا ، أَنْتُمْ بَنِي آكِلِ الْمُرَارِ حَيُّ مِنْ كِنْدَة ، كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ خُلُطَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَيَّا ﴿ الْمُرَارِ حَيُّ مِنْ كِنْدَة ، كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ خُلُطَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَيَّا ﴿ الْمُرارِ حَيُّ مِنْ كِنْدَة ، كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ خُلُطَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَيَّا ﴿ إِلَى عَبَاسٍ ، وَأَبِي سُفْيَانَ يُنَاسِبُوكُمْ ، وَالْوَالِكَ بَالُوا لَكُوا أَنْتُ ، قَالَ لَهُمُ النَّيْ يُ يَتَعْفِرُ بَنُو النَّصْرِ بْنِ كِنَانَة ، لَا نَقْفُوا أُمِّنَا ، وَلَا نَدَّعِي لِغَيْرِ أَبِينَا» .
- [٢١٠١٧] أخب لُوعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَكَانَ يَكْرَهُ أَعْلَامَ الْحَرِيرِ الَّتِي فِي الثِّيَابِ .

### ١١٨- بَابُ الْخَزِّ وَالْعُصْفُرِ ۞

- [٢١٠١٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَىٰ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ مُورَّدَيْنِ قَدْ مَسَّهُمَا الْعُصْفُرُ .
- [٢١٠١٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ (٤) هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يَلْبَسُ
   مِلْحَفَةً حَمْرَاءَ صُبِغَتْ بِالْعُصْفُرِ ، حَتَّى مَاتَ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، والذي يظهر أنه ابن عمر ، كذا هو في «جامع الأحاديث» للسيوطي (١) كذا في «تهذيبه» .

<sup>(</sup>٢) كندة : دولة قامت شيال الربع الخالي في نجد ، وهي الآن قرية تقع على الطريق التجاري الـذي كـان يربط جنوبي الجزيرة العربية وشيالها الشرقي . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «جواب» ، والتصويب من «الطبقات» لابن سعد (١/ ٢٢) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ف) ، وأثبتناه من (س).

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ أَلْقِلْ





- [٢١٠٢٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ قَالَتْ : رَأَيْتُ سِتًا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَلْبَسْنَ الْمُعَصْفَرَ.
- [٢١٠٢١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ دِقْرَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ١ أَنَّهَا كَرِهَتِ الثِّيَابَ الْمُصَلَّبَةَ ، يَعْنِي : الَّتِي تُصَوَّرُ فِيها الصُّلُبُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَىٰ عَلَى الْحَسَنِ كِسَاءً مُصَلَّبًا.

- [٢١٠٢٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَىٰ أَبِي هُرَيْرَةَ كِسَاءَ خَزِّ (١) أَغْبَرَ ، كَسَاهُ إِيَّاهُ مَرْوَانُ .
- [٢١٠٢٣] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْجَزَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْجَرَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ جُبَيْرٍ بِالْبَيْتِ . فَقَالَ سَعِيدٌ بْنِ جُبَيْرٍ بِالْبَيْتِ . فَقَالَ سَعِيدٌ : لَوْ أَدْرَكَهُ السَّلَفُ لَأَوْجَعُوهُ .
- [٢١٠٢٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَىٰ شُرَيْح مِطْرَفًا (٣) مِنْ خَزِّ أَخْضَرَ وَهُوَ يَقْضِي .
- [٢١٠٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِطْرَفًا مِنْ خَزِّ أَخْضَرَ ، كَسَتْهُ إِيَّاهُ عَائِشَهُ .

<sup>۩[</sup>س/٣٠٠].

<sup>• [</sup>۲۱۰۲۲] [شيبة: ۲۵۱۳۰].

<sup>(</sup>١) الخز: ثياب سَدَاها (ما يمد طولًا في النسيج) من حرير، ولَحْمَتُها (خيوط النسج العرضية يلحم بها السدئ) من غيره. (انظر: القاموس الفقهي) (ص١١٦).

<sup>(</sup>٢) الجبة : ثوبٌ للرجال مفتوح الأمام ، يُلبس عادة فوق القفطان ، وفي الشتاء تبطن بالفرو . (انظر : معجم الملابس) (ص١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) المطرف: الثوب الذي في طرفيه علمان. (انظر: النهاية ، مادة: طرف).

<sup>• [</sup>۲۱۰۲۵] (شيبة: ۲۵۱۲۳].

# إِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِ





- [٢١٠٢٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَىٰ بَنِيهِ يَلْبَسُونَ الْخَزَّ ، فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ .
- [٢١٠٢٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، قَالَ : رَأَيْتُ سِتَّةً (١) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَلْبَسُونَ الْخَزَّ : سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَأَبُو سَعِيدٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسُ .
- ٥ [٢١٠٢٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَر .
- ٥[٢١٠٢٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَى النَّبِيُ ﷺ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ ، فَقَالَ : «أَمُّكَ أَلْبَسَتْكَ هَذَيْنِ؟!» فَقَالَ : «بَلْ حَرِّقْهُمَا» .
- ٥ [٢١٠٣٠] قَالَ مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدَّ إِلَيْهِ النَّظَرَ حِينَ رَآهُمَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّ الْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُ الْحُمْرَةَ».
- [٢١٠٣١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ ٩
   يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ بَيْنَ نِسَائِهِ .

<sup>• [</sup>۲۱۰۲۱] [شيبة: ١٦٥٣٥].

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «خمسة»، وهو وهم، والمثبت من البيهقي في «شعب الإيسان» (٨/ ٢٦٨) من طريق الدبري، عن المصنف، به، وكذا أورده الزيلعي في «نصب الراية» (٢٢٨/٤) معزوًا للمصنف.

٥ [٢١٠٢٨] [الإتحاف: عه حم حب ط ١٤٤٨٧] [شيبة: ٣١٨٣].

<sup>(</sup>٢) قوله: «عبد الله» وقع في (ف) ، (س): «عبد الرحمن» ، وهو وهم . والمثبت من الطبراني في «الكبير» (١٣) ٤٨٦) من طريق المصنف ، به ، نحوه ، وهو في «صحيح مسلم» (٢١٣٧) من طريق طاوس ، به ، نحوه .

<sup>(</sup>٣) في (ف): «ألقمها» ، والمثبت من (س).

١٢٤ ب].

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالْ وَأَقْ





- ٥ [٢١٠٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ : آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِلْحَفَةٍ مُورَّسَةٍ (١) .
- [٢١٠٣٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَا أُمُرُ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ وَمِشْقِ<sup>(٢)</sup> ، فَيُصْبَغُ بِهِ ثَوْبُهُ ، فَيَلْبَسُهُ .

قال عبد الرزاق: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَلْبَسُهُ.

- ٥ [٢١٠٣٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَنَالَ : «لَا يَبِيتَنَّ الرَّجُلُ وَحْدَهُ فِي الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ مَجَاسِدُ (٣) ، فَإِنَّ إِبْلِيسَ أَسْرَعُ شَيْءِ إِلَى الْحُمْرَةِ ، وَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ الْحُمْرَةَ » .
- [٢١٠٣٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى وَجُلِ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا ، فَقَالَ : دَعُوا هَذِهِ الْبَرَّاقَاتِ لِلنِّسَاءِ .
- [٢١٠٣٦] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُعَصْفِرُ لِبَعْضِ نِسَائِهِ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ.

• [٢١٠٣٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ أَلْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بُدَو الْعُوَيْلِيِّ ، قَالَ : رَأَىٰ أَبِي الْعَلَاءِ (١) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ الْخُزَاعِيِّ ، قَالَ : رَأَىٰ

<sup>(</sup>١) مورسة: مصبوغة بالورس، وهو: نبت أصفر يُزرع باليمن ويصبغ به. (انظر: المصباح المنير، مادة: ورس).

<sup>(</sup>٢) المشق: الطين الأحمر، ويستخدم في صبغ الثياب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: مشق).

<sup>(</sup>٣) المجاسد: جمع مجسد، وهو المصبوغ المشبع بالجسد، وهو الزعفران أو العُصفر. (انظر: النهاية، مادة: جسد).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أبي العلاء» تصحف في (ف) إلى: «أبي العلى»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المحلى» لابن حزم (٢/ ٣٨٩) من طريق معمر، به. وينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (٨/ ٣٤٥).

# المنابع المنافع





عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَىٰ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ مُمَصَّرَيْنِ ، فَقَالَ : أَلْقِ هَذَيْنِ عَنْكَ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَلْبَسْهُمَا قَبْلَ يَوْمِي هَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ رَأَيْتُهُمَا عَلَيْكَ يَـوْمَ كَـذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَعَلَّكَ أَنْ تُـوَهِّنَ مِـنْ عَمَلِكَ وَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَعَلَّكَ أَنْ تُـوَهِّنَ مِـنْ عَمَلِكَ مَا هُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا .

- [٢١٠٣٨] أَخْبَى وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ صَلَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا عَلَيْهِ مُلَيَّةٌ (١) لَهُ صَفْرَاءُ ، يَعْنِي : رَيْطَةً (٢) .
- ٥ [٢١٠٣٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (") ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و النَّظَرَ حِينَ رَآهُمَا عَلَيْهِ ، وَقَالَ لَهُ : « أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ اللَّهِ ، وَقَالَ لَهُ : « أَلْقِ هَذَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ » .
- ٥ [٢١٠٤٠] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «الْحُمْرَةُ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ» .

#### ١١٩- بَابُ شُهْرَةِ الثِّيَابِ

• [٢١٠٤١] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ

<sup>(</sup>١) الملية : تصغير ملاءة ، وهي : ثوب من قطعة واحدة ذو شقين متضامين . (انظر : المعجم العربي الأساسي ، مادة : ملاً) .

<sup>(</sup>٢) الريطة: كل ثوب رقيق لين ، والجمع رَيْط ورِيَاط . (انظر: النهاية ، مادة: ريط) .

ه [۲۱۰۳۹] [شيبة: ۲۵۲۲۳].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عن جبير بن نفير» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «مستخرج أبي عوانــــة» (٥/ ٢٣٧) من طريق الدبري عن المصنف ، به . وينظر : «الإتحاف» (١١٦٣٩) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عبد اللَّه بن عمرو» تصحف في (ف)، (س) إلى: «عبد اللَّه بن عمر»، والتصويب من المصدر السابق.



- قَالَ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ (١٠) ، أَوْ رَكِبَ مَرْكَبَ شُهْرَةٍ ، أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا .
- [٢١٠٤٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلَا دَخَلَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ ، فَتَطَايَرَ فِي أَيْدِي عَلَىٰ عُمَرُ فَمُزِّقَ عَلَيْهِ ، فَتَطَايَرَ فِي أَيْدِي النَّاسِ . قَالَ مَعْمَرٌ : أَحْسَبُهُ الْ حَرِيرًا .
- [٢١٠٤٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ فِي الَّذِي يَلْوِي الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَلَا يَجْعَلُهَا تَحْتَ ذَقْنِهِ ، قَالَ : تِلْكَ عِمَّةُ الشَّيْطَانِ .
- [٢١٠٤٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ لَيْسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا ، أَلْبَسَهُ اللَّهُ (٢) ذُلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

#### ١٢٠- بَابُ إِسْبَالِ (٣) الْإِزَارِ ١٠٠

ه [٢١٠٤٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ (٤) ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : «مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ (٤) إِنْهِ» .

<sup>(</sup>۱) ثوب الشهرة: الثوب الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به ، واشتهر بين الناس . (انظر: جامع الأصول) (۱۰/ ۲۰۸) .

١٢٥/أ].

 <sup>[</sup>١٠٤٤] [الإتحاف: حم ١٠٢٤] [شيبة: ٥٧٧٥، ٨٧٥٧٥].

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ليس في (ف) ، والمثبت من (س) ، وهنو الموافق لما في «شعب الإيسان» للبيهقي (٢) لفظ الجلالة ليس في (ف) ، والمثنف ، به .

<sup>(</sup>٣) الإسبال: إطالة الثوب وإرساله إلى الأرض. (انظر: النهاية ، مادة: سبل).

<sup>۩ [</sup>س/ ٣٠١].

الإزار والمئزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من الجسد. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزر).

<sup>(</sup>٤) اسم الجلالة ليس في (ف) ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «شعب الإيمان» للبيهقي (٨/ ٢١٢) من طريق الدبري ، عن المصنف ، به ، وهو في «مسند أحمد» (٦٤٥١) من طريق المصنف ، به .

107



قَالَ زَيْدٌ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْفَعُ ، يَعْنِي: جَدِيدًا (١) ، قَالَ: «مَنْ هَذَا»؟ قُلْتُ: عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللَّهِ فَازَفَعْ إِزَارَكَ» ، قَالَ: «زِدْ» ، قَالَ: «زِدْ» ، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ حَتَّىٰ بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ قَالَ: فَرَفَعْتُهُ حَتَّىٰ بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ قَالَ: فَرَفَعْتُهُ مِنَ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ: أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي (٢) أَحْيَانًا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «لَسْتَ مِنْهُمْ» .

٥ [٢١٠٤٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْمُسْبِلِ» يَعْنِي : إِزَارَهُ .

٥ [٢١٠٤٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ التَّمِيمِيِ "" قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ قَقَالَ : إِلَى مَا (٤) تَدْعُو ؟ فَقَالَ : «أَدْعُوكَ إِلَى اللَّذِي إِذَا نَزَلَ بِكَ السَّرُّ دَعَوْتَهُ قَالَ : فَانْبَتَ لَكَ ، وَأَدْعُوكَ إِلَى الَّذِي إِذَا نَزَلَ بِكَ السَّرُ دَعَوْتَهُ فَكَشَفَ عَنْكَ ، وَأَدْعُوكَ إِلَى الَّذِي إِذَا نَزَلَ بِكَ السَّرُ دَعَوْتَهُ فَكَشَفَ عَنْكَ ، وَأَدْعُوكَ إِلَى الَّذِي إِذَا أَصْلَلْتَ صَالَّةً وَأَنْتَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَعَوْتَهُ فَرَدً عَلَيْكَ فَكَشَفَ عَنْكَ ، وَأَدْعُوكَ إِلَى الَّذِي إِذَا أَصْلَلْتَ صَالَّةً وَأَنْتَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَعَوْتَهُ فَرَدً عَلَيْكَ فَكَشَفَ عَنْكَ ، وَأَدْعُوكَ إِلَى الَّذِي إِذَا أَصْلَلْتَ صَالَّةً وَأَنْتَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ دَعَوْتَهُ فَرَدً عَلَيْكَ فَكَلَمْ وَوَجُهُكَ إِلَى النَّذِي ؟ قَالَ : «لَا تَسُبَّ أَحَدًا ، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْعًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَإِذَا ضَالَتَكَ » ، قَالَ : فَيِمَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : «لَا تَسُبَّ أَحَدًا ، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْعًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَإِذَا مَنَالَّتَكَ » ، قَالَ : فَيِمَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : «لَا تَسُبَّ أَحَدًا ، وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْعًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَإِذَا الْمَتَ سُقَاكَ مِنْ دَلُوكَ فَاصْبُبُ لَهُ ، وَإِذَا الْمَتَ سُقَاكَ مِنْ ذَلُوكَ فَاصْبُبُ لَهُ ، وَإِذَا الْمَتَ سُقَاكَ مِنْ ذَلُوكَ فَاصْبُبُ لَهُ ، وَإِذَا الْمَتَ سُقَاكَ مَا السَّاقِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَإِيَاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمَخِيلَةَ » .

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «حريرا» ، والمثبت من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٢) الاسترخاء: الانبساط والاتساع، والمراد: سقوط الشوب عن وسطه من نحافته، فيطول عن الكعبين. (انظر: مجمع البحار، مادة: رخا).

٥ [٢١٠٤٦] [الإتحاف: عد حم ٢٠١٩٤].

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (ت) : «التيمي» ، والمثبت هو الذي وقفنا عليه ، فقد نسبه ابن سعد في «الطبقات» (٩/ ١٥٢) لبني تميم ، ونسبه الذهبي في «المقتنى» (١/ ١٣٤) : «التميمي» ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) قوله : «إلى ما» وقع في (ف) : «أما» ولـه وجـه ، والمثبـت مـن (س) ، وهـو الموافـق لمـا في «الكنـي والأسياء» للدولابي (١/ ٥٥) ، و «سيرة ابن إسحاق» (١/ ٢٨٩) من طريق أبي إسحاق ، به .





- ٥ [٢١٠٤٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (١) ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَيْنَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ (٢) فِي حُلَّةٍ مُعْجَبًا بِجُمَّتِهِ (٣) ، قَدْ أَسْبَلَ إِنَّارَهُ ، خُسِفَتْ (٤) بِهِ الْأَرْضُ ، فَهُ وَ يَتَجَلْجَلُ (٥) » ، أَوْ قَالَ : «يَهْ وِي (٦) فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
- ه [٢١٠٤٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ يَكُوْمَ الْقِيَامَةِ » ، فَقَالَتْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ يَكُوْمَ الْقِيَامَةِ » ، فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً : فَكَيْفَ يَضْنَعُ النِّسَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِلْدُيُولِهِنَ ؟ قَالَ : «يُرْخِينَ (٧) شِبْرًا» ، فَالَتْ : إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَ ، قَالَ : «فَيُرْخِينَهُ فِرَاعًا ﴿ ، لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ » .
- ٥[٢١٠٥٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَقَالَ : «هَكَذَا» .
- ٥ [٢١٠٥١] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْخَاهُ شِبْرًا، ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ سُنَةٌ لِلنِّسَاءِ فِي ذُيُولِهِنَّ».

٥ [٢١٠٤٨] [الإتحاف: حم ١٩٧٨].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن محمد بن زياد» كذا في (ف) ، (س) ، وكذا أخرجه الإمام أحمد (٧٧٤٥) ، وابس راهويه (/ ١٤٥) في «مسنديهما» عن المصنف ، به ، والحديث أخرجه الإمام مسلم (٢١٤٨) ، وأبو عوانة في «المسند» (٥/ ٢٤٣) ، والبيهة في في «شعب الإيمان» (٨/ ٢١٤) جميعا من طريق المصنف ، عن معمر ، عن همام بن منبه ، به .

<sup>(</sup>٢) التبختر: مشية المتكبر المعجب بنفسه. (انظر: التاج، مادة: بختر).

<sup>(</sup>٣) الجمة: ما سقط على المنكبين من شعر الرأس . (انظر: النهاية ، مادة: جمم) .

<sup>(</sup>٤) الخسف: سقوط الأرض بما عليها. (انظر: اللسان، مادة: خسف).

<sup>(</sup>٥) يتجلجل: يغوص في الأرض حين يُخْسَفُ به . (انظر: النهاية، مادة: جلجل).

<sup>(</sup>٦) الموى: الهبوط. (انظر: النهاية ، مادة: هوا).

٥ [٢١٠٤٩] [شيبة: ٢٥٣٠٤، ٢٥٣٠٥].

<sup>(</sup>٧) الإرخاء: الإطالة . (انظر: المعجم العربي الأساسي ، مادة : رخو) .

١٢٥]٠ [ ١٢٥]

# إِنْ الْمِهِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْ الْمُعْمِ الْمِعِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِ





- ٥[٢١٠٥٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ خَرَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ (١) ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَوْلَا أَنَّ فِيكَ اثْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ أَنْتُ أَنْ كُنْتَ أَنْتَ أَنْتُ أَنْ كُنْتُ أَنْ كُنْ أَنْ كَنْ إِذَا لَا يَا إِذَا لَا أَنْ عَلَى اللّهُ لَا أَنْعَلُ .
- [٢١٠٥٣] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ .
- [٢١٠٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : الْإِزَارُ فَـوْقَ الْكَعْبَيْنِ ، وَالْقَمِيصِ . الْكَعْبَيْنِ ، وَالْقَمِيصُ فَوْقَ الْإِزَارِ (٣) ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ .
- [٢١٠٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِزَارُهُ إِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، وَالْقَمِيصُ فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَالرِّدَاءُ فَوْقَ الْقَمِيصِ .
- ٥ [٢١٠٥٦] أَضِرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبِدُ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : أَذْوَعُوا ، ارْفَعُوا ، الْفَالُونِ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٥ [٢١٠٥٢] [الإتحاف: حم كم ٤٤٨٧].

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن خريم، رجل من بني أسد» تصحف في (ف)، (س) إلى: «عن جرير، عن رجل من بني أسد»، والتصويب من «مسند أحمد» (۱۹۲۰۱) عن المصنف، به. وينظر «جامع المسانيد» لابن كثير (۲/۷۲۷)، «غاية المقصد» للهيثمي (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) لا جرم : كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة ، فكثر استعمالهم لها حتى صارت بمنزلة حقا . (انظر : غريب ابن الجوزي ، مادة : جرم) .

<sup>• [</sup>۲۱۰۵٤] [شيبة: ۲۵۳٤٠].

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت من «التمهيد» لابن عبد البر (٢٢٨/٢٠) عن طاوس ، وهو عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٥٣٤٠) من وجه آخر عنه بلفظ : «كان قميصه فوق الإزار ، والرداء فوق القميص» .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَنْدَالْ زَافًا





- ٥ [٢١٠٥٧] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَيْضًا قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعِ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ : «مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ» ، أَمِنَ الْإِزَارِ أَمْ مِنَ الْقَدَمِ؟ قَالَ : وَمَا ذَنْبُ الْإِزَارِ؟
- [٢١٠٥٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَتِ الشُّهْرَةُ فِيمَا مَضَىٰ فِي تَذْيِيلِهَا ، وَالشُّهْرَةُ الْيَوْمَ فِي تَقْصِيرِهَا .

#### ١٢١- التَّنَعُّمُ وَالسِّمَنُ (١)

- [٢١٠٥٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَيْنَا رَجُلٌ ، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ ، فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ زَمَنَ كَذَا وَكَذَا أَنِ النَّيَا رَجُلٌ ، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ ، وَقَالِلُوا النِّعَالَ ، وَعَلَيْكُمْ بِعَيْشِ مَعَدٌ ، وَذَرُوا التَّنَعُمَ ، وَزِيً الْأَعَاجِمِ . وَقَابِلُوا النِّعَالَ يَعْنِي : زِمَامَيْنِ .
- [٢١٠٦٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ ، فَاتَّزِرُوا ، وَارْتَدُوا ، وَأَلْقُوا السَّرَاوِيلَاتِ (٣) ، وَأَلْقُوا الْخِفَافَ (٤) ، وَالْتُوا الْخِفَافَ وَالْجَفُوا الْخِفَافَ وَالْجَفُوا ، وَالْتَفُوا ، وَالْخَفُوا ، وَالْخَفُوا ، وَالْخَفُوا ، وَالْخَفُوا ، وَالْخُفُوا ، وَالْخُولِقُوا ، وَالْخَفُوا الْأَغْرَاضَ (٥) ، وَاقْطَعُوا الرُّكُ بَ (٦) ، وَالْنُرُوا عَلَى وَتَمَعْدَدُوا ، فَإِنَّكُمْ مَعَدٌ ، وَارْتَمُوا الْأَغْرَاضَ (٥) ، وَاقْطَعُوا الرُّكُ بَ (٦) ، وَالْنُرُوا عَلَى

<sup>(</sup>١) السّمن والسهانة: أن يتكثر المرء بها ليس عنده ، ويدعي ما ليس له من الشرف ، وقيل: أن يجمع الأموال ، وقيل يجب التوسع في المآكل والمشارب ، وهي أسباب السّمَن . (انظر: النهاية ، مادة: سمن) .

<sup>(</sup>٢) التنعل والانتعال: لبس الحذاء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: نعل).

<sup>(</sup>٣) السراويل والسراويلات: جمع سروال، أو: سروالة، وهو: لباس يستر العورة إلى أسفل الجسم. (انظر: معجم الملابس) (ص٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) الخفاف: جمع الخف، وهو نوع من الأحذية الجلدية، يلبس فوقها حذاء آخر. (انظر: معجم الملابس) (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٥) الأغراض: جمع الغرض، وهو: الهدف الذي يرمئ إليه. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: غرض).

 <sup>(</sup>٦) الركب: جمع ركاب، وهي: الرواحل من الإبل، وقيل: جمع ركوب، وهو: ما يركب من كل دابة.
 (١نظر: النهاية، مادة: ركب).

# المالك المنابع





ظُهُورِ الْخَيْلِ ﴿ نَزْوَا ، وَاسْتَقْبِلُوا بِوُجُوهِكُمُ الشَّمْسَ ، فَإِنَّهَا حَمَّامَاتُ الْعَرَبِ ، وَإِيَّاكُمْ وَلِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَلِيَّاكُمْ وَلَيْكُمْ بِلُبْسَةِ أَبِيكُمْ ۞ إِسْمَاعِيلَ .

- [٢١٠٦١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَزِيدَ (١) بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَاشِفًا عَنْ بَطْنِهِ ، فَرَأَىٰ جِلْدَة نَقِيَّة ، فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدِّرَة ، وَقَالَ : أَجِلْدَة كَافِرٍ ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ أَرْضَ السَّّامِ أَرْضٌ طَيِّبَهُ الْعَيْشِ ، فَسَكَتَ .
- ٥ [٢١٠٦٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "حَيْدُ أُمَّتِي الْقَرْنُ (٢) أَلْذِينَ بَعِفْتُ فِيهِم ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُم اللَّهَ وَاللَّهُ وَالَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُ
- [٢١٠٦٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ : دُعِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقُرِّبَ لَهُ ثَرِيدٌ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قُرِّبَ لَهُ شِوَاءٌ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قُرِّبَ لَهُ شَوَاءٌ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قُرِّبَ لَهُ فَاكِهَةٌ فَأَكَلَ ، ثُمَّ قُرَّبُتُمْ لَنَا شِوَاءَ فَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَرَّبُتُمْ لَنَا شِوَاءَ فَأَكَلْنَا ، فُمَّ قَرَّبُتُمْ لَنَا شِوَاءً فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَرَّبُتُمْ فَاكِهَةً فَأَكُلْنَا ، ثُمَّ قَرَّبُتُمْ لِهَا وَلَمْ يَأْكُلُهُ .

١٢٦/أ].

۵[س/۳۰۲].

(١) في (س): «شرحبيل»، والمثبت من (ف).

يفون : يُتمّون ما وعدوا به . (انظر : اللسان ، مادة : وفي) .

<sup>(</sup>٣) الاستشهاد : أداء الشهادة قبل أن يطلبها صاحب الحق منهم ، وقيل : الـذين يـشهدون بالباطـل . (انظر : النهاية ، مادة : شهد) .

<sup>(</sup>٤) في (ف): "يفون" ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٥) كذا رسمه في (ف) ، وغير واضح في (س).





• [٢١٠٦٤] أخبر عبد الرزّاق ، عن مع مر ، عن أيّوب ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَن حُمَيْد بن هِ اللهِ قَالَ : دَخَلَ عُبَيْدُ اللّهِ بن عُمَرَ عَلَى أَخِيهِ عَبْدِ اللّهِ ، فَقَرّبَ لَهُ ثَرِيدًا عَلَيْهِ لَحْمٌ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللّهِ : مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى تَجْعَلُوا فِيهِ سَمْنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ قَدْ عُبَيْدُ اللّهِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ قَدْ عُبَيْدُ اللّهِ : مَا أَنَا بِآكِلِهِ حَتَّى تَجْعَلُوا فِيهِ سَمْنَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ ؟! فَقَالَ الْقَوْمُ : أَطْعِمْ أَخَاكَ ، قَالَ : فَصَنَعَ فِيهِ سَمْنَا ، فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ ذَلِكَ ذَلِكَ عَمْرُ ، فَأَهُوى بِيَدِهِ ، فَأَكَلَ لُقُمَةً ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ رَفْعَ الدِّرَةَ وَلَا عُمْرُ ، فَأَهُوى بِيَدِهِ ، فَأَكَلَ لُقُمَةً ، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ رَفْعَ الدِّرَةَ وَلَا عَمْرُ ، فَأَهُوى بَيْدِهِ ، فَمَ أَرَادَ أَنْ يَضْرِبَ الْجَارِيَةَ ، فَقَالَتْ : مَا ذَنْبِي؟ أَنَا مَأْمُورَةٌ ، فَخَرَجَ وَلَمْ يَقُلْ لِعَبْدِ اللّهِ شَيْنًا .

#### ١٢٢- بَابُ الرِّيحِ وَالْغَيْثِ

٥ [٢١٠٦٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ يَّالِيَّةَ كَانَ إِذَا رَأَى الْغَيْثَ قَالَ : «اللَّهُمَّ صَيِّبًا (١) هَنِيئًا» .

٥ [٢١٠٦٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَالْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَالْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهُمُ مَيْبًا سَيْبًا (٢) هَنِيتًا » .

٥ [٢١٠٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُ عَيْدٌ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً (٣) تَغَيَّرَ وَجْهُهُ ، وَدَخَلَ وَخَرَجَ (١) ، وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ ،

٥ [٢١٠٦٥] [الإتحاف: حب حم ٢٢٦٥٩].

<sup>(</sup>١) الصيب: المنهمر المتدفق. (انظر: النهاية، مادة: صيب).

٥ [٢١٠٦٦] [الإتحاف: حب حم ٢٢٦٥٩].

<sup>(</sup>٢) السيب: المطر الجاري أو العطاء. (انظر: النهاية ، مادة: سيب).

٥ [٢١٠٦٧] [الإتحاف: حم ٢١٧٤٤].

<sup>(</sup>٣) المخيلة: السحابة الخليقة بالمطر. (انظر: النهاية، مادة: خيل).

<sup>(</sup>٤) ليس في (ف)، (س)، والمثبت من «الحلية» لأبي نعيم (٢/ ٢٣) من طريق الدبري، عن المصنف، بم ، وهنو في «التفسير» للمنصنف (٢/ ٢٥٤)، ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢/ ٢٥٤)، به .

# يُحَتَّالِكُ الْحِيَّالِيْعِ





فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ (١) ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ لَهُ ، فَقَالَ : «مَا أَمِنْتُ أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِم ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الأحقاف : ٢٤]» .

- ٥ [٢١٠٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٩ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَ قَالَ : «نُصِرْتُ بِالصَّبَا (٢) ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ (٣)» .
- [٢١٠٦٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرِ الْقَيْسِيِّ (٤) ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ : مَا رَاحَتْ جَنُوبٌ قَطُّ إِلَّا سَالَ فِي وَادٍ مَاءٌ (٥) رَأَيْتُمُوهُ أَوْ لَمْ تَرَوْهُ .
- ٥ [٢١٠٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، أَنَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : أَخَذَتِ النَّاسَ رِيحٌ بِطَرِيقِ مَكَّة ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَاجٌ ، فَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ حَوْلَهُ : مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الرِّيحِ ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْتًا ، قَالَ : فَاللَّهِ مَنْ يُحَدِّثُنَا عَنِ الرِّيحِ ؟ فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ شَيْتًا ، قَالَ : فَاللَّهِ فَلْتُ وَلَكُ ، فَاسْتَحْفَثُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُ ، فَقُلْتُ : فَبَلَغَنِي الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ عُمَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَاسْتَحْفَثُ رَاحِلَتِي حَتَّى أَدْرَكُتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُخْبِرُثُ (٢) أَنَكَ سَأَلْتَ عَنِ الرِّيحِ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهِي الرَّحْمَةِ ، وَلَنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَهِ إِلْوَحْمَةِ ، وَلِنِي بِالْعَذَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَشْبُوهَا ، وَسَلُوا اللَّه خَيْرَهَا ، وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا» .

<sup>(</sup>١) التسرية: الكشف والإزالة. (انظر: النهاية، مادة: سرى).

٥ [ف/١٢٦ ب].

<sup>(</sup>٢) الصبا: الريح تهب من المشرق. (انظر: ذيل النهاية ، مادة: صبا).

<sup>(</sup>٣) الدبور: ريح تهب من المغرب وتقابل القبول، وهي ريح الصّبَا، والجمع: دبر، ودبائر. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: دبر).

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «العبسي» ، والتصويب من مصادر ترجمته . وينظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٩/ ١٨٨) ، «تهذيب الكهال» للمزي (٧/ ٤٧٢) .

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «التفسير» للمصنف (٢/ ٢٥٤) ، ومن طريقه أخرجه أبو الشيخ في كتاب «العظمة» (٤/ ١٣٤٩) بلفظ : «في واد ما» بدل : «في واد ماء» .

٥ [ ٢١٠٧٠] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٧٩١٩] [شيبة: ٢٩٨٢٨، ٢٦٨٣٢].

<sup>(</sup>٦) ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت من «الدعاء» للطبراني (٩٧١) عن إسحاق الدبري ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٧) روح: أي رحمة . (انظر: النهاية ، مادة: روح) .

#### المُصِنَّفُ لِلإِمامُ عَبُلَالاً وَأَفِيا





### ١٢٣- بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا شُمِعَ الرَّعْدُ

- [٢١٠٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ ، قَالَ : سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ .
- [٢١٠٧٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَـنْ حُذَيْفَةَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ قَالَ : اللَّهُمَّ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا سَخَطَكَ (١) ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَـذَابِكَ ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ .

## ١٧٤- بَابُ اتِّبَاعِ الْبَصَرِ النَّجْمَ

٥ [٢١٠٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تَعَشَّىٰ أَبُو قَتَادَةَ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا ، فَرُمِيَ بِنَجْمٍ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : لَا تُتْبِعُوهُ أَبْصَارَكُمْ ، فَإِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ .

#### ١٢٥- بَابُ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

٥ [٢١٠٧٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَارُونَ بُنِ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَة الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ إِذْ جَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْتَعِينُونَهُ فِي الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبِيصَةً بْنِ مُخَارِقٍ إِذْ جَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْتَعِينُونَهُ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيهُمْ شَيْتًا ، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ كِنَانَهُ : فَقُلْتُ لَـهُ : أَنْتُ سَيِّدُ قَوْمِكَ (٢) وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْتًا ، قَالَ : أَمَّا فِي هَذَا فَلَا أَعْطِي أَنْتُ سَيِّدُ قَوْمِكَ (٢) وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْتًا ، قَالَ : أَمَّا فِي هَذَا فَلَا أَعْطِي شَيْتًا ، وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ : إِنِّي تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ شَيْتًا ، وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ : إِنِّي تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ

<sup>• [</sup>۲۱۰۷۱] [شيبة: ۲۹۸۲۲].

<sup>(</sup>١) السخط: الكراهية للشيء، وعدم الرضابه. (انظر: النهاية، مادة: سخط).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف)، (س)، والمثبت من الطبراني في «المعجم الكبير» (١٨/ ٣٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٦/ ١٢٢) من طريق الدبري، عن المصنف، به . وينظر «التفسير» للمصنف (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) قوله : «فلا أعطي شيئا» ليس في (ف) ، (س) واستدركناه من المصادر السابقة ، وزادوا بعده : «ولو عصبه بقد حتى يقحل لكان خيرا له من أن يسأل في مثل هذا» .



فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، وَأَتَيْتُكَ لِتُعِينَنِي فِيهَا، قَالَ: «بَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وَبُلُ نَحْمِلُهُ عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَةِ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حَرُمَتْ ﴿ إِلَّا فِي إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (' ) فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى عَرْمُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (' ) فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامَا (' ) مِنْ عَيْشِهِ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَفِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ حَتَّى شَهِدَ لَهُ فَلَافَةُ نَفَر يُعِيبَ قِوَامَا (' ) مِنْ عَيْشِهِ ثُمَّ يُمْسِكُ، وَفِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ حَتَّى شَهِدَ لَهُ فَلَافَةُ نَفَر مُعْنَى الْحَجَا (") مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ ﴿ وَمَا كَانَ غَيْرَ الْمَسْأَلُهُ وَيُعِلِ أَعْمَالُهُ فَيَسْأَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَمْسَكَ، وَمِي رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَمْسَكَ، وَمِي رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَمْسَكَ، وَمَا كَانَ غَيْلَ فَلِكَ فَإِنَّهُ سُحْتٌ ، يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتًا».

- ٥ [٢١٠٧٥] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي أَلَّا يَسْأَلَ شَيْعًا ، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ»؟ قَالَ ثَوْبَانُ مَوْبَانَ ، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ»؟ قَالَ ثَوْبَانُ مَوْبَانَ ، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ»؟ قَالَ ثَوْبَانُ مَوْبَانَ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَا ، قَالَ : فَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ثَوْبَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْعًا .
- [٢١٠٧٦] قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: تَعَاهَدُوا ثَوْبَانَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْتًا، قَالَ: وَكَانَتْ تَسْقُطُ مِنْهُ الْعَصَا، أَوِ السَّوْطُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ، حَتَّىٰ يَنْزَلَ فَيَأْخُذَهُ.
- ٥ [٢١٠٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ » .

۵[ف/۱۲۷ أ].

<sup>(</sup>١) الجائحة : الآفة التي تهلك الثيار والأموال وتستأصلها ، وهي أيضًا : كل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة (١) الجائحة ) . (انظر : النهاية ، مادة : جوح) .

<sup>(</sup>٢) القوام: ما يقوم بحاجته الضرورية ، وقوام الشيء: عهاده الذي يقوم به . (انظر: النهاية ، مادة: قوم).

<sup>(</sup>٣) الحجا: العقل. (انظر: النهاية، مادة: حجا).

١٠٤ [س/٣٠٣].

ه [۲۱۰۷۷] [شيبة: ۱۰۷۸۰].

#### المُصِنَّةُ فِي لِلْمِامِعَ عَبْدَالِ لِتَزَاقِيَ





- ٥ [٢١٠٧٨] أَخْبِ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَوْ عِنْدَهُ أُوقِيَّةٌ قَالَ : «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَوْ عِنْدَهُ أُوقِيَّةٌ (١) أَوْ عَدْلُهَا (٢) ، ثُمَّ سَأَلَ ، فَقَدْ سَأَلَهُمْ إِلْحَافَا (٣) » .
- ٥ [٢١٠٧٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَكَالِيَّ : «لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ وَمُزْعَةُ (٥) لَحْمٍ» .
- ٥ [٢١٠٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : « لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَقُ مَنْ عَنْ ذَا لَا يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَقُ مَنْ عَوْهُ الْقِيَامَةِ » .
- ٥ [٢١٠٨١] أَضِبُ عَبْدُ الوَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَلَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَعْطَاهُمْ ، قَالَ : أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَأَعْطَاهُمْ ، قَالَ : فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءِ عِنْدَهُ : "مَا يَكُنْ عِنْدَنَا مِنْ حَيْرٍ فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفِّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءَ حَيْدًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» .

<sup>(</sup>١) الأوقية والوقية: وزن مقداره أربعون درهما، ما يساوي (١١٨,٨) جرامًا، والجمع: الأواقعي. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٣١).

<sup>(</sup>٢) العدل: المثل، وقيل: هو بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس. (انظر: النهاية، مادة: عدل).

<sup>(</sup>٣) الإلحاف: الإلحاح في المسألة ولزومها والمبالغة فيها. (انظر: النهاية، مادة: لحف).

ه [۲۱۰۷۹] [شيبة: ۱۰۷۷۱].

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «حضرة» ، والتصويب من «مسند الإمام أحمد» (٥٧٢٠) ، «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (٢/ ٤٩) عن المصنف ، به . وينظر ترجمته في : «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٥) المزعة: القطعة اليسيرة. (انظر: النهاية، مادة: مزع).

٥ [٢١٠٨١] [الإتحاف: مي عه حب ط حم ٥٤٥٦].

# والمالية المالية المال

- ٥ [٢١٠٨٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ النَّبِيَ الْ وَعُلَمَ ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ النَّبِيَ الْ وَعُلَمَ ، فَقِيلَ : (مَا أَخَذَ إِلَّا قِطْعَة مِنَ النَّارِ » قَالُوا : وَاللَّهِ ، فَقَالَ : (إِنَّ فَلِكَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَتَقُطَعُ لَنَا النَّارَ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ : (إِنَّ ذَلِكَ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَعْصِيَ رَبِّي » .
- ٥ [٢١٠٨٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَرْوِيهِ قَالَ : «مَسْأَلَهُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ (١) فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
- ٥ [٢١٠٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَىٰ فَرَسِ» .
- ٥ [٢١٠٨٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْفَتْقِ (٢) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا ، فَقَالَ : «نَعَمْ ، يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْفَتْقِ (٢) يَكُونُ (٣) بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ (٤) أَمْسَكَ » .
- ٥ [٢١٠٨٦] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ (٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْ صَادِ ، عَنْ أُمِّهِ (٢) قَالَ : كَانَتْ لَا تَرُدُّ سَائِلًا بِمَا كَانَ ، فَكَانَتْ تُعْطِيهِ مِنْ سَوِيقِهَا ، وَمِمَّا كَانَ عَنْ أُمِّهِ (٢) قَالَ : كَانَتْ لَا تَرُدُ سَائِلًا بِمَا كَانَ ، فَكَانَتْ تُعْطِيهِ مِنْ سَوِيقِهَا ، وَمِمَّا كَانَ

١٢٧ ب].

<sup>(</sup>١) الشين: العيب. (انظر: النهاية، مادة: شين).

٥ [٢١٠٨٥] [الإتحاف: حم ١٦٨٠٧].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الفتن»، وفي (س): «الغنى»، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (١٦٢٨)، الخطابي في «غريب الحديث» (١ / ١٤٤) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، وقال الخطابي: «يريد بالفتق التشاجر والاختلاف بسبب الدماء، وأصل الفتق الشق، يريد: شق العصا وتفرق الكلمة بعد اجتهاعها»، ورواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٢٠٤) من طريق الدبري، بلفظ: «الفتن» كها في (ف).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س).

<sup>(</sup>٤) كرب: دنا وقُرب. (انظر: النهاية، مادة: كرب).

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن معمر» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «التمهيد» لابن عبد البر (٢٩٨/٤).

<sup>(</sup>٦) قوله: «عن زيد بن أسلم، عن رجل من الأنصار، عن أمه» كذا في (ف)، (س)، والحديث عند =

#### المصنف الإمام عبدال أأف





- مَعَهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : لِمَ تَتَكَلَّفِينَ هَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : «لَا تَرُدُوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْرَقِ» .
- ٥ [٢١٠٨٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ : «لَا تَرُدُوا السَّائِلَ ، وَلَوْ بِظِلْفِ مُحْتَرِقَةٍ» .
- [٢١٠٨٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ غَنِيٌّ ، قَالَ : إِنَّهُ سَأَلَ ، وَإِنَّ لِلسَّائِلِ وَإِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُونَ حَقًّا ، فَلْيَتَمَنَّيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ فِي يَدِهِ رَضْفَةً مَكَانَهَا .
- [٢١٠٨٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، وَالْ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، وَالْ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْ رَانَ ، وَالْ عَنْ مَنْ كَانَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ كَانَ عِنْدَكِ عَدْلُ أُوقِيَّةٍ فَلَا تَحِلُّ لَكِ الصَّدَقَةُ ، فَقَالَتْ : بَعِيرِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ ، قَالَ : فَلَا عَنْدَكِ عَدْلُ أُوقِيَّةٍ فَلَا تَحِلُّ لَكِ الصَّدَقَةُ ، فَقَالَتْ : بَعِيرِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ ، قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَعْطَاهَا أَمْ لَا .
- [٢١٠٩٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِذَا جَاءَكَ سَائِلٌ ، فَأَمَرْتَ لَهُ بِكِسْرَةِ ، فَسَبَقَكَ فَذَهَبَ ، فَاعْزِلْهَا لَا تَأْكُلْهَا ، حَتَّى تَصَدَّقَ بِهَا .

قَالَ مَعْمَرُ: وَلَا أَعْلَمُ ابْنَ طَاوُسٍ ، إِلَّا قَدْ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، مِثْلَ ذَلِكَ .

• [٢١٠٩١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَوْصَى قَيْسُ بْنُ عَاصِم بَنِيهِ فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِجَمْعِ هَذَا الْمَالِ ، وَاصْطِنَاعِهِ ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِجَمْعِ هَذَا الْمَالِ ، وَاصْطِنَاعِهِ ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّيْمِ ، إِذَا أَنَا مِتُ فَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُ وا أَبَاهُمْ ، وَإِذَا سَوَدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى ذَلِكَ بِأَحْسَابِهِمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَوْءِ ، إِذَا سَوَدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى ذَلِكَ بِأَحْسَابِهِمْ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهَا آخِرُ كَسْبِ الْمَوْءِ ، إِذَا

<sup>-</sup> الإمام مالك في «الموطأ - رواية أبي مصعب» (١٤٢١)، ومن طريقه الإمام أحمد في «المسند» (٢٨٠٩٣)، والنسائي في «المجتبئ» (٢٥٨٤)، عن زيد بن أسلم، عن ابن بجيد الأنصاري، عن جدته.

# ي تالك الم





أَنَا مِتُ فَغَيِّبُوا ﴿ قَبْرِي مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، فَإِنِّي كُنْتُ أُهَاوِشُهُمْ (١) ، أَوْ قَالَ : أُنَاوِشُهُمْ فَيَبُوا ﴿ وَاللَّهُ مَا الْجَاهِلِيَّةِ .

• [٢١٠٩٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خُلَيْدِ الْعَصَرِيِّ قَالَ : تَلْقَى الْمُؤْمِنَ عَفِيفًا سَوُّلًا ، وَتَلْقَاهُ ذَلِيلًا عَزِيزًا ، أَحْسَنُ النَّاسِ مَعُونَةً ، وَأَهْوَنُ النَّاسِ مَعُونَةً ۞ .

٥ [٢١٠٩٣] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَسُولَ اللَّهِ ، قَالَتْ : فَعِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : «مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ» ، قَالَتْ : فَعِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْعِدَةَ عَطِيَّةٌ» .

٥ [٢١٠٩٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ (٢) ، وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَةَانِ (٣) ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي الْمِسْكِينُ اللَّذِي لَا يَسْأَلُ ، وَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ » .

قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَلِكَ الْمَحْرُومُ .

#### ١٢٦- بَابُ أَصْحَابِ الْأَمْوَالِ

٥[٢١٠٩٥] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ

١٤٥ [أ ١٢٨ أ] .

وقال الخطابي: «وقوله: «أهاوشهم» ، الأصل في الهوش الفساد والاختلاط ، ومنه هوشات السوق ، وقال بعض أهل اللغة: في قول العامة: شوشت على الرجل أمره ، إنها هو: هوشت ، أي: خلطت وأفسدت ، والعرب تقول: جاءوا بالهوش والبوش ، أي: بالجمع الكثير المختلف» . اه.

۵ [س/ ۳۰٤].

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) إلى : «أهاوسهم» بالسين المهملة ، والمثبت من (س) ، وهـو الموافـق لمـا في «غريـب الحديث» للخطابي (٢/ ٥٦٠) من طريق الدبري ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «والتمرتين» كذا بالنصب ، والتصويب من «التفسير» للمصنف (٣/ ٢٣٧) عن معمر ، به .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «والأكلتين» ، والتصويب من المصدر السابق .





هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : "إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ إِذَا فُتِحَتْ لَكُمْ ذَهَرَاتُ اللَّذُيْا ، وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَا فُتِحَتْ لَكُمْ ذَهَرَاتُ اللَّدُنْيَا ، وَقِينَتُهَا ، فَتَنَافَسْتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ » فَقَامَ إِلَيْهِ وَجُلُ كَالأَعْرَابِيِّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَهُو يَمْسَحُ الرُّحَضَاء (١) عَنْ جَبِينِهِ : "أَيْنَ السَّائِلُ؟ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُ (٢) ، إلَّا آكِلَة السَّائِلُ؟ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُ (٢) ، إلَّا آكِلَة السَّائِلُ؟ إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُ (٢) ، إلَّا آكِلَة الْكِلَةُ وَلَى الشَّولُ اللَّهُ مَا الصَّاحِبُ الْمَالُ ، لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْفَقِيرَ ، وَذَا الْقُرْبَى » ، أَوْ فَلَاطَتُ (٤) ، وَنِعْمَ الصَّاحِبُ الْمَالُ ، لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْفَقِيرَ ، وَذَا الْقُرْبَى » ، أَوْ فَلَا وَاللَّهُ وَيَعْمَ الصَّاحِبُ الْمَالُ ، لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْفَقِيرَ ، وَذَا الْقُرْبَى » ، أَوْ

٥ [٢١٠٩٦] أخبر عبد الرّزَاقِ ، عنْ مَعْمَرٍ ، عنْ صَاحِبٍ لَهُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَىٰ سَدُمَانَ : أَنْ يَا أَخِي ، اغْتَنِمْ صِحَتَكَ وَفَرَاعَكَ ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ مِنَ الْبَلاءِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعِبَادُ رَدَّهُ ، وَاغْتَنِمْ دَعْوَةَ الْمُبْتَلَى ، وَيَا أَخِي ، لِيكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتَكَ ، مَا لَا يَسْتَطِيعُ الْعِبَادُ رَدَّهُ ، وَاغْتَنِمْ دَعْوَةَ الْمُبْتَلَى ، وَيَا أَخِي ، لِيكُنِ الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِي ، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : "إِنَّ الْمَسْجِدَ بَيْتُ كُلِّ تَقِي ، وَقَدْ ضَمِنَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُمْ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ ، وَالْجَوَاذِ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى رِضُوانِ اللَّهِ . وَيَا كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُمْ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ ، وَالْجَوَاذِ عَلَى الصَّرَاطِ إِلَى رِضُوانِ اللَّهِ . وَيَا أَخِي ، ارْحَمِ الْيَتِيمَ ، وَأَدْذِهِ مِنْكَ ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِهُ وَأَتَاهُ رَجُلُ يَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ ۞ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثٍ : "أَتُحِبُ أَنْ يَلِينَ وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ يَلِينَ وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ يَلِينَ وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ يَلِينَ وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ فَالْ لَهُ وَلَاكَ ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ الْيَتِيمَ إِلَيْكَ ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ الْيَتِيمَ إِلَيْكَ ، وَامْسَحْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِنْ الْمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْهُ إِلَى الْعَامِكَ ، وَامْسَعْ بِرَأْسِهِ ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَإِلْ الْعَمْهُ مِنْ طَعَامِكَ ، فَالَ :

<sup>(</sup>١) الرحضاء: عَرَق يغسل الجلد لكثرته، وكثيرا ما يستعمل في عرق الحمي والمرض. (انظر: النهاية، مادة: رحض).

<sup>(</sup>٢) يلم: يقرب القتل. (انظر: النهاية، مادة: لم).

<sup>(</sup>٣) الخاصرتان: مثنى الخاصرة، وهي: الجنب، ما بين عظم الحوض وأسفل الأضلاع. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: خصر).

<sup>(</sup>٤) الثلط: الرجيع الرقيق، وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. (انظر: النهاية، مادة: ثلط).

ا [ف/١٢٨ ب].

# إِنْ الْلِيَالِيَّةِ الْمُعْ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمِعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِيِي الْمُعِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْم

(170)

ذَلِكَ يُلِينُ قَلْبَكَ، وَتَقْدِرُ عَلَى حَاجَتِكَ». وَيَا أَخِي، لَا تَجْمَعُ مَا لَا تَسْتَطِيعُ شُكْرَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَمُ الْعَيَامَةِ ، الَّذِي أَطَاعَ اللَّهَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَكُلَّمَا تَكَفَّأُ (٢) بِهِ الصِّرَاطُ قَالَ لَهُ: امْضِ، فَقَدْ فِيهَا وَهُو (١) بَيْنَ يَدَيْ مَالِهِ ، وَمَالُهُ حَلْفَهُ ، فَكُلَّمَا تَكَفَّأُ (٢) بِهِ الصِّرَاطُ قَالَ لَهُ: امْضِ ، فَقَدْ أَذَيْتَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكَ » قَالَ: «وَيُجَاءُ بِالْأَخِرِ الَّذِي لَمْ يُطِعِ اللَّهَ فِيهِ ، وَمَالُهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، فَيُعْثِرُهُ مَالُهُ ، وَيَقُولُ: وَيْلَكَ ، هَلَا عَمِلْتَ بِطَاعَةِ اللَّهِ فِي مَالِكَ ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ يَدُعُو بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ (٣) » .

وَيَا أَخِي ، إَنِّي حُدِّثْتُ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ خَادِمًا ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ:

«لَا يَزَالُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مِنْهُ مَا لَمْ يُخْدَمْ ، فَإِذَا خُدِمَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ » ، وَإِنَّ أَمَّ الدَّرْدَاءِ سَأَلَتْنِي خَادِمًا ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُوسِرٌ ، فَكَرِهْتُ ذَلِكَ لَهَا خَشْيَةً مِنَ الْحِسَابِ ، وَيَا أَخِي ، مَنْ لِي وَلَكَ بِأَنْ نُوَافِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا نَخَافُ حِسَابًا ، وَيَا أَخِي ، لَا تَعْتَرُنَّ وَيَا أَخِي ، مَنْ لِي وَلَكَ بِأَنْ نُوَافِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا نَخَافُ حِسَابًا ، وَيَا أَخِي ، لَا تَعْتَرُنَّ بِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَإِنَّا قَدْ عِشْنَا بَعْدَهُ دَهْرًا طَوِيلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَبْنَا بِعْدَهُ دَهْرًا طَوِيلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَصَبْنَا بَعْدَهُ دَهْرًا طَوِيلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَعِيْهِ مَا أَعْلَمُ بَعْدَهُ دَهْرًا طَوِيلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَعِنَا بَعْدَهُ دَهْرًا طَوِيلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالَّذِي أَعْلَمُ بِي اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ مُنْ إِلَى الْعِيلَا فَا عَلْمُ عَلْمُ الْعُلْمُ الْكُولِيلُهُ إِلَا اللَّهُ الْقِيلِيْ فَيَا لَا عَلْمُ عَلَى اللَّهُ الْعَلِيلُ إِلَا عَلْمُ لَا عَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

٥ [٢١٠٩٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ مَتَّ الْمَوْمَهَ ، مَا كُنْتُمْ تَلَاكُونَ » قَالُوا : كُنَّا نَتَذَاكُو الدُّنيَا وَهُمُومَهَا ، وَنَخْشَى الْفَقْرَ ، فَقَالَ : «لَأَنَا لِلْغِنَى أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنِي لِلْفَقْرِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيَّا : «أَوَ حَيْرٌ هُو » ؟

• [٢١٠٩٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : يُجَـاءُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْمَالِ وَصَاحِبِهِ ، فَيَتَحَاجًانِ (٤) ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ : أَلَيْسَ قَدْ جَمَعْتُكَ فِي

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «هو»، والمثبت من «حلية الأولياء» (١/ ٢١٤) من طريق الدبري، عن المصنف، يه.

<sup>(</sup>٢) التكفؤ: التمايل إلى قُدَّام. (انظر: النهاية، مادة: كفأ).

<sup>(</sup>٣) الثبور: الهلاك. (انظر: النهاية، مادة: ثبر).

<sup>(</sup>٤) التحاج: التخاصم. (انظر: اللسان، مادة: حجج).





يَوْمِ كَذَا ، وَفِي سَاعَةِ كَذَا؟ فَيَقُولُ لَهُ الْمَالُ: قَدْ قَضَيْتَ بِي حَاجَةَ كَذَا ، وَأَنْفَقْتَنِي فِي كَذَا ، فَيَقُولُ الْهَ الْمَالُ: قَدْ قَضَيْتَ بِي حَاجَةً كَذَا ، وَأَنْفَقْتَنِي فِي كَذَا ، فَيَقُولُ الْمَالُ: كَذَا ، فَيَقُولُ الْمَالُ: فَيَقُولُ الْمَالُ: فَأَنَا حُلْتُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَنْ تَصْنَعَ بِي مَا أَمَرَكَ اللّهُ؟

٥[٢١٠٩٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ مَنْعَ ذَلِكَ فَهُ وَ شَرِّ لَهُ ، وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَهُ وَ شَرِّ لَهُ ، وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ (١)» .

#### ١٢٧- بَابُ جَوَامِعِ الْكَلَامِ وَغَيْرِهِ

٥ [٢١١٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ ، وَأَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ ، وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جِيءَ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ، فَوضِعَتْ ﴿ فِي يَدَيُّ » ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتُمْ تَنْتَفِلُونَهَا (٢) .

٥ [٢١١٠١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ وَكُنِّرْتُ رَسُولُ اللَّهِ يَنَظِيْ : «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ ، وَأُعْطِيتُ الْخَزَائِنَ ، وَحُيِّرْتُ رَسُولُ اللَّهِ يَنَظِيْ : «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ ، وَأُعْطِيتُ الْخَزَائِنَ ، وَحُيِّرْتُ رَسُولُ اللَّهِ يَنْ التَّعْجِيلِ ، فَاخْتَرْتُ التَّعْجِيلَ » .

٥ [٢١١٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ كَانَ عِنْدِي مِثْلُ أُحُدِ ذَهَبَا لَأَحْبَبْتُ أَلَّا يَمُرَّ بِي ثَلَاثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنِ » .

<sup>(</sup>١) الكفاف: الذي يكون بقدر الحاجة ، وتكفّ به وجهك عن الناس. (انظر: النهاية ، مادة: كفف).

٥ [٢١١٠٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٦٢ ، عه ٢٠٨٠٠] [شيبة: ٣٢٣٠].

١٢٩ أ].

۵[س/۳۰۵].

<sup>(</sup>٢) الانتثال: الاستخراج. (انظر: النهاية ، مادة: نثل).

# بختانك المنافع



#### ۱۲۸- بَابُ الدِّيوَانِ<sup>(۱)</sup>

- [٢١١٠٣] أَضِوْعَ بِنْ عَوْفِ قَالَ: لَمَّا أَتِيَ عُمَرُ بِكُنُوزِ كِسْرَىٰ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْأَوْقِ مِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَوْفِ قَالَ: لَمَّا أَتِيَ عُمَرُ بِكُنُوزِ كِسْرَىٰ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْأَوْقَ مِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ مِنْ عَلْ اللَّهُ مِنْ عَلْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ الرَّحَمْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ مَا يَكَادُ يَتَلَأُلا مِنْهُ الْبَصَرُ، قَالَ: لَهُ عُمْرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفِ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ فَبَكَىٰ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ عَوْفِ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ هَذَا لَيَوْمُ مُنُودٍ ، وَيَوْمُ فَرَحٍ ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا ، إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ إلَّا هَذَا لَيْوَمُ مُنُودٍ ، وَيَوْمُ فَرَحٍ ، فَقَالَ عُمَرُ: كَلَّا ، إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ إلَّا هَذَا لَيْهِ بَعْمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ ، ثُمَّ قَالَ عُمْرُ: كَلَّا ، إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ إلَّا فَيْكِي عُمْرُ ، إِنَّ هَذَا لَمْ يُعْطَهُ قَوْمٌ إلَّا فَيْ بَعْمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ ، ثُمَّ قَالَ النَّاسِ فَحَقَا لَهُ ، ثُمَّ وَعَا حُسَيْنَا ، فَلَا السَّاسِ فَحَقَا لَهُ ، ثُمَّ وَعَا حُسَيْنًا ، وَوَقَنَ الدَّواوِينَ ، وَفَرَضَ لِلْمُهَا جِرِينَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافِ وِرْهَم ، وَفَرَضَ لِأُزْوَاجِ النَّيْ عَشَرَ أَلْفَ وِرْهَم ، إِلَّا صَفِيتَةً وَجُويْرِينَةً ، فَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا اللَّهُ وَرُهَم فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَلِلْأَنْصَارِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافِ وَرُهَم ، وَفَرَضَ لِكُلُّ مُؤْواتِ النَّاسُ وَرُهُم ، وَفَرَضَ لِكُلِّ مَا اللَّهُ وَنُهُمْ أَنْ مَعْوَلًا مَا أَوْ وَلَمْ اللَّهُ وَنُهُمْ أَلْفَ وَرُهُم ، إِلَّا صَفِيتَةً وَجُويْرِينَةً ، فَرَضَ لِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ أَلْمُ وَرُهُم . وَلَوْمُ مِلْ الْمُعَلِقُ مَا اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ مِنْهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا مَا أَوْ اللَّهُ عَلَى مَالَا لَالْ اللَّهُ عَلَى مَالَا اللَّهُ عَلَالِهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمَا
- [٢١١٠٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : فَرَضَ عُمَرُ لِأَهْلِ بَدْرِ لِلْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ لِكُلِّ رَجُلِ مِنْهُمْ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ .

<sup>(</sup>١) الديوان: الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. (انظر: النهاية ، مادة: ديوان).

<sup>• [</sup>۲۱۱۰۳] [شيبة: ۳۵۵۸۷].

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (س): «اليوم»، والتصويب من «شرح السنة» للبغوي (١١/ ١٤٦) من طريـق الـدبري، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) الصاع: مكيال يزن حاليا: ٢٠٣٦ جرامًا، والجمع: آصُع وأَصْوُع وصُوعان وصِيعان. (انظر: المقادير الشرعية) (ص١٩٧).

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ف) إلى : «نحشو» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق . الحثو والحثي : الغَرْف . (انظر : النهاية ، مادة : حثا) .

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ف) إلى : «احشوا» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ الرَّاقِ



- ) (IV.)
- [٢١١٠٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : انْكَسَرَتْ قَلُوصٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَجَفَنَهَا عُمْرُ ، وَدَعَا (١) النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ لَوْ كُنْتَ تَصْنَعُ بِنَا الصَّدَقَةِ ، فَجَفَنَهَا عُمَرُ ، وَدَعَا (١) النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ لَوْ كُنْتَ تَصْنَعُ بِنَا هَكَذَا ، فَقَالَ عُمَرُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا لِهَذَا الْمَالِ سَبِيلًا ، إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَقِّ وَيُوضَعَ فِي حَقِّ ، وَلَا يُمْنَعَ مِنْ حَقِّ .
- [٢١١٠٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحُدَثَانِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ يَقُولُ : مَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مُسْلِمٌ إِلَّا لَـهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ حَقٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .
- [۲۱۱۰۷] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : قَرَأً عُمَرُ : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ حَتَىٰ بَلَغَ ﴿ عَلِيمُ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ : هَذِهِ لِهَوُلَاءِ ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَعْلَمُ وَا أَنَّمَا غَيْمُتُم مِن شَيْءِ حَكِيمٌ ﴾ [التربة : ٢٠] ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ لِهَوُلَاء ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا اللّهِ عَلْمَ مَن اللّهُ عَلَى بَلَغَ ﴿ وَآثِنِ ٱلسّبِيلِ ﴾ [الأنفال : ٢١] ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ لِهِ وُلَاء ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ لِهِ وُلَاء ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ لِهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ حَتَىٰ بَلَغَ ﴿ وَٱلّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ قَرَأً : ﴿ وَالّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ وَاللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ حَتَىٰ بَلَغَ ﴿ وَٱلّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ وَالخير : ٧ ١٠] ، ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ اسْتَوْعَبَتِ الْمُسْلِمِينَ عَامَة ، فَلَئِنْ عِشْتُ لَيَاتُوبَنَ الرَّاعِي وَهُ وَهُو بِسَرُو حِمْيَرَ (٢) نَصِيبُهُ مِنْهَا ، لَمْ يَعْرَقْ فِيهَا جَبِينُهُ .
- ٥ [٢١١٠٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ النُّبِيِّ عَيْكُمْ أَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ دُونَ مَا أَعْطَى الْمُسَيَّبِ ، وَعَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْكُمْ أَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ دُونَ مَا أَعْطَى أَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ دُونَ مَا أَعْطَى أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ حَكِيمٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنْ تَقْصُرَ بِي دُونَ أَحَدٍ ، فَزَادَهُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عمر ودعا» تصحف في (ف) ، (س) إلى: «عطرود على» ، والمثبت من «السعب» للبيهقي (١) من طريق الدبري ، عن المصنف ، به .

١٢٩ ب].

<sup>(</sup>٢) قوله : «بسرو حمير» كذا في (ف) ، (س) ، و «التفسير» للمصنف (٢/ ٢٩٨) ، ووقع في «الإقناع» لابن المنذر (٢/ ٥٠٠، ٥٠١) عن الدبري عن المصنف به : «بسوق خيبر» .

ه [۲۱۱۰۸] [شيبة: ۲۷۹۰، ۱۰۷۹۱، ۲۲۵۰۳].

(IVI)

النّبِيُ عَيْدٌ ، ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ ، حَتَّى رَضِي ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ ، أَيُ (') عَطِيَتِكَ حَيْدٌ ؟ قَالَ : «الْأُولَى» ، ثُمَّ قَالَ النّبِيُ عَيْدٌ : «يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ، إِنَّ هَذَا ('') الْمَالَ حَضِرَةٌ (") حُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ ، وَحُسْنِ أُكْلَةٍ ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافِ فَيْ مِنَ أَكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا (' ) خُوسُ وَ أَكُلَةٍ ؛ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا (' ) خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَى (' ) » ، قَالَ : وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : «وَمِنْي » ، قَالَ : وَالّذِي عَنْكُ بِالْحَقِّ لَا أَزْرَأُ (' ) بَعْدَكَ أَحَدًا شَيْنًا . فَلَمْ يَقْبَلْ عَطَاءً ، وَلا دِيوَانًا حَتَّى مَاتَ ، فَكَانَ عُمَرُ يَدْعُوهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيَأْخُذَ مِنْهُ فَيَأْبَى ، فَيَقُولُ عُمَرُ : اللّهُمَّ إِنِي أُشْهِدُكَ عَلَى حَلّى مَنْ الْيَدِ السُّفْلَى اللّه مِنْ هَذَا الْمَالِ فَيَقُولُ عُمَرُ : اللّهُمَّ إِنِي أُشُودُكَ عَلَى حَقِّهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ فَيَقُولُ عُمَرُ : اللّهُمَّ إِنِي أُشُودُكَ عَلَى حَلّى حَلّى اللّه مِنْ هَذَا الْمَالِ فَيَأْبَى ، وَإِنِي أَبْنَ أُولُ إِلَى اللّهِ مِنْهُ ، وَإِنّى أَبْنَ أُولًا لَا أَرْزَأُكَ وَلَا غَيْرَكَ شَيْنًا أَبَدًا ، قَالَ : فَمَاتَ حِينَ مَاتَ ، وَإِنّهُ لَمِنْ أَكُونُ وَلَا غَيْرَكَ شَيْنًا أَبَدًا ، قَالَ : فَمَاتَ حِينَ مَاتَ ، وَإِنّهُ لَمِنْ أَكُونُ وَرُيْشُ مَالًا .

• [٢١١٠٩] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : دَعَانِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ إِلَىٰ أَنْ يَكْتُبَنِي فِي الدِّيوَانِ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ لِي : مُهْرَانَ قَالَ : دَعَانِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ إِلَىٰ أَنْ يَكْتُبَنِي فِي الدِّيوَانِ ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ لِي يَعُنْ فِي الْمُسْلِمِينَ سَهْمًا ، أَمَا تَكْرَهُ أَلَّا يَكُونَ لَكَ فِي الْمُسْلِمِينَ سَهْمٌ ؟ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّ لِي فِي الْمُسْلِمِينَ سَهْمًا ، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ فِي دِيوَانِ ، قَالَ : فَهَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلْفِ لَمْ يَكُنْ فِي الدِيوَانِ ؟ قَالَ : قَهَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلْفِ لَمْ يَكُنْ فِي الدِيوَانِ ؟ قَالَ : قَهَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلْفِ لَمْ يَكُنْ فِي الدِيوَانِ ؟ قَالَ : قَهَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلْفِ لَمْ يَكُنْ فِي الدِيوَانِ ؟ قَالَ : قَهَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلْفِ لَمْ يَكُنْ فِي الدِيوَانِ ؟ قَالَ : قَهَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلْفِ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُسْلِمِينَ سَهْمًا ، قَالَ : حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ .

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) إلى: «أني» ، وفي (س): «أن» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٢) تصحف في (ف) إلى : «أني» ، وفي (س): «أن» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) الخضرة: الغضة الناعمة الطرية. (انظر: النهاية ، مادة: خضر).

<sup>(</sup>٤) إشراف النفس: تطلعها إلى الشيء ، والطمع فيه ، والتعرض له . (انظر: النهاية ، مادة: شرف) .

<sup>(</sup>٥) اليد العليا: المعطية . وقيل: المتعففة . (انظر: النهاية ، مادة: يد) .

<sup>(</sup>٦) اليد السفلى: السائلة . وقيل : المانعة . (انظر : النهاية ، مادة : يد) .

<sup>(</sup>٧) **الإرزاء**: يقال: ما رزأته شيئا، أي: ما أخذت منه شيئا، ولا أصبت، وأصله من النقص. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ١٥٠).

#### المُصِنَّفُ الْإِمَامُ عَنْدَالْ زَاقًا





- [٢١١١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَحَا الزُّبَيْرُ نَفْسَهُ حِينَ قُتِلَ عُثْمَانُ . نَفْسَهُ مِنَ الدُّبِيْرِ نَفْسَهُ حِينَ قُتِلَ عُثْمَانُ .
- ه [٢١١١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِيْ بَعَثَ إِلَى عُمَر بِشَيْء فَرَدَّهُ وَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسَ قَدْ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ حَيْرًا النَّبِي عَيْقِيْ : "إِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَ لِأَحَدِنَا أَلَّا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدِ (١) شَيْئًا؟ فَقَالَ النَّبِيُ ٣ عَيْقِي : "إِنَّمَا ذَلِكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، وَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكُهُ اللَّهُ » ، قَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلَا يَأْتِينِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ .
- ٥ [٢١١١٧] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّعْدِيِّ ، فَقَالَ : أَلَمْ أُحَدَّثُ أَنَكَ تَلِي الْعَمَلَ مِنْ أَعْمَلُ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُعْطَى عِمَالَتَكَ فَلَا تَقْبَلُهَا؟ قَالَ : إِنِّي بِخَيْرٍ ، وَلِي رَقِيتٌ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ تُعْطَى عِمَالَتَكَ فَلَا تَقْبَلُهَا؟ قَالَ : إِنِّي بِخَيْرٍ ، وَلِي رَقِيتٌ وَأَفْرَاسُ ، وَأَنَا غَنِيُّ عَنْهَا ، وَأُحِبُ أَنْ يَكُونَ عَمَلِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تَفْعَلُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِيرُ كَانَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَعْطِهِ غَيْرِي ، فَقَالَ : «خُدُهُ يَا عُمَرُ ، فَإِمَّا أَنْ حَمَّلَ يَعْظِينِي اللَّهِ ، أَعْطِهِ غَيْرِي ، فَقَالَ : «خُدُهُ يَا عُمَرُ ، فَإِمَّا أَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ، وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ، وَلَا سَائِلِ قَحُدُهُ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ (٣) » . وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ ، وَلَا سَائِلِ قَخُذُهُ ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ (٣) » .

١٢٠٦].

<sup>(</sup>١) قوله: «من أحد» تنصحف في (ف)، (س) إلى: «لأحمد»، والتنصويب من «الموطأ - رواية أبي مصعب» (١٥٩١) من طريق زيد بن أسلم، به .

<sup>۩ [</sup>ف/١٣٠ أ].

٥ [٢١١١٢] [شيبة: ٢٢٤٠٦].

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «تتوله» ، والتصويب من «المسند» للإمام أحمد (٢٨٦) ، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١٥/ ٣٥٤) كلاهما من طريق المصنف ، به .

تموله: اجعله لك مالًا . (انظر: النهاية ، مادة: مول) .

<sup>(</sup>٣) تتبعه نفسك: تتطلع إليه . (انظر: اللسان، مادة: تبع) .

• [٢١١١٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ فَيْسٍ ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ عُمَرَ فَخَرَجَتْ عَلَيْنَا جَارِيَةٌ ، فَقُلْنَا : هَذِهِ سَرِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَنَا بِسَرِيَّةٍ ، وَمَا أَحِلُ لَهُ ، وَإِنِّي لَمِنْ مَالِ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ اللَّهِ ، قَالَ : مِنْ هَذَا دَخَلَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا عُمَرُ ، فَقَالَ : مَا تَرَوْنَهُ يَحِلُ لِي مِنْ مَالِ اللَّهِ ؟ أَوْ قَالَ : مِنْ هَذَا الْمَالِ؟ قَالَ : قُلْنَا : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنًا ، قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : ثُمَّ سَأَلْنَا فَقُلْنَا لَهُ الْمَالِ؟ قَالَ : ثُمَّ سَأَلْنَا فَقُلْنَا لَهُ مِنْ الْمُسْلِينَ ، وَقُلْنَا اللَّهُ وَاعْتَمِرُ عَلَيْهِ مِنَ الظَّهْرِ (١ ) ، وَحُلَّتِي فِي الصَّيْفِ ، وَقُوتَ (٢) عِينَالِي ، وَشِبَعِي (٣) ، الطَّهْرِ (١ ) ، وَحُلَّتِي فِي الصَّيْفِ ، وَقُوتَ (٢) عِينَالِي ، وَشِبَعِي (٣) ، وَصُلَّتِي فِي الصَّيْفِ ، وَقُوتَ (٢) عِينَالِي ، وَشِبَعِي (٣) ، وَحُلَّتِي فِي الشَّتَاءِ ، وَحُلَّتِي فِي الصَّيْفِ ، وَقُوتَ (٢) عِينَالِي ، وَشِبَعِي (٣) ، وَحُلَّتِي فِي الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي يَحُجُّ عَلَيْهِ وَيَعْتَمِرُ بَعِيرًا وَاحِدًا.

- [٢١١١٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ ، فَعَرَضَ لِعُمَرَ أَنْ يُعْطِيهُ مِنَ الْمَالِ ، فَانْتَهَرَهُ (٥) عُمَرُ وَزَبَرَهُ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لَقِيهُ عُمَرُ بَعْدُ ، فَقَالَ لَهُ : أَجِئْتَنِي لِأُعْطِيكَ مَالَ اللَّهِ ؟ مَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لَقِيهُ عُمَرُ بَعْدُ ، فَقَالَ لَهُ : أَجِئْتَنِي لِأُعْطِيكَ مَالَ اللَّهِ ؟ مَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لَقِيهُ عُمَرُ بَعْدُ ، فَقَالَ لَهُ : أَجِئْتَنِي مِنْ مَالِي ، فَأَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَالَا كَثِيرًا ، قَالَ : إِذَا لَقِيتُهُ مَلِكًا خَائِنًا ؟ أَفَلَا كُنْتَ سَأَلْتَنِي مِنْ مَالِي ، فَأَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَالَا كَثِيرًا ، قَالَ : حَسَرَةً آلَافِ دِرْهَم .
- [٢١١١٥] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ

<sup>(</sup>١) الظهر: الدابة التي تستعمل للركوب أو حمل الأثقال. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ظهر).

<sup>(</sup>٢) القوت: ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . (انظر: الصحاح ، مادة : قوت) .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «شبعهم» ، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٨٦) من طريق الدبري ، عن المصنف ، وهو أولى بالسياق ، ويؤيده ما روي من غير وجه عن ابن سيرين ، عن الأحنف بن قيس بلفظ : «وقوتي وقوت أهل بيتي» ، وينظر : «حسن السلوك» لابن الموصلي (ص ١٤٥) .

<sup>(</sup>٤) السهم: النصيب، والجمع: أسهم وسِهام وسُهان. (انظر: المصباح المنير، مادة: سهم).

<sup>(</sup>٥) النهر والانتهار: الزجر. (انظر: اللسان، مادة: نهر).





قَالَ : قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ لِتَعْجَزَ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي ، وَقَدْ شُغِلْتُ فِي أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورٍ ، وَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرِ مِنْ هَذَا الْمَالِ . الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورٍ ، وَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرِ مِنْ هَذَا الْمَالِ .

٥ [٢١١١٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا قَفَلَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ مِنْ ﴿ غَـزْ وَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا قَفَلَ (١) رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيْ مِنْ ﴿ غَـزْ وَقِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، حُنَيْنٍ ، تَبِعَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ ، فَأَلْجَتُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَقَالَ : ﴿ رُدُوا عَلَى رَدَائِي ، أَتَخْشَوْنَ عَلَى الْبُخْلَ ؟ فَوَاللّهِ لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا ، وَلَا جَبَانًا ، وَلَا كَذَابًا » .

#### ١٢٩- بَابُ الصَّدَقَةِ

٥ [٢١١١٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ بِطَيَّبِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ بِطَيَّبِ مُحَمَّدٍ ، وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (٢) ، أَوْ فَصِيلَهُ (٣) ، قَقَبَلَهَا اللَّهُ مِنْهُ ، وَأَخَذَهَا بِيَمِينِهِ ، وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّي أَحُدُكُمْ مُهْرَهُ (٢) ، أَوْ فَصِيلَهُ (٣) ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللَّقْمَةِ ، فَتَرْبُو فِي يَدِ اللَّهِ » أَوْ قَالَ : «فِي كَفُّ اللَّهِ ، حَتَّى تَكُونَ مِنْلَ الْجَبَل ، فَتَصَدَّقُوا» .

٥ [٢١١١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ : جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : كَانَتْ لِي مِائَةُ أُوقِيَةٍ ، فَأَنْفَقْتُ

٥ [٢١١١٦] [الإتحاف: حب حم ٣٩٠٨].

<sup>(</sup>١) القفول والمقفل والإقفال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).

١٣٠/ ١٣٠ ب].

٥ [٢١١١٧] [الإتحاف: خزكم حم ١٩٦٧٣].

<sup>(</sup>٢) المهر: ولد الفرس، والجمع: أمهار. (انظر: مختار الصحاح، مادة: مهر).

<sup>(</sup>٣) الفصيل: ما فُصِل عن أمه ، أو فصل عن اللبن من أولاد الإبل ، وقد يقال في البقر . (انظر : النهاية ، مادة : فصل) .

٥ [٢١١١٨] [الإتحاف: حم ١٤١٢٣].

مِنْهَا عَشْرَ أَوَاقٍ ، وَقَالَ الْآخَرُ: كَانَتْ لِي مِائَةُ دِينَارٍ ، فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، وَقَالَ النَّبِيُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَنْتُمْ فِي وَقَالَ النَّبِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَصَدَّقْتُ مِنْهَا بِدِينَارٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ : «أَنْتُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ ، كُلُّ إِنْسَانِ مِنْكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ » .

#### ١٣٠- بَابُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ٥ [٢١١١٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (١) مِنْ مَالِهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ عَنْ أَبْوَابِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ » ، قَالَ : فَقَالَ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ » ، قَالَ : فَقَالَ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ » ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ ضَرُورَةٍ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ ، فَهَلْ يُدْعَى مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ » . فَهَلْ يُدْعَىٰ مِنْ أَيْهُ الْحَيْدِ : وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ ضَرُورَةٍ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ ، فَهَلْ يُدْعَىٰ مِنْهَا كُلِّهَا أَحَدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » .
- [٢١١٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَا شَيْءٌ أَجْهَدَ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ مَالٍ أَنْفَقَهُ فِي حَقِّ ، أَوْ صَلَاةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ .
- ٥ [٢١١٢] أَضِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّهُ أُبْدِعَ بِي (٢) ، فَاصْأَلُهُ فَلَعَلَّهُ أَنْ فَاحْمِلْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا عِنْدِي شَيْءٌ ، وَلَكِنِ انْتِ فُلَانًا ، فَاسْأَلُهُ فَلَعَلَّهُ أَنْ فَاحْمِلْكُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \* ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَحَمَلُهُ ثُمَّ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ \* ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ حَمَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \* ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَحَمَلُهُ ثُمَّ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ \* ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ حَمَلَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ \* . «مَنْ دَلَّ عَلَى حَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ » .
- ٥ [٢١١٢٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ ،

ه [٢١١١٩] [الإتحاف: خزعه حب طحم ١٧٩٨٩] [شيبة: ٣٢٦٢٨].

<sup>(</sup>١) الزوجان: مثنى زوج، وهو: الصنف والنوع من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: زوج).

<sup>(</sup>٢) أبدع بفلان : إذا أعيَتُ راحلته . (انظر : جامع الأصول) (٩/ ٥٦٨) .

١٤ [س/٣٠٧].

٥ [٢١١٢٢] [الإتحاف: كم حم ١٣٨٤٣].

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُدَالِلْ أَوْلِ





عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ يَقُولُ: «الْيَدُ الْمُنْطِيَةُ (١) حَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى».

#### ١٣١- بَابُ إِحْصَاءِ الصَّدَقَةِ

٥ [٢١١٢٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُلْخِلُ عَلَيْ الزُّبَيْدُ ، أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا يُلْخِلُ عَلَيْكِ ، وَلَا تُوكِي (٢) فَيُوكَى عَلَيْكِ » .

#### ١٣٢- وَصِيَّةُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَحَلْلَّلَّهُ

٥ [٢١١٢٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ، فَسَأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهُ فَقَالَ : «مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ ، وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلَيْنَا» ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا كَلَّفَكَ اللَّهُ (٣) هَذَا ، لَنَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ عُمَرُ : مَا كَلَّفَكَ اللَّهُ (٣) هَذَا ، تُعْطِي مَا عِنْدَكَ ، وَلَا تَتَكَلَّفُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنْفِقُ تَعْطِي مَا عِنْدَكَ ، وَلَا تَتَكَلَّفُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنْفِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا تَحَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «بِهَذَا أَمَرَنِي وَلَا تَحْفُ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : «بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّهُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَرْشِ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْسُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْشُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

۵[ف/ ۱۳۱ أ].

<sup>(</sup>۱) تصحف في (ف): «المسطية»، وفي (س): «البسيطة»، والتصويب من «منتخب عبدبن حميد» (١/ ١٩٦٦)، «الأحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٢/ ٤٦٣)، «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ١٦٦)، «الأوسط» له (٢٩٩٢)، كلهم من طريق المصنف، به، وأخرجه أحمد في «المسند» (١٨٢٦٦)، والبزار كها في «كشف الأستار» (١/ ٤٣٣)، كلاهما من طريق المصنف أيضا بلفظ: «المعطية» وهو اللغة المشهورة، والمثبت لغة حميرية يمنية قديمة. ينظر: «لسان العرب» (مادة: نطا)، «النهاية» لابن الأثير (مادة: نطا).

٥ [٢١١٢٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٢٩٥].

<sup>(</sup>٢) توكي: تدخري وتمنعي ما في يديك ، فتنقطع مادة الرزق عنك . (انظر: النهاية ، مادة: وكا) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما كلفك اللَّه» ليس في (ف)، (س)، والسياق بدونه مضطرب، واستدركناه من: «مسند البزار» (١/ ٣٩٦)، «تهذيب الآثار» للطبري (١/ ٨٨)، «مكارم الأخلاق» للخرائطي (١/ ١٨٨) جيعا من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، به.



• [٢١١٢٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ طُعِنَ قَالَ : أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي حَيْرًا ، وَأُوصِيهِ بِالْمُهَاجِرِينَ حَيْرًا ، أَنْ يَعْرِفَ حُقُوقَهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُ وَأَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ مَنَازِلِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلُ حَيْرًا ، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَيَتَجَاوَزَ عَنْ مُسِيئِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ (١ حَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ ، وَغَيْظُ الْعَدُوّ ، وَبَيْتُ الْمَالِ (١) ، وَلَا يَرْفَعُ فَضْلَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الْإِسْلَامِ ، وَغَيْظُ الْعَدُوّ ، وَبَيْتُ الْمَالِ (١) ، وَلَا يَرْفَعُ فَضْلَ صَدَقَاتِهِمْ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَعْرَابِ الْبَادِيَةِ ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَنْ يُطِيبِ أَنْفُسِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَعْرَابِ الْبَادِيَةِ ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ ، أَنْ يُطِيبِ أَنْفُسِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَعْرَابِ الْبَادِيَةِ ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ ، وَمَادَةُ الْإِسْلَامِ ، أَنْ يُونِ اللهِمْ ، وَتُرَدِّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَلْ يُكَلِّفُهُمْ إِلّا طَاقَتَهُمْ ، وَأَنْ يُقِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ .

#### ١٣٣- بَابُ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ

٥ [٢١١٢٦] أخبر عُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنَّ أَبَاهُ أَبَا نَمْلَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، وَمَرَّ بِجِنَازَةِ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، هَلْ تَكَلَّمُ هَذِهِ الْجِنَازَةُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، وَمَرَّ بِجِنَازَةِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : إِنَّهَا تَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا رَسُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ » ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : إِنَّهَا تَكَلَّمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَا حَدَّنَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ ، وَلَا تُكَدِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ (٤) وَكُثِبِهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقًا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ (٤) وَكُثِبِهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنْ كَانَ حَقًا لَمْ تُكَذِّبُوهُمْ ، وَقُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>•[</sup>۲۱۱۲۰][شيبة: ۳۸۲۱٤].

<sup>(</sup>١) الأمصار: جمع المصر، وهو: البلد. (انظر: النهاية، مادة: مصر).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وبيت المال» كذا وقع في (ف)، (س)، والحديث أخرجه البخاري (٣٦٩١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٨٢١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٣٩٥٩) وغيرهم، جميعا عن عمروبن ميمون، بلفظ: «وجباة المال»، وهو الأظهر.

<sup>(</sup>٣) الحواشي : جمع : حاشية ، وهي جانب الشيء وطرفه ، والمراد : صغار الإبل ، كابن المخاض ، وابن اللبون . (انظر : النهاية ، مادة : حشا) .

٥ [٢١١٢٦] [الإتحاف: حب ابن السكن دحم ١٧٨٥٢].

<sup>(</sup>٤) من (س)، وبعده فيها: «إلى قوله»، ومكانه في (ف): «إلى»، وقد تقدم على الصواب كالمثبت برقم: (٢٠٢٧٠).

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ الرَّافِ





- [٢١١٢٧] أخبر عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وَكِتَابُ اللَّهِ ﴿ بَيْنَ اَطْهُرِكُمْ مَحْضٌ لَمْ يُشَبْ (١) ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ ، وَقَدْ أَخْبَرَكُمُ اللَّهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ كَتَبُوا كِتَابًا بِأَيْدِيهِمْ ؟ فَقَالُوا : هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَبَدَّلُوهَا ، وَحَرَّفُوهَا عَنْ الْكِتَابِ أَنَّهُمْ كَتَبُوا كِتَابًا بِأَيْدِيهِمْ ؟ فَقَالُوا : هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَبَدَّلُوهَا ، وَحَرَّفُوهَا عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ؟ مَوَاضِعِهَا ، وَاشْتَرَوْا بِهَا ثَمَنَا قَلِيلًا ، أَفَمَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ ؟ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الدِّينِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ .
- ٥ [٢١١٢٨] أخبر الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ حَفْصَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكِتَابٍ مِنْ قَصَصِ يُوسُفَ فِي كَتِفٍ ، فَجَعَلَتْ تَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَتَلَوَّنُ وَجُهُهُ ، فَعَمَلَتْ تَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَتَلَوَّنُ وَجُهُهُ ، فَقَالَ : «وَالنَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ ، لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا بَيْنَكُمْ (١) فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي فَقَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ ، لَوْ أَتَاكُمْ يُوسُفُ وَأَنَا بَيْنَكُمْ (١) فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ » .
- ٥ [٢١١٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَقْرَأُ كِتَابًا ، فَاسْتَمَعَهُ سَاعَةً ، فَاسْتَحْسَنَهُ ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ : أَتَكْتُبُ الْخَطَّابِ مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُو يَقْرَأُ كِتَابًا ، فَاسْتَرَىٰ أَدِيمًا فَهَيَّأَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَنَسَخَهُ لَهُ فِي لِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَاشْتَرَىٰ أَدِيمًا فَهَيَّأَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَنَسَخَهُ لَهُ فِي لِي مِنْ هَذَا الْكِتَابِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَاسْتَرَىٰ أَدِيمًا فَهَيَّاهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَيْهِ فَنَسَخَهُ لَهُ فِي ظَهْرِهِ وَبَطْنِهِ ، ثُمَّ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ ، فَجَعَلَ يَقْرَؤُهُ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ ، فَمَ الْأَنْصَارِ بِيَدِهِ الْكِتَابَ ، وَقَالَ : فَكِلَتُكَ (٣) أُمُكَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ مُنْدُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابَ ، وَقَالَ : فَكِلَتُكَ (٣) أُمُكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، أَلَا تَرَى وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابَ ؟

٥ [ف/ ١٣١ ب].

<sup>(</sup>۱) قوله: «محض لم يشب» وقع في (ف) ، (س): «محقا لهم، وهو يشب» ، والمثبت من «المستدرك» للحاكم (٣٠٨٢) ، «الشعب» للبيهقي (٧/ ١٧٢) ، «الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم الأصبهاني (٢/ ٢٤٢) كلهم من طريق المصنف ، به ، وكذا هو عند المصنف على الصواب وقد سبق ، ينظر:

<sup>(</sup>٢) في (س): «نبيكم» ، والمثبت من (ف). (١١٠١٠)

<sup>(</sup>٣) الثكلي: المرأة التي فقدت ولدها ومن يعز عليها. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ١٦١).

# يُحَيِّانِ الْحِيَّافِعِ





فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحًا وَخَاتَمَا، وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَامِ، وَفَوَاتِحَهُ، فَلَا يُهْلِكَنَّكُمُ الْمُشْرِكُونَ» (١).

#### ١٣٤- بَابُ الْقَدَرِ

- ٥[٢١١٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ ، أَلاَّمْ وَقَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، أَمْ لاَّمْ وَ فَدْ فُرِغَ مِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ فَقَالَ نَسْتَقْبِلُهُ اسْتِقْبَالًا ؟ قَالَ : «بَلْ لِأَمْ وَقَدْ فُرِغَ مِنْهُ » ، فَقَالَ عُمَرُ : إِذَنْ (٢) نَجْتَهِدُ .
- ٥[٢١١٣١] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ؟ أَفِي شَيْء نَأْتَنِفُهُ (٣)؟ أَمْ فِيمَا قَدْ رَسُولَ اللَّهِ؟ أَفِي شَيْء نَأْتَنِفُهُ (٣)؟ أَمْ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ (٤) قَالَ : فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ : ﴿إِنَّهُ كُلِّ مُيَسَّرٌ ﴾ قَالُوا : فَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ : ﴿إِنَّهُ كُلِّ مُيَسَّرٌ ﴾ قَالُوا : الْآنَ نَجْتَهِدُ .
- [٢١١٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ ﴿ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَـوْفِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ ابْنَةِ عُقْبَةَ ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَـوْفِ عُشِيَةً عَشْيَةً ، ظَنُّوا أَنَّ نَفْسَهُ فِيهَا ، فَخَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ تَـسْتَعِينُ بِمَـا أُمِـرَتْ أَنْ عُشِي عَلَيْهِ غَشْيَةً ، ظَنُّوا أَنَّ نَفْسَهُ فِيهَا ، فَخَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ تَـسْتَعِينُ بِمَـا أُمِـرَتْ أَنْ

<sup>(</sup>١) كذا في (ف)، (س)، والحديث أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧/ ١٧١)، والهروي في «ذم الكلام» (١) كذا في (ف)، رس) من طريق المصنف، بلفظ: «المتهوكون»، وهو الأظهر.

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «إنا» ، والتصويب من «الإبانة» لابن بطة (٣/ ٣٠٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) المؤتنف والمستأنف: أن لا يكون سبق به سابق قـضاء وتقـدير، وإنـا هـو مقـصور عـلي اختيـارك ودخولك فيه . (انظر: النهاية، مادة: أنف) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال: فيها قد فرغ منه» ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من: «السنة» لابن أبي عاصم (١/ ٧٣)، «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ١٣٠) من طريق طاوس، عن سراقة بن مالك، به.

۵ [س/۳۰۸].





تَسْتَعِينَ بِهِ مِنَ الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ، فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : أَعُشِيَ عَلَيَّ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : صَدَقْتُمْ ، إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكَانِ فِي غَشْيَتِي هَذِهِ ، فَقَالَا : أَلَا تَنْطَلِقُ فَنُحَاكِمَ كَ إِلَى الْعَزِيزِ صَدَقْتُمْ ، إِنَّهُ أَتَانِي مَلَكَانِ فِي غَشْيَتِي هَذِهِ ، فَقَالَا : أَلَا تَنْطَلِقُ فَنُحَاكِمَ كَ إِلَى الْعَزِيزِ الْأَمِينِ؟ فَقَالَ مَلَكٌ آخَرُ : أَرْجِعَاهُ ، فَإِنَّ هَذَا مِمَّنْ كُتِبَتْ لَهُ السَّعَادَةُ وَهُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَسَيُمَتِّعُ اللَّهُ بِهِ بَنِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : فَعَاشَ شَ شَهْرًا ثُمَّ مَاتَ .

- [٢١١٣٣] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ هُنَيْدَةَ (١) ، قَالَ : صَدِّعَتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : إِذَا خَلَقَ اللَّهُ النَّسَمَةَ ، قَالَ مَلَكُ الْأَرْحَامِ مُعْرِضًا : أَيْ رَبِّ! أَشْقِيٌ أَمْ سَعِيدٌ؟ وَبِّ أَنْفَى ؟ فَيَقْضِي اللَّهُ إِلَيْهِ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيْ رَبِّ! أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقْضِي اللَّهُ إِلَيْهِ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ . فَيَقْضِي اللَّهُ إِلَيْهِ أَمْرَهُ فِي ذَلِكَ .
- ه [٢١١٣٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ مُوسَى لِآدَمَ : أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَدْحَلْتَ ذُرِّيَّتَكَ النَّارَ ؟ فَقَالَ آدَمُ : يَا مُوسَى ، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ ، وَبِكَلَامِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ ذُرِّيَّتَكَ النَّارَ ؟ فَقَالَ آدَمُ : يَا مُوسَى ، اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ ، وَبِكَلَامِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ ، فَهَلْ وَجَدْتَ أَنِي أَهْبِطُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ » ، قَالَ : "فَحَجَّهُ (٢) آدَمُ » .
- ٥ [٢١١٣٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَحَاجً (٣) آدَمُ وَمُوسَى ، فَقَالَ مُوسَى : أَنْتَ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ ،

١٣٢ أ].

<sup>(</sup>۱) تسمحف في (ف) ، (س) إلى : «هبيرة» ، والتصويب من : «السنة» لابن أبي عاصم (١/ ٨١) ، «القدر» للفريابي (١/ ١٨) من طريق المصنف ، به ، وابن هنيدة هذا هو : عبد الرحمن بن هنيدة ، مولى عمر بن الخطاب ، وينظر : «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٣٦٠) .

٥ [٢١١٣٤] [الإتحاف: خزعه حم ٢٠٥٧١].

<sup>(</sup>٢) حج فلان فلانا: غلبه بالحجة . (انظر: النهاية ، مادة: حجج) .

٥ [٢١١٣٥] [الإتحاف: خزعه حم ١٩٨٤٤ ، عه حم ٢٠١٧٠].

<sup>(</sup>٣) تحاج: أي طلب كل منهم الحجة من صاحبه على ما يقول. (انظر: المرقاة) (١/١٤٧).

# بُحِتَالِكِ الْحِيامِ





وَاصْطَفَاكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ كَانَ قَدْ كُتِبَ عَلَيَ (١) قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ»، قَالَ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى».

٥ [٢١١٣٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَن ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . نَحْوَهُ .

- [٢١١٣٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُكَ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَكَ؟ قَالَ : لَقِيَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ إِبْلِيسَ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُكَ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَكَ؟ فَقَالَ إِبْلِيسُ : فَأَوْفِ بِلِرْوَةِ (٢) هَذَا الْجَبَلِ ، فَتَرَدَّ مِنْهُ ، فَانْظُرْ أَتَعِيشُ أَمْ لَا؟ قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ : لَا يُجَرِّبُنِي عَبْدِي ، فَإِنِّي أَفْعَلُ ابْنُ طَاوُسٍ : عَنْ أَبِيهِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ : لَا يُجَرِّبُنِي عَبْدِي ، فَإِنِّي أَفْعَلُ مَا شِشْتُ ، قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَبْتَلِي رَبَّهُ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عَبْدَهُ ، قَالَ : فَخَصَمَهُ .
- [٢١١٣٨] أخبر راع عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَهُمْ وَجَدُوا فِي مَقَامِ (٣) إِبْرَاهِيمَ ثَلَاثَةَ صُفُوحٍ ، فِي كُلِّ صَفْحٍ مِنْهَا كِتَابٌ ، وَفِي الصَّفْحِ الْأَوَّلِ : أَنَا اللَّهُ (٤) ذُو بَكَّةَ ، صُغْتُهَا يَوْمَ صُغْتُ (٥) الشَّمْسَ ، وَحَفَفْتُهَا بِسَبْعَةِ أَمْ لَاكُ حُنَفَاءَ (٦) ، وَبَارَكْتُ لِأَهْلِهَا فِي اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ ، وَفِي الصَّفْحِ الثَّانِي : أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةً ، حُنفَاءً (٦)

<sup>(</sup>١) من (س).

٥ [٢١١٣٦] [الإتحاف: خزعه حم ١٩٨٤٤، عه حم ١٧٠٧].

<sup>(</sup>٢) ذروة الشيء: أعلاه، والجمع: ذرئ. (انظر: النهاية، مادة: ذرا).

<sup>(</sup>٣) المقام: المراد: مقام إبراهيم، وهو: الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام أثناء بناء الكعبة . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنا اللَّه» كرره في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله: «صغتها يوم صغت» وقع في (س): «صنعتها يوم صنعت» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) تصحف في (ف)، (س) إلى: «حفا»، والتصويب من: «الإبانة» لابن بطة (٤/ ٢٧٧)، «شعب الإيهان» للبيهقي (٥/ ٤٦٧) من طريق المصنف، به، وسبق سندا ومتنا (٩٥٤٨).

الحنفاء: طاهرو الأعضاء من المعاصي . وقيل : أراد أنه خلَقهم حُنَفاءَ مؤمنين لما أخَـذ عليهم الميثاق . (انظر : النهاية ، مادة : حنف) .

### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمِعَبُدُ الْرَافِ





خَلَقْتُ الرَّحِمَ ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ (١) ، وَفِي الثَّالِثِ : أَنَا اللَّهُ ذُو بَكَّةً ، خَلَقْتُ الْخَيْرَ وَالسَّرَّ ، فَطُوبَىٰ (٢) لِمَنْ كَانَ الشَّرُ عَلَىٰ يَدَيْهِ . الْخَيْرُ عَلَىٰ يَدَيْهِ .

- [٢١١٣٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرُ ( \* ) ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْنِ عُمَرَ : إِنَّ نَاسًا عِنْدَنَا يَقُولُونَ \* : إِنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِقَدَرٍ ، وَنَاسُ يَقُولُونَ \* : إِنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ لَيْسَ بِقَدَرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ فَقُلْ لَهُمْ : إِنَّ يَقُولُونَ : إِنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ لَيْسَ بِقَدَرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ فَقُلْ لَهُمْ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَكُمْ : إِنَّهُ مِنْكُمْ بَرِي \* وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَآءُ .
- [٢١١٤٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِإبْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ : إِنَّ الشَّرَّ لَيْسَ بِقَدَرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَبَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَدَرِ هَنِيَّاسٍ : فَبَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَدَرِ هَنَاسٍ : فَلَالَهُ مَا أَشْرَكُنَا ﴾ حَتَّى ﴿ فَلَوْ شَآءَ لَهَ دَلْكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا ﴾ حَتَّى ﴿ فَلَوْ شَآءَ لَهَ دَلْكُمْ أَلْمُ مَا اللهُ عَامَ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَل
- ٥ [٢١١٤١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ عَلِيً بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : خَرَجْنَا عَلَىٰ جِنَازَةٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ فِي الْبَقِيعِ (٥) إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَبِيَدِهِ مِخْصَرَةٌ (١) ، فَجَاءَ فَجَلَسَ ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) البت: القطع. (انظر: النهاية، مادة: بت).

<sup>(</sup>٢) طوبئ: اسم الجنة . وقيل هي شجرة فيها . (انظر: النهاية ، مادة : طوب) .

<sup>(</sup>٣) الويل: الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. (انظر: النهاية ، مادة: ويل).

<sup>(</sup>٤) قوله : «عن سعيد بن حيان ، عـن يحيـي بـن يعمـر» كـذا في (ف) ، (س) ، وكـذا جـاء في «الـسنة» لعبد اللّه بن أحمد (٩٢٦) ، «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (٢/ ١٥٥) من طريق المصنف ، به .

٥ [ف/ ١٣٢ ب].

<sup>(</sup>٥) البقيع: المكان المتسع. وبقيع الغرقد: موضع بظاهر المدينة فيه قبور أهلها، كان به شـجر الغرقـد، فذهب وبقي اسمه. (انظر: النهاية، مادة: بقع).

<sup>(</sup>٦) تصحف في (ف) إلى : «محصرة» بالحاء المهملة ، والتصويب من (س) ، «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (ص ٥٧) ، «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (٣/ ٣٠٣) من طريق المصنف ، به ، قال ابن الأثير في =





نَكَتَ (١) بِهَا فِي الْأَرْضِ سَاعَة ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةِ (٢) إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَة أَوْ سَعِيدَة » قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِهَا (٣) لَلْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ ، وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَة أَوْ سَعِيدَة » قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِهَا (٣) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قَالَ: «لَا ، وَلَكِنِ اعْمَلُوا ، فَكُلُّ مُيسَّرٌ ، أَمَّا أَهْلُ السَّقَاء فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَة » . ثُمَّ تَلَا هَذِهِ فَيُيسَرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَة » . ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّق بِٱلْحُسْزَىٰ ۞ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ جَغِلَ اللّهِ عَلَى هَا وَكُدُّ بَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَصَدَّق بِٱلْحُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥ - ١٠].

- [٢١١٤٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : اجْتَنِبُوا الْكَلَامَ فِي الْقَدَرِ ، فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ فِيهِ يَقُولُونَ بِغَيْرِ عِلْمِ .
- ٥ [٢١١٤٣] أخبرُ عَبْدُ الرَزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ : الْهَدْيُ وَالْكَلَامُ ، فَأَحْسَنُ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ : الْهَدْيُ وَالْكَلَامُ ، فَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، أَلَا وَإِيَّاكُمُ ( ) وَالْمُحَرَّمَاتِ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ، أَلَا لَا يَطُولَنَ ( ) وَالْمُحَرَّمَاتِ وَالْبِدَعَ ، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ( ) ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ ، أَلَا لَا يَطُولَنَ ( ) عَلَيْكُمُ وَالْمِدَعَ ، فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ( ) ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ ، أَلَا لَا يَطُولَنَ ( ) عَلَيْكُمُ

<sup>= «</sup>النهاية» (مادة: خصر): «المخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا، أو عكازة، أو مقرعة، أو قضيب، وقد يتكئ عليه». اه..

<sup>(</sup>١) النكت: أن تضرب الأرضَ بقضيب أو بشيء فتؤثر بطرفه فيها. (انظر: النهاية، مادة: نكت).

<sup>(</sup>٢) المنفوسة: المولودة ، من نفست المرأة ؛ إذا ولدت . (انظر: النهاية ، مادة: نفس) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) ، وكذا أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٣/ ٣٠٣) من طريق المصنف ، وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (ص ٥٧) ، والبغوي في «التفسير» (٢/ ٤٦٥) ، «شرح السنة» (١/ ١٣١) من طريق المصنف ، بلفظ: «كتابنا» ، وهو الأظهر.

ه [۲۱۱٤۳] [شيبة: ۲۱۱۲۲، ۲۲۱۳۳].

<sup>(</sup>٤) قوله: «ألا وإياكم» وقع في (ف) ، (س): «ألا إياكم» ، والمثبت من: «المعجم الكبير» للطبراني (٤) قوله: «ألا وإياكم» ، «شعب الإيبان» للبيهقي (٦/ ٤٤١) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٥) محدثات الأمور: جمع محدثة ، وهي: ما لم يكن معروفًا في كتاب ولا سنة ولا إجماع. (انظر: النهاية ، مادة: حدث).

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (س): «يطول» ، والمثبت من المصدرين السابقين .

# المصنف الإمام عندال أأف





٥ [٢١١٤٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ۞ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» .

٥ [٢١١٤٥] أَخْبَى رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَرَادِيِّ (٤) الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» .

• [٢١١٤٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ : أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ : مَا تَعْجَبُونَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ ، وَأَكْرَمَ الْحَسَنُ : مَا تَعْجَبُونَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ ، وَأَكْرَمَ الْحَسَنُ : مَا تَعْجَبُونَ أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ ، وَأَكْرَمَ اللَّهُ ، وَأَكْرَمَهُمُ اللَّهُ ، وَأَكْرَمَهُمْ .

۵[س/۳۰۹].

<sup>(</sup>١) الروايا: جمع: رَوِيَّة، وهي: ما يُرَوِّي الإنسان في نفسه من القول والفعل، وقيل: جمع راوية للرجل الكثير الرواية، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: روئ).

<sup>(</sup>٢) الفجور: الميل والانحراف عن الصدق وأعمال الخير. (انظر: النهاية، مادة: فجر).

<sup>(</sup>٣) البرت: اسم جامع للخير كله . (انظر: جامع الأصول) (١/ ٣٣٧) .

٥ [٢١١٤٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٥٦٤].

۵ [ف/ ۱۳۳ أ].

<sup>(</sup>٤) الذراري : جمع ذرية ، وهي : اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى . (انظر : النهاية ، مادة : ذرر) .

# يَالِينَا الْمُعْلِينِ مِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمِعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمِعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمِعِيلِيِي الْمِعِيلِي الْمِعِلِيِ

- [٢١١٤٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَالَ : الْعَجْزُ (١) وَالْكَيْسُ (٢) بِقَدَرٍ .
- [٢١١٤٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنِ الْبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : لَنْ يَجِدَ رَجُلُ طَعْمَ الْإِيمَانِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ ، حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ ، وَأَنَّهُ مَبْعُوثٌ .
- [٢١١٤٩] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِي الْحَقِّ ، وَالْكَذِبِ فِي الْمُزَاحَةِ ، وَيهِ يَجِدُ بِهِنَّ (٣) حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : تَرْكُ الْمِرَاءِ (٤) فِي الْحَقِّ ، وَالْكَذِبِ فِي الْمُزَاحَةِ ، وَيعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ .
- [٢١١٥٠] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ (٥) ، رَجُلِ مِنَ الْأَسْدِ (٦) ، قَالَ : سَأَلْتُ سَلْمَانَ كَيْفَ الْإِيمَانُ (٧) بِالْقَدَرِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ (٨) : أَنْ

<sup>(</sup>١) العجز: أراد به: ترك ما يجب فعله بالتسويف، وهو عام في أمور الدنيا والدين. (انظر: النهاية، مادة: عجز).

<sup>(</sup>٢) الكيس، والكيسة: العقل، والحزم، والتيقظ والاحتياط مع حسن الأدب. (انظر: النهاية، مادة: كيس).

<sup>(</sup>٣) في (س): «لهن» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) المراء والتهاري والمهاراة والامتراء: الجدال والمجادلة على مذهب الشك والريبة، أو: المناظرة لإظهار الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز. (انظر: النهاية، مادة: مرا).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أبي الحجاج» وقع في (ف): «الحجاج»، وفي (س): «الحجاج عن»، والمثبت من «الإبانة» لابن بطة (٢/ ١٧٠) من طريق الدبري، عن المصنف، به، والحديث رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٣٤٥) بنحوه في ترجمة: أبو الحجاج الأزدي، وقال: «كوفي، قدم أصبهان»، وينظر ترجمته في «طبقات ابن سعد» (٨/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) في «الإبانة»: «الأزد»، وكلاهما صحيح؛ فالأسد بسكون السين لغة في الأزد، وينظر: «لسان العرب» (مادة: أسد)، «شمس العلوم» (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «بالإيهان» ، والتصويب من (س) ، «الإبانة» .

<sup>(</sup>٨) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .





يَعْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ، فَذَلِكَ الْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ.

- [٢١١٥١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَمَّا رُمِيَ طَلْحَةُ بْنُ عُبْدِ اللَّهِ يَوْمَ الْجَمَلِ جَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ صَدْرِهِ ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ الْجَمَلِ جَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ صَدْرِهِ ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ الْجَمَلِ جَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ صَدْرِهِ ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ صَدْرِهِ ، وَهُو يَقُولُ: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ صَدْرِهِ ، وَهُو يَقُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ
- [٢١١٥٢] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ فَقَدُ كَذَّبَ بِالْقُدُرِ .
- [٢١١٥٣] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْآجَالُ ، وَالْأَرْزَاقُ ، وَالْبَلَاءُ ، وَالْمَصَائِبُ ، وَالْحَسَنَاتُ بِقَدَرٍ مِنَ اللَّهِ ، وَالسَّيِّئَاتُ مِنْ الْآجَالُ ، وَالسَّيِّئَاتُ مِنْ اللَّهِ ، وَالسَّيِّئَاتُ مِنْ الْآفِسِنَا وَمِنَ الشَّيْطَانِ .
- ٥[٢١١٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ الْبُهِيمَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ (١) الْبَهِيمَةُ ، هَلْ تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاء (٢)» ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ : وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ (٣) ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠].

قَالَ مَعْمَرٌ: فَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: كَيْفَ تُحَدِّثُ بِهَذَا وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا.

٥ [٢١١٥٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٤٢].

<sup>(</sup>١) النتاج: الولادة. (انظر: النهاية، مادة: نتج).

<sup>(</sup>٢) الجدعاء: مقطوعة الأنف أو الأذن أو الشفة وهي بالأنف أخص. (انظر: النهاية، مادة: جدع).

<sup>(</sup>٣) فطرة الله: أي : خلقة الله التي خلق الناس عليها ، وهي أن فطرهم جميعا على أن يعلم وا أن لهم خالقا ومدبرا . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص ٣٤١) .





٥ [٢١١٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ قَالَ ١٠ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي (١١) يَوْمِي هَذَا » ، وَأَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ كُلَّ مَالِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمُكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي (١١) يَوْمِي هَذَا » ، وَأَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ كُلَّ مَالِ نَحَلْتُهُ وَ اللَّهَ مَا أَعْلَلُهُ مَ مَا كُلُّهُ مُ مَا حَلَلْ اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ ، وَأَنَّهُ عَلَيْهُمْ أَنْ يُسُوكُوا بِي لَا الشَّيَاطِينُ فَاخْتَالَتُهُمْ (٥) عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُسُوكُوا بِي الشَّيَاطِينُ فَاخْتَالَتُهُمْ (٥) عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ يُسُوكُوا بِي مَا لَمْ أُنَوِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ (١٠) إِلَّا بَقَايَا مَا لَمْ أُنَوِّلُ بِهِ سُلْطَانًا ، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ (١٠) إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي أَنْ أُحِرِقَ قُرَيْشًا ، فَقُلْتُ : يَا رَبِ ، إِذَنْ يَغْلَغُ وا (٧) وَأَسِي مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِقَ قُرَيْشًا ، فَقُلْتُ : يَا رَبِ ، إِذَنْ يَغْلَغُ وا (٧) وَأَسِي مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَدْ أَنْزُلْتُ عَلَيْكَ ؛ وَقَدْ أَنْزُلْتُ عَلَيْكَ كِتَابَا حَتَّى يَدَعُوهُ خُبْزَةً ، فَقَالَ : إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِإِبْعَلِيكَ ، وَأَبْتَلِي بِكَ ، وَقَدْ أَنْزُلْتُ عَلَيْكَ كِتَابُنا

٥ [٢١١٥٥] [الإتحاف: عه حم حب ١٦٢٢٨].

۵ [ف/ ۱۳۳ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «مما علمني» وقع في (ف) ، (س): «أعلمني» ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١) قوله: «مما علمني» وقع في (ف) ، (سنة» للبغوي (٤٠٧/١٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) النحل: العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. (انظر: النهاية، مادة: نحل).

<sup>(</sup>٣) قوله : «نحلته عبادي فهو» تصحف في (ف) ، (س) إلى : «نحت عيالي محو» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٤) زاد بعده في (ف) ، (س) : «كلهم» ، والمثبت من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) غير منقوط في (س)، وكذا في (ف) بالخاء المعجمة، وكذا رواه الشجري في «الأمالي» (١/ ١٧١) من طريق المصنف، ورواه الطبراني في «المعجم الكبير»، والبغوي في «التفسير» (٦/ ١٣٣)، «شرح السنة» من طريق المصنف، بلفظ: «فاجتالتهم» بالجيم، قال القاضي عياض في «المشارق» (١٦٦/١) تعليقا على رواية من رواه بالخاء المعجمة: «معناه خدعوهم، والختل: الخديعة، وقد يكون معناه حبسوهم وصدوهم ولازموهم، قال الفراء: الخاتل الراعي للشيء، الحافظ له». اهر وقال تعليقا على رواية من رواه بالجيم (١/ ١٦٥): «ومنه قوله فاجتالتهم عن دينهم يعني الشياطين أي استخفتهم فذهبت بهم وساقتهم إلى ما أرادوه منهم وجالوا معهم».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فمقتهم عربهم وعجمهم» وقع في (ف) ، (س): «جميعهم عربيهم وعجميهم» ، والتصويب من: «المعجم الكبير» ، «شرح السنة» .

<sup>(</sup>٧) الثلغ: الشدخ، وقيل: هو ضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس حتى ينشدخ. (انظر: النهاية، مادة: ثلغ).





لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُهُ فِي الْمَنَامِ وَالْيَقَظَةِ، وَاغْرُهُمْ نُغْزِكَ (۱)، وَأَنْفِقْ يُنْفَقْ عَلَيْكَ، وَابْعَتْ جَيْشًا نُمْدِذْكَ بِحَمْسَةٍ أَمْنَالِهِمْ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَهْلُ وَابْعَتْ جَيْشًا نُمْدِذْكَ بِحَمْسَةٍ أَمْنَالِهِمْ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ»، ثُمَّ قَالَ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: إِمَامٌ مُقْسِطٌ (۲)، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ الْجَنِّةِ ثَلَاثَةٌ: إِمَامٌ مُقْسِطٌ (۲)، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي لَا رَبْرَ لَهُ (۳)، اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ عَنِي عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ، وَأَهْلُ النَّارِ حَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (۳)، اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعْ لَا يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَرَجُلٌ إِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَرَجُلٌ إِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَرَجُلٌ إِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ يُحَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَرَجُلٌ إِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَرَجُلٌ إِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَرَجُلٌ إِنْ أَصْبَحَ أَصْبَحَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَرَجُلٌ لَا يَخْفَى (٤) لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا ذَهَبَ (٥) بِهِ، وَالشِّنْظِيرُ (٦) الْفَاحِشُ»، قَالَ: وَذَكَرَ الْبُخْلُ وَالْكَذِبَ.

- [٢١١٥٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكِلِ النَّاسَ إِلَى الْقَدَرِ وَإِلَيْهِ يَعُودُونَ .
- ٥ [٢١١٥٧] أَجْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ سَرِيعٍ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُ عَيَّا سَرِيعٌ ، فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذُّرِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ عَلَى قَتْلِ الذُّرِيَّةِ »؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ عَنْهُ أَلَا النَّهِ عَلَى قَتْلِ الذُّرِيَّةِ »؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَيْسُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ؟ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ عَلَى عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ (٧) لُمَ قَامَ النَّبِيُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ (٧) لِسَانُهُ » .

<sup>(</sup>١) نغزك: نعينك. (انظر: مجمع البحار، مادة: غزا).

<sup>(</sup>٢) المقسط: العادل. (انظر: النهاية، مادة: قسط).

<sup>(</sup>٣) لا زبر له: لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي . (انظر: النهاية ، مادة: زبر) .

<sup>(</sup>٤) يخفئ: يظهر ، يقال: اختفيت الشيء إذا أظهرته ، وأخفيته إذا سترته . (انظر: النهاية ، مادة: خفا).

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «ذهبت» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٦) الشنظير: السيئ الخلق. (انظر: النهاية ، مادة: شنظر).

١٠٤ [سر/٣١٠].

<sup>(</sup>٧) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «عنا» ، والتصويب من «الإبانة» لابن بطة (٢/ ٧٠) من طريق المصنف ،

# المالك المالية





- [٢١١٥٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ أَمَّا بَعْدُ ، إِنَّ اسْتِعْمَالُكَ سَعْدَ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّانَ كَانَ مِنَ الْخَطَايَ الَّتِي قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَقَدَّرَ أَنْ تُبْتَلَى بِهَا .
- [٢١١٥٩] أَخْبِيْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي ، أَنَّ أَبَا الْمِقْدَامِ قَالَ لِوَهْبِ : يَا أَبَا مُحَمَّدِ ، قَدْ جَالَسْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَخَالَفُوكَ ، وَقُلْتَ فِي الْقَدِيمِ : جَالَسْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَخَالَفُوكَ ، قَالَ : كُلِّ مُصِيبٌ ، هَوُلَاءِ نَزَّهُوا اللَّه ، وَهَوُلَاءِ غَضِبُوا لِلَّهِ ، وَأَخْطَئُوا فِي التَّفْسِيرِ .
- ٥ [٢١١٦٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْ وَاللَّهِ وَهُوَ الْصَادِقُ الْمَصْدُوقُ : "أَنَّ خَلْقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ الْصَادِقُ الْمَصْدُوقُ : "أَنَّ خَلْقَ أَنَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : أَمِّ يَكُونُ مَضْغَة (١) مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَة (١) مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَة (١) مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَة (١) مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ الْمَلَكَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ : اكْتُبُ أَجْلَهُ وَعَمَلَهُ ، وَشَعِيًّ أَوْ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ الْمَلَكَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ : اكْتُبُ أَجَلَهُ وَعَمَلَهُ ، وَشَعِيًّ أَوْ مَعْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ الْمَلَكَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ : اكْتُبُ أَجَلَهُ وَمَمَلَهُ ، وَشَعِيًّ أَوْ مَعْلَ الْمَلَكَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ فَيَقُولُ : اكْتُبُ أَجَلَهُ وَمَمَلَهُ ، وَشَعِيًّ أَوْ مَعْمَلَ مَعْمُ وَمَعَلَهُ مَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ حَتَّى يَكُونَ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ الَّذِي سَبَقَ ، فَيَخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ ، وَأَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ حَتَّى يَكُونَ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ النَّذِي سَبَقَ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَخْدُلُ الْجَنَّةِ ، فَيَخْدُلُ الْجَنَّةِ ، فَيَغْمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلُ الْمَعَمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلُ بِعَمَلُ الْمَالِهُ مَنْ فَعُمُ لُلْهُ الْمُعَلِّ أَلْمُ لِلْهُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُ الْمُعْدُلُ الْمُ ا
- [٢١١٦١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ " ابْنِ سَابِطٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ ، وَكَانُوا قَبْضَتَيْنِ ، فَقَالَ لِمَنْ فِي يَمِينِهِ : اذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ، وَقَالَ لِمَنْ فِي الْأُخْرَىٰ : اذْخُلُوا النَّارَ وَلَا أُبَالِي ، فَذَهَبَتْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

٥ [٢١١٦٠] [الإتحاف: عه حب حم ١٢٥٩٧].

١ [ف/ ١٣٤ أ].

<sup>(</sup>١) العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم التي يتكون منها. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: علق).

<sup>(</sup>٢) المضغة: قطعة من اللحم قدر ما يُمضغ، وجمعها: مُضَغ. (انظر: النهاية، مادة: مضغ).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «الإبانة» لابن بطة (٢/ ١٢٥) من طريق المصنف ، به .

# المصنف الإمام عَبُلال وَأَفَي





- ٥ [٢١١٦٢] أَضِوْا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، طُوبَىٰ لِهَذَا ، لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا ، وَلَمْ يَدْرِهِ ، عُصْفُورٌ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، طُوبَىٰ لِهَذَا ، لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا ، وَلَمْ يَدْرِهِ ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ : «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَحَلَقَ لَهَا أَهْلًا ، حَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ » .
- [٢١١٦٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّة ، قَالَ : اجْتَمَعْنَا نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، فَقُلْتُ : لَوْ حَرَسْنَا وَأَمِنَ أَنْ يُغْتَالَ ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ نَحْرُسُهُ عِنْدَ بَابِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهُ مُحَارِبٌ ، وَلَا نَأْمَنُ أَنْ يُغْتَالَ ، قَالَ : فَبَيْنَا نَحْنُ نَحْرُسُهُ عِنْدَ بَابِ حُجْرَتِهِ حَتَّى حَرِجَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ ، فَقَالَ : مَا شَائُكُمْ ؟ قُلْنَا : حَرَسْنَاكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ مُحَارِبٌ ، وَحَشِينَا أَنْ تُغْتَالَ فَحَرَسْنَاكَ ، فَقَالَ : أَمِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ وَحَشِينَا أَنْ تُعْتَالَ فَحَرَسْنَاكَ ، فَقَالَ : أَمِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ؟ فَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ ء وَكَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ السَّمَاءِ ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ؟! قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُقِي يَحِيء لَكُونُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُقِي يَجِيء السَّمَاء ، وَلَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَدْفَعَانِ عَنْهُ ، وَيَكِلَانِهِ حَتَّى يَجِيء قَدَرُهُ ، فَإِذَا جَاءَ قَدَرُهُ خَلَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَدَرِهِ .
- [٢١١٦٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ لِأَبِي مُوسَىٰ : وَدِدْتُ أَنِّي أَجِدُ مَنْ أُخَاصِمُ إِلَيْهِ رَبِّي ، فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : أَنَا ، فَقَالَ عَمْرُو : أَنَا ، فَقَالَ عَمْرُو : أَيُعَدُرُ عَلَيَّ شَيْتًا وَيُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ : نَعَمْ ، قَالَ : لِمَ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ لَا يَظْلِمُكُ (١) ، فَقَالَ : صَدَقَتْ .
- [٢١١٦٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ ۞ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَنْ مُطَرِّف بُنِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ ، قَالَ : ابْنَ آدَمَ! لَمْ تُوكَلْ إِلَى الْقَدَرِ وَإِلَيْهِ تَصِيرُ .

<sup>(</sup>١) تسصحف في (ف)، (س) إلى : «يظلمسه»، والتسصويب من «الإبانسة» لابن بطسة (٢/ ١٧٢)، «الاعتقاد» للبيهقي (ص ١٤٩) من طريق المصنف، به .

۵ [ف/ ۱۳٤ س].

# المالك ال





- [٢١١٦٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُسٍ وَعِنْدَهُ ابْنٌ لَهُ ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : صَالِحٌ ، يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ فَتَكَلَّمَ بِشَيْء مِنْهُ (١) ، فَأَدْخَلَ ابْنُ طَاوُسٍ إَصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْكَ وَاشْدُدْ ، فَلَا تَسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ إِصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْكَ وَاشْدُدْ ، فَلَا تَسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ شَيْنًا ، فَإِنَّ الْقَلْبَ ضَعِيفٌ .
- ٥ [٢١١٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ صَاحِبٍ لَهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا قَدْ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ ، وَإِنَّ وَيُبَاعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا قَدْ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ ، وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ (٢) نَفَثَ فِي رُوعِي (٣) ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِي أَقْصَى رُوحَ الْقُدُسِ (٢) نَفَثَ فِي رُوعِي (٣) ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِي أَقْصَى رُوحَ الْقُدُسِ (٢) نَفَثَ فِي رُوعِي (٣) ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهَا لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِي أَقْصَى رِزْقِهَا ، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا ، فَيَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ (٤) ، وَلَا يَحْمِلَنَ أَخِدُ مَا عِنْدَ اللَّه عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا عِلْاعَتِهِ» .
- [٢١١٦٨] أَخْبُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، عَن الْقَدَرِ ، فَقَالَ : مَا قَدَّرَ اللَّهُ فَقَدْ قَدَّرَهُ .
- [٢١١٦٩] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لا بُنِ عَبَّاسٍ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ هَوَانَا عَلَىٰ هَوَاكُمْ (٥) ، فَقَالَ : إِنَّ الْهَوَىٰ كُلَّهُ ضَلَالَةٌ .
- [٢١١٧٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيرِ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ عُصِمَ (٢) مِنَ الْهَوَىٰ ، وَالْغَضَبِ ، وَالطَّمَعِ .

<sup>(</sup>١) رسمه في (ف) ، (س) : «قنبه» ، والتصويب من «الإبانة» لابن بطة (١٧٧٨) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٢) روح القدس: جبريل عليه السلام. (انظر: النهاية، مادة: قدس).

<sup>(</sup>٣) الروع: النفس. (انظر: النهاية، مادة: روع).

<sup>(</sup>٤) الإجمال في الطلب: الإحسان فيه بإتيانه من وجهه . (انظر: المشارق) (١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «سواك» ، والتصويب من «الشريعة» للآجري (١/ ٤٤٤) ، «الإبانة» لابن بطة (١/ ٣٥٥) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٦) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).





### ١٣٥- بَابُ الْإِيمَانِ ١٠ وَالْإِسْلَامِ

- ٥ [٢١١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : مَا الْإِثْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «مَا سَلَّامٌ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ : «مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : «مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ ، وَسَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ ، حَاكَ (١) فَهُو مُؤْمِنٌ » .
- ٥ [٢١١٧٢] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْإِيمَانُ بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ» ، أَوْ قَالَ : «بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ» ، أَوْ قَالَ : «بِضْعَةٌ وَسَبُعُونَ » ، أَوْ قَالَ : «بِضْعَةٌ وَسِتُونَ بَابًا ، أَفْضَلُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَصْغَرُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى (٢) عَنِ الطَّرِيتِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» .
- [٢١١٧٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي سَفَرٍ ، فَلَقِي رَكْبًا (٢) ، فَقُلْنَا : مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَهَلَّا قَالُوا : نَحْنُ أَهْلُ الْجَنَّةِ !
- ٥ [٢١١٧٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ عَبَسَةَ قَالَ : «أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ ، مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ : «أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ ، وَأَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ » ، قَالَ : فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الْإِيمَانُ» ، قَالَ : وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ» ، وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ» ،

۵[س/۳۱۱].

<sup>(</sup>١) الحيك: التأثير في النفس. (انظر: النهاية، مادة: حيك).

٥ [٢١١٧٢] [الإتحاف: حب حم ١٦١٨٩] [شيبة: ٢٥٨٥٨، ٢٥٨٥٠، ٢٦٨٧٠، ٣١٠٥٥].

<sup>(</sup>٢) إماطة الشيء: تنحيته وإبعاده. (انظر: النهاية، مادة: ميط).

<sup>(</sup>٣) الركب: جمع راكب، والراكب في الأصل: راكب الإبل خاصة، ثم اتسع فيه ف أطلق على كل من ركب دابة . (انظر: النهاية، مادة: ركب) .

٥[٢١١٧٤][شيبة: ١٩٦٧٠]. ١٤ أ].

# المالك المنافع





قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْهِجْرَةُ»، قَالَ: وَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ السُوءَ»، قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «أَنْ تُقَاتِلَ السُوءَ»، قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ» قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: «أَنْ تُقَاتِلَ السُوءَ»، قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ (١) وَأُهْرِيتَ (٢) لَكُفًّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ»، قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، إلَّا مَنْ عَمِلَ بِمِثْلِهِمَا: حَجَّةُ مَبُرُورَةٌ (٣)، أَوْ عُمْرَةٌ».

- [٢١١٧٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي إِذَا قِيلَ لَـ أ : أَمُوْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ، وَمَلَائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، لَا يَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ .
- [٢١١٧٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : جَاءَ إِلَى أَبِي رَجُلُ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنْتَ أَخِي ، قَالَ : أَمِنْ بَيْنِ عِبَادِ اللَّهِ! الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ أُخْوَةٌ (٤) .
- ٥ [٢١١٧٧] أَخْبُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدِ : أَنَّ أَبَا ذَرِّ سَأَلَ النَّبِيِّ الْطَيِّلِا عَنِ الْإِيمَانِ : فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ﴾ [البقرة: ١٧٧] حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ .

<sup>(</sup>١) الجواد: الفرس السابق الجيد، والجمع: أجواد. (انظر: النهاية، مادة: جود).

<sup>(</sup>٢) الإهراق والهراقة: الإسالة والصب. (انظر: الصحاح، مادة: هرق).

<sup>(</sup>٣) الحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من المآثم ، وقيل: المقبول. (انظر: النهاية ، مادة: برر).

<sup>(</sup>٤) قوله : «كلهم أخوة» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من : «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (٢/ ٣٠٩) ، «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٣/٤) من طريق المصنف ، به .

ه [٢١١٧٨] [الإتحاف: مي حب كم عه حم ٥٨٩٧].

<sup>(</sup>٥) قوله : «يا رسول اللَّه» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «شعب الإيان» للبيهقي (٧/ ١٠) من طريق المصنف ، به .

بِاللَّهِ ، ثُمَّ اسْتَقِمْ » قَالَ : قُلْتُ : مَا أَخْوَفُ مَا تَتَخَوَّفُ عَلَيًّ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «هَذَا » .

- ٥ [٢١١٧٩] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلْمَانَ (١ ) جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ يَظِيَّةٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَقَدْ هَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ رَسُولَ اللَّهِ ، بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ فَقَدْ هَلَكَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ يَكُومِكَ وَسُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَانْ زِلْ مِنْ قَوْمِكَ عَيْثُ أَحْبَبْتَ» . وَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَانْ زِلْ مِنْ قَوْمِكَ حَيْثُ أَحْبَبْتَ» .
- ٥ [٢١١٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَالَ : «مَنِ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، فَهُوَ الْمُسْلِمُ ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ » .
- ٥ [٢١١٨١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ : «مَا أَنْتَ يَاحَارِثَ بْنَ مَالِكِ»؟ قَالَ : مُؤْمِنٌ عَقَّا ، قَالَ : «فَإِنَّ لِكُلِّ حَقِّ حَقِيقَة ، فَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «مُؤْمِنٌ حَقَّا » قَالَ : مُؤْمِنٌ حَقًّا ، قَالَ : «فَإِنَّ لِكُلِّ حَقِّ حَقِيقَة ، فَمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : عَزَفَتْ نَفْسِي عَنِ (٢) الدُّنْيَا ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي ، وَأَظْمَأْتُ نَهَارِي ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي حِينَ يُجَاءُ بِهِ ، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا ، وَكَأَنِّي أَسْمَعُ عُواءَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقِيَّةَ : «مُؤْمِنٌ نُورَ قَلْبُهُ» .

٥ [٢١١٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ٣ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،

<sup>(</sup>١) في (س): «سليمان»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في «تاريخ دمشق» (٨٤/ ٢٤١) من طريق المصنف، به .

٥ [٢١١٨١] [شيبة: ٣١٠٦٤].

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) إلى : «من» ، والتصويب من (س) ، وينظر : «التفسير» للمصنف (٣/ ٢٢٥) ، «معجم ابن الأعرابي» (١/ ١٣٠) من طريق المصنف ، به .

٥ [٢١١٨٢] [شيبة: ٣٥٥٥٩].

٥ [ف/ ١٣٥ ب].

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَّ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا جِئْتُكَ حَتَّىٰ حَلَفْتُ بِعَدَدِ أَصَابِعِي هَذِهِ أَلَّا أَتْبِعَكَ وَلاَ أَتَبِعَ دِينَكَ ، وَإِنِّي أَتَيْتُ امْرَأُ لَا أَعْقِلُ شَيْنًا إِلَّا مَا عَلَمْنِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ بِمَا بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: «اجْلِسْ» ثُمَّ قَالَ: «بِالْإِسْلَامِ» (1) ، فَقُلْتُ : مَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (1) ، فَقُلْتُ : مَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (1) ، فَقُلْتُ وَتُفَارِقُ الشَّرْكَ ، وَأَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ عَلَى (2) مُسْلِمٍ مَحَرَّمٌ ، وَتُقْبِي الزَّكَاةَ ، وَتُفَارِقُ الشَّرْكَ ، وَأَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ عَلَى (2) مُسْلِمٍ مَحَرَّمٌ ، أَخْوَانِ نَصِيرَانِ ، لَا يَعْبَلُ اللَّهُ مِنْ (2) مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ عَمَلًا ، إِنَّ رَبِّي دَاعِيً أَخْوَانِ نَصِيرَانِ ، لَا يَعْبَلُ اللَّهُ مِنْ (2) مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ إِسْلَامِ عَلَى (1) مُسْلِم عَلَى (1) مُشْرِع عَلَى أَنْ وَسُولُ الشَّهِ عَمَلًا ، إِنَّ رَبِّي دَاعِي الرَّكَةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ وَاللَّهُ مِنْ الْمَعْمَ مُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمَ عَبَادَهُ ؟ فَلْيُبَلِغِ شَاهِدُكُمْ خَائِيبَكُمْ ، وَإِنْكُمْ تُدْعَوْنَ مُفَدَّا دِيئُنَا (6) ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَأَيْنَمَا تُحْسِنْ يَكُفِكَ ، وَإِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ عَلَى أُولُكُمْ ، وَعَلَى أَقْدَامِكُمْ ، وَرُكْبَانًا » .

• [٢١١٨٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا أَحَدٌ أَقَرُّ عَيْنًا مِنْ مُؤْمِنِ مُتَبَيِّنِ الْإِيمَانِ .

٥ [٢١١٨٤] أَخْبِى عُبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ الْبِي مَنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَلَيْهُ : «إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ ، فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ » .

<sup>(</sup>۱) بعده في (ف): «ثم بالإسلام»، والظاهر أنها مقحمة، والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱) بعده في (شعب الإيان» (۱۲/۱۲)، والبغوي في «شرح السنة» (۱0/۱٥) جيعا من طريق المصنف، دون ذكرها. ووقع عند الصالحي في «سبل الهدئ والرشاد» (۹/۲۲۳) معزوًا للمصنف: «للإسلام، ثم بالإسلام» وفي العبارة غرابة.

<sup>(</sup>٢) قوله : «رسول اللَّه» وقع في (ف) : «رسوله» ، والمثبت من (س) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «عن» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) الفدام: قطعة قماش تُشد على فم الإبريق لتصفية الشَّراب الذي فيه. (انظر: النهاية، مادة: فدم).

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «باسا» ، والتصويب من المصادر السابقة .





### ١٣٦- بَابُ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ

- ٥ [٢١١٨٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ ، عَنْ الْبَعِ ضِ بَغِيضٍ بَنِي رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَالْمِ بْنِ مَكِيثٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيةَ ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ : «حُسْنُ الْمَلَكَةِ (١) نَمَاءٌ ، وَسُوءُ الْحُلُقِ شُؤْمٌ ، وَالْبِرُ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ ، وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ » .
- ٥ [٢١١٨٦] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرَة (٢) ، عَنْ عَائِشَة قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : حَارِفَهُ بْنُ النُّعْمَانِ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «كَذَلِكَ الْبِرُ » ، قَالَ : وَكَانَ أَبُرُ النَّاسِ بِأُمِّهِ .
- [٢١١٨٧] أَ خَبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ مُوسَى ، قَـالَ : يَـا رَبِّ ، بِمَـاذَا أَبَرُك؟ قَالَ : بِرَّ وَالِدَيْكَ ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا .
- ٥ [٢١١٨٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدْهِ قَالَ : «أُمَّكَ» حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَنْ أَبَرُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «فُمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : «فُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» . الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» .
- ٥ [٢١١٨٩] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْأُمَيَّةَ قَالَ رَجُلٌ : أَوْصِينِي

٥ [ ١ ١ ١٨٥] [ الإتحاف: حم ٢٥٥٢]. ١١ ١٥٥]

(١) حسن الملكة: أي: حسن الصنيع إلى الماليك. (انظر: النهاية، مادة: ملك).

٥ [٢١١٨٦] [الإتحاف: حب كم حم ٢٣١٩٨].

- (٢) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «عروة» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٥٩٧٤) ، «صحيح ابن حبان» (٧٠٥٧) من طريق المصنف ، به .
  - ٥ [٢١١٨٨] [الإتحاف: كم حم ١٦٧٨٩].

۵[ف/١٣٦ أ].



يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئَا وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ نُصَفْتَ»، قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِرَّ وَالِدَيْكَ، وَلَا تَرْفَعْ عِنْدَهُمَا صَوْتَكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخُرُجُ لَهُمَا»، قَالَ: «بَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ دُنْيَاكَ فَاخُرُجُ لَهُمَا»، قَالَ: (ذِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلُّ شَرِّ»، قَالَ: زِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَدِّبُ أَهْلَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ طَوْلِكَ (۱)، كُلُّ شَرِّ»، قَالَ: وَدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَدِّبُ أَهْلَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ طَوْلِكَ (۱)، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ، أَخِفْهُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ».

قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالْعَصَا اللِّسَانَ بِقَوْلِ بَعْضِهِمْ.

٥ [٢١١٩٠] أخبر عند الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «عَلَّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهَا أَهْلُ الْبَيْتِ» (٢) .

٥ [٢١١٩١] أَضِرُا عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَشِيرِ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَأَبُو عَامِرٍ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : فَبَايَعُوهُ وَأَسْلَمُوا ، قَالَ : «مَا فَعَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْكُمْ تُدْعَىٰ كَذَا وَكَذَا»؟ قَالُوا : تَرَكْنَاهَا فِي أَهْلِهَا ، قَالَ : «فَإِنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَهَا» ، قَالَ : «كَانَتْ لَهَا أُمُّ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ ، قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «بِيرِّهَا وَالِدَتَهَا» ، قَالَ : «كَانَتْ لَهَا أُمُّ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ ، قَالُوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «بِيرِّهَا وَالِدَتَهَا» ، قَالَ : «كَانَتْ لَهَا أُمُّ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ ، فَالْوا : بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «بِيرِّهَا وَالِدَتَهَا» ، قَالَ : «كَانَتْ لَهَا أُمُّ عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ ، فَارْتَحَلُوا لِيَلْحَقُوا لِيَلْحَقُوا لِيَلْعَقُوا لَيَلْحَقُوا أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْكُمُ اللَّيْلَةَ ، فَارْتَحَلُوا لِيَلْحَقُوا لِيلِكَعُوا لِيَلْحَقُوا لِيَلْحَقُوا لِيلَاكَ مُولًا عَلَيْ وَمَعَمُ اللَّذِيرُ أَنَّ الْعَدُولُ مَنِي مُ اللَّيْلَةَ ، فَارْتَحَلُوا لِيلُكُمُ اللَّيْلَةَ ، فَارْتَحَلُوا لِيَلْحَقُوا لِيلَاكَ مُولِكُ اللَّهُ عَلَى مَعُهَا مَا تَحْتَمِلُ عَلَيْهِ ، فَعَمَدَتْ إِلَى أُمِّهَا ، فَجَعَلَتْ رَجْلُهَا تَحْتَمِلُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَا تَحْتَمِلُ عَلَيْهِ ، فَعَمَدَتْ إِلَى أُمِّهَا ، وَجَعَلَتْ رَجْلَيْهَا تَحْتَ رِجْلَيْ فَا مِنَ الرَّمْضَاءِ وَنَا عَنْ نَجَتْ ، وَمَعَتْهَا ، ثُمَّ أَلْوَقَتْ بَطْنَهُا بِبَطْنِ أُمِّهَا ، وَجَعَلَتْ رَجْلَيْهَا تَحْتَ رِجْلَيْ فَا مَنْ الرَّفَتَ وَمَعَتْهَا ، فَمَ اللَّذَا أُمْنَا وَلَا أَمْنَا وَلَا أَمْنَا وَلَا أَمْنَا وَلَا أَمْنَاءً وَلَا أَعْمَ الْمَا مِنَ الرَّمُضَاءِ وَالْ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَا مِنَ الرَّهُ مِنَا وَلَا أَمْنَا وَلَا الْعَلَالَ فَلَا الْمُلْعَلَى الْمُنْتَعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي

<sup>(</sup>١) الطول: الفضل والغنى واليسر. (انظر: النهاية ، مادة: طول).

<sup>(</sup>٢) قوله : «أهل البيت» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (١٠/ ٢٨٤) من طريق المصنف ، به ، وينظر : (١٩٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) إلى : «لتلحقوا» ، والتصويب من (س) ، وينظر : «شعب الإيان» للبيهقي (٣) - (٣) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) الرمضاء: الرمل شديد الحر والإحراق. (انظر: النهاية ، مادة: رمض).

# المصنف الإمام عندال أأف



19/

• [٢١١٩٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَوْقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَوْقِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبَوَيْهِ قَالَ : وَكَانَ أَبُوهُ حِينَ خَرَجَ قَدْ قَالَ خَوْلًا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ ، قَالَ :

تَرَكْتَ أَبَاكَ مُرْعَشَةً يَدَاهُ وَأُمَّكَ مَا تُسِيعُ لَهَا شَرَابَا أَتَسَاهُ مُهَا مُرْعَشَةً يَدَاهُ لَيَتْرُكَ شِيخَةً خَطِئَا وَخَابَا أَتَسَاهُ مُهَا يَخُرُكُ شِيخَةً خَطِئَا وَخَابَا إِذَا يَبْكِي الْحَمَامُ بِبَطْنِ وَجٌ عَلَى بَيْضَاتِهِ دَعَيَا (١) كِلَابَا

- [٢١١٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الطَّاثِفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْ سَرَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : وَجُّ وَادٍ مُقَدَّسٌ هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ .
- [٢١١٩٤] أخبو عبد الرزّاق ، عن مع مرعمن سمع ابن سيرين يُحَدّ ، أنّ فتى يُقالُ له : جُريْجٌ كَانَ فِي صَوْمَعَةٍ (٢) يَتَرَهّ بِفِيها ، فَجَاءَتْهُ أُمُهُ تُسلّمُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : الصّلاةُ أَحُقُ وَالصَّلاةُ آثَرُ ، فَلَمْ يُحِبْها ، ثُمَّ جَاءَتْهُ الثَّانِيَةَ فَكَذَلِكَ ، ثُمّ الثَّالِثَةَ فَغَضِبَتْ ، فَقَالَتْ : لَا أَمَاتَنِي اللَّهُ حَتَّى أَرَاكَ مَعَ الْمُومِسَاتِ ، تَعْنِي : مَعَ الزُّنَاةِ ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّه ، فَجَاءَ لا أَمَاتَنِي اللَّهُ حَتَّى أَرَاكَ مَعَ الْمُومِسَاتِ ، تَعْنِي : مَعَ الزُّنَاةِ ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّه ، فَجَاءَ لا أَمَاتَنِي اللَّهُ حَتَّى أَرَاكَ مَعَ الْمُومِسَاتِ ، تَعْنِي : مَعَ الزُّنَاةِ ، فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّه ، فَجَاءَ رَاعِي غَنَم يَوْمًا فَاسْتَظلَّ ١ فِي صَوْمَعَتِهِ ، ثُمَّ مَرَّتْ جَارِيةٌ هِنْدِيَّةٌ فَقَامَ إِلَيْهِا الرَّاعِي وَاعِي غَنَم يَوْمًا فَاسْتَظلً ١ فِي صَوْمَعَتِهِ ، ثُمَّ مَرَّتْ جَارِيةٌ هِنْدِيَّةٌ فَقَامَ إِلَيْهِا الرَّاعِي فَوَمَلَتُها ، فَحَمَلَتْ ، فَسَأَلُوهَا ، فَقَالَتْ : مِنَ الرَّاهِبِ ، فَذَهَبُوا إِلَيْهِ فَكَلَّمُهُمْ ، وَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : يَا مُرَائِي ، هَـذِهِ فَأَرَادُوا أَنْ يَهْدِمُوا صَوْمَعَتَهُ فَكَلَّمَهُمْ ، وَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : يَا مُرَائِي ، هَـذِهِ فَطَالُوا : يَا مُرَائِي ، هَـذِهِ فَصَلَى سَجْدَتَيْنِ ، فَسَأَلُ اللَّهَ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أُصَلِي سَجْدَتَيْنِ ، فَالَ : مَعْرَفَ أَنْهُ الْهُ أَنْ يُفَرِّجَ عَنْهُ ، فَقَالَ : دَعُونِي أُصَلَى سَجْدَتَيْنِ ، فَالَ : وَعُونِي أُصَلَى سَجْدَتَيْنِ ، فَالَ لَا اللَّهَ أَنْ يُفَرِّحُ عَنْهُ ، فَقَامَ إِلَيْهَا ، فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى بَطْنِهَا ، فَصَلَى الْوَاقِفَانِ ، فَقَالَ : مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ : رَاعِي آلِ فُلَانِ ، قَالَ : فَلَحَ الْ : فَنَجَا .

<sup>(</sup>١) في (س): «دعا» ، ووقع في (ف) كالمثبت بضم أوله ، ولعل فتحه هو الأصوب ؛ من «دعَيْت» لغة في «دعؤت» . ينظر: «القاموس المحيط» (ص: ٧٦٣) .

<sup>(</sup>٢) الصومعة: منارة الراهب ومتعبده، والجمع: صوامع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: صمع).

٥ [ف/ ١٣٦ س].





٥ [٢١١٩٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ لَهُ وَالِدَانِ أَوْ وَاحِدٌ فَيَبِيتَانِ عَلَيْهِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ لَهُ وَالِدَانِ أَوْ وَاحِدٌ فَيَبِيتَانِ عَلَيْهِ ابْنِ عَلَيْهِ سَاخِطَيْنِ إِلَّا فُتِحَ لَهُ بَابَانِ مِنَ النَّارِ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدٌ » ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : وَإِنْ ظَلَمَاهُ ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ صَبَاحًا فَكَذَلِكَ .

### ١٣٧- بَابُ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ

- ٥ [٢١١٩٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدِ يَرُويهِ ، قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ ، وَلَا مَثَانُ (١) ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ، وَلَا مُرْتَدٌ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَةٍ » .
- [٢١١٩٧] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ١٠ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَكْتُوبُ فِي التَّوْرَاةِ : مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَ أَبَاهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَيلِ اللَّهِ ، أَوْ ضَالً (٢) سَائِلًا .
- [٢١١٩٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ كَعْبًا ، عَنِ الْعُقُوقِ ، مَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ عُقُوقِ الْوَالِدِ؟ قَالَ : إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ لَمْ يَبَرَّهُ ، وَإِنْ سَأَلَهُ لَمْ يُعْطِهِ ، وَإِذَا ائْتَمَنَهُ خَانَهُ ، فَذَلِكَ الْعُقُوقُ .
- ٥ [٢١١٩٩] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى وَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ» . وَسُولِ اللَّهِ وَيَالِثُهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ» .

يَعْنِي: الْأَعْلَامَ.

<sup>(</sup>١) المنان: الذي يَمُنُ بصنيعه وعطائه، أو هو من النقص والبخس. (انظر: جامع الأصول) (٧٠٦/١١).

١[س/٣١٣].

<sup>(</sup>٢) تخوم الأرض: معالمها وحدودها ، واحدها تخم . (انظر: النهاية ، مادة : تخم) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س).

### المصنف اللمام عنداران





### ١٣٨- مَنْ يُوَقَّرُ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- [٢١٢٠٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مِنَ السُّنَةِ أَنْ يُوقَرَ أَرْبَعَةٌ : الْعَالِمُ ، وَذُو الشَّيْبَةِ ، وَالسُّلْطَانُ ، وَالْوَالِدُ ، قَالَ : وَيُقَالُ : إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَوْقَرُ أَرْبَعَةٌ : الْعَالِمُ ، وَذُو الشَّيْبَةِ ، وَالسُّلْطَانُ ، وَالْوَالِدُ ، قَالَ : وَيُقَالُ : إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَدُعُو الرَّجُلُ وَالِدَهُ بِاسْمِهِ .
- [٢١٢٠١] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَأَىٰ رَجُلًا يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ (١٦) ، فَقَالَ : مَا هَذَا مِنْكَ؟ قَالَ : أَبِي ، قَالَ : فَلَا تَمْشِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا تَجْلِسْ حَتَّىٰ يَجْلِسَ ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ ، وَلَا تَسْتَبَّ لَهُ .
- [٢١٢٠٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الْأَبِي عُثْمَانَ شَيْخٌ (٢) مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَنَّ لُقُمَانَ قَالَ لَابْنِهِ : يَا بُنَيَّ ، لَا تَرْغَبْ فِي وُدِّ الْجَاهِلِ ، فَيَرَى أَنَّكَ تَرْضَى عَمَلَهُ ، وَلَا تَتَهَاوَنْ بِمَقْتِ الْحَكِيمِ فَيَرْهَدَ فِيكَ .
- ه [٢١٢٠٣] أَضِـرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَسْنَدَ الْحَدِيثَ قَالَ: «مِنْ تَعْظِيمِ جَلَالِ اللَّهِ أَنْ يُـوَقَّرَ ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ».

#### ١٣٩- بَابُ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

٥ [٢١٢٠٤] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِ النَّبِيَ عَيْقٍ بِابْنِ لَهَا شَاكِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ لَـهُ ؛ فَإِنَّهُ آخِرُ ثَلَاثَةٍ حَاءَتِ النَّبِيَ عَيَّةٍ بِابْنِ لَهَا شَاكِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ لَـهُ ؛ فَإِنَّهُ آخِرُ ثَلَاثَةٍ دَفَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّةٍ : ﴿ جُنَّةٌ (٣) حَصِينَةٌ » .

<sup>(</sup>١) ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (١٠/ ٢٩٢) من طريق المصنف، به.

<sup>۩ [</sup>ف/ ١٣٧ أ].

<sup>(</sup>٢) قبله في (ف) ، (س) : «عن» وهو خطأ ، والتصويب من «الزهد» للإمام أحمد (١/ ٢١٠) ، «شعب الإيهان» للبيهقي (١/ ٣٩) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) الجُنَّة: الوقاية. (انظر: النهاية، مادة: جنن).

# يُعَالِكُ الْمِي



- ٥ [٢١٢٠] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : جَاءَ الزُّبَيْرُ بِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةً : «مَا مِنْ مُؤْمِنَيْنِ يَمُوثُ لَهُمَا ثَلَاثَهُ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ لَهُمُ : ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُونَ : وَآبَاؤُنَا؟ فَيُقَالُ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ: وَآبَاؤُكُمْ».
- ٥ [٢١٢٠٦] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَافَةُ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْكَ (١) ، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ (٢)».
- ٥ [٢١٢٠٧] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : كَانَ لِأُمّ سُلَيْمٍ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ ابْنُ ، فَمَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ مِنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ غَطَّتْهُ أُمُّهُ بِثَوْبٍ ، فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَمْسَى ابْنِي الْيَوْمَ؟ قَالَتْ : أَمْسَىٰ هَادِئًا ، فَتَعَشَىٰ ، ثُمَّ قَالَتْ لَـهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعَارَكَ عَارِيَةً ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْكَ ، إِذَنْ جَزِعْت؟ قَالَ: لا ، قَالَتْ : فَإِنَّ اللَّهَ أَعَارَكَ عَارِيَةً فَأَخَذَهَا مِنْكَ ، قَالَ : فَغَدَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهَا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا» .

قَالَ : فَوَلَدَتْ غُلَامًا كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ .

• [٢١٢٠٨] أخبر عُبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : مَاتَ ابْنٌ لِـدَاوُدَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَجَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا ، فَقِيلَ لَهُ : مَا كَانَ يَعْدِلُ عِنْدَكَ (٣)؟ قَالَ : كَانَ

٥ [٢١٢٠٦] [الإتحاف: حم ١٨٦١٨، جاعه حب ط ١٨٦٦٨] [شيبة: ١١٩٩٩].

<sup>(</sup>١) الحنث: الإثم، وبلغ الصبى الحنث، أي: بلغ مبلغ الرجال وجرئ عليه القلم، فيكتب عليه الحنث . (انظر: النهاية ، مادة : حنث) .

<sup>(</sup>٢) تحلة القسم: مثل في القليل المفرط في القلة ، والمعنى : لا تمسه النار إلا مسة يسيرة مثل تحلة قسم الحالف. (انظر: النهاية ، مادة: حلل).

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) ، (س) إلى: «عنك» ، والتصويب من «شعب الإيمان» (٢٢/ ٢٢٣) من طريق المصنف، به.

# المطنعن الإمام عبدالان أافا





أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِ<sup>(١)</sup> الْأَرْضِ ذَهَبًا ، قِيلَ : فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ عَلَىٰ قَدْرِ ذَلِكَ ، أَوْ عَلَىٰ حَسَبِ ذَلِكَ .

٥ [٢١٢٠٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : «مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ (٢) فِيكُمْ؟» قَالُوا : الَّذِي لَا وَلَـدَ لَـهُ ، قَالَ : «لَا ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي لَا فَرَطَ (٣) لَهُ » ، قَالَ : «فَمَا تَعُدُّونَ الْعَائِلَ فِيكُمْ؟» قَالُوا : الَّـذِي لَا مَالَ لَهُ ، قَالَ : «لَا ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي لَا مُلَا مُ يُقَدِّمُ لِنَفْسِهِ حَيْرًا» .

٥ [٢١٢١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُفَيْمٍ - يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الرَّزَاقِ ، قَالَ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمًا حَسَنًا وَحُسَيْنًا ، فَجَعَلَ هَذَا عَلَى هَذَا الْفَخِذِ ، وَهَذَا عَلَى هَذَا الْفَخِذِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْحَسَنِ فَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْحُسَيْنِ فَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ قَالَ ٤ : «اللَّهُمَ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا» .

ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْوَلَدَ مَجْبَنَةٌ ، مَبْخَلَةٌ ، مَجْهَلَةٌ» .

#### ١٤٠- بَابُ الْحَيَاءِ وَالْفُحْشِ

٥ [٢١٢١١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَرُوة ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : أَتَىٰ رَجُلٌ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا : "بِنْسَ أَخُو الْقَوْمِ ، وَابْنُ الْعَشِيرَةِ (٤) هَذَا! » وَقَالَتْ : فَلَمَّا دَخَلَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَحَدَّثَهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ : وَابْنُ الْعَشِيرَةِ (٤) هَذَا! » وَقَالَتْ : فَلَمَّا دَخَلَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَحَدَّثَهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وفي المصدر السابق : «ملء» ، وهو الأظهر .

<sup>(</sup>٢) **الرقوب**: الرجل والمرأة إذا لم يعش لهم ولد؛ لأنه يرقب موته ويرصده خوفًا عليه. (انظر: النهايسة، مادة: رقب).

<sup>(</sup>٣) الفرط: الولد الصغير الذي يموت قبل أبيه ، كأنه سبق أباه إلى الجنة . (انظر: النهاية ، مادة : فرط) .

٥ [ف/ ١٣٧ ب].

ه [۲۱۲۱۱] [شيبة: ۲۵۸۳٤].

<sup>(</sup>٤) العشيرة: تكون للقبيلة ولمن هو أقرب إليه من العشيرة ، ولمن دونهم . (انظر: تهذيب اللغة ، مادة : عشر ) .

# إِن الله المالية





قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قُلْتَ ، ثُمَّ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ بِوَجْهِكَ وَحَدِيثِكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ﴿: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُّ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ» ، أَوْ قَالَ : «لِفُحْشِهِ» .

٥ [٢١٢١٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكِيْ : «مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ ، وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيِيَّ الْحَلِيمَ الْمُتَعَفِّفَ، وَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ (١) السَّائِلَ الْمُلْحِفَ.

- ٥ [٢١٢١٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَسَالِمٍ ، عَنِ النَّهُ وَسَالِمِ ، عَنِ النَّهُ وَسُولُ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : «دَعْهُ (٢) ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ » .
- [٢١٢١٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قُرَّة ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : فَلَاثُ مِنَ الْإِيمَانِ : الْحَيَاءُ ، وَالْعَفَافُ ، وَالْعِيُ (٣) : عِيُّ اللَّسَانِ لَا عِيُّ الْقَلْبِ ، وَلَا عِيُّ الْعَمَلِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ ، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا الْعَمَلِ ، وَهُنَّ مِمَّا يَزِدْنَ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَا يَزِدْنَ فِي اللَّخِرَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ وَيَنِدِدْنَ فِي الدُّنْيَا : الْفُحْشُ ، وَالشَّحُ (٤٤) ، وَمَا يَنْقُصْنَ مِنَ الْآخِرَةِ أَكْثَرُ مِمًّا يَزِدْنَ فِي الدُّنْيَا .

**<sup>1</sup>**[س/۲۱٤].

٥ [٢١٢١٢] [الإتحاف: حم خد ٧٥٧].

<sup>(</sup>١) البذيء: المتفحش في القول. (انظر: النهاية ، مادة: بذأ).

٥ [٢١٢١٣] [الإتحاف: حب طحم عه ٩٦٦٦] [شيبة: ٢٥٨٤٩].

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «مسند الإمام أحمد» (٦٤٥٢) من طريق المصنف ، به .

<sup>• [</sup>۲۱۲۱٤] [شيبة: ٣٦٧٢٤].

<sup>(</sup>٣) العي والعيي: العاجز عن الكلام لا يطيق إحكامه . (انظر: اللسان ، مادة : عيي) .

<sup>(</sup>٤) الشح: أشد البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص. (انظر: النهاية، مادة: شحح).

# المُصِنَّفُ اللَّهِ الْمُعَامِّعَ ثَلَالْ وَاقْلَ





- [٢١٢١] أخب راعبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةِ حَيِيًّا ، وَمَا فَتَاةٌ فِي خِدْرِهَا بِأَشَدَّ حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ .
- ٥ [٢١٢١٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي النَّبَى النَّبَقَ وَ مَنْ النَّبُوَةِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «مَا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنَ النُّبُوّةِ الْأُولَى إِلَّا قَوْلَ الرَّجُلِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » .

# ١٤١- بَابُ حُسْنِ الْخُلُقِ

- ٥ [٢١٢١٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ كَرِيزِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : "إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ ، وَيَكْرَهُ مَغُطَاعً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِاً : "إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَمَعَالِيَ الْأَخْلَاقِ ، وَيَكْرَهُ مَنْ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْعُلَالِيْعُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعُلْمُ الْمُ
- [٢١٢١٨] قال مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي بِحُسْنِ الْخُلُقِ دَرَجَةَ الْقَاثِمِ الصَّائِمِ.
- ٥ [٢١٢١٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَيْنَةَ قَالَ : والْخُلُقُ مُزَيْنَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الْأَفْضَلُ مَا أُوتِيَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ؟ قَالَ : «إِذَا كَرِهْتَ أَنْ يُرَى عَلَيْكَ شَيْءٌ الْحَسَنُ » ، قَالَ : فَمَا شَرُّ مَا أُوتِيَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ؟ قَالَ : «إِذَا كَرِهْتَ أَنْ يُرَى عَلَيْكَ شَيْءٌ الْحَسَنُ » ، قَالَ : فَمَا شَرُّ مَا أُوتِيَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ ؟ قَالَ : «إِذَا كَرِهْتَ أَنْ يُرَى عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي نَادِي (٢) الْقَوْمِ فَلَا تَفْعَلْهُ إِذَا حَلَوْتَ » .
- [٢١٢٢] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : خَالِطُوا النَّاسَ بِمَا يُحِبُّونَ ، وَزَايِلُوهُمْ (٣) بِأَعْمَالِكُمْ ، وَجِدُّوا مَعَ الْعَامَّةِ .

<sup>(</sup>١) السفساف: الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم. (انظر: النهاية، مادة: سفسف).

<sup>۩ [</sup>ف/ ١٣٨ أ].

<sup>(</sup>٢) النادي : مجتمع القوم وأهل المجلس ، فيقع على المجلس وأهله . (انظر : النهاية ، مادة : ندا) .

<sup>(</sup>٣) المزايلة: المفارقة . (انظر: اللسان ، مادة: زيل) .





- ٥ [٢١٢٢١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِنَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، قَالَ : وَاللَّهِ ، قَالَ اللَّهِ ، قَالُ اللَّهِ ، قَالُ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهُ وَلَمُ وَلَّمُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ
- ٥ [٢١٢٢٢] أخبر أم مُعْمَرٌ ، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ﴿ وَالْمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ اللْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا اللْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا اللَّهُ الْمُعْمَا الَ
- ٥ [٢١٢٢٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : نَزَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بِرَجُلٍ ذِي عَكْرٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَهِيَ سِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ أَوْ تِسْعُونَ إِلَى مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ وَبَقَرٍ وَعَنَم ، فَلَمْ يُنْزِلْهُ ، وَلَمْ يُضِفْهُ ، وَمَرَّعَلَى امْرَأَةٍ بِشُويْهَاتٍ ، فَأَنْرَلَتُهُ وَذَبَحَتْ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «انْظُرُوا إِلَى هَذَا الَّذِي لَهُ عَكَرٌ مِنْ إِبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَم ، مَرَرُنَا بِهِ فَلَمْ يُنْزِلْنَا وَلَمْ يُضِفْنَا ، وَانْظُرُوا إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا لَهَا شُويْهَاتٌ ، أَنْزَلَتْنَا وَذَبَحَتْ لَنَا ، إِنْ هَنَ اللّهِ ، فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَحَهُ مِنْهَا حُلُقًا حَسَنَا مَنَحَهُ » .
- ٥ [٢١٢٢٤] قال : وَقَالَ عَمْرُو : سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : «إِنَّمَا يَهْدِي إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَخْلَقِ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا يَصْرِفُ عَنْ أَسْوَئِهَا هُوَ » .
- ه [٢١٢٢] قال : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَيْضًا : عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ مَمْلَكِ ،

<sup>(</sup>۱) المتشدقون: جمع متشدق، وهو المتوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز. وقيل: أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوي شدقه بهم وعليهم. (انظر: النهاية، مادة: شدق).





عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (١) قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ أَنْقَلَ شَيْءِ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ» .

# ١٤٢- بَابُ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ (٢)

٥ [٢١٢٢٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ الْوَبَاءَ رِجْزٌ (٣) أَهْلَكَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : ﴿إِنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رِجْزٌ (٣) أَهْلَكَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَ الْأُمْمِ قَبْلَكُمْ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ شَيْءٌ يَجِيءُ أَحْيَانًا ۞ وَيَذْهَبُ أَحْيَانًا ، فَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِأَرْضِ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضِ فَلَا تَأْتُوهَا» .

ه [٢١٢٢٧] أخبر عَبْدُ الرَّوَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ۚ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ۚ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ۚ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ۚ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَاسِ ، قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ الشَّامَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي عَنْ عَبْدِ الطَّرِيقِ لَقِيتَهُ أَبُوعُ بَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاء (٤) قَدْ وَقَعَ بَعْضِ الطَّرِيقِ لَقِيتَهُ أَبُوعُ بَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاء (٤) قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ ، قَالَ : فَاسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ أَنْ يَمْضِيَ ، وَقَالُوا : بِالشَّامِ ، قَالَ : فَاسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ أَنْ يَمْضِيَ ، وَقَالُوا : قَاسْتَشَارَ النَّاسَ ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ أَنْ يَمْضِيَ ، وَقَالُوا : قَامْ تَعْرَفِي وَلَا نَرَى الْفَتْحِ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَوْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَوْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ : مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَوْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ الْقَافِيَةِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّأَيْ ، أَنْ نَوْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ الْعَافِيَةِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّأَيْ ، أَنْ نَوْجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ الْقَافِيَةِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّأَ عَلْمَ وَلَهُ مُنَا الْوَالْمَ الْمُ الْوَالِيَةُ مِنْ وَقَالَ الْعَافِيَةِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّوْمَ لَوْ الْمُعْتَوِي وَلَا نَوْجِعَ مَنْ الْعَافِيةِ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّامِ الْعَافِيةِ الْمَالِمُ الْعَافِيةِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُهَامِ الْمُ الْعُلُومُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى وَالْوالْمُ الْمُعْلَى عَلْمُ اللْعُمْ الْمُولِي الْمُ الْمُعْلَى عَلْهُ اللْمُهُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى عَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبي الدرداء» سقط من (ف)، (س)، والتصويب من مصادر الحديث، من طريق سفيان بن عيينة، به، وينظر: «سنن الترمذي» (۲۱۳۲)، «مساوئ الأخلاق» (٤٩)، وغيرهما، وينظر أيضا: «علل الدارقطني» (٢٢١/).

 <sup>(</sup>٢) الطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء، فتفسد به الأمزجة والأبدان. (انظر: النهاية،
 مادة: طعن).

٥ [٢١٢٢٦] [الإتحاف: خزطعه طع حم حب ١٤٨].

<sup>(</sup>٣) الرجز: العذاب، ويطلق أيضا على الإثم والذنب. (انظر: النهاية، مادة: رجز).

١ [س/ ١٥].

الله (١٣٨ ب].

<sup>(</sup>٤) الوباء: الطاعون والمرض العام. (انظر: النهاية، مادة: وبأ).

غَائِبًا، فَجَاءَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضِ فَلَا تَعْرُجُوا فِرَارَا مِنْهُ"، قَالَ: بِهِ فِي أَرْضِ فَلَا تَعْرُجُوا فِرَارَا مِنْهُ"، قَالَ نَفَادَىٰ عُمَرُ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ فَنَادَىٰ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! أَبُوعُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! أَبُوعُبَيْدَةً! فَوَرَاللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ إَلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ إَلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ أَوْرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةً! فَعُمْ ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ لَـوْ كَانَتْ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ وَادِيّا لَهُ عُدُواللّهِ عُدْرِ اللّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللّهِ إِلَىٰ قَدَرِ اللّهِ عَرَىٰ جَدْبَةٌ (٢) ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَـوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكَانَتْ مُعْجِزَةً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسِرْ إِذَنْ ، قَالَ : فَسَارَ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكَانَتْ مُعْجِزَةً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسِرْ إِذَنْ ، قَالَ : فَسَارَ خَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكَانَتْ مُعْجِزَةً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَسِرْ إِذَنْ ، قَالَ : فَسَارَ حَمَّى الْمَدِينَة ، فَقَالَ : هَذَا الْمَحِلُ وَهَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللّهُ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ رَجَعَ بِالنَّاسِ يَوْمَئِذٍ مِنْ سَرْغ.

- ٥ [٢١٢٢٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فِي بَعْضِ الْأَرْيَافِ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَفَزِعَ لَهُ النَّاسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ بَلَغَهُ ذَلِكَ : «فَإِنِّي أَرْجُو أَلَّا تَطْلُعَ إِلَيْنَا بَقَايَاهَا» .
- [٢١٢٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْزُقْهُمُ الشَّهَادَةَ طَعْنًا وَطَاعُونًا .
- ٥[٢١٢٣٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَيْسَانَ ، قَالَ : وَالْحُبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَرْضًا عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا :

<sup>(</sup>١) العدوتان : مثنى : عدوة ، وهي الجانب . (انظر : النهاية ، مادة : عدا) .

<sup>(</sup>٢) الجدبة : أرض صلبة تمسك الماء فلا تشربه سريعًا . وقيل : أرض لا نبات بها ، مـأخوذ مـن الجـَـدْب ، وهو القحط . (انظر : النهاية ، مادة : جدب) .

٥ [٢١٢٣٠] [الإتحاف: حم ١٦٢٤٩].

# المصنف الإمام عبدال أفاف





أَبْيَنُ ، هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا (١) ، وَهِيَ وَبِئَةٌ (٢) ، أَوْ قَالَ : وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ أَبْيَنُ ، هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا (١) ، وَهِيَ وَبِئَةٌ (٢) ، أَوْ قَالَ : وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ ، فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ (٣) التَّلَفَ» .

- [٢١٢٣١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : عَجِبْتُ لِتَاجِرِ هَجَرَ ، وَرَاكِبِ الْبَحْرِ .
- [۲۱۲۳۲] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : وَقَعَ طَاعُونٌ بِالشَّامِ فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَكَانَ الرَّجُلُ لَا يَرْفَعُ ( أَ إِلَيْهِ سَاقَيْهِ ، فَقَالَ عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الشَّامِ يَوْمَئِذِ : تَفَرَّقُوا مِنْ هَذَا الرِّجْزِ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ وَهَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، وَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَة : يَوْمَئِذٍ : تَفَرَّقُوا مِنْ هَذَا الرِّجْزِ فِي هَذِهِ الْجِبَالِ وَهَذِهِ الْأَوْدِيَةِ ، وَقَالَ شُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَة : بَلْ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيكُمْ ، وَمَوْتَةُ الصَّالِحِينَ الْقَبْلَكُمْ ، لَقَدْ أَسْلَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّ هَذَا لَأَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، فَقَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَسَمِعَهُ يَقُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّ هَذَا لَأَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ ، فَقَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ وَسَمِعَهُ يَقُولُ وَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَإِنَّ هَذَا لَا لَمْعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ ، قَالَ : فَطُعِنَتْ لَهُ الْمُرَأَتَانِ وَسَمِعَهُ يَقُولُ ذَلِكَ : اللَّهُمَّ أَذْخِلُ عَلَى آلِ مُعَاذٍ نَصِيبَهُمْ مِنْ هَذَا الْبَلَاءِ ، قَالَ : فَطُعِنَتْ لَهُ الْمُرَأَتَانِ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ اللَّهُ مَا أَنْ فِي وَعَلَى الْمُ مَقَالَ : ﴿ الْحَبْقُ لِلْ مَالَ الْمُعَالِيقِ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ الْمُنَالِ مِنْ الْمُنَالِ وَلَى اللّهُ مَالَ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَلَى اللّهُ الْمُولِ وَلَكَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِ وَلَكَ ، قَالَ : مُا يُعْشَى عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ يَبْكِي عِنْدَهُ ، قَالَ : مَا يُعْشَى عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَفَاقَ قَالَ : وَلَكَ مُ قَالَ : مَا يُعْشَى عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَقَاقَ قَالَ : وَلَا مُقْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : مَا يُعْمَلَ عُلْمَ الْمُؤْلِقَ ، قَالَ : مَا يُعْمَلَ عَلَى الْمُؤْلِولُ وَالْمُ وَالَ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْمِرُولُ الْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ الْمُؤْلِ وَالَ الْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِلَ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَلِلْهُ مُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُقَالَ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ وَلَا الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ ا

<sup>(</sup>١) الميرة: الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. (انظر: النهاية، مادة: مير).

<sup>(</sup>٢) الوبئة والوبيئة: الأرض بها الطاعون والمرض العام. (انظر: النهاية، مادة: وبأ).

<sup>(</sup>٣) القرف: ملابسة الداء ومداناة المرض. (انظر: النهاية، مادة: قرف).

<sup>• [</sup>۲۱۲۳۱] [شيبة: ١٩٧٥٦].

<sup>(</sup>٤) تـصحف في (ف) ، (س) إلى : «يرجع» ، والتـصويب مـن «شـعب الإيـمان» للبيهقي (٩٦١٤) ، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٥٨/ ٤٤٣) ، كلاهما من طريق المصنف ، به .

١٤[ف/ ١٣٩ أ].

<sup>(</sup>٥) الممترين: الشاكين. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص٩٧).

<sup>(</sup>٦) الغشيان: الإغياء. (انظر: النهاية ، مادة: غشا).



فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا أَبْكِي عَلَىٰ دُنْيَا أَطْمَعُ أَنْ أُصِيبَهَا مِنْكَ ، وَلَكِنِّي أَبْكِي عَلَى الْعِلْمِ الْغِلْمِ الْذِي أُصِيبَهَا مِنْكَ ، وَالْتَوسْهُ مِنْ حَيْثُ الْتَمَسَهُ الَّذِي أُصِيبُ مِنْكَ ، وَالْتَوسْهُ مِنْ حَيْثُ الْتَمَسَهُ خَلِيلُ (۱) اللَّهِ إِبْرَاهِيمُ ، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَالْتَمِسِ الْعِلْمَ عِنْدَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَلْمَانَ ، وَعُوَيْمِرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَإِنْ أَعْيَوْكَ فَالنَّاسُ أَعْيَا (۱) ، وَعُويْمِرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، فَإِنْ أَعْيَوْكَ فَالنَّاسُ أَعْيَا (۱) ، قَمَّ مَاتَ .

- [٢١٢٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مَرَّ شُرَيْحٌ بِقَوْمٍ قَدْ خَرَجُوا مِنَ الْقَرْيَةِ ، فَضَرَبُوا فَسَاطِيطَهُمْ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهُمْ ؟ فَقَالُوا : فَرُّوا مِنَ الطَّاعُونِ ، فَقَالَ : أَنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ ذِي حَاجَةٍ لَقَرِيبٌ .
- [٢١٢٣٤] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : بَيْتُ بِرُكْبَةَ (٣) أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ خَمْسِينَ بَيْتًا بِالشَّامِ .
- [٢١٢٣] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ ١ حِينَ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ مَرَّةً ، فَأَلَمَّ أَنْ يُفْنِيَهُمْ ، حَتَّى قَالَ النَّاسُ: هَذَا الطَّاعُونُ (٥) ، فَأَذَّنَ مُعَاذٌ بِالنَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ: لَا تَجْعَلُوا رَحْمَةَ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةَ نَبِيِّكُمْ كَعَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ ، أَمَا إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ بِحَدِيثٍ لَوْ ظَنَنْتُ أَنِّي أَبْقَى فِيكُمْ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ قَوْمٌ ، أَمَا إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ بِحَدِيثٍ لَوْ ظَنَنْتُ أَنِّي أَبْقَى فِيكُمْ مَا حَدَّثُتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) الخلة: الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله: أي في باطنه . والخليل: الصديق. (انظر: النهاية ، مادة: خلل).

<sup>(</sup>٢) الإعياء: التعب والإجهاد. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عيي).

<sup>(</sup>٣) ركبة: موضع بالطائف، وقيل: على طريق الناس من مكة إلى الطائف. (انظر: المعالم الأشيرة) (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أحب إلي» وقع في (ف) ، (س): «إنها» ، والصواب ما أثبتناه كها في «موطأ مالك - رواية يحيى بن يحيى» (٣٣٣٣).

۵[س/۳۱٦].

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال الناس: هذا الطاعون» كذا وقع في (ف)، (س)، والحديث عند الإمام أحمد في «الزهد» (١/ ١٥٠)، ومن طريقه رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٣٩) بلفظ: «فقال الناس: ما هذا إلا الطوفان، إلا أنه ليس ماء»، وهو الأظهر، وينظر: «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢/ ١٧٢).



خَمْسٌ مَنْ أَدْرَكَهُنَّ مِنْكُمْ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ: أَنْ يَكْفُرَ امْرُوُّ بَعْدِ إِيمَانِهِ ، أَوْ يَسْفِكَ دَمَا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ يُعْطَى الْمَرْءُ مَالَ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَكْذِبَ وَيَفْجُرَ ، وَأَنْ يَظْهَرَ الْمُلَاعِنَ أَنْ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَكْذِبَ وَيَفْجُرَ ، وَأَنْ يَظْهَرَ الْمُلَاعِنَ أَنْ المُلَاعِنَ أَنْ المُلَاعِنَ أَنْ يُلْعِنَ الرَّجُلُ : لَا أَدْرِي مَا أَنَا إِنْ مُتُ وَإِنْ أَنَا حَيِيتُ . يَعْنِي : الْمُلَاعِنَ أَنْ يُلَاعِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ .

#### ١٤٣- مَا وُصِفَ مِنَ الدَّوَاءِ

٥ [٢١٢٣٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْمَةً ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ ابْنَةِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيِّ أَنْ ، قَالَتْ : جَاءَتْ بِابْنِ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهٍ قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسَدِيُ (1) ، قَالَتْ : جَاءَتْ بِابْنِ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهٍ قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْرَةِ (1) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْهٍ : «عَلَامَ تَدْغَرْنَ (1) أَوْلَادَكُنَّ بِهِذِهِ الْعُلُقِ ، عَلَيْكُنَّ بِهِ ذَا الْعُودِ الْعُدْرَةِ (1) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْهٍ : «عَلَامَ تَدْغَرْنَ (1) أَوْلَادَكُنَّ بِهِذِهِ الْعُلُقِ ، عَلَيْكُنَّ بِهِ ذَا الْعُودِ الْعُدْرَةِ (1) » نَعْنِي : الْقُسْطَ ، «فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيةٍ ، مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ (1) » ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ ، فَذَعَا بِمَاء فَنَضَحَ ، وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ الْفَيْمِ بَلَكُ لِللَّهُ عَلَيْهِ ، فَذَعَا بِمَاء فَنَضَحَ ، وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغُ الْفُولِ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَيُسْعَطُ لِلْعُـذْرَةِ ، وَيُلَـدُّ لِـذَاتِ الْجَنْبِ .

٥ [٢١٢٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

٥ [٢١٢٣٦] [الإتحاف: مي خزجاطح حب حم طعه ٢٣٦٥٨] [شيبة: ١٢٩٦، ٢٣٩٠٢، ٣٧٢٧٨].

<sup>(</sup>١) في (ف): «الأسدية» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) العُذُرة : وجع في الحلق يهيج من الدم . وقيل : هي قرحة تخرج في الخرم الذي بين الأنف والحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة . (انظر : النهاية ، مادة : عذر) .

<sup>(</sup>٣) الدغر: أن تغمز الحلق بالإصبع، وهو ما تفعله المرأة بابنها حينها يأتيه مرض العُذرة، وهو: وجع يهيج في الحلق من الدم. (انظر: النهاية، مادة: دغر).

<sup>(</sup>٤) ذات الجنب: الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل ، وقلما يسلم صاحبها . (انظر: النهاية ، مادة : جنب) .

٥ [٢١٢٣٧] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٢١] [شيبة: ٢٣٩٠٥].

# المنابعة المنابع





عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ يَقُولُ لِلشُّونِيزِ : «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ » يُرِيدُ : الْمَوْتَ .

- [٢١٢٣٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلَابَةَ كَتَبَ كِتَابًا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ ، وَسَقَاهُ رَجُلًا كَانَ بِهِ وَجَعٌ يَعْنِي : الْجُنُونَ .
- ه [٢١٢٣٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ : «الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمَ ، وَالْكُمْأَةُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمَ ، وَالْكُمْأَةُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمَ ، وَالْكُمْأَةُ : شَحْمَةُ الْأَرْضِ .
- [٢١٢٤٠] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ التِّرْيَاقِ ، فَقَالَ : لَا أَدْرِي مَا هُوَ .
- ٥ [٢١٢٤١] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا قَدَ قَالَ : كَانَ أَخُوهُ اشْتَكَىٰ بَطْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «اسْقِ أَخَاكَ عَسَلًا» فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : كَانَ أَخُوهُ اشْتَكَىٰ بَطْنَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّا : «اسْقِ أَخَاكَ عَسَلًا» ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَىٰ ، مَا زَادَهُ (٢) إِلَّا شِدَّة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَّا فَي : «اسْقِ أَخَاكَ عَسَلًا» ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَىٰ ، مَا زَادَهُ (٢) إِلَّا شِدَة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيَّا فَي : «صَدَق الْقُرْآنُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ » ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَّا فَي : «صَدَق الْقُرْآنُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ » ، قَالَ : فَسَقَاهُ عَسَلًا فَكَأَنَمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ (٣) .

# ١٤٤- صِبَاغُ وَنَتْفُ الشَّعْرِ

٥ [٢١٢٤٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ

٥ [ف/١٣٩ ب].

<sup>(</sup>١) المن: العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفوا بلا علاج . (انظر: النهاية ، مادة : منن) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س): «ما زاد» ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (٢/٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) أنشط من عقال ونشط: حل ، يقال هذا للمريض إذا برئ وللمغشي عليه إذا أفاق ، والعقال: حبل يعقل (يربط) به البعير. (انظر: اللسان، مادة: نشط).

٥ [٢١٢٤٢] [الإتحاف: حم حب ١٧٥٢٦] [شيبة: ٢٥٥٠٣].

### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَنْدَالْ زَاقِيَ





- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرَ هَذَا الشَّعْرَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ (١)» .
- ٥ [٢١٢٤٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَيَا الْهُ عَنْ أَلِيهُودَ وَالنَّصَارَىٰ لَا تَصْبُعُ فَخَالِفُوهُمْ » .
- ٥ [٢١٢٤٤] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ يَكَا الْأَصْبَاغِ ، فَأَحْلَكُهَا أَحَبُ إِلَيْنَا يَعْنِي : أَسْوَدَهَا .
- •[٢١٧٤٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ .
- [٢١٢٤٦] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، وَقَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَضَبَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ فَرْدًا .
- ٥ [٢١٢٤٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أُتِي بِأَبِي قُحَافَة إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ ، كَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ (٣) ، فَقَالَ : «غَيْرُوهُ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ» .
- [٢١٢٤٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرِ يَقُولُ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى نُورِ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي وَجْهِهِ فَيُطْفِئُهُ .

قَالَ أَيُّوبُ: وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَسْمَةِ.

<sup>(</sup>١) الكتم: نبات يصبغ به الشعر أسود . (انظر: النهاية ، مادة : كتم) .

٥ [٢١٢٤٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٣].

<sup>(</sup>٢) **الاختضاب**: استعمال الخضاب، وهو: ما يغير به لون الشيء من حناء وكستم ونحوهما. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٩٥).

٥ [٢١٧٤٧] [الإتحاف: عه حم ٣٥٩٦] [شيبة: ٢٥٥٠٢].

<sup>(</sup>٣) الثغامة : نبت أبيض الزهر والثمر يشَبَّه به الشيب . وقيل : هي شجرة تبيضٌ كأنها الـثلج . (انظر : النظر : النهاية ، مادة : ثغم) .

# المنتا المنافع





- [٢١٢٤٩] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، قَالَ : كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ لَا يَخْضِبُ ، كَانَتْ لِحْيَتُهُ بَيْضَاءَ خَضْلَاءَ .
  - [٢١٢٥] أخبر عَمْ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : رُخِصَ فِي صِبَاغ الشَّعْرِ بِالسَّوَادِ لِلنِّسَاءِ ١٠ .
- [٢١٢٥١] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَنِ قَوْمٌ يَصْبُغُونَ بِالسَّوَادِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ، أَوْ قَالَ: لَا خَلَاقَ لَهُمْ.
- ٥ [٢١٢٥٢] قال أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيّ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّعْرُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ»(١).
- [٢١٢٥٣] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْحُسَيْنُ (٢) بْنُ عَلِيِّ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ.

قَالَ مَعْمَرٌ : رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَغْلِفُ بِالسَّوَادِ ، وَكَانَ قَصِيرًا .

- [٢١٢٥٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ ، قَالَ : مَا عَدَدْتُ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةً إِلَّا أَرْبَعَ عَشْرَة شَعَرَةً بَيْضَاءَ.
- ٥ [٢١٢٥] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٣) ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَيْنِينَ : «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ ؛ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ» .

١ [٣١٧/, ٣]

٥ [٢١٢٥٢] [الإتحاف: حم حب ١٧٥٢٦].

<sup>(</sup>١) سبق هذا الحديث سندا ومتنا: (٢١٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الحسن» ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>٢١٢٥٤] [الإتحاف: حب حم ٧٦٣].

<sup>(</sup>٣) قوله : «عبد الرزاق» وقع في (ف) : «معمر و» وهو خطأ ، والتصويب من (س) .

<sup>۩ [</sup>ف/١٤٠ أ].

# المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ بَعَلِالِّالَةِ الْعَالِمُ





- ٥ [٢١٢٥٦] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، أَنَّ حَجَّامًا أَخَذَ مَ وَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ، أَنَّ حَجَّامًا أَخَذَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاتُهُ : مِنْ شَارِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّاتُهُ ، فَكَانَتْ شَعَرَةً بَيْضَاءَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَأْصِلَهَا .
- [٢١٢٥٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ ، عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ .
- [٢١٢٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ فَرْقَدًا السَّبَخِيَّ ، عَنِ الصِّبَاغِ بالسَّوَادِ .
  - قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ يَشْتَعِلُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ نَارٌ يَعْنِي : يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
- [٢١٢٥٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ .

# ١٤٥- بَابُ الْأَمَانَةِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

- ٥ [٢١٢٦٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ : إِنْ حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِنِ اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِنْ اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِنْ اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ» .
- ٥ [٢١٢٦١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ : «لَا تُغْرِي (١) صَلَاةُ امْرِئٍ ، وَلَا صِيَامُهُ ، مَنْ شَاءَ صَامَ ، وَمَنْ شَاءَ صَلَّى ، وَلَكِنْ لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ » .

<sup>• [</sup>۲۱۲۵۷] شيبة: ۲۵۵۵۳].

ه [۲۱۲۲۱][شيبة: ۳۰۹۲۲].

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، ووقع في «المعجم» لابن المقرئ (ص ٢٣٤) ، «الشعب» (٢١٨/٧) ، «الكبرئ» (٦١٨/٢) للبيهقي من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : قال عمر بن الخطاب في فيف : «يغرنك» .

# يُحَتَّا لِلْهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ





- [٢١٢٦٢] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِرَجُلِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَوَاللَّهِ لَا يَدَعُ عَبْدٌ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَيَجِدُ فَقْدَهُ (١) .
- ٥ [٢١٢٦٣] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ خَذَيْفَة قَالَ : حَدَّنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَدِيثَيْنِ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ ، حَدَّثَنَا : «أَنَّ الْأَمَانَة تَزَلَتْ فِي جَذْرٍ (٢) قُلُوبِ الرِّجَالِ ، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ ، فَقَرَءُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَةِ » ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهِمَا ، فَقَالَ : «تُرْفَعُ الْأَمَانَةُ فَيَنَامُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَقَدْ وَنَ السُّنَةِ » ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهِمَا ، فَقَالَ : «تُرْفَعُ الْأَمَانَةُ فَيَنَامُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَقَدْ وَيُعْمِ اللهُ وَقَدْ الْأَمَانَةُ مَنْ قَلْبِهِ ، وَيَبْقَى أَثَوُهُمَا كَالُوكُتِ » ، أَوْ قَالَ : «كَالْمَجُلِ ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ \* وَكُونِعُ الْأَمَانَةُ حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي عَلَى رِجْلِكَ فَهُو يَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي عَلَى رِجْلِكَ فَهُو يَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي عَلَى رِجْلِكَ فَهُو يَرَى أَنَّ فِيهِ شَيْءٌ وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ حَتَّى يُقَالَ : إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ وَجُلَا أَمِينَا ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي ( وَكُلَا أَمِينَا ) وَإِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ وَجُلَا أَمِينَا ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي ( وَالْ كَانَ مُعَاهِدًا لَيَرُدَنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ (٥ ) ، وَأَمَا الْيَوْمَ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا » .

### ١٤٦- بَابُ الْكَذِبِ وَالصَّدْقِ وَخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ

• [٢١٢٦٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَوْ

<sup>(</sup>١) يأتي برقم (٢١٦٩٥).

٥ [٢١٢٦٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٢٦].

<sup>(</sup>٢) الجذر: الأصل. (انظر: النهاية، مادة: جذر).

<sup>(</sup>٣) قوله : «كجمر دحرجته» وقع في (ف) : «كجمو دحرجه» ، وفي (س) : «كجمر دحرجه» ، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (١٥/ ٥) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في (ف): "راسئ" وفي (س): "رابني" ، والمثبت من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) قوله : «ليردنه على ساعيه» وقع في (ف) : «ليرديه على ساعته» وفي (س) : «ليؤديـه عـلى ساعته» ، والمثبت من المصدر السابق .

الساعي : الرئيس الذي يُصدر عن رأيه ولا يُمضيٰ أمرٌ دونه ، وكل من ولي أمر قوم فهو ساع عليهم . (انظر : النهاية ، مادة : سعيٰ ) .

<sup>• [</sup>٢١٢٦٤] [الإتحاف: حب حم ٢١٨٣٩].





غَيْرِهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ خُلُقٌ أَبْغَضَ إِلَىٰ (١) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكَذِبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ (٢) عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْكَذْبَةَ، فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّىٰ يَعْلَمَ أَنَّـهُ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً.

٥ [٢١٢٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومِ ابْنَةِ عُقْبَةَ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أُمُّهُ الْجَرَاتِ الْأُولِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أُلْفَاسٍ ، فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى (٣) خَيْرًا » ٩ .

٥ [٢١٢٦٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَبِي اللَّهِ وَيَلِيْهُ أَبْطَلَ شَهَادَةَ رَجُلِ فِي كَذْبَةٍ .

قَالَ مَعْمَرٌ (١٤): وَلَا أَدْرِي مَا كَانَتْ تِلْكَ الْكَذْبَةُ ، أَكَـذَبَ عَلَى اللَّهِ أَمْ كَـذَبَ عَلَى رَسُولِهِ عَيْلِيْ .

• [٢١٢٦٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ : كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ ، أَلَا إِنَّ الْبَعِيدَ لَيْسَ بِآتٍ ، لَا يَعْجَلُ اللَّهُ لِعَجَلَةِ أَحَدٍ ، وَلَا يَخِفُ لَا أَمْرِ النَّاسِ مَا شَاءَ اللَّهُ لِأَمْلِ النَّاسِ ، يُرِيدُ اللَّهُ أَمْرًا ، وَيُرِيدُ النَّاسُ أَمْرًا ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ

<sup>(</sup>۱) بعده في (ف): «أصحاب»، والمثبت من (س)، كذا أخرجه إسحاق بن راهويه في «المسند» (۱۲٤٥)، المؤمل بن إيهاب في «جزئه» (ص ٩٦)، الترمذي في «السنن» (١٩٧٣) طبعة بشار عواد، البزار في «المسند» (٢٠٨١)، ابن حبان في «الصحيح» (٧٧٧١)، البيهقي في «الكبرئ» (٢٠٨١)، وفي «شعب الإيهان» (٢٤٤٦)، البغوي في «شرح السنة» (٣٥٧٦)، كلهم من طريق عبد الرزاق، به ، كالمثبت على الصواب. وقد أخرجه أحمد في «المسند» (٢٥٨٢١) بهذه الزيادة، بينها هو في «إطراف المسند المعتلي» (١٦٦١)، «إتحاف المهرة» (٢١٨٣٩) بدونها.

<sup>(</sup>٢) في (س): «يكون» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٢٦٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٣٦٧] [شيبة: ٢٧٠٩٦].

<sup>(</sup>٣) نياء الحديث: تبليغه على وجه الإصلاح، وطلب الخير. (انظر: النهاية، مادة: نيا).

١٤٠ ب].

<sup>(</sup>٤) قوله : «قال معمر» ليس في (س) ، والمثبت من (ف) .

وَلَوْ كَرِهَ النَّاسُ ، لَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدَ اللَّهُ ، وَلَا مُبَعِّدَ لِمَا قَرَّبَ اللَّهُ ، وَلَا يَكُونُ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنُ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدٍ رَسُ ولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ . قَالَ مَعْمَـرٌ : قَـالَ غَيْـرُ جَعْفَر ، عَن ابْن مَسْعُودٍ : وَخَيْرُ مَا أُلْقِيَ فِي ١٠ الْقَلْبِ الْيَقِينُ ، وَخَيْرُ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ ، وَخَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ ، وَخَيْرُ الْهُدَىٰ مَا اتُّبِعَ ، وَمَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَىٰ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَوْضِعِ أَرْبَعِ أَذْرُعِ ، فَلَا تُمِلُّوا النَّاسَ وَلَا تُسْتِمُوهُمْ ، فَإِنَّ لِكُـلِّ نَفْسٍ نَشَاطًا وَإِقْبَالًا ، وَإِنَّ لَهَا سَامَةً وَإِدْبَارًا ، أَلَا وَشَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الْكَـذِبِ ، أَلَا وَإِنَّ الْكَـذِب يَعُودُ إِلَى الْفُجُورِ ، وَالْفُجُورُ يَعُودُ إِلَى النَّارِ ، أَلَا وَعَلَيْكُمْ بِالصَّدْقِ ، فَإِنَّ الصَّدْقَ يَعُودُ إِلَىٰ الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَعُودُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَاعْتَبِرُوا فِي ذَلِكَ أَنَّهُمَا إِلْفَانِ، يُقَالُ: الصَّادِقُ يَصْدُقُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ صِدِّيقًا ، وَلَا يَزَالُ يَكْ ذِبُ حَتَّىٰ يُكْتَبَ كَاذِبًا ، أَلَا وَإِنَّ الْكَذِب لَا يَحِلُ فِي جِدِّ وَلَا هَزْلِ ، وَلَا أَنْ يَعِدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ صَبِيَّهُ ، ثُمَّ لَا يُنْجِزَ لَهُ ، أَلَا وَلَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَابْتَدَعُوا فِي دِينِهِمْ ، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا مَحَالَةَ بِسَائِلِهِمْ (١) فَمَا وَافَقَ كِتَابَكُمْ فَخُذُوا ، وَمَا خَالَفَهُ فَاهْدُوا عَنْهُ وَاسْكُتُوا ، أَلَا وَإِنَّ أَصْفَرَ (٢) الْبُيُوتِ الْبَيْتُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، خِرَبٌ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ، أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يَسْمَعُ فِيهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ.

• [٢١٢٦٨] أخبئ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ : أَنْتُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً وَصِيَامًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَلَكِنَّ الْكَذِبَ قَدْ جَرَى عَلَى أَلْسِنَتِكُمْ . وَلَكِنَ الْكَذِبَ قَدْ جَرَى عَلَى أَلْسِنَتِكُمْ .

۵[س/۳۱۸].

<sup>(</sup>١) في (س): «بسائليهم»، والمثبت من (ف)، وفي «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٩٨) من طريق الدبري: «سائليهم».

<sup>(</sup>٢) في (س): «أصغر» وهو تصحيف، والمثبت من (ف).

## المُصِنَّةُ فِي اللِمِالْمِ عَبُدَالِ الرَّاقِ





- ٥ [٢١٢٦٩] أخبر أعبدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِي عَيَّ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الرُّبَيْرِ أَنَّ النَّبِي عَيَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ ؟ قَالَ : «إِذَا حَدَّثَ قَالَ : «مَنْ ضَمِنَ لِي سِتًا ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ » ، قَالُوا : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ ، وَإِذَا أَوْتُمِنَ أَدَّى ، وَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ ، وَحَفِظَ فَرْجَهُ ، وَكَفَّ يَدَهُ » ، وَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ ، وَحَفِظَ فَرْجَهُ ، وَكَفَّ يَدَهُ » ، أَوْ قَالَ : «لِسَانَهُ » .
- [٢١٢٧] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، أَوْ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ خُلُقِ يَطْوِي عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْخِيَانَةَ (١) وَالْكَذِبَ .
- [٢١٢٧] أخبر لل مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَثَلُ الْإِسْلَامِ ﴿ كَمَثَلِ شَجَرَةِ ، فَأَصْلُهَا الشَّهَادَةُ ، وَسَاقُهَا كَذَا ، شَيْتًا سَمَّاهُ ، وَثَمَرُهَا الْوَرَعُ ، وَلَا خَيْرَ فِي شَجَرَةٍ لَا ثَمَرَ لَهَا ، وَلَا خَيْرَ فِي إِنْسَانٍ لَا وَرَعَ لَهُ .
- [٢١٢٧٢] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا ذَرَّ قَالَ : يُصَدَّقُ الْمُسْلِمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلَا بِضَاعَتَهُ .
- [٢١٢٧٣] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ عُصِمَ مِنَ الْهَوَىٰ ، وَالطَّمَعِ ، وَالْغَضَبِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَطَّابِ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ عُصِمَ مِنَ الْهَوَىٰ ، وَالطَّمَعِ ، وَالْغَضَبِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَدِيثِ خَيْرٌ .
- [٢١٢٧٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُرخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : الزَّوْجُ لِإمْرَأَتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا فِي الْمَوْتَةِ ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَفِي الْحَرْبِ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ (٢) .

<sup>(</sup>١) في (س): «النميمة» ، والمثبت من (ف) استظهارا واسترشادا بمصادر التخريج .

١٤١ أ].

<sup>(</sup>٢) الحرب خدعة: الخدعة: فيها روايات؛ بفتح فسكون: أي أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة والحدة والمقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة، وهي أفصح الروايات. وبضم فسكون: وهي الاسم من الخداع. وبضم ففتح: أي أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم. (انظر: النهاية، مادة: خدع).





#### ١٤٧- بَابُ خُطْبَةِ الْحَاجَةِ

- [٢١٢٧٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْبُنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ (١) أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُب حُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَلْيَبْدَأْ وَلْيَقُلِ : الْبُنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا أَرَادَ (١) أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُب حُطْبَةَ الْحَاجَةِ فَلْيَبْدَأْ وَلْيَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ وَأَلْلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَقُرَأُ هَذِهِ الْآيَاتِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّهُ وَاللّهُ وَلُولُوا وَأَلْا مُولِي اللّهُ وَلَا تَعُدُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُوا اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ وَلُولُوا اللّهُ وَلُولُوا اللّهُ وَلَا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠].
  - [٢١٢٧٦] أخبر معْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ .

#### ١٤٨- تَشْقِيقُ الْكَلَامِ

- ٥ [٢١٢٧٧] قال عبد الرزاق ، قَالَ مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : «كُلُ حَدِيثٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ (٢)» .
- ٥ [٢١٢٧٨] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : خَطَبَ النَّبِيُ عَيَّةٍ ، النَّبِيُ عَيَّةٍ ، النَّبِيُ عَيَّةٍ ، النَّبِيُ عَيَّةٍ ، النَّبِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْبَيَانِ سِحْرًا » ، أَوْ «مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا» ، أَوْ «مِنَ الْبَيَانِ سِحْرً» .

<sup>• [</sup>٢١٢٧٥] [الإتحاف: مي كم حم ١٣٣٤٦] [شيبة: ١٧٧٩٨].

<sup>(</sup>١) في (س) : «رأىٰ».

<sup>(</sup>٢) الأبتر: الأقطع. (انظر: النهاية ، مادة: بتر).

# المصنف للإمام عَبُلَالا أَعَالُوا اللهُ





#### 189- بَابُ الإَسْتِخَارَةِ (١)

- [٢١٢٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي الإسْتِخَارَةِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرُكَ بِقُدْرُكَ بِعُلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ، إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِي فِي عَلِيشَتِي ، وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي ، هَذَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِي فِي مُعِيشَتِي ، وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَذَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِي فِي وَيْ دُنْيَايَ ، وَخَيْرًا لِي فِي مَعِيشَتِي ، وَخَيْرًا لِي فِي عَاقِبَةِ أَمْرِي ، فَنَا الْأَمْرُ خَيْرًا لِي أَلْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ خَيْرًا لِي ، فَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ (٣) ، وَرَضِّنِي (٤) بِهِ يَا رَحْمَانُ ١٤ .
- [٢١٢٨] أخبر اعبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : فَرِحَ صَاحِبَا مُوسَى الطَّيِلِا (٥) بِالْغُلَامِ حِينَ وُلِدَ لَهُمَا ، وَجَزِعَا عَلَيْهِ حِينَ مَاتَ ، وَلَـوْعَاشَ كَـانَ فِيهِ هَلَكَتُهُمَا (٢) ، فَلِدَ لَهُمَا ، وَجَزِعَا عَلَيْهِ حِينَ مَاتَ ، وَلَـوْعَاشَ كَـانَ فِيهِ هَلَكَتُهُمَا (٢) فَوَضِيَ امْرُوَّ بِقَضَاءِ اللَّهِ ، فَإِنَّ خِيرَةَ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ فِيمَا يَكُـرَهُ أَكْثَرُ مِـنْ خِيرَتِهِ (٧) فِيمَا يَكُـرَهُ أَكْثَرُ مِـنْ خِيرَتِهِ (٧) فِيمَا يُحِتُ .
- ٥ [٢١٢٨١] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنسِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْقِ : أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقٍ : «خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّدْبِيرِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيْقٍ : «خُذِ الْأَمْرَ بِالتَّدْبِيرِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي عَاقِبَتِهِ خَيْرًا فَأَمْضٍ ، وَإِنْ خِفْتَ غَيًا (٨) فَأَمْسِكْ » .

<sup>(</sup>١) الاستخارة: الطلب من الله أن يختار له مما فيه الخير ، بدعاء مخصوص يدعو به بعد صلاة ركعتين . (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٣٩) .

<sup>• [</sup>۲۱۲۷۹] [شيبة: ٣٠٠١٥].

<sup>(</sup>٢) أستقدرك بقدرتك : أطلب منك أن تجعل لي عليه قدرة . (انظر: النهاية ، مادة : قدر) .

الله الما بالما با

<sup>(</sup>٤) في (ف): «في رضني» ، والمثبت من (س). ث[س/٣١٩].

<sup>(</sup>٥) قوله: «صاحبا موسئ الليه عير واضح في (ف) ، والمثبت من «شعب الإيان» للبيهقي (٢/ ٤٣٦) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٦) في (ف): «هلكتها» ، والمثبت من (س) ، والمصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) مطموس في (ف) ، والمثبت من (س) ، والمصدر السابق .

<sup>(</sup>٨) كأنه في (ف): «عيا» ، وفي (س): «عناءً» ، والمثبت من «شعب الإيان» للبيهقي (٦/ ٣٥٩) ، =

# يُعْلِينًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

- ٥ [٢١٢٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا نَفَعَهُمْ ، وَلَا كَانَ الْحَرَقُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا نَفَعَهُمْ ، وَلَا كَانَ الْحَرَقُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا ضَرَّهُمْ » .
- [٢١٢٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي إِلَى مُعَاوِيَةً فِي الْأَنَاةِ (١) ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةً : أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ التَّفَهُم فِي الْخَيْرِ زِيَادَةٌ وَرَشَدٌ ، وَإِنَّ الرَّشِيدَ مَنْ رَشَدَ عَنِ الْأَنَاةِ ، وَإِنَّ الْحَائِبَ مَنْ خَابَ عَنِ الْأَنَاةِ ، وَإِنَّ الْمُتَثَبِّتَ مُصِيبٌ ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا ، وَإِنَّ الْمُعَجِّلَ مُخْطِئٌ ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا ، وَإِنَّ الْمُعَجِّلَ مُخْطِئٌ ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا ، وَإِنَّ الْمُعَجِّلَ مُخْطِئٌ ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا ، وَإِنَّ الْمُعَجِّلَ مُخْطِئٌ ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا ، وَإِنَّ الْمُعَالِي يَكُونَ مُخْطِئًا ، وَإِنَّ الْمُعَجِّلَ مُخْطِئًا ، وَإِنَّ الْمُعَجِّلَ مُخْطِئٌ ، أَوْ كَادَ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا ، وَإِنَّ الْمُعَالِي يَاللَّهُ مَنْ لَا يَنْفَعُهُ التَّجَارِبُ لَا يُدْرِكُ الْمَعَالِي ، وَلَنْ (٢) يَبْلُغَ الرَّجُلُ الرَّفُى يَضُرُّهُ الْخَرَقُ ، وَمَنْ لَا تَنْفَعُهُ التَّجَارِبُ لَا يُدْرِكُ الْمَعَالِي ، وَلَنْ (٢) يَبْلُغَ الرَّجُلُ مَنْ الرَّأْي حَتَّى يَغْلِبَ حِلْمُهُ (٣) جَهْلَهُ ، وَصَبُرُهُ (٤) شَهْوَتَهُ .

#### ١٥٠- بَابُ الْمَاشِي فِي النَّعْلِ

٥ [٢١٢٨٤] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَقَالِمُ : ﴿إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأُ لِيَحْلَعُهُمَا جَمِيعًا » . 
بِالْيُسْرَى ، وَلْيَنْعَلْهُمَا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا » .

٥ [٢١٢٨٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ

<sup>- «</sup>شرح السنة» للبغوي (١٣/ ١٧٨) من طريق عبد الرزاق ، به ، وكذا هو في «كنز العمال» (٧٠٤٥) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>١) الأناة: التثبت وترك العجلة. (انظر: مجمع البحار، مادة: أني).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «وان» ، والتصويب من (س).

<sup>(</sup>٣) الحلم: الأناة والتثبت في الأمور. (انظر: النهاية، مادة: حلم).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «وتفضله»، والمثبت من «الحلم» لابن أبي الدنيا (ص ٢٧)، «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة» للالكائي (٨/ ١٥٣٣)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩٥/ ١٨٩)، كلهم من طريق معمر، عن جعفر بن برقان، عن معاوية.

٥ [٢١٢٨٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٩٧٧٨] [شيبة: ٢٥٤١٦].

٥ [٢١٢٨٥] [الإتحاف: خزجاطح حب قط حم ١٨٠٥٣ ، عه حم ١٨٣١٤] [شيبة: ٢٥٤٢٥].

## المُصِنَّفِ اللَّمِامِعَ بُدَالِ الرَّافِ





أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (١) أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْسْ فِي فَعْلِ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهُمَا».

- [٢١٢٨٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عَلِيًّا يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ وَسُطَ (٢) السِّمَاطَ (٣) .
- [٢١٢٨٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَـالَ : إِنَّمَـا يُكْـرَهُ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا مِنْ أَجْلِ الْعَنَتِ<sup>(٤)</sup> .
- [٢١٢٨٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَـرَىٰ بَأْسًا أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ .
- [٢١٢٨٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَهْ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ أَذْرُعًا .
  - [٢١٢٩٠] قَال أبوج : وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيُّ يَمْشِي فِي نَعْل وَاحِدَةٍ.

# ١٥١- وَضْعُ (٥) إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

• [٢١٢٩١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ (٦) عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ (٧) ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الشسع: أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين. (انظر: النهاية، مادة: شسع).

<sup>• [</sup>۲۸۲۸۲] [شيبة: ۲۵٤۲۷].

<sup>(</sup>٢) في (س): «يعني» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) قال الجوهري في «الصحاح» (٣/ ١١٣٥) : «والسميط من النعل : الطاق الواحد لا رقعة فيها . يقال : نعل أسماط ، إذا كانت غير مخصوفة» .

<sup>(</sup>٤) العنت: المشقة والهلاك والإثم. (انظر: النهاية، مادة: عنت).

<sup>(</sup>٥) غير واضح في (ف)، والمثبت من (س).

<sup>• [</sup>۲۱۲۹۱] [شيبة: ۲۱۰۱۸].

<sup>(</sup>٦) قوله: «الزهري عن» غير واضح في (ف)، والمثبت من (س)، «مسند أحمد» (٢٤٢٧٤)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٣٢٥٣) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٧) قوله : «بن تميم» غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س) ، والمصدرين السابقين .





عَمِّهِ (١) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيّا ﴿ فِي الْمَسْجِدِ رَافِعًا إِحْدَىٰ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا مَا لَا يُحْصَى مِنْهُمَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَجَاءَ النَّاسُ بِأَمْرِ عَظِيمٍ.

#### ١٥٢- الْمُهَاجَرَةُ وَالْحَسَدُ

٥ [٢١٢٩٢] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا (٢) ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، وَلَا يَحِلُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ » .

ه [٢١٢٩٣] أَضِّ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا ، وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَام».

٥ [٢١٢٩٤] أخبئ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَتْلُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ، وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ، وَلَا يَحِلُ لِيُحِلُ لِيُمسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَائَةِ أَيَّامٍ».

• [٢١٢٩٥] أخبرُ مَعْمَرُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدِ فِي قَوْلِهِ : ﴿ آدُفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [المؤمنون: ٩٦] قَالَ : هُوَ السَّلَامُ ، تُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ .

<sup>(</sup>١) غير واضح في (ف) ، والمثبت من المصدرين السابقين .

١٤٢ أ].

٥ [٢١٢٩٢] [الإتحاف: طعه حب حم ١٧٦٨].

<sup>(</sup>٢) التدابر: أن يعطي كل واحد أخاه دبره وقفاه ، فيُعرض عنه ويهجره . (انظر: النهاية ، مادة : دبر) .

٥ [٢١٢٩٣] [الإتحاف: عه حب طحم ٤٣٩٨] [شيبة: ٢٥٨٧٧].

٥ [٢١٢٩٤] [الإتحاف: مي ١١٨٥] [شيبة: ٢٥٨٧٨].





- ٥ [٢١٢٩٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةُ : «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ » ، وَعَنْ سُهَيْلٍ : «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ وَقَالَ غَيْرُ سُهَيْلٍ : «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ كُلَّ إِثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، إِلَّا الْمُتَشَاحِنَيْنِ (١) ، يَقُولُ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ : دَعُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا» .
- ه [٢١٢٩٧] أخبر مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَعِنْ أَحَاكَ ظَالِمَا أَوْ مَظْلُومًا».

#### ١٥٣- بَابُ الظَّنِّ

٥ [٢١٢٩٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَال رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيَّ : "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» .

#### ١٥٤- بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ

- ٥ [٢١٢٩٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْفُولُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللِ
- ٥ [٢١٣٠٠] أخبر راع بندُ الرزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ : "إِنَّ الرَّحِمَ شُعْبَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ، تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا أَجْنِحَةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ ، تَكَلَّمُ بِلِسَاذِ طَلْقِ ذَلْقٍ ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي ، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي » .
- ٥ [٢١٣٠١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَفَعَهُ ، قَالَ : «فَلَاكٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ رَأَىٰ وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ : مَنْ قَطَعَ رَحِمًا أَمَرَ اللَّهُ بِهَا أَنْ

٥ [٢١٢٩٦] [الإتحاف: طخزعه حب حم ١٨١٦٢].

<sup>(</sup>١) المتشاحنان: مثنى المتشاحن، والشحناء: العداوة. (انظر: النهاية، مادة: شحن).

٥ [٢١٢٩٨] [الإتحاف: حب حم ١٨٠١٦].

<sup>۩[</sup>س/٣٢٠].



تُوصَلَ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ (١) فَاجِرَة لِيَقْطَعَ اللهِ مَالَ امْرِيْ مُسْلِم، وَمَنْ دَعَا دَعْوَة يَتكَثَّرُ بِهَا (٢) فَإِنَّهُ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قِلَّة ، وَمَا (٣) مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِم، وَمِنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَتَوَاصَلُونَ (٣) وَهُمْ وَمِنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ عُقُوبَة مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِم، وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَتَوَاصَلُونَ (٣) وَهُمْ فَمِنْ مَعْصِيةِ اللَّهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ عُدُدُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَتَقَاطَعُونَ فَتَقِلُّ أَمْوَالُهُمْ وَيَكُثُو عَدَدُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَتَقَاطَعُونَ فَتَقِلُّ أَمْوَالُهُمْ وَيَقِلُ عَدَدُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَتَقَاطَعُونَ فَتَقِلُ أَمْوالُهُمْ وَيَقِلُ مَا مَالَكُمْ وَمَا لَيَعَلَى اللَّهُ مِنْ الْفَاجِرَةُ تَذَعُ اللَّارَ بَلَاقِعَ» .

- [٢١٣٠٢] أَخْبِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بُسنُ الْخَطَّابِ : لَيْسَ الْوَصْلُ (٤) أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ ، ذَلِكَ الْقِصَاصُ ، وَلَكِنَّ الْوَصْلَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ .
- [٢١٣٠٣] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ الرَّحِمَ تُقْطَعُ ، وَإِنَّ النَّعْمَةَ تُكُفَّرُ ، وَإِنَّ اللَّهَ ﷺ إِذَا قَارَبَ بَيْنَ الْقُلُوبِ لَمْ يُزَحْزِحْهَا شَيْءٌ أَبَدَا ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [الأنفال: ٦٣] الْآيةَ .
- [٢١٣٠٤] أخبئ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ وَرَدَادَا اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعَالَىٰ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: أَنَا اللَّهُ، وَأَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُهُ».
- ٥ [٢١٣٠٥] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ النَّسُءُ فِي الْأَجَل ، وَالزِّيَادَةُ فِي الرِّزْقِ فَلْيَتَّقِ اللَّه ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » .

<sup>(</sup>١) اليمين: القَسَم، والجمع: أيمُن وأيهان. (انظر: مختار الصحاح، مادة: يمن).

١٤٢ ب]. (١٤٢ ب]. الثبت من (س).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في (ف) ، (س) ، والمثبت استظهارا .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «الواصل» ، والمثبت مما تقدم برقم (٢٠٦٨٦) .

<sup>• [</sup>٢١٣٠٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٣٥٢٤] [شيبة: ٢٥٨٩٦].

٥ [٢١٣٠٥] [شيبة: ٣٦٨٠٢].

# المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُدَالِ الرَّاقِ





- ٥ [٢١٣٠٦] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . . . مِثْلَهُ .
  - وَيَعْنِي بِالنَّسْءِ: يُوَفَّقُ لَهُ فَيَقُومُ اللَّيْلَ فَهُوَ النَّسْءُ لَيْسَ الزِّيَادَةَ فِي الْأَجَلِ.
- ٥ [٢١٣٠٧] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى خَسْرِ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ » .
- ٥ [٢١٣٠٨] أخبرُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ».
- ٥ [٢١٣٠٩] أَخْبَى لَمُ مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الرَّحِمَ شُعْبَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَتَكَلَّمُ بِلِسَانِ طَلْقٍ ذَلْقٍ ، فَمَنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ بِوَصْلٍ وَصَلَى اللَّهُ ، وَمَنْ أَشَارَتْ إِلَيْهِ بِقَطْعِ قَطَعَهُ اللَّهُ » .
- ٥ [٢١٣١٠] أخبر لم مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ (٢) يَرْوِيهِ ، قَالَ : «تَجِيءُ الرَّحِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا حُجْنَةٌ (٣) تَحْتَ الْعَرْشِ تَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ (٤) ، تَقُولُ : اللَّهُمَّ صِلْ (٤) مَنْ وَصَلَنِي (٤) ، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي » .

ه [۲۱۳۰۷] [شيبة: ۳۲۸۰۲].

٥ [٢١٣٠٨] [الإتحاف: خزعه حب حم ٣٩١٤].

- (٢) غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س) . وينظر : «شعب الإيهان» للبيهقي (١٠/ ٣٢١) من طريـ ق الدبري ، به .
  - (٣) قوله : «حُجْنَةٌ» ، في (س) : «أجنحة» ، والمثبت من (ف) .
- الحجنة : اعوجاج في الرأس ، يقال : حجنة المغزل ؛ الاعوجاج الذي في رأسه ، وهو صنارته . (انظر : النهاية ، مادة : حجن ) .
  - (٤) غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) إلى: «حسن» ، (س) ، والصواب ما أثبتناه ، كما في رواية البيهقي في «الشعب» (١) تصحف في (ف) إلى : «هذا مرسل حسن ، وقد ذكرنا في الجزء الأول قبله فيه مسانيد».

# إِنْ الْكُلِيَّا الْمُ





- ٥[٢١٣١١] أخبئ هُ مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ (١) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْعَنْ عَمْرٍ » .
- [٢١٣١٢] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودِ جَالِسًا بَعْدَ (٣) الصُّبْحِ (٤) في حَلْقَةِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ اللَّهَ قَاطِعَ رَحِمٍ إِلَّا مَا قَامَ عَنَّا ، فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَـدْعُو رَبَّنَا ، وَإِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ مُرْتَجَةٌ دُونَ قَاطِع الرَّحِمِ .

## ١٥٥- بَابُ الْفِطْرَةِ وَالْخِتَانِ

- ٥ [٢١٣١٣] أخبئ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ وَمَال وَمُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَمُنُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الإسْتِحْدَادُ (٥) ، وَالْخِتَانُ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ (٦) الْأَظْفَارِ».
  - [٢١٣١٤] أخبرُ عَعْمَرٌ ، عَنْ عَمْرِو قَالَ فِي الْخِتَانِ : هُوَ لِلرِّجَالِ سُنَّةٌ ، وَلِلنِّسَاءِ طُهْرَةٌ .
- •[٢١٣١٥] أخبر مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِبْرَاهِيمُ أَوَّلُ مَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الشَّيْبَ، وَأَوَّلُ مَنْ رَأَى الشَّيْبَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى الشَّيْبَ،

١٤٣ [ف/ ١٤٣ أ]

<sup>(</sup>١) قوله : «شهر بن حوشب» غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «قاطع رحم» غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «جالسا بعد» غير واضح في (ف) ، ومكانه بياض في (س) ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٥٨) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٤) مكانه بياض في (س).

٥ [٢١٣١٣] [الإتحاف: طح حب حم ١٨٥٩٩] [شيبة: ٢٠٥٩].

<sup>(</sup>٥) الاستحداد: حلق العَانَة بالحديد. (انظر: النهاية ، مادة: حدد).

<sup>(</sup>٦) التقليم: القص . (انظر: النهاية ، مادة: قلم) .

<sup>• [</sup>۲۱۳۱۵] [شيبة: ۲۱۶۹۳، ۲۸۸۲۳].

<sup>(</sup>٧) في (ف): «المثيب» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «شعب الإيهان» للبيهقي (١١/ ١٢٣) من طريق الدبري ، به .

## المُصِنَّفُ لِلإِمَامِ عَبُدَالِ الزَّافِ





قَالَ: أَيْ رَبِّ مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا وَقَارٌ وَحِلْمٌ قَالَ: أَيْ رَبِّ، ذِدْنِي وَقَارًا (١١)، قَالَ: وَاخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ مِائتَيْ سَنَةٍ.

قَالَ عِبِدَالِرَاقِ: وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُّومِ اسْمُ قَرْيَةٍ (٢) ، هَكَذَا أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ لَا شَكَ.

- [٢١٣١٦] أخبئ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ ذَبِيحَةَ الْأَرْغَلِ، وَقَالَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
  - [٢١٣١٧] قال مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ ذَبِيحَتِهِ ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.
- [٢١٣١٨] أَخْبَى ابْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلِ لَمْ يَخْتَتِنْ ١٠ .
- [٢١٣١٩] أخبر معمرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَخَشِيَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الْعَنَتَ إِنِ
   اخْتَتَنَ ، لَمْ يَخْتَتِنْ ، وَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ، وَتُقْبَلُ صَلَاتُهُ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ .

## ١٥٦- بَابُ الإغْتِيَابِ وَالشَّتْمِ

٥ [٢١٣٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَحَدُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى الْأَذَى مِنَ اللَّهِ ﷺ : «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى الْأَذَى مِنَ اللَّهِ ﷺ : يَدْعُونَ لَهُ وَلَـدًا وَهُ وَ يَعْفُو عَنْهُمْ ، وَيَدَّعُونَ لَهُ صَاحِبَة وَشَرِيكًا وَهُو يَعْفُو عَنْهُمْ » (٣) .

٥ [٢١٣٢١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبَانٍ وَغَيْرِهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَرَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي خُدُورِهِنَّ قَالَ : «يَا مَعْشَرَ مَنْ

<sup>(</sup>١) الوقار: الحلم والرزانة. (انظر: النهاية، مادة: وقر).

<sup>(</sup>٢) لفظ : «قرية» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «شعب الإيهان» .

<sup>• [</sup>۲۱۳۱٦] [شيبة: ۲۳۷۹۹].

۵[۳۲۱]س].

# إِنْ الْكِيالِيَّةِ فِي





- ٥ [٢١٣٢٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُفْمَانَ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَيَّالِهُ قَالَ : «أَرْبَى الرِّبَا (١) شَتْمُ الْأَعْرَاضِ (٢) ، وَأَشَدُ (٣) الشَّشْمِ الْهِجَاءُ ، وَالرَّاوِيَةُ أَحَدُ الشَّاتِمِينَ » .
- [٢١٣٢٣] أخبى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.
- [٢١٣٢٤] أخب رُا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَجْهَلُ ، وَإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلَمَ ، وَإِنْ ظُلِمَ غَفَرَ ، وَإِنْ حُرِمَ صَبَرَ .
- [٢١٣٢٥] قال: وَقَالَ الْحَسَنُ الْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا فِيهِ ، فَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ تَهَةً وَأَنْ تَذْكُرَهُ بِمَا فِيهِ ، فَإِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ تَهَةًهُ (٤).
- ٥ [٢١٣٢٦] أخبى مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُثَيْعِ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَشْتِمُ أَبَا بَكْرٍ ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ ، فَلَمَّا ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ لِيَنْتَصِرَ (٥) مِنْهُ ، قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا ذَهَبْ أَبُو بَكْرٍ لِيَنْتَصِرَ (١٥) مِنْهُ ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : شَتَمَنِي ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِأَرُدَّ عَلَيْهِ قُمْتَ ، قَالَ : «إِنَّ الْمَلَكَ كَانَ مَعَكَ ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِأَرُدَّ عَلَيْهِ قُمْتَ ، قَالَ : «إِنَّ الْمَلَكَ كَانَ مَعَكَ ، فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِتَرُدُّ عَلَيْهِ قَامَ فَقُمْتُ » .

٥[ف/١٤٣ ب].

<sup>(</sup>١) أربى الربا: أكثر أنواعها وبالاً ، وأزيد آثام أفرادها مآلاً . (انظر: المرقاة) (٨/ ٧٧٦) .

<sup>(</sup>٢) **الأعراض : جمع** العِرض ، وهو : موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه ، أو في سلفه ، أو من يلزمه أمره . (انظر : النهاية ، مادة : عرض ) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «أشتم» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) بهت الرجل الرجل: كذب وافترى عليه . (انظر: النهاية ، مادة: بهت) .

<sup>(</sup>٥) قوله : «لينتصر» ، في (س) : «ليقتص» ، والمثبت من (ف) .

## المصنف الإمام عبدالانافا





٥ [٢١٣٢٧] أخبرًا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عِيَاضَ بْنَ حِمَارٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَتَمَنِي رَجُلٌ هُوَ أَوْضَعُ (١) مِنِّي ، هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «الْمُتَشَاتِمَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ» .

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا ﴿ الْمُتَشَاتِمَانِ مَا قَالَا عَلَى الْأَوَّلِ حَتَّىٰ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ ».

- [٢١٣٢٨] أَضِرُ مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَة ، أَنَّ رَجُلًا هَجَا قَوْمًا فِي زَمَانِ عُمَرَبُنِ الْخَطَّابِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَاسْتَأْدَىٰ (٢) عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكُمْ لِسَانُهُ ، ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَاسْتَأْدَىٰ (٢) عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَكُمْ لِسَانُهُ ، ثُمَّ دَعَا الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ تُعْرِضُوا لَهُ بِالَّذِي قُلْتُ ، فَإِنِّي إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّاسِ كَيْمَا لَا يَعُودُ .
- ٥ [٢١٣٢٩] أَضِرُا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَنَصَرَهُ ، نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْصُرُهُ أَذْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْصُرُهُ أَذْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْصُرُهُ أَذْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » .
- [٢١٣٣٠] أخبر مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : إِنَّمَا الْغِيبَةُ لِمَنْ لَمْ (٣) يُعْلِنْ بِالْمَعَاصِي .
- [٢١٣٣١] أخبر لل مَعْمَرُ ، عَنْ بَعْضِ الْمَكِّيِّينَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِي قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ بَيْتُ اللَّهِ ، وَأَنَّ اللَّه عَظَّمَ حُرْمَتَكَ ، وَأَنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِكَ .
- [٢١٣٣٢] أَضِينُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا شَأْنُكُمْ إِذَا سَمِعْتُمُ الرَّجُلَ يُمَزِّقُ عِرْضَ أَخِيهِ لَمْ تَرُدُّوهُ ؟ قَالُوا : نَخَافُ لِسَانَهُ ، قَالَ : ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَكُونُوا شُهَدَاء .

<sup>(</sup>١) **الوضيع**: الدنيء . (انظر: اللسان ، مادة : وضع) .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «فاستأذل»، والمثبت من (س)، وفي «شعب الإيهان» (٧/ ١٠٥): «فاستأذن»، والمثبت هو الصحيح، وهو بمعنى: فاستعدى. وينظر: «تهذيب الآثار» (٦٨٦/٢)، «لسان العرب» (أدى).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، والمثبت من (س). وينظر: «شعب الإيهان» (٩/ ١٢٧) من طريق المصنف ، به .

# إِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا





- ه [٢١٣٣٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْبِرُّ لَا يَبْلَى ، وَالْإِثْمُ ﴿ لَا يُنْسَى ، وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ ، فَكُنْ كَمَا (١) شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ (٢) » .
- [٢١٣٣٤] أَخْبَىنُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبَانٍ ، أَنَّ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ مَا عَابَ (٣) شَيْتًا قَطُّ ، فَمَرَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَىٰ كَلْبٍ مَيِّتٍ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : مَا أَنْتَنَ رِيحَهُ! فَقَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ : مَا أَنْتَنَ رِيحَهُ! فَقَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ : مَا أَبْيَضَ أَسْنَانَهُ .
- [٢١٣٣٥] أَخْبِى مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : نِعِمًا لِلْعَبْدِ أَنْ تَكُونَ غَفْلَتُهُ (٤) فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ .
- [٢١٣٣٦] أَخْبُ وُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ أَبِي سَبْرَةَ (٥) قَالَا: تَشَاتَمَ رَجُلَانِ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمَا شَيْنًا، وَتَشَاتَمَ رَجُلَانِ عِنْدَ عُمَرَ فَأَدَّبَهُمَا.

## ١٥٧- بَابُ سِبَابِ الْمُذْنِبِ

• [٢١٣٣٧] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنِ الْبِي الْمُعْدِ وَ عَنْ الْبِي الْمُعْدِ وَ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ أَخَاكُمْ قَارَفَ (٦) ذَنْبًا فَلَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِ ،

١٤٤/ أ].

<sup>(</sup>١) قوله: «والديان لا يموت ، فكن كما» مكانه طمس في (ف) ، (س) ، والمثبت من «الأسماء والصفات» (١/ ١٩٧) ، «الزهد الكبير» (ص ٢٧٧) للبيهقي ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) كما تدين تدان: أي: كما تجازي تجازئ ، فتجازئ بفعلك وبحسب ما عملت . (انظر: الصحاح، مادة: دين) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «ما عاب» ، طمس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «عفلته»، وفي (س): «عقله»، ولا معنى لهذا ولا ذاك هنا، والمثبت هو الأشبه بالصواب، والغفلة هنا بمعنى اللهو، وسيأتي برقم (٢٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ف) ، (س) : «ابن أبي» ، وأثبتناه من «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٧٦١٧) من طريق ابن المصنف ، به ، و «كنز العمال» (١٣٩٦٣) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٦) المقارفة: العمل والكسب، والمرادهنا: الزنا. (انظر: النهاية، مادة: قرف).

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَنْدَالْ وَأَفِّ





تَقُولُوا: اللَّهُمَّ اخْزِهِ، اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، وَلَكِنْ سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ كُنَّا لَا نَقُولُ فِي أَحَدِ شَيْئًا حَتَىٰ نَعْلَمَ عَلَىٰ مَا يَمُوتُ، فَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِخَيْرٍ عَلِمْنَا أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ خُتِمَ لَهُ بِشَرِّ خِفْنَا عَلَيْهِ عَمَلَهُ.

• [٢١٣٣٨] أخبر المعمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ أَبَا السَّرْدَاءِ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَصَابَ ذَنْبًا ، فَكَانُوا يَسُبُّونَهُ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَجَدْتُمُوهُ فِي قَلِيبٍ (١) أَلَمْ تَكُونُوا مُسْتَخْرِجِيهِ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : فَلَا تَسُبُّوا أَخَاكُمْ ، وَاحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي عَافَاكُمْ (٢) ، قَالُوا : أَفَلَا تُسُبُّوا أَخَاكُمْ ، فَإِذَا تَرَكَهُ فَهُوَ أَخِي .

قَالَ: وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ١٤ : ادْعُ اللَّهَ فِي يَوْمِ سَرَّائِكَ (٣) لَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ فِي يَـوْمِ ضَرَّائِكَ (٤) . ضَرَّائِكَ (٤) .

• [٢١٣٣٩] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَبَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ : أَظَلَمَكَ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ظَلَمَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ عُمَرُ : فَهَلَّا تَرَكْتَ مَظْلَمَتَكَ حَتَّى تَقْدَمَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ وَافِرَةٌ .

#### ١٥٨- بَابُ الْحُبِّ وَالْبُغْضِ

• [٢١٣٤٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ لِي عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ : يَا أَسْلَمُ لَا يَكُنْ حُبُّكَ كَلَفًا ، وَلَا يَكُنْ بُغْضُكَ تَلَفًا ، قُلْتُ : وَكَيْفَ خُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ : إِذَا أَحْبَبْتَ فَلَا تَكْلَفُ كَمَا يَكْلَفُ الصَّبِيُّ بِالشَّيْءِ يُحِبُّهُ ، وَإِذَا أَبْغَضْتَ فَلَا تُبْغِضْ بُغْضًا تُحِبُّ أَنْ يَتْلَفَ صَاحِبُكَ وَيَهْلِكَ .

<sup>(</sup>١) القليب: البئر. (انظر: النهاية ، مادة: قلب).

<sup>(</sup>٢) قوله : «قال : فلا تسبوا أخاكم ، واحمدوا اللَّه الذي عافاكم» ، ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

١ [س/ ٢٢٢].

<sup>(</sup>٣) في (ف): «سراك» ، وفي (س): «يسر لك» ، والمثبت من «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٢٢٥) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «ضراك» ، وفي (س): «ضر لك» ، والمثبت من المصدر السابق .

• [٢١٣٤١] أخبئ مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: أَحِبُوا هَوْنًا، وَأَبْغِضُوا هَوْنًا، فَقَدْ أَفْوَامٌ فِي بُعْضِ أَقْوَامٌ فِي بُعْضِ أَقْوَامٌ فِي بُعْضِ أَقْوَامٌ فِي بُعْضَ أَقْوَامٌ فَهَلَكُوا، لَا تُفْرِطْ فِي بُعْضِكَ، مَنْ وَجَدَدُونَ أَخِيهِ سِتْرًا فَلَا يَكْشِفْ، لَا تَجَسَّسْ أَخَاكَ فَلَا يَكْشِفْ، لَا تَجَسَّسْ أَخَاكَ فَقَدْ نُهِيتَ أَنْ تَجَسَّسَهُ، لَا تَحْقِرْ عَلَيْهِ، وَلَا تَنْفِرْ عَنْهُ.

### ١٥٩- بَابُ الذُّنُوبِ

٥ [٢١٣٤٢] صرأن عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْسَنِ بُرُقَانَ ، عَسْ يَزِيدَ بْسَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي (١) هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» . تُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» .

• [٢١٣٤٣] أخبر النَّا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ اللّه : يَا عِبَادِي ، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا تَظْلِمُوا الْعِبَادَ ، يَا عِبَادِي إِنِّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَاسْتَغْفِرُونِي ، فَإِنِّي أَغْفِرُ لَكُمُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ ، وَصَغِيرَكُمْ وَكِبِيرَكُمْ ، وَلَا أَبَالِي ، يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ ، وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ ، وَكَبِيرَكُمْ ، وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ ، وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ ، وَحَبِيرَكُمْ ، وَجِنَّكُمْ وَإِنْسَكُمْ ، وَصَغِيرَكُمْ وَوَجِنَكُمْ وَإِنْسَكُمْ ، وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ ، وَجِنَكُمْ وَإِنْسَكُمْ ، وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ أَوْلُونِي فَأَعْطَيْتُ لِكُلُّ لَرَجُلِ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ لَمْ وَالْعَرِي شَيْئًا ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ مَسْأَلَتَهُ لَمْ وَالْعَرِي شَيْئًا ، وَلَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ مَسْأَلَتَهُ لَمْ وَلَاسَكُمْ ، وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ أَنْ أَلُونِي فَأَعْطَيْتُ لِكُلُ لَرَجُلِ مِنْهُمْ مَسْأَلَتَهُ لَمْ يُنْقِصْ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي شَيْئًا ، كَرَأْسِ الْمِخْيَطِ (٥) يُغْمَسُ فِي الْبَحْرِ .

٥ [٢١٣٤٤] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ،

٥ [٢١٣٤٢] [الإتحاف: عه حم ٢٠٢٥٤].

<sup>(</sup>١) قوله: «بن الأصم، عن أبي» مكانه بياض في (ف)، (س)، والمثبت من «صحيح مسلم» (٢٨٥٠) من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) قوله: «لم تذنبوا» مكانه بياض في (ف) ، والمثبت من (س).

١٤٤ ب]. (٣) غير واضح في (ف) ، وأثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٤) قوله : «كانوا على قلب أفجركم . . . وكبيركم» ليس في (س) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٥) المخيط: الإبرة. (انظر: النهاية ، مادة: خيط).

### المُصِنَّفُ لِلْمِامِ عَنْدَالْ أَوْنَ





قَالَ: «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى الْأَذَى مِنَ اللَّهِ، يَدَّعُونَ لَهُ وَلَدًا وَهُوَ يَعْفُو عَنْهُمْ، وَيَدَّعُونَ لَهُ صَاحِبًا وَشُويِكَا وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ»، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا؟ قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١).

- [٢١٣٤٥] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبَا أَصْبَحَ عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبٌ : أَذْنَبْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَكَفَّارَتُهُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعَمَلِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَتَكَاثَرَ أَنْ يَعْمَلَهُ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا أُحِبُ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَانَا وَكَذَا مِنَ الْعَمَلِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَتَكَاثَرَ أَنْ يَعْمَلَهُ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا أُحِبُ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَانَا وَكَذَا مِنَ الْعَمَلِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَتَكَاثَرَ أَنْ يَعْمَلُ سُوّاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورَا وَكِيمَا ﴾ [النساء : ١١٠].
- [٢١٣٤٦] أخبر معْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي (٢) عُبَيْدَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ سَاجِدٌ فَوَطِئَ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ ، فَقَالَ : أَتَطَأُ عَلَىٰ رَقَبَتِي وَأَنَا سَاجِدٌ ، لَا وَاللَّهِ ، لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ هَذَا أَبَدًا ، قَالَ : فَقَالَ اللَّهُ : أَتَتَأَلَّىٰ عَلَيَّ (٣) فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَاللَّهِ ، لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ هَذَا أَبَدًا ، قَالَ : فَقَالَ اللَّهُ : أَتَتَأَلَّىٰ عَلَيَّ (٣) فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ .
- [٢١٣٤٧] أَضِرُا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوِ الْحَسَنِ أَوْ كِلَيْهِمَا ، قَالَ : الظُلْمُ ثَلَاثَةٌ : ظُلْمٌ لَا يُعْفَرُ ، وَظُلْمٌ لَا يُعْفَرُ ، وَظُلْمٌ يُعْفَرُ ، فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُعْفَرُ : فَالشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُعْفَرُ : فَطُلْمُ الْعَبْدِ الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُعْفَرُ : فَظُلْمُ الْعَبْدِ لَظُلْمُ النَّالِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُعْفَرُ : فَظُلْمُ الْعَبْدِ لَفُسْهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .
- [٢١٣٤٨] أخبر لم مَعْمَرٌ قَالَ: فِي صَحِيفَةِ جَابِرِبْ نِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مُوجِبَتَانِ، وَمُضْعِفَتَانِ، وَمِثْلًا بِمِثْلِ، فَأَمَّا الْمُوجِبَتَانِ (٤): فَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ دَحَلَ الْجَنَّة،

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۲۱۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٥٨) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «أتتألى علي» ، وقع في (س) : «أنا الأعلى» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) الموجبتان: مثنى الموجبة، وهي التي تُوجِب لصاحبها الجنة أو النار. (انظر: جامع الأصول) (٢/ ٢٤٩).



وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ - قَالَ: وَأَمَّا الْمُضْعِفَتَانِ: فَمَنْ عَمِلَ حَسَنَة كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَأَمَّا مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَة كُتِبَتْ عَلَيْهِ مِثْلُهَا».

### ١٦٠- بَابُ مُحَقَّرَاتِ (١) الذُّنُوبِ ۞

- [٢١٣٤٩] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ (٢) أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ مَثَلَ مُحَقَّرَاتِ (٣) الذُّنُوبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَزَلُوا بِأَرْضٍ قَفْرٍ (٤) مَعَهُمْ طَعَامٌ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا النَّارُ (٥) ، فَتَفَرَّقُوا فَجَعَلَ هَذَا سَفْرٍ نَزَلُوا بِأَرْضٍ قَفْرٍ (٤) مَعَهُمْ طَعَامٌ لَا يُصْلِحُهُمْ إِلَّا النَّارُ (٥) ، فَتَفَرَّقُوا فَجَعَلَ هَذَا يَجِيءُ بِالرَّوْثَةِ ، وَيَجِيءُ هَذَا بِالْعَظْمِ ، وَيَجِيءُ هَذَا بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ مَا أَصْلَحُوا بِهِ طَعَامَهُمْ ، فَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَقَّرَاتِ ، يَكْذِبُ الْكَذْبَةَ ، وَيُذِبُ النَّهُ بِهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .
- [ ٢١٣٥ ] أَخْبَى لَا مَعْمَرٌ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ أَحَدِ يَلْقَىٰ اللَّهَ إِلَّا أَذْنَبَ إِلَّا يَحْيَىٰ بْنَ زَكَرِيًّا فَإِنَّهُ لَمْ يُذْنِبْ وَلَمْ يَهُمَّ بِامْرَأَةٍ .

#### ١٦١- بَابُ مَنْ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ

٥ [٢١٣٥١] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ هَمَّا مُ الْآخَرَ ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ » ، قَالُوا : عَالِمُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ » ، قَالُوا :

<sup>(</sup>١) المحقرات: الصغائر، والمفرد: محقرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حقر).

٥ [ف/ ١٤٥ أ].

<sup>(</sup>٢) قوله: «الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن» مكانه بياض في (ف)، وقوله: «أخبرنا معمر»، مكانه بياض في (س)، واستدركناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٥٩) من طريق الدبري، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : إن مثل محقرات» مكانه بياض في (ف) ، وقوله : «إن مثل» ، مكانه بياض في (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) القفر: الأرض الخالية التي لا ماء بها . (انظر: النهاية ، مادة: قفر) .

<sup>(</sup>٥) قوله : «يصلحهم إلا النار» مكانه بياض في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

٥ [ ٢١٣٥١] [الإتحاف: خزعه حم ٢٠١٢٨] [شيبة: ١٩٦٨٢].

<sup>۩ [</sup>٣٢٣/ س].





وَكَيْفَ ذَلِكَ (١) يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يُقْتَلُ هَذَا فَيَلِجُ (٢) الْجَنَّةَ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْآخِرِ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يُجَاهِدُ (٣) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهَدُ».

- [٢١٣٥٢] أَضِرُا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : رَجُلَانِ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمَا : رَجُلٌ تَحْتَهُ فَرَسٌ مِنْ أَمْشَلِ خَيْلِ أَصْحَابِهِ فَلَقُوا الْعَدُوّ وَجُلَانِ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِمَا : رَجُلٌ تَحْتَهُ فَرَسٌ مِنْ أَمْشَلِ خَيْلِ أَصْحَابِهِ فَلَقُوا الْعَدُو وَخُلَانِ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ (٤) ، وَرَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَانْهَزَمُوا ، وَثَبَتَ إِلَى أَنْ قُتِلَ شَهِيدًا ، فَذَلِكَ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ (٤) ، وَرَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لَا يَعْلَمُ بِهِ أَحَدٌ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ (٥) ، وَصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَيْلِي لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَيْرِي . الْقَرَاءَةَ فَيَضْحَكُ اللَّهُ إِلَيْهِ (٢) ، فَيَقُولُ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي لَا يَرَاهُ أَحَدٌ غَيْرِي .
- [٢١٣٥٣] أخبر عَبْدِ اللّهِ بْنِ الشّّخِيرِ ، عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ : ثَلَاثَةٌ يَتَبَشْبَشُ (٧) اللّه إلَيْهِمْ : رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللّيْلِ وَتَرَكَ فِرَاشَهُ وَدِفَاءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يَتَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قَامَ إلَى رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللّيْلِ وَتَرَكَ فِرَاشَهُ وَدِفَاءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يَتَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قَامَ إلَى رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللّيْلِ وَتَرَكَ فِرَاشَهُ وَدِفَاءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يَتَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قَامَ إلَى الصّلَاةِ ، فَيَقُولُ اللّهُ لِلْمَلَاثِكَةِ : مَا حَمَلَ عَبْدِي عَلَىٰ هَذَا أَوْ عَلَىٰ مَا صَنَعَ ؟ فَيَقُولُ ونَ : وَقَعُولُ ونَ : خَوَفْتَهُ شَيْئًا فَخَافَهُ ، وَرَجَيْتَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ هُ لَكِنْ أَخْبِرُونِي ، فَيَقُولُونَ : خَوَفْتَهُ شَيْئًا فَخَافَهُ ، وَرَجَيْتَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ هُ لَكُنْ أَخْبِرُونِي ، فَيَقُولُونَ : خَوَفْتَهُ شَيْئًا فَخَافَهُ ، وَرَجَيْتَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ هُ لَكُمْ أَنِي قُدْ أَمَنْتُهُ مِمَّا خَافَ ، وَأَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا ، فَيَقُولُ : فَيَقُولُ : فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَنْتُهُ مِمَّا خَافَ ، وَأَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَلَقِي الْعَدُوقَ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ ، وَثَبَتَ حَتَّى قُتِلَ أَوْ فَتَحَ اللّهُ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَلَقِي الْعَدُوقَ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ ، وَثَبَتَ حَتَّى مُ اللّهُ لِلْمَلَاثِكَةِ : مَا حَمَلَ عَبْدِي عَلَىٰ هَذَا ، أَوْ عَلَىٰ مَا صَنَعَ ؟ فَيَقُولُونَ : عَلَيْهِمْ ، فَيَقُولُ اللّهُ لِلْمَلَاثِكَةِ : مَا حَمَلَ عَبْدِي عَلَىٰ هَذَا ، أَوْ عَلَىٰ مَا صَنَعَ؟ فَيَقُولُونَ :

<sup>(</sup>١) قوله: «ذلك» ، ليس في (س) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٢) الولوج: الدخول. (انظر: النهاية، مادة: ولج).

<sup>(</sup>٣) قوله : «ثم يجاهد» وقع في (س) : «ويجاهد» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «منه» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٥٩) من طريق الدبري ، به .

<sup>(</sup>٥) إسباغ الوضوء: الإتيان بسائر فرائضه وسننه ، من الزيادة على القدر المطلوب غسله . (انظر: ذيل النهاية ، مادة : سبغ) .

<sup>(</sup>٦) من قوله: «ورجل قام من . . . » إلى قوله: « . . . فيضحك اللَّه إليه » ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) غير واضح في (ف) ، (س) ، والمثبت من «الزهد والرقائق» لابن المبارك (١/ ٤٢٦) عن معمر ، به .





أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، فَيَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُ بِهِ ، وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي ، فَيَقُولُونَ : خَوَفْتَهُ شَيْتًا فَخَافَهُ ، وَرَجَيْتَهُ شَيْتًا فَرَجَاهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَّنْتُهُ مِمَّا (() خَافَ ، وَأَعْطَيْتُهُ مَا رَجَاهُ ، وَرَجُلُ أَسْرَىٰ لَيْلَةَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ نَزَلَ هُو وَأَصْحَابُهُ (٢) ، فَنَامَ مَا رَجَا ، وَرَجُلُ أَسْرَىٰ لَيْلَةَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ نَزَلَ هُو وَأَصْحَابُهُ (٢) ، فَنَامَ أَصْحَابُهُ ، فَقَامَ هُو يُصَلِّي ، قَالَ : فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لِلْمَلَائِكَةِ : مَا حَمَلَ عَبْدِي (٣) عَلَىٰ هَذَا هُ ، أَوْ عَلَىٰ مَا صَنَعَ ؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّ أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُ وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبًّ أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُ وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : رَبًّ أَنْتَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُ وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي ، قَالَ : فَيَقُولُ : أَنْ أَعْلَمُ وَلَكِنْ أَخْبِرُونِي ، قَالَ : فَيَقُولُونَ : حَوَفْتَهُ شَيْتًا فَرَجَاهُ أَنْ اللَّهُ وَيَعْلُولُ : قَالَ : فَيَقُولُ : قَالَ : فَيَقُولُونَ : حَوَفْتَهُ شَيْتًا فَخَافَهُ ، وَرَجَيْتَهُ شَيْتًا فَرَجَاهُ (١٤) ، قَالَ : فَيَقُولُ : قَالَ : فَيَقُولُ : قَالَ : فَيَقُولُ : أَنْ أَمْدُ مُ أَنِي أَمُّنُهُ مِمَّا خَافَ وَأَعْطَيْتُهُ مَا رَجًا .

٥[٢١٣٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : "إِنَّ اللَّهَ عَلْ لَيَضْحَكُ مِنْكُمْ آزِلِينَ (٥) - يَقُولُ : يَائِسِينَ - بِقُرْبِ الْغَيْثِ وَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : "لَعْمَ الْغَيْثِ فَيَالُمُ النَّبِيُ عَيْقِي : "لَعَمْ» ، قَالَ : مِنْكُمْ» ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ : إِنَّ اللَّهَ يَضْحَكُ ؟ قَالَ النَّبِي عَيْقِي : "نَعَمْ» ، قَالَ : فَوَاللَّهِ لَا عَدِمْنَا الْخَيْرُ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ .

#### ١٦٢- بَابُ مَنْ لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ

- [٢١٣٥٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يُحِبُّهُمُ اللَّهُ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَغَنِيٌّ ظَلُومٌ ، وَفَقِيرٌ مُخْتَالٌ .
- [٢١٣٥٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : فَلَاثَةٌ يَسْتَاءُ بِهِمُ اللَّهُ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَفَقِيرٌ مُخْتَالٌ ، وَذُو سُلْطَانٍ كَذَّابٌ ، أَوْ غَنِيٌ ظَلُومٌ . شَكَّ مَعْمَرٌ .

<sup>(</sup>١) قوله: «أمنته مما» غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) قوله : «هو وأصحابه» مكانه بياض في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) قوله : «ما حمل عبدي» ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

١٤٥/ ب].

<sup>(</sup>٤) قوله : «ورجيته شيئا فرجاه» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) الأزلون: من الأزل، وهو: الشدة والضيق، أي: صاروا في ضيق وجدب. (انظر: النهاية، مادة: أزل).





#### ١٦٣- الْغَضَبُ وَالْغَيْظُ وَمَا جَاءَ فِيهِ

- ه [٢١٣٥٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَجُلٍ ؛ أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ ؛ أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : "لَا تَعْضَبْ » قَالَ الرَّجُلُ : فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ .
- ٥ [٢١٣٥٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ (١)» ، قَالُوا : فَمَنِ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ (١)» ، قَالُوا : فَمَنِ الشَّدِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» .
- ٥ [٢١٣٥] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْغَضَبَ طُغْيَانٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ تَدِرُّ أَوْدَاجُهُ (٢) وَتَحْمَرُ عَيْنَاهُ » .
- ٥ [٢١٣٦٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْعَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى انْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ وَإِلَى احْمِرَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ قَاعِمًا فَلْيَقْعُدْ ، وَإِنْ كَانَ قَاعِمًا فَلْيَتَّكِ » .

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «مَا جُرْعَةٌ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ جُرْعَةِ خَيْظِ كَتَمَهَا رَجُلٌ أَوْ جُرْعَةِ صَبْرِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، وَمَا قَطْرَةٌ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَةٍ دَمْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَقَطْرَةٍ دَمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

• [٢١٣٦١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : سَبْعٌ مِنَ

ه [٢١٣٥٧] [الإتحاف: حم ٢٠٩٢٣].

٥ [٢١٣٥٨] [الإتحاف: عه حم ١٧٩٩٥] [شيبة: ٢٥٨٩٤].

<sup>(</sup>١) الصرعة: المبالغ في الصراع الذي لا يغلب. (انظر: النهاية، مادة: صرع).

<sup>(</sup>٢) الأوداج: العروق التي تحيط بالعنق، والمفرد: ودج. (انظر: النهاية، مادة: ودج).

٥ [٢١٣٦٠] [شيبة: ٥٥٥٥٠].

<sup>• [</sup>۲۱۳۲۱] [شيبة: ۸۰۶۸].

# المالك المالية





الشَّيْطَانِ: شِدَّةُ الْغَضَبِ، وَشِدَّةُ الْعُطَاسِ، وَشِدَّةُ التَّشَاؤُبِ، وَالْقَيْءُ، وَالرُّعَافُ (۱) وَالنَّعْوَى (۲)، وَالنَّعْمُ عِنْدَ الذِّكْرِ.

- [٢١٣٦٢] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعِ قَالَ : إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ تُزِلُّهُ الشَّيَاطِينُ ، كَمَا يُزِلُّ أَحَدُكُمُ الْقَعُودَ مِنَ الْإِبِلِ تَكُونُ لَهُ .
- ٥ [٢١٣٦٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ ، عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ : «مَا اغْرَوْرَقَتْ عَيْنٌ عُمْرَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ : «مَا اغْرَوْرَقَتْ عَيْنٌ بِمَائِهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ الْجَسَدَ عَلَى النَّارِ ، وَلَا سَالَتْ عَلَى خَدِّمَا فَيُرْهِقُ ذَلِكَ الْوَجْهَ قَتُرْ (٣) وَلَا شَالَتْ عَلَى خَدِّمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ مِقْدَارٌ قَتَرُ (٣) وَلَا ذِلَةٌ ، وَلَوْ أَنَّ بَاكِيًا بَكَى فِي أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ لَرُحِمُوا ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَهُ مِقْدَارٌ وَمِيزَانٌ إِلَّا الدَّمْعَةَ فَإِنَّهُ يُطْفَأُ بِهَا بِحَارٌ مِنْ نَارٍ » .

#### ١٦٤- مَنْ دَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ

٥ [٢١٣٦٤] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدَا لَنْ تُخْلِفَهُ وَلَا تُخْلِفُهُ ، أَيُّمَا عَبْدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَرَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ » ، قَالَ مَعْمَرٌ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : «أَوْ لَعَنْتُهُ ، فَاجْعَلْهُ قُرْبَةً لَهُ إِلَيْكَ يَوْمَ يَلْقَاكَ » .

٥ [٢١٣٦٥] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ إِنِّي اتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَـنْ تُخْلِفَهُ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُ

١٤٦/أ].

<sup>(</sup>١) الرعاف: الدم يخرج من الأنف. (انظر: الصحاح، مادة: رعف).

<sup>(</sup>٢) قوله: «والرعاف والنجوئ» غير واضح في (ف) ، ومكانه بياض في (س) ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (٣٤٣١).

المناجاة والتناجي: المحادثة سرًا . (انظر: النهاية ، مادة: نجا) .

١ [٣٢٤].

<sup>(</sup>٣) القتر : جمع قترة ، وهي غبرة يعلوها سواد كالدخان . (انظر : اللسان ، مادة : قتر ) .





الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَكَفَّارَةً وَقُرْبَةً (١) تُقَرِّبُهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

### ١٦٥- أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟

- ٥ [٢١٣٦٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنِ الْمَعنو وَالَ : «الصَّلَوَاتُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ لِوَقْتِهِنَّ ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» .
- ٥ [٢١٣٦٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «أَمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » أَنْ اللَّهُ » ، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » أَنْ اللَّهِ » أَنْ اللَّهِ » أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَاذَا ؟ قَالَ : " أَنْ مَا أَنْ إِلْهُ إِلَى اللَّهِ » أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا لَهُ إِلَى اللَّهُ عَمَالًا وَالْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الْعَالَ اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللْهُ إِلَى الللللِّهُ إِلَى الللَّهُ إِلَى الْمُعْلَى اللللَّهُ إِلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ إِلَى الللللِّهُ إِلَا الللَّهُ إِلَا اللْهُ إِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ إِلَى اللْعُلَالِ الللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ إِلَى الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ إِلَى الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الللَّهُ الْ
- ٥ [٢١٣٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّيْةٍ ، فَقَالَ : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَسْلَمُ ؟ قَالَ : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» ، قَالَ : فَأَيُّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » ، قَالَ : فَأَيُّ الْمُومِنِينَ أَكُمَلُ إِيمَانًا ؟ قَالَ : «أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا» ، قَالَ : فَأَيُّ الْإِيمَانِ وَيَدِهِ » قَالَ : «أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا» ، قَالَ : فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «طُولُ الْقُنُوتِ (٢)» ، قَالَ : «طُولُ الْقُنُوتِ (٢)» ، قَالَ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «جُهْدُ الْمُقِلِّ (٤)» ، قَالَ : فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ » (٥) .

<sup>(</sup>١) قوله : «وكفارة وقربة» وقع في (س) : «أو كفارة أو قربة» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٣٦٦] [الإتحاف: حم ١٣٣٥٨].

٥ [٢١٣٦٧] [الإتحاف: مي حب حم ١٨٦٦٦].

<sup>(</sup>٢) القنوت: القيام. (انظر: النهاية، مادة: قنت).

<sup>(</sup>٣) غير واضح في (ف) ، والمثبت مما تقدم عند المصنف برقم (٤٩٨١).

<sup>(</sup>٤) جهد المقل: قَدْر ما يحتمله حال القليل المال. (انظر: النهاية ، مادة: جهد).

<sup>(</sup>٥) غير واضح في (ف) ، والمثبت من المصدر السابق.



٥ [٢١٣٦٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ مَوْلَىٰ عُرْوَةَ ، وَعَنْ أَبِي (١) مُرَاوِحِ الْغِفَارِيِّ ﴿ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عُرْوَةَ ، وَعَنْ أَبِي اللَّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ﴿ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي عَنْ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ﴿ أَنْفَسُهَا » ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ سَبِيلِ اللَّهِ » ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : «فَدَعِ قَالَ : «فَلَعِينُ الصَّانِعَ ، وَيَصْنَعُ لِأَخْرَقَ (٣) » ، قَالَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : «فَدَعِ النَّاسَ مِنْ شَرِّكَ ؟ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصَدِّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ » يَعْنِي : أَخْرَقَ ، أَحْمَقَ .

٥ [٢١٣٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ الْغِفَارِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ . . . نَحْوَهُ .

### ١٦٦- الْمَفْرُوضُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالنَّوَافِلِ

• [٢١٣٧] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ : أَنَّ سَعْدًا (٤) الضَّحَّاكَ مَرَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيِّقِ قَالَ : أَوْصُونِي ، فَجَعَلُوا يُوصُونَهُ ، وَكَانَ مُعَادُ بُنُ جَبَلٍ فِي آخِرِ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِهِ ، فَقَالَ : أَوْصِنِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، قَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ أَوْصَوْكَ جَبَلٍ فِي آخِرِ الْقَوْمِ ، فَمَرَّ بِهِ ، فَقَالَ : أَوْصِنِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، قَالَ : إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ أَوْصَوْكَ وَلَمْ يُولُوكَ ، وَإِنِّي سَأَجْمَعُ لَكَ أَمْرَكَ فِي كَلِمَاتٍ : اعْلَمْ أَنَّهُ لَا غِنَى بِكَ عَنْ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا فَنَظَمْهُ لَكَ انْتِظَامًا ، ثُمَّ يَرُولُ مَعَكَ أَيْنَمَا زُلْتَ .

٥ [٢١٣٦٩] [الإتحاف: مي جاحب طحم ١٧٦٦٩] [شيبة: ٢٧١٨١].

<sup>(</sup>١) قوله : «عروة ، عن عروة ، وعن أبي» غير واضح في (ف) ، (س) ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢١٨٤٩) من طريق عبد الرزاق ، به .

١٤٦/ب].

 <sup>(</sup>٢) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).

<sup>(</sup>٣) في (ف) : «للآخر» ، وفي (س) : «للأخرة» ، والمثبت من المصدر السابق .

الأخرق: الجاهل بها يجب أن يعمله ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها . (انظر: النهاية ، مادة: خرق) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «سعيد» ، والمثبت من (ف).

## المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَنِّلِ الزَّرَاقِ





- [٢١٣٧٢] أخبرًا مَعْمَرُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَأَكُونُ عَيْنَيْهِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَأَكُونُ عَيْنَيْهِ اللَّتَيْنِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَيَدَيْهِ اللَّتَيْنِ يَبْطِشُ بِهِمَا، وَلَاتَيْنِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَيَدَيْهِ اللَّتَيْنِ يَبْطِشُ بِهِمَا، وَرِجْلَيْهِ اللَّتَيْنِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَيَدَيْهِ اللَّتَيْنِ يَبْطِشُ بِهِمَا، وَرِجْلَيْهِ اللَّتَيْنِ يَسْمَعُ بِهِمَا، وَإِذَا سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَإِن اسَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَإِن اسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ.
- ٥ [٢١٣٧٣] أخبر اعبَدُ الرَزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ : مَرَّرَجُ لُ (٢) بِقَ وْمٍ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْهُمْ : إِنِّي لَأَبْغَضُ هَذَا لِلَّهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : وَاللَّهِ لَنَبْبَنَهُ (٣) ، اذْهَبْ يَا فُلانُ فَبَلِّغهُ ، قَالَ الْهُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ وَقَالَ : إِنَّ فُلانَا يَرْعُمُ أَنَهُ يَالُهُ مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِي وَقَالَ : هَلَامَ تَبْغَضُ هَذَا »؟ قَالَ : هُوَلِي يُبْغِضُنِي فِي اللَّهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ المَّيْخِ فَقَالَ : هَلَامَ تَبْغَضُ هَذَا »؟ قَالَ : هُولِي يُبْغِضُنِي فِي اللَّهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ المَّيْخِ فَقَالَ : هَلَامَ تَبْغَضُ هَذَا »؟ قَالَ : هُولِي جَالُ وَأَنَا أَعْلَمُ شَيْءٍ بِهِ (٤) ، وَأَخْبَرُ شَيْءٍ بِهِ ، وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُ إِلَّا هَذِهِ اللَّهِ الْمَكْتُونِةَ النِّتِي يُصَلِّيهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، قَالَ : سَلْهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ ، هَلْ (٥) رَآنِي الْفَرْرُثُ مِنْ عَنْ وَقُومُ اللَّهُ وَلْكُوعَهَا أَوْ سُجُودَهَا؟ قَالَ : لا ، قَالَ : وَلَا رَأَيْتُهُ صَامَ يَوْمًا قَطُ إِلَّا هَذَا الشَّهُ وَالْذِي يَصُومُهُ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ ﴿ ، قَالَ : سَلْهُ وَلَا اللَّهِ ، هَلْ رَآنِي أَفْطَرْتُ مِنْ عَنْ مَنْ مَنْ وَالْتَهُ مِنَ وَقُرْتُهَا ، أَوْ النَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ وَالْمَارُتُ مِنْ مَنْ وَالْمَالُ وَالْمَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ رَآنِي أَفْطَرْتُ مِنْ مَنْ مَنْ مُولُولُ اللَّهُ مَلْ وَلَا اللَّهُ مَلْ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ وَلَا مَا مُولُ اللَّهُ وَلَا مَا اللَّهُ مَلْ وَلَا مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا فَا مَا مَنْ عَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَلُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَلْ وَالْمَالِهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في (س): «اللتان» ، وكذا في سائر المواضع ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) ، (س) إلى كلمة غير مقروءة ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٤٣٢٦) ، «الأحاديث المختارة» (٨/ ٢٣٢) من طريق الزهري ، عن عامر بن واثلة ، به .

<sup>(</sup>٤) في (س): «منه» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س): «قال» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>◊ [</sup>س/ ٣٢٥]. ١٤٧ أ].



٥ [٢١٣٧٤] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَأَصْبَحْتُ قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا تُخْبِرُنِي بِعَمَل يُـدْخِلُنِي الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ، قَالَ : «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَتَحُبُّ الْبَيْتَ» ، ثُمَّ قَالَ : «أَذُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ : الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالـصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئة ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ» ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿ تَتَجَافَىٰ (١) جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى ﴿جَزَآء مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧، ١٦]، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَلَا أُخْبِرُكَ (٢) بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ (٣)»؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ» ، ثُمَّ قَالَ : «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ (٤) ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَىٰ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: «اكْفُفْ عَلَيْكَ هَذَا» ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَوَإِنَّا لَمَأْخُوذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ؟ قَالَ : «فَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ ، وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ» (٥) أَوْ قَالَ: «عَلَىٰ مَنَاخِرهِمْ (٦) إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ (٧)».

ه [٢١٣٧٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

<sup>(</sup>١) تتجافى: ترتفع . (انظر : غريب القرآن لابن قتيبة) (ص٣٤٥) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «أخبركم» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) السنام: أعلى الشيء، والجمع: أسنمة. (انظر: النهاية، مادة: سنم).

<sup>(</sup>٤) الملاك: الخلاصة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ملك).

<sup>(</sup>٥) قوله : «فقلت : يا رسول اللَّه ، أو إنا لمأخوذون . . . على وجوههم» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٦) المناخر: جمع منخر، وهو: ثقب الأنف. (انظر: النهاية، مادة: نخر).

 <sup>(</sup>٧) حصائد الألسن: ما يقتطع من الكلام الذي لا خير فيه ؛ تشبيها بها يحصد من الزرع ، والمفرد:
 حصيدة . (انظر: النهاية ، مادة : حصد) .

### المُصِنَّفُ لِلْمُامِعَ مُثِلِّالُّ وَأَفَيْ





عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «الْحَنِيفِيَّةُ (١) السَّمْحَةُ».

• [٢١٣٧٦] أخبئ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ لَيْثِ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ ، قَالَ : 

«إِنَّ اللَّهَ قَالَ : يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي أَمْلاً قَلْبَكَ غِنْى ، وَأَسْدُدْ عَلَيْكَ فَقْرَكَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ

مَلَاْتُ قَالْبَكَ شُغُلًا وَلَمْ أَسْدُدْ عَلَيْكَ فَقْرَكَ ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي ، فَإِنْ لَمْ عَلْيْ فَوْرَكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي ، فَإِنْ لَمْ أَفْفِرُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ ، وَحَقَّ عَلَيْ أَلًا أُضِلً عَبْدِي وَهُو يَسْأَلُنِي الْهُدَىٰ ، وَأَنَا الْحَكَمُ » .

#### ١٦٧- الْمَرَضُ وَمَا يُصِيبُ الرَّجُلَ

٥ [٢١٣٧٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ الْخُزَاعِيَةُ وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتْ عَامَةً أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ عَادَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِ وَهِي وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «كَيْفَ تَجِدِينَكِ» فَقَالَتْ : بِخَيْرِ (٢) الْأَنْصَادِ وَهِي وَجِعَةٌ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : يَارَسُولُ اللَّهِ ، وَقَدْ بَرَّحَتْ بِي (٣) أُمُّ مِلْدَم تُرِيدُ الْحُمَّى ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «المُنولُ اللَّه مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُ مَلُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : وَاللَّهُ مَا لُكُ مَنْ خَبَثِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ خَبَثِ (١٥) اللَّهُ مَا لُهُ مِنْ خَبَثِ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ : «المُنولُ اللَّهُ مَا يُذُهِبُ الْكِيرُ (٦) مِنْ خَبَثِ الْمُعَدِيدِ (٧) . الْحُدِيدِ (٧) » .

<sup>(</sup>١) الحنيفية: دين إبراهيم عليه السلام، والحنيف: الماثل إلى الإسلام الثابت عليه. (انظر: النهايسة، مادة: حنف).

<sup>(</sup>٢) غير واضح في (ف) ، (س) ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٢٤/ ٥٠٥) من طريق المدبري ، به .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «في» ، والمثبت من المصدر السابق . برحت بي : أصابني منها البُرَحاء ، وهو شدتها . (انظر : النهاية ، مادة : برح) .

<sup>(</sup>٤) غير واضح في (ف) ، ومكانه بياض في (س) ، والمثبت من المصدر السابق .

الخبث: ما تلقيه النار من وسخ الشيء إذا أذيب وهو الرديء من كل شيء . (انظر: النهاية ، مادة : خبث) .

<sup>(</sup>٦) الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها، والجمع: أكيار وكيرة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: كير).

<sup>(</sup>٧) غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .



- ٥ [٢١٣٧٨] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَيَّ : "مَثَلُ الْمُؤْمِنُ كَمَثَلِ الزَّرْعِ ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ (١) ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ كَمَثَلِ النَّرْوِ ، لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ (١) ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاؤُهُ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ (٢) ، تُقِيمُ حَتَّى تَتَحَصَّدَ » .
- ٥ [٢١٣٧٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكَلِّ بِهِ : اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذْ كَانَ طَلِيقًا (٣) حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكَلِّ بِهِ : اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذْ كَانَ طَلِيقًا (٣) حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكَلِّ بِهِ : اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذْ كَانَ طَلِيقًا (٣) حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكَلِّ بِهِ : اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذْ كَانَ طَلِيقًا (٣) حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكَالِ بِهِ : اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذْ كَانَ طَلِيقًا (٣) حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ ، ثُمَّ مَرِضَ قِيلَ لِلْمَلَكِ الْمُوكَالِ بِهِ : اكْتُبُ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذْ كَانَ طَلِيقًا اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ المُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ
- ٥ [٢١٣٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلَى وَرُجُلِ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : كَلَّا ، بَلْ حُمَّى (٢) رَجُلِ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : كَلَّا ، بَلْ حُمَّى (٢) تَعُودُهُ ، فَقَالَ : كَلَّا ، بَلْ حُمَّى (٢) تَعُودُ (٧) ، عَلَىٰ شَيْخٍ (٨) كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ (٩) ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «نَعَمْ ، فَهُ وَكَذَلِكَ » فَمَاتَ الرَّجُلُ .

٥ [٢١٣٧٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٧٢٦] [شيبة: ٣٠٩٨١] [الميبة: ٣٠٩٨١].

١٤٧/ب].

(١) التفيئة : تحريك الريح للزرع وإمالته يمينا وشيالًا . (انظر : النهاية ، مادة : فيأً) .

(٢) الأرزة: مفرد: أرز، وهو شجر مُعَمَّر دائم الخضرة من فيصيلة اليصنوبريّات أفقيّ الفروع، أوراقه متجمعة رقيقة، وثهاره مخروطيّة الشكل، تُصنَع منه السفن. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: أرز).

#### ٥ [٢١٣٧٩] [الإتحاف: حم ١١٦٦١].

- (٣) في (ف) ، (س): «طلقا» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٧٠١٤) من طريق عبد الرزاق ، به .
  - (٤) قوله: «أو أكفته» وقع في (ف) ، (س): «واكتب» ، والمثبت من المصدر السابق . الكفت: القبض . (انظر: المرقاة) (٣/ ١٣٩) .
- (٥) طهور: لا مشقة ولا تعب عليك من هذا المرض بالحقيقة ؛ لأنه مطهرك من الذنوب. (انظر: المرقة) (٣/ ١١٢٣).
  - (٦) زاد بعده في (س): «كبير» ، والمثبت من (ف).
  - (٧) فور الحمن : حرها . (انظر: النهاية ، مادة : فور) .
    - (۸) في (س): «ريح» ، والمثبت من (ف).
  - (٩) **تزيره القبور: تح**مله على زيارة القبور، وتجعله من أصحاب القبور. (انظر: المرقاة) (٤/ ١٢).

## المصنف الإمام عندالزاف



- YET
- ٥ [٢١٣٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ ، عَنْ عُمَر بُنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «عَجِبْتُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ ، فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ حَتَّىٰ يُؤْجَرُ فِي اللَّهُ مَعْهَا إِلَىٰ فِي امْرَأَتِهِ » .
- ٥ [٢١٣٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ يَرْوِيهِ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا أَحَبَ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ» .
- ٥ [٢١٣٨٣] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا مِنْ مَرَضٍ أَوْ وَجَعٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةَ لِذُنُوبِهِ ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا أَوِ النَّكْبَةِ (١) يُنْكَبُهَا» .
- [٢١٣٨٤] أخبر عبدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي النَّرْدَاءِ نَعُودُهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَعْرَابِيِّ أَبِي النَّرْدَاءِ نَعُودُهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَعْرَابِيِّ فَقَالَ : مَا لِأَمِيرِكُمْ ؟ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ ، قَالَ : قُلْنَا : هُو شَاكٍ ، قَالَ : وَاللَّهِ فَقَالَ : مَا اللَّهِ مَا صُدِعْتُ (٣) قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَخْرِجُوهُ مَا صُدِعْتُ (٣) قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَخْرِجُوهُ عَنْ اللَّهِ مَا صُدِعْتُ (٣) قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَخْرِجُوهُ عَنْ اللَّهُ مَا صُدِعْتُ (٣) قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَخْرِجُوهُ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا صُدِعْتُ (٣) قَطُّ ، قَالَ : فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَخْرِجُوهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَصَدِيْتُهُ ، حُمْرَ النَّعَمِ (٥) إِنَّ عَلَى اللَّهُ وَصَدِيْتُهُ ، حُمْرَ النَّعَمِ (٥) إِنَّ وَصَدِيْلُ وَصَدِيْلُ الْمُؤْمِنِ يُكَفِّرُ خَطَايَاهُ ، مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِكُلِّ وَصَدِي (٤) وَصِبْتُهُ ، حُمْرَ النَّعَمِ (٥) إِنَّ وَصَبِ الْمُؤْمِنِ يُكَفِّرُ خَطَايَاهُ .
- ٥ [٢١٣٨٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقُ بَيْنَا

٥ [٢١٣٨٣] [الإتحاف: عه حب حم ٢٢١٧٤].

<sup>(</sup>١) النكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. (انظر: النهاية، مادة: نكب).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من «شعب الإيهان» للبيهقي (٩٤٣٦) من طريـق المـصنف ، بــه ، وينظر ترجمته في «المؤتلف والمختلف» (٢/ ١٠٤٩) .

<sup>(</sup>٣) الصداع: وجع الرأس. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: صدع).

۵ [س/۲۲].

<sup>(</sup>٤) الوصب: دوام الوجع ولزومه ، والجمع: الأوصاب. (انظر: النهاية ، مادة: وصب).

<sup>(</sup>٥) حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٥).





هُوَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ مُصَحَّحٌ أَوْ قَالَ: ظَاهِرُ الصِّحَّةِ ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَلْ شَكَيْتَ قَطُّ»؟ قَالَ: لَا (١) ، قَالَ: «هَلْ (٢) ضُرِبَ عَلَيْكَ هَذَانِ قَطُّ»؟ وَأَشَارَ إِلَىٰ صُدْعَيْهِ (٣) ، قَالَ: لَا ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ \* فَلْيَنْظُرُ إِلَىٰ هَذَا» .

- [٢١٣٨٦] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنَّ الْحُمَّىٰ مِنْ كِيرِ جَهَنَمَ ، فَأَمِيتُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ .
- ٥ [٢١٣٨٧] قال مَعْمَرُ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ الطَّيِّيِّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ يَصُبُوا عَلَيْهَا الْمَاءَ بِالسَّحَرِ فَلَمْ يَضُرُّهُمْ ، وَقَدْ كَانُوا وَجَدُوا مِنْهَا شَيْتًا .
- [٢١٣٨٨] أخبرُ مَعْمَرٌ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ اشْتَكَى، فَكَأَنَّهُ جَزْعِ مِنْهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: جَاءَ الْأَمْرُ إِنَّهُ أَحْرَى (٤) وَأَقْرَبُ بِي مِنَ الْغَفْلَةِ.

#### ١٦٨- بَابٌ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

- ٥ [٢١٣٨٩] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ مَا أَنْ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِيُّ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَبِيرٍ أَحْمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَفْسِي ، إِلَّا أَنِّي أُحِبُ اللَّه وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» .
- [ ٢١٣٩٠] أَضِرُا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : ثَلَاثُ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَ ، وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ لَبَرَرْتُ : لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: «قال: لا» غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) غير واضح في (ف) ، وفي (س) : «بل» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت استظهارا .

<sup>(</sup>٣) الصدغان: مثنى: الصدغ، وهو ما بين العين إلى شحمة الأذن. (انظر: النهاية، مادة: صدغ).

<sup>(</sup>٤) أحرى: أولى وأجدر. (انظر: جامع الأصول) (١١/ ٤٣٩).

٥ [٢١٣٨٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٧٩٠] [شيبة: ٣٨٧١٦].





لَا سَهْمَ لَهُ ، وَلَا يَتَوَلَّىٰ اللَّهُ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا فَوَلَاهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُحِبُ رَجُلٌ قَوْمَا إِلَّا جَاءَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالرَّابِعَهُ الَّتِي لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ : لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَىٰ إِلَّا جَاءَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالرَّابِعَهُ الَّتِي لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ : لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ .

- ٥ [٢١٣٩١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ عَيْلِيْ وَعِنْدَهُ نَاسٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ : إِنِّي أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيُ عَيْلِيْ وَعِنْدَهُ نَاسٌ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ : إِنِّي كَالَتُهُ ، فَقَامَ لَأُحِبُ هَذَا لِلَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِيْ فَأَعْلِمْهُ » ، فَقَامَ إلَيْهِ فَأَعْلِمْهُ » ، فَقَالَ : أَحْبَكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ : أَحْبَكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَ : أَحْبَكَ الَّذِي أَحْبَبْتَ ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ (١) » .
  قَالَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ (١)» .
- ٥ [٢١٣٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ وَسَالًا وَسُولُهُ أَحَبُ رَسُولُ اللَّهِ وَكَالَيْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ وَسُولُ اللَّهِ وَكَالَةٍ عَنْ يَكُنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَّا لِلَّهِ مَانٍ : مَنْ يَكُنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَّا لِلَّهِ مَانٍ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَمَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ إِلَى النَّارِ» .
- ٥ [٢١٣٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ ، وَوَالِدَيْهِ ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .

## ١٦٩- بَابٌ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللَّهِ ١

• [٢١٣٩٤] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ سَلْمَانَ قَالَ : التَّاجِرُ (٢) الطَّادِقُ مَعَ السَّبْعَةِ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَالسَّبْعَةُ : إِمَامٌ مُقْسِطٌ ، وَرَجُلِّ دَعَتْهُ

<sup>(</sup>١) الاحتساب: طلب ثواب اللَّه تعالى في الأعمال الصالحة. (انظر: النهاية، مادة: حسب).

٥ [٢١٣٩٢] [الإتحاف: عه حب حم ٤٩١] [شيبة: ٣٠٩٩٧].

۵[ف/۱٤۸ ب].

<sup>(</sup>٢) غير واضح في (ف) ، والمثبت من (س) . وينظر : «الأسماء والصفات» للبيهقي (٢/ ٢٢٧) من طريق عبد الرزاق ، به .





امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَمِيسَمِ (١) إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَرَجُلٌ وَكُرُ اللَّهَ عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهِ إِيَّاهَا، وَرَجُلٌ وَكُرَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ مِنْ حُبِّهِ إِيَّاهَا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ كَادَتْ يَمِينُهُ تُخْفِي مِنْ شِمَالِهِ، وَرَجُلٌ لَقِي أَخَاهُ فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ كَادَتْ يَمِينُهُ تُخْفِي مِنْ شِمَالِهِ، وَرَجُلٌ لَقِي أَخَاهُ فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُكَ لِلَّهِ حَتَّى تَصَادَرَا عَلَى ذَلِكَ، وَرَجُلٌ نَشَأَ فِي الْخَيْرِ مُنْذُهُ هُوَ غُلَامٌ.

- [٢١٣٩٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَفِيهِ .
- ٥ [٢١٣٩٦] أَضِرُا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي مَالِكُ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٍ فَنَزَلَتْ هَـذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا لَمْ عَنْ أَشْيَاءً إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]، قَالُوا: فَنَحْنُ نَسْأَلُهُ إِذَنْ، قَالَ: ﴿إِنَّ لِللَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءً، وَلَا شُهَدَاءً يَعْبِطُهُمْ (٢) النَّبِيُّ ونَ وَالسُّهَدَاءُ بِعُرْبِهِم قَالَ: ﴿إِنَّ لِللَّهِ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِياءً، وَلَا شُهَدَاءً يَعْبِطُهُمْ (٢) النَّبِيُّ والسُّه هَذَاءُ بِعُرْبِهِم وَمَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »، قَالَ: وَفِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ أَعْرَابِيٌّ ، فَقَامَ فَحَثَى عَلَى وَجُهِهِ وَمَعْ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: حَدِّثْنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَمَى بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: خَدُّنْنَا يَا رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَمَى بِيَدَيْهِ ، فَمَّ قَالَ النَّبِيُ الْعَيْمَةِ ﴿ وَلِي اللَّهِ عَنْهُمْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجُهَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ النَّبِيُ الْعَيْمَةِ ﴿ اللَّهِ عَنْهُمْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ النَّيِيُ الْعَيْمَةُ ﴿ وَهُ عَلَا اللَّهِ مَنَا يَتَاوَلُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَجُوهُ هَمْ نُورًا ، وَيَجْعَلُ لَهُمْ مَنَامِرَ مِنْ لُوْلُو قُدُامَ الدَّحْمَنِ ، يَغُولُ النَّهُ وَجُوهُ هَمْ نُورًا ، وَيَجْعَلُ لَهُمْ مَنَامِرَ مِنْ لُولُو قُدَّامَ الدَّحْمَنِ ، يَضُولُ النَّاسُ وَلَا يَغْرَعُونَ ، وَيَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَامُ وَلَا يُعْرَامِ وَلَا يَغْمُونَ ، وَيَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُونَ » .
- [٢١٣٩٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : قِيلَ : مَنْ أَهْلُكَ

<sup>(</sup>١) الميسم: الحسن والجمال، من الوسامة. (انظر: النهاية، مادة: وسم).

<sup>(</sup>٢) الغبطة والاغتباط: تمني مثل نعمة الغير بدون زوالها عنه. (انظر: مجمع البحار، مادة: غبط).

<sup>۩[</sup>س/٢٩٩].





الَّذِينَ هُمْ أَهْلُكَ يَا رَبِّ؟ قَالَ: الْمُتَحَابُّونَ فِيَّ ، الَّذِينَ إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرُوا بِي ، وَإِذَا ذُكِرُوا فَي أَلْذِينَ إِذَا ذُكِرْتُ بِهِمُ (١) ، الَّذِينَ يُنِيبُونَ إِلَى طَاعَتِي كَمَا تُنِيبُ السِّنَّوْرُ (١) إِلَى وُكُورِهَا ، الَّـذِينَ إِذَا الْمُتَحَلَّتُ مَحَارِمِي غَضِبُوا كَمَا يَغْضَبُ النَّمِرُ إِذَا حُرِبَ .

- ٥ [٢١٣٩٨] أَخْبَى عُبُدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْمُ وَكَانَ مَعْمَرُ " كَانَ أَعْظَمَهُ مَا أَجْرَا مَعْمَرُ " لَا يَرْفَعُهُ يَقُولُ كَثِيرًا : يُقَالُ : «مَا تَحَابُ اثْنَانِ فِي اللَّهِ إِلَّا كَانَ أَعْظَمَهُ مَا أَجْرَا أَشُدُهُ مَا حُبًّا لِأَخِيهِ » .
- ٥ [٢١٣٩٩] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

  ﴿ وَحَدَائَةِ عَهْدِ ﴿ بِهِ ، بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَ ا فَنَادَى : طِبْتَ

  وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ ﴾ ، قَالَ : ﴿ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ : بِرُوحِي زَارَ عَبْدِي ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ (٥) ﴾ .
- [٢١٤٠٠] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : خَرَجَ رَجُلٌ يَزُورُ أَخَالَهُ ، وَكَانَ نَائِيًا عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ : أَيْنَ ثُرِيدُ ؟ فَقَالَ : أَخْ لِي أَرَدْتُ (٢) أَنْ أَرُورُهُ ، فَقَالَ : أَخْ لِي أَرَدْتُ (٢) أَنْ أَزُورَهُ ، فَقَالَ : أَبَيْنَكُمَا دُنْيَا تَعَاطَيَانِهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَرَحِمٌ تَصِلُهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَرَحِمٌ تَصِلُهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَاذَا ؟ قَالَ : فَمَاذَا ؟ قَالَ : أَخْ لِي أَحْبَبْتُهُ لِلّهِ ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنِعْمَةٌ ثُودً يَهَا ؟ قَالَ : فَمَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ وَالرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ . إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّكَ حِينَ أَحْبَبْتُهُ ، قَالَ : ثُمَّ عَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ وَالرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ .
- [٢١٤٠١] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : «يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ

<sup>(</sup>١) قوله: «ذكرت بهم» وقع في (س): «ذكرتهم» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) السنور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية، ويُسمّى أيضا: قِـط أو هِـرّ. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: سنر).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «عمر» ، وهو خطأ ؛ فلا ذكر لعمر في هذا الحديث .

<sup>(</sup>٤) في (س): «هنأ به» ، والمثبت من (ف).

الصبابة: الشوق . (انظر: القاموس ، مادة: صبب) .

٥ [ف/ ١٤٩ أ].

<sup>(</sup>٥) القرئ : ما يُصنع للضيف من مأكول أو مشروب. (انظر: مجمع البحار، مادة: قرا).

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

(YO1)

وَتَعَالَىٰ : إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الَّذِينَ يَتَحَابُونَ فِيَّ ، وَالَّذِينَ يُعَمِّرُونَ مَسَاجِدِي ، وَالَّذِينَ يُعَمِّرُونَ مَسَاجِدِي ، وَالَّذِينَ يَعَالَىٰ : إِنَّ أَحَبُ وَلَيْكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتُ بِخَلْقِي عَذَابًا ذَكَرْتُهُمْ ، فَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْ خَلْقِي » .

#### ١٧٠- فِي الْمَجْذُومِ

- [٢١٤٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ الْأَجْذَمِ .
- ٥ [٢١٤٠٣] أخبرُ مَعْمَرٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ الطَّيِّلَا قَالَ : «فِرُوا مِنَ الْأَجْذَمِ كَمَا تَفِرُّونَ مِنَ الْأَسَدِ» .
- ٥ [٢١٤٠٤] قال عبد الرزاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ : «فِرُوا مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُونَ مِنَ الْأَسَدِ» .
- [٢١٤٠٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِمُعَيْقِيبِ الدَّوْسِيِّ : ادْنُهُ فَلَوْ كَانَ غَيْرُكَ مَا قَعَدَ مِنِّي إِلَّا كَقِيدِ الرُّمْجِ وَكَانَ أَجْذَمَ .
- ٥ [٢١٤٠٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي (١) أَنَّ رَجُلًا أَجْذَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَلَا بَعَدَهُ ، وَقَالَ : (لَا عَدُوى) .
- [٢١٤٠٧] قال مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ ، فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَأَعْطَاهُ دِرْهَمَا ، فَوَضَعَهُ فِي يَدِهِ ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ قَالَ لِإِبْنِ عُمَرَ حِينَ قَامَ يُعْطِيهِ (٢): أَنَا أُنَاوِلُهُ ، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يُنَاوِلَهُ الرَّجُلُ الدِّرْهَمَ .

# ١٧١- بَابُ ائْتِ إِلَى النَّاسِ مَا تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ

٥ [٢١٤٠٨] صر ثنا (٣) أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

<sup>(</sup>١) في (ف) ، (س) : «الليثي» ، وهو خطأ ، والتصويب من الموضع السابق برقم (٢٠٥٦٤) .

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «أخبرنا» ، والمثبت من (ف).





قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَىٰ رَجُلِ يُحَدِّتُ قَوْمَا فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وُصِفَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَنَا بِمِنَى غَادِيَا إِلَىٰ عَرَفَاتٍ، فَجَعَلْتُ أُشْرِفُ بِالرِّكَابِ، كُلَّمَا رُفِعَتْ لِي جَمَاعَةٌ انْدَفَعْتُ إِلَيْهِمْ، حَتَّىٰ عَرَفَاتٍ، فَجَمَاعَة مِنْ رَكْبٍ فَانْطَلَقْتُ فَقَدَمْتُهُمْ، ثُمَّ تَذَكَّرْتُ (١) فَعَرَفْتُهُ بِالصَّفَةِ، ثُمَّ تَقَدَمْتُ رَأَيْتُ جَمَاعَة مِنْ رَكْبٍ فَانْطَلَقْتُ فَقَدَمْتُهُمْ، ثُمَّ تَذَكَّرْتُ (١) فَعَرَفْتُهُ بِالصَّفَةِ، ثُمَّ تَقَدَمْتُ رَأَيْتُ جَمَاعَة مِنْ رَكْبٍ فَانْطَلَقْتُ فَقَدَمْتُهُمْ، ثُمَّ تَذَكَّرْتُ (١) فَعَرَفْتُهُ بِالصَّفَةِ، ثُمَّ تَقَدَمْتُ رَأَيْتُ بَيْنَ يَدَي الرِّكَابِ ﴿ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَيْنَ يَدَي الرِّكَابِ ﴿ يَا عَبْدَ اللَّهِ بَيْنَ يَدَي الرِّكَابِ ﴿ يَالْمِطَامِ (١) بَيْنُ يَدَي الرِّكَابِ ﴿ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تَكُرُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، حَدِّنِي بِعَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ : فَقُلْ : يَعْمَ لِي يُقَرِّبُنِي إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ تُقِيمِ الْمَعَلَاةَ ، وَتُعْرِفُ لَهُمْ مَا تَكُرَهُ لَلُهُ مَا عَمَلُكَ (١) ﴿ وَتُحِبُ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ ، وَتَكُرَهُ لَهُمْ مَا تَكُرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ ، وَتَكُرَهُ لَهُمْ مَا تَكُرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ ، وَتَكُومُ لَهُمْ مَا تَكُرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ ، وَتَكُومُ لَهُمْ مَا تَكُرَهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ ، وَتَكُومُ لَهُمْ مَا تَكُرهُ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ ، وَتَكُومُ لَهُمْ مَا تَكُرهُ أَنْ الْبَيْتَ مَنْ وَجُوهِ الرِّكَابِ ﴿ .

• [٢١٤٠٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِنَّ مُوسَىٰ سَأَلَ رَبَّهُ جِمَاعًا مِنَ الْخَيْرِ ، فَقَالَ لَهُ : اصْحَبِ النَّاسَ بِمَا تُحِبُّ أَنْ أَصْحَبَكَ .

#### ١٧٢- الْقَوْلُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

٥ [٢١٤١٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ كَبْرَ فَلَافًا ثُمَّ قَالَ : «هِلَالُ خَيْرٍ وَ (٥) رُشْدٍ» ثَلَافًا ثُمَّ قَالَ : «آمَنْتُ رَأَى الْهِلَالَ كَبْرِ وَ (٥) رُشْدٍ» ثَلَافًا ثُمَّ قَالَ : «آمَنْتُ بِأَلْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا» .

<sup>(</sup>١) في (س): «نظرت» ، والمثبت من (ف).

١٤٩/ ب].

<sup>(</sup>٢) أرب ما له: أي حاجة له ، وما زائدة للتقليل ، أي له حاجة يسيرة . (انظر: النهاية ، مادة: أرب) .

<sup>(</sup>٣) الخطام: الحبل الذي يقاد به البعير . (انظر: النهاية ، مادة: خطم) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «عليك» ، والمثبت من (ف).

ه [۲۱٤۱۰] [شيبة: ۹۸۳۰].

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف) ، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لما تقدم عند المصنف برقم (٧٥٨٦) .





• [٢١٤١٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ هُوَ نَفْسُهُ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ وَلَا أَرَاهُ : اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا فَالَ : بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَسَمِعْتُ قَائِلاً يَقُولُ وَلَا أَرَاهُ : اللَّهُمَّ أَطْلِعْهُ عَلَيْنَا فَالَ : بِالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ ، وَالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ ، وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ كَمَا اللهَ تُحَبُّ وَتَرْضَىٰ ، فَمَا زَالَ يُرَدِّدُهَا حَتَّىٰ حَفِظْتُهَا (٢) .

#### ١٧٣- الْأُخْذَةُ وَالتَّمَائِمُ (٣)

• [٢١٤١٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْأُخْذَةِ ، فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا سِحْرًا ، قَالَ : فَقِيلَ : فَإِنَّهَا تَأْخُذُ الْغَائِطَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الْأُخْذَةِ ، فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا سِحْرًا ، قَالَ : فَقِيلَ : فَإِنَّهَا تَأْخُذُ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ ، قَالَ : لِفَافٌ .

٥ [٢١٤١٤] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِ النَّامِيَةِ التَّمِيمَةَ (٤) مِنْ قِلَادَةِ الصَّبِيِّ يَعْنِي الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَهِيَ الَّتِي رَسُولُ اللَّهِ عَيَّيِ التَّمِيمَةَ (٤) مِنْ قِلَادَةِ الصَّبِيِّ مِنْ الْعَيْنِ .

• [٢١٤١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ (٥) الْجَـزَرِيِّ ، عَـنْ زِيَـادِ بُـنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَوْ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، شَكَّ مَعْمَرٌ ، قَـالَ : رَأَىٰ ابْـنُ مَـسْعُودِ فِـي عُنُـقِ امْرَأَتِـهِ

ه [۲۱٤۱۱] [شيبة: ٣٠٣٦٤].

ٷ [٣٢٧*] س*] .

(١) في (س): (لما) ، والمثبت من (ف). (٢) ينظر (٧٥٨٥)

(٣) التهائم: جمع تميمة ، وهي: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم ؛ يتقون بها العين - في زعمهم ، فأبطلها الإسلام. (انظر: النهاية ، مادة: تمم).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «التمسه» ، والمثبت من (س). وينظر: «القول في علم النجوم» للخطيب البغدادي (١/ ١٧٣) ، «أحكام النساء» لابن الجوزي (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) في (س): «عبد العزيز» ، والمثبت من (ف).

### المُصِنَّفُ لِلإِمَا لَمْ عَبُدَا لِأَوْلِ





خَرَزًا (١) قَدْ تَعَلَّقَتْهُ مِنَ الْحُمْرَةِ فَقَطَعَهُ ، وَقَالَ : إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَأَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرْكِ .

• [٢١٤١٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ (٢) ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ نَظَرَ إِلَى رَجُلِ فِي يَدِهِ فَتَخُ مِنْ صُفْرٍ (٣) ، فَقَالَ : مَا هَذَا فِي يَدِكِ؟ قَالَ : صَنَعْتُهُ مِنَ الْوَاهِنَةِ (٤) ، فَقَالَ عِمْرَانُ : فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا .

٥[٢١٤١٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ عَلَقَ عَلَقَة وُكِلَ إِلَيْهَا» .

#### ١٧٤ - الْكَاهِنُ ١

• [٢١٤١٨] أخبر عند الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّةٌ نَزَلُوا بِأَهْلِ مَاءٍ ، وَفِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَانْطَلَقَ النُّعَيْمَانُ فَجَعَلَ يَخُطُّ لَهُمْ ، أَوْ وَسُعِهِمْ أَبُو بَكْرٍ ، فَانْطَلَقَ النُّعَيْمَانُ فَجَعَلَ يَخُطُّ لَهُمْ ، وَيَقُولُ : يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ، وَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالطَّعَامِ وَاللَّبَنِ ، وَجَعَلَ قَالَ : يَتَكَهَّنُ لَهُمْ ، وَيَقُولُ : يَكُونُ كَذَا وَكَذَا ، وَجَعَلُوا يَأْتُونَهُ بِالطَّعَامِ وَاللَّبَنِ ، وَجَعَلَ يُرْسِلُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ، فَقِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَتَعْلَمُ مَا هَذَا؟ إِلَىٰ مَا يُرْسِلُ بِهِ النُّعَيْمَانُ (٥) يَرْسِلُ بِهِ النُّعَيْمَانُ أَنْ وَيَكُونُ كَا أَرَانِي كُنْتُ آكُلُ كَهَانَةً (١ النُّعَيْمَانِ يَخُطُّ ، أَوْ قَالَ : يَتَكَهَّنُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (١ : أَلَا أُرَانِي كُنْتُ آكُلُ كَهَانَةً (١ النُّعَيْمَانِ مُنْدُ (٨) النُّعَلْمَ ، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي حَلْقِهِ فَاسْتَقَاءَهُ .

<sup>(</sup>١) الخرز: فصوص من جيد الجوهر ورديئه من الحجارة ونحوه ، والواحدة : خرزة . (انظر: اللسان، مادة : خرز) .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن معمر» ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الصفر: نحاس جيد. (انظر: اللسان، مادة: صفر).

<sup>(</sup>٤) الواهنة : عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيُرقئ منها ، وقيل : مرض يأخذ في العضد ، وهي تأخذ الرجال دون النساء . (انظر : النهاية ، مادة : وهن) .

الله عنه الله الله عنه الله ع

<sup>(</sup>٦) ليس في (س)، وفي (ف): «أبو بكرة»، وهو خطأ، والمثبت من «الإصابة» لابن حجر (٦/ ٣٦٧) معزوًا لعبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٧) في (س): «الكهانة» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٨) قوله: «النعيمان منذ» وقع في (ف) ، (س): «النعمان منك» ، والمثبت من المصدر السابق.

# المنافق المنافع المناف



- ٥ [٢١٤١٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنِ الْكُهَّانِ ، فَقَالَ : «لَيْسُوا عُرُوةَ (١) » ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يُخْبِرُونَا (٣) بِأَشْيَاءَ تَكُونُ حَقًّا ؟ قَالَ : «تِلْكَ كَلِمَهُ حَقِّ بِشَيْءٍ (٢) » ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُمْ يُخْبِرُونَا (٣) بِأَشْيَاءَ تَكُونُ حَقًّا ؟ قَالَ : «تِلْكَ كَلِمَهُ حَقِّ يَخْطَفُهُا الْجِنِّيُ فَيَقْذِفُهَا (٤) فِي أَذُنِ وَلِيهِ ، فَيَزِيدُ فِيهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ » .
- [٢١٤٢٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : مَنْ أَتَى كَاهِنَا فَسَأَلَهُ وَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ السَّيْنِ .
- ٥ [٢١٤٢١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : «مَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » .
- [٢١٤٢٢] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ كَعْبًا ، قَالَ اللَّهُ: لَيْسَ مِنْ عِبَادِي مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، أَوْ كَهُنَ أَوْ كُهِنَ لَهُ ، أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ ، وَلَكِنْ عِبَادِي مَنْ مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ، أَوْ كَهُنَ أَوْ كُهِنَ لَهُ ، أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ ، وَلَكِنْ عِبَادِي مَنْ مَنْ مِي وَتَوَكَّلْ عَلَيَّ .
- [٢١٤٢٣] أَخْبِ رَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ : دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : هَلْ عَلَىٰ عَلَىٰ وَوْجِي ، فَقَالَتْ : قَلْ عَلَىٰ وَوْجِي ، قَالَتْ : أَخْشَىٰ عَلَىٰ زَوْجِي ، قَالَتْ عَائِشَةُ (٥) : أَخْرِجُوا عَنِّي السَّاحِرَةَ فَأَخْرَجُوهَا .

<sup>(</sup>۱) كذا في (ف) ، (س) : «هشام بن عروة» ، والحديث أخرجه : مسلم (٥٨٧٤) ، البيهقي في «السنن الكبرئ» (٨/ ١٣٨) ، البغوي في «شرح السنة» (٣٢٥٨) من طريق عبد الرزاق ، وفيه عندهم : يحيل بن عروة بدلا من هشام بن عروة .

<sup>(</sup>٢) قوله : «ليسوا بشيء» ، وقع في (ف) : «ليس بشيء» ، وفي (س) : «ليس الشيء» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٢٥٢٠٩) من طريق عروة ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «إنهم يخبرونا» ، في (س) : «ليخبرونا» ، وفي الحاشية : «فقيل له : إنهم» ، ورقم فوقها : ط. ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) في حاشية (س): «فيضعها» ، وفوقه رمز غير واضح.

<sup>(</sup>٥) قوله: «هل علي أن أقيد . . . قالت عائشة» ، سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف) .





#### ١٧٥- بَابُ الرُّؤْيَا

٥ [٢١٤٢٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّ قَالَ : "فِي آخِرِ الرَّمَانِ لَا تَكَادُ رُوْيَا الْمُوْمِنِ تَكُذِبُ ، وَأَصْدَقُهُمْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ عَيَّ قَالَ : "فِي آخِرِ الرَّمَانِ لَا تَكَادُ رُوْيَا الْمُوْمِنِ تَكُذِبُ ، وَأَصْدَقُهُمْ وَلِيثًا ، وَالرُّوْيَا ثَلَاكُ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ ، وَالرُّوْيَا يُحَدِّنُ وَيَا يَحُرَهُ الْخُدُنُ وَيَا يَحُرَهُ الْخُلُ فَيَا الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ ، وَالرُّوْيَا يَحْرَهُ الْعُلَاكُ : الرُّوْيَا الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنَ اللَّهِ ، وَالرُّوْيَا يَحْرَهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْعُلِي الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولُولُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللللْمُ الللللَّهُ اللللللللْمُ اللللللَّةُ الللللللْمُ الللللللْمُ ا

وَقَالَ النَّبِيُّ الطَّيْكِيرُ: «رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

٥ [٢١٤٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَـلَمَةَ ، قَـالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الرُّوْيَا شِدَّةَ غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ (٣) ، حَتَّى حَدَّثَنِي الْأَبُو قَتَادَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَالْقَى مِنَ الرُّوْيَا شِدَّةً غَيْرَ أَنِّي لَا أُزَمَّلُ (٣) ، حَتَّى حَدَّثِنِي الْأَبُو قَتَادَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ شَيْعًا يَكُرَهُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ فَلَاكَ نَفَعًاتٍ ، وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ يَضُولُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُونُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

٥ [٢١٤٢٦] أَجْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ الرَّوْيَا تَقَعُ عَلَى مَا يُعَبَّرُ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ رَفَعَ رِجْلَهُ فَهُ وَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا أَوْ عَالِمَا » .

٥ [٢١٤٢٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ

٥ [٢١٤٢٤] [الإتحاف: مي عه حم حب ١٩٨٥٢] [شيبة: ٣١١٥٢].

<sup>(</sup>١) التحزين: الوسوسة . (انظر: اللسان، مادة: حزن) .

<sup>(</sup>٢) الغل: الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه . (انظر: النهاية ، مادة : غلل) .

٥ [٢١٤٢٥] [الإتحاف: طمي عه حم حب ٤٠٩٥].

<sup>(</sup>٣) التزمل: التغطى بالثوب، والالتفاف فيه. (انظر: النهاية، مادة: زمل).

۵[ف/۱۵۰ ب].

ه [٢١٤٢٧] [الإتحاف: عد حم ١٨٧١١] [شيبة: ٣١٠٩٠، ٣١٠٩١].

## ي بَالِكُ الْهِ





أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُبُوّةِ». النُبُوّةِ».

- [٢١٤٢٨] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَىٰ أَبِي مُوسَىٰ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِمِ الْقُرْآنُ ، وَأَنْهَاكُمْ عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، بَعْدُ ، فَإِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ الْقُرْآنُ ، وَأَنْهَاكُمْ عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ مُحَمَّدٌ عَلَيْ وَآمُرُكُمْ بِاتِّبَاعِ الْفِقْهِ وَالسُّنَةِ ، وَالتَّفَهُم فِي الْعَرَبِيَّةِ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَقَصَهَا عَلَىٰ وَآمُرُكُمْ بِاتِّبَاعِ الْفِقْهِ وَالسُّنَةِ ، وَالتَّفَهُم فِي الْعَرَبِيَّةِ ، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا فَقَصَهَا عَلَىٰ أَخِيهِ ، فَلْيَقُلُ : خَيْرٌ لَنَا وَشَرُّ لِأَعْدَائِنَا .
- [٢١٤٢٩] أخبر لل مَعْمَرُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : 
  وَقْ يَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ ، وَإِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ لَجُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا
  مِنْ نَارِ (١) جَهَنَّمَ ، وَإِنَّ السَّمُومَ الْحَارَّ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا الْجَانَّ لَجُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا
  مِنْ حَرِّجَهَنَّمَ .
- [٢١٤٣٠] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : وَأَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ رُوْيَا فَقَصَّهَا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكَ ، فَإِنَّكَ رَأَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ رُوْيَا فَقَصَّهَا عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ : إِنْ صَدَقَتْ رُوْيَاكَ ، فَإِنَّكَ مَا تُقْتَلُ فِي أَمْرٍ ذِي لَبْسٍ ، فَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ .
- [٢١٤٣١] أَخْبُ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : إِذَا رَأَىٰ أَحُدُكُمْ رُوْيَا فَكَرِهَهَا فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَاثِكَةُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ شَرِّ رُوْيَايَ لَا رَحْمَانُ (٢) . اللَّيْلَةَ ، أَنْ تَضُرَّنِي فِي دِينِي أَوْ دُنْيَايَ يَا رَحْمَانُ (٢) .
- ٥[٢١٤٣٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٦) ،

۵ [س/۳۲۸].

<sup>(</sup>١) غير واضح في (س) ، وفي (ف) : «نأمر» ، والمثبت من «شعب الإيان» للبيهقي (١/ ٣٠٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) يأتي برقم (٢١٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) قوله : «عبيد اللَّه بن عبد اللَّه» وقع في (س) : «عبد اللَّه بن عبيد اللَّه» ، والمثبت من (ف).





عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِنِّي أَرَىٰ اللَّيْلَةَ اللَّيْلَةَ طُلَّة ('') يَنْطِفُ '' مِنْهَا بِأَيْدِيمِمْ ، فَأَرَىٰ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ ' مَنْهَا بِأَيْدِيمِمْ ، فَالْمُسْتَكُيْرُ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَرَىٰ سَبَبًا وَاصِلَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْمُسْتَكُيْرُ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَرَىٰ سَبَبًا وَاصِلَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَذْتِ بِهِ وَجُلِّ آخَرُ فَعَلا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلا ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ وَجُلٌ آخَرُ فَاللَّهُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَاللَّهِ لَتَدَعَنِي فَلَأَعْبُرَنَّهَا ، فَقَالَ : «اعْبُرُهَا» فَقَالَ : أَمَّا الظَّلَةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الطَّلَةُ فَظُلَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَمَّا الطَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَأَمَّا المَسْتَقِلُ فَهُو الْمُسْتَقِلُ فَهُو الْمُسْتَقِلُ مَنْ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْ الْقَرْآنِ ، وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ وَاللَّهُ مُعْوَالُهُ مُنَا الْمُسْتَعُلُ وَمِ وَالْمُسْتَقِلُ مَعْوَالُمُسْتَعُورُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُو الْمُسْتَعُيْرُ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ فَيَعْلُوبِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلُ آخَرُ بَعْدَهُ فَيَعْلُوبِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلُ آخَرُ بَعْدَهُ فَيَعْلُوبِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلُلُ الْمُ الْمُسْتَعُلُوبِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَيُعْلُوبِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ وَجُلُلُ اللَّهُ ، لُتُحْرَنِي بِلَذِي أَخْطَأْتُ وَعَلَا : «أَصَبُتُ مَا وَلَعُمُ اللَّهُ مَا مُؤْمِلُكُ وَلَا اللَّهِ ، لَتُحْرَفِي إِلَّذِي أَخْطَأْتُ وَعَلَا أَلُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَا ، وَأَخْطُأْتُ وَعُمُا وَلَا : أَقْسَمُ يَا وَلُولُ اللَّهِ ، لَتُحْرَفِي اللَّهُ الْمُعْمَا اللَّهِ الْمُعْمَلُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ

<sup>(</sup>١) الظلة: السحابة. (انظر: المشارق) (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ظلة ينطف» ، وقع في (س): «الظلة تنتطف» ، والمثبت من (ف).

النطف: القطر. (انظر: النهاية، مادة: نطف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «منها با» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) قوله: «الليلة ظلة ينطف منها السمن» وقع في (ف): «الظلمة تنطف منها بالسمن»، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «سنن أبي داود» (٤٥٦٠)، «سنن الترمذي» (٢٤٦٠)، وغيرهما، من طريق عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٥) التكفف: مد الأيدي للأخذ، أي: يأخذون بأكفهم. (انظر: جامع الأصول) (٢/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ف) ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٧) قوله : «ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به» كرره في (ف) ، والتصويب من (س) .

<sup>﴿</sup> ١٥١ أ].

<sup>(</sup>٨) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصادر السابقة .

## المالك الم





- [٢١٤٣٣] أخب راعبُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَا يُهِمْ قَالَ : لَا تَقُصَّ رُؤْيَاكَ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَلَا تُخْبِرْ بِهَا حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
- [٢١٤٣٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ الأَرْضَ أَعْشَبَتْ ، ثُمَّ أَجْدَبَتْ ، ثُمَّ أَعْشَبَتْ ، ثُمَّ أَجْدَبَتْ ، ثُمَّ أَعْشَبَتْ ، ثُمَّ أَجْدَبَتْ ، ثُمَّ تَمُوتُ كَافِرًا ، أَجْدَبَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتَ رَجُلٌ تُؤْمِنُ ثُمَّ تَكُفُرُ ، ثُمَّ تُؤْمِنُ ثُمَّ تَكُفُرُ ، ثُمَّ تُكُفُرُ ، ثُمَّ تَكُفُرُ ، ثُمَّ تَكُفُرُ ، ثُمَّ تَكُفُرُ ، ثُمَّ تَكُفُرُ ، ثُمَّ تَمُوتُ كَافِرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ [بوسف : ١٤] ، فَقَالَ عُمَرُ : ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ [بوسف : ١٤] ، قَدْ قُضِي لِصَاحِبِ يُوسُف .
- ٥ [٢١٤٣٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقِ قَالَ : «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَهُوَ الْحَقُّ» .
- ٥ [٢١٤٣٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَزَادَ : «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ (١) بِي» .
- ٥ [٢١٤٣٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "رَأَيْتُ أَبَا جَهْلٍ فِي النَّوْمِ أَتَانِي فَبَايَعَنِي " ، فَلَمَّا أَسْلَمَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قِيلَ لِلنَّبِيِّ الطَّيْخُ : هُوَ هَـذَا النَّبِيُ النَّفِمِ أَتَانِي جَهْلٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : "لَا " ، فَلَمَّا جَاءَ عِكْرِمَةُ بْنُ الْإِي رَأَيْتَ فِي أَبِي جَهْلٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : "لَا " ، فَلَمَّا جَاءَ عِكْرِمَةُ بْنُ الْإِي جَهْلٍ فَأَسْلَمَ قَالَ : "هُوَ هَذَا " .
- [٢١٤٣٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ شَرِّرُؤْيَايَ الَّتِي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ، أَنْ تَضُرَّنِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ يَا رَحْمَانُ (٢).

<sup>(</sup>١) التمثيل: التصوير. (انظر: النهاية ، مادة: مثل).

<sup>• [</sup>۲۱٤٣٨] [شيبة: ۲۷۰۷۰].

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٢١٤٣١).





#### ١٧٦- بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْقُرْآنِ

- ه [٢١٤٣٩] أخبئ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ الْمُهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قَوْمًا يَتَدَارَ وَنَ (١) فِي اللَّهِ عَلَىٰ الْقُرْآنِ ، فَقَالَ : (إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُعْضَهُ بِبَعْضٍ ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوهُ ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَكُولُوهُ ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَكُولُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوهُ ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَكُولُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللّهُ الللَ
- [۲۱٤٤٠] أخبر عبد الرزّاقِ، قالَ: أَخبرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيّ بْنِ بَذِيمةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمُ، عَنِ الْبُنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَجُلٌ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ النّاسِ، الْأَصَمُ، عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، قَدْ قَرَأَ مِنْهُمُ الْقُوْآنَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ (٣): فَقُلْتُ: فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ (٣): فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ عَبّاسٍ (٣) فَقُلْتُ عُمَرُ وَاللّهِ مَا أَحبُ أَنْ يَتَسَارَعُوا يَوْمَهُمْ هَذَا فِي الْقُوْآنِ هَذِهِ الْمُسَارَعَة، قَالَ: فَزَبَرَنِي (٤) عُمَرُ وَاللّهِ مَا أَحبُ أَنْ يَتَسَارَعُوا يَوْمَهُمْ هَذَا فِي الْقُوْآنِ هَذِهِ الْمُسَارَعَة، قَالَ: فَزَبَرَنِي (٤) عُمَرُ ثُمّ قَالَ: مَا أَنْ عَلَى فَالْ اللّهُ عُلْ أَوْانِي إِلّا قَدْ سَقَطْتُ مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي، هَذَا الرّجُلِ مَنْزِلَةً، فَلَا أُرَانِي إِلّا قَدْ سَقَطْتُ مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَقَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ نَزَلْتُ مِن فَصَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَنْزِلِي بِهِ عُمَرُ، قَالَ: فَبَرْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ: أَجِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَرَجْعْتُ أَلْ اللّهِ عُمْرُ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا عَلَى ذَلِكَ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ: أَجِبُ أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَرَجْعْتُ عَلَى ذَلِكَ أَتَانِي رَجُلٌ، فَقَالَ: أَجِبُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَرَجْعْتُ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يَنْتَظِرُنِي، قَالَ: فَأَخَذَ بِيدِي ثُمَّ خَلَا بِي ، فَقَالَ: مَا اللّذِي

٥ [٢١٤٣٩] [الإتحاف: حم ١١٨٢٥].

١٥١/١٥١ ب].

<sup>(</sup>١) المدارأة: المخالفة والمدافعة. (انظر: اللسان، مادة: درأ).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «المدخل إلى السنن الكبرئ» للبيهقي (ص ٤٢٩) من طريق عبد الرزاق ، به .

۵[۳۲۹/س].

<sup>(</sup>٣) قوله: «قدم على عمر رجل . . . فقال ابن عباس» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٤) الزبر: النهر وغلظ القول والرد. (انظر: النهاية ، مادة: زير).

<sup>(</sup>٥) في (س): «كئيبا» ، والمثبت من (ف).



كَرِهْتَ مِمًا قَالَ الرَّجُلُ آنِفًا؟ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ كُنْتُ أَسَأْتُ ، فَإِنِي كَرِهْتَ مِمًا قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، وَأَنْزِلُ حَيْثُ أَحْبَبْتَ ، قَالَ: لَتُحَدِّثَنِّي بِالَّذِي كَرِهْتَ مِمًا قَالَ الرَّجُلُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَتَى مَا تَسَارَعُوا هَنْهِ الْمُسَارَعَةَ يَحِيفُوا ، وَمَتَى مَا يَخْتَصِمُوا ، وَمَتَى مَا يَخْتَصِمُوا ، وَمَتَى مَا يَخْتَصِمُوا يَخْتَلُوا ، وَمَتَى مَا يَخْتَلُوا ، فَقَالَ عُمَرُ: لِلَّهِ أَبُوكَ ، لَقَدْ كُنْتُ أَكَاتِمُهَا النَّاسَ حَتَّى جِئْتَ بِهَا .

#### ١٧٧- بَابُ عَلَى كُمْ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ مِنْ حَرْفٍ

٥ [٢١٤٤١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَرَدْتُ بِهِشَام بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَة الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٌ ، فَكَدْتُ فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا هُو يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ ، فَكِدْتُ فَاسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَهُ ، فَإِذَا هُو يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٌ ، فَكَدْتُ أَنْ أُسَاوِرَة (١) فِي الصَّلَاةِ ، فَنَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ (٢) ، فَقُلْتُ : مَنْ أَنْ أُسَاوِرَة اللَّهِ وَلَي الصَّلَاةِ ، فَنَظَرْتُهُ حَتَّى سَلَّمَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ لَبَبْتُهُ بِرِدَائِهِ (٢) ، فَقُلْتُ : مَنْ أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ : قُلْتُ أَقْرَأُنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَ : قُلْتُ لَكُ ذَبْتَ ، فَوَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ لَهُ وَأُولَى اللَّهِ عَلَى السَّورَة الْقِي سَمِعْتُ هَ فَالَ : وَسُولُ اللَّهِ الْفُرْقَانِ (١٤) عَلَى حُرُوفٍ لَمْ تُقُرِثْنِيهَا ، وَأَنْتَ أَقْرَأُنِي سُورَة الْفُرْقَانِ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حُرُوفِ لَمْ تُقُولُ اللَّهِ ، إِنِي سَمِعْتُ ، فَقَالَ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْ اللَّهُ الْ اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْ اللَّهِ الْعَلَا الْع

٥ [٢١٤٤١] [الإتحاف: عه حب حم طش ١٥٦٤٣، حم ١٥٧٩٥] [شيبة: ٣٠٧٥١].

<sup>(</sup>۱) في (ف) ، (س) : «أثاوره» ، والمثبت من «سنن الترمذي» (٣١٨٩) من طريق عبد الرزاق ، به . المساورة : المواثبة والمقاتلة . (انظر : النهاية ، مادة : سور) .

<sup>(</sup>٢) لبَّبته بالرداء: إذا جعلت في عنقه ثوبًا أو غيره ، وجررته به . (انظر: النهاية ، مادة: لبب) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «نسمعك» ، والمثبت من (ف).

الس في (س)، وأثبتناه من (ف). (٤) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).

#### المصنف الإمام عبدالانافا





«هَكَذَا أُنْزِلَتْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذَا (١) الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ».

٥ [٢١٤٤٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَبْكُ ، فَلَمْ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ حَرْفِ فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : «أَقْرَأْنِي جِبْرِيلُ عَلَىٰ حَرْفِ فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزُلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي (٢) حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ » .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّمَا هَذِهِ الْأَحْرُفُ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ.

٥ [٢١٤٤٣] أخبر عُبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ ! قَالَ لِي (٣) أَبَيُ بُنُ كَعْبِ : اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي فِي آيَةٍ ، فَتَرَافَعْنَا فِيهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ فَقَالَ : «اقْرَأْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : «كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ يَا أَبِيُ » فَقَرَأْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِلْآخرِ : «اقْرَأْ» ، فَقَرَأَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْ : «كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ ، قَالَ : فَدَفَعَ النَّبِي عَيَيْ فِي صَدْرِي ، فَقَالَ لِمُحْمِلٌ » فَقُلْتُ : مَا كِلَانَا مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ ، قَالَ : فَدَفَعَ النَّبِي عَيِي فَي صَدْرِي ، فَقَالَ لِي : عَلَى حَرْفِ أَوْ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ ؟ قُلْتُ : بَلْ عَلَى مَرْفَيْنِ ؟ قُلْتُ : بَلْ عَلَى مَرْفَيْنِ ؟ قُلْتُ الله سَبْعَةِ حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَىٰ سَبْعَةِ مَرْفَيْنِ ، ثُمَّ قِيلَ لِي : عَلَىٰ حَرْفِي أَوْ ثَلَاثَةٍ عَذَابٍ ، أَوْ آيَةً عَذَابٍ بِآيَةٍ وَحُمَةٍ بِآيَةٍ عَذَابٍ ، أَوْ آيَةً عَذَابٍ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ ، فَإِذَا كَانَتْ (عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فَقُلْتَ : (سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ، فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ » .

#### ١٧٨- بَابُ مَسْأَلَةِ النَّاسِ

٥ [٢١٤٤٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ ،

<sup>(</sup>١) ليس في (ف) ، والمثبت من (س) .

٥ [٢١٤٤٢] [الإتحاف: عه حم ٨٠٤١].

<sup>(</sup>٢) في (س): «ويزيد» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «أبي» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) زاد قبله في (س): «ثم» ، والمثبت من (ف).

٥ [ ٢١٤٤٤ ] [ الإتحاف : حم ش حب ١٩٤٤٨ ] .

## إلى المالية





وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أُنْبِيَائِهِمْ ، فَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

٥ [٢١٤٤٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : «اتْرُكُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ مَسَائِلِهِمْ ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ \* فَأَتْمِرُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

٥[٢١٤٤٦] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا . . . مِثْلَهُ .

#### ١٧٩- بَابُ الْقَلْبِ

• [٢١٤٤٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ أَبِي مَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : الْقَلْبُ مَلِكٌ وَلَهُ جُنُودٌ ، فَإِذَا صَلُحَ الْمَلِكُ صَلُحَتْ جُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ (') ، الْأُذُنَانِ قَمْعٌ ، وَالْعَيْنَانِ مَسْلَحَةٌ ('') ، وَالْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ ، وَالرِّجُلَانِ بَرِيدَانِ ، وَالْمَلِكُ مَسْلَحَةٌ ، وَالطُّحَالُ وَاللِّسَانُ تُرْجُمَانٌ ، وَالْيَدَانِ جَنَاحَانِ ، وَالرِّجُلَانِ بَرِيدَانِ ، وَالْكَبِدُ رَحْمَةٌ ، وَالطُّحَالُ وَالمُلِكُ صَلْحَتْ جُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ ، وَإِذَا فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَ الْمَلِكُ فَسَدَتْ جُنُودُهُ .

٥ [٢١٤٤٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ﴿ ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «فِي الْإِنْسَانِ مُضْغَةٌ إِذَا صَحَّ صَحَّ سَائِرُ جَسَدِهِ ( \* ) ، يَعْنِي الْقَلْبَ .

أ [ف/١٥٢ ب].

<sup>(</sup>٢) المسلحة: القوم الذين يحفظون الثغور من العدو . (انظر: النهاية ، مادة : سلح) .

١٠ [٣٣٠]. (تا إلى المثبت من (ف) . (الجسد) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «وإذا فسدت فسد سائر جسده» ، ليس في (س) ، ولعله من انتقال نظر الناسخ ، والمثبت من (ف).





#### ١٨٠- بَابُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكِيْرُ

٥ [٢١٤٤٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مَثَلُ أَصْحَابِي فِي النَّاسِ كَمَثَلِ الْمِلْح فِي الطَّعَامِ» .

قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ الْحَسَنُ (١): هَيْهَاتَ! ذَهَبَ مِلْحُ الْقَوْمِ.

- [٢١٤٥٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُـدْرِيِّ قَـالَ : أَوْشَكَ أَنْ يَخْرُجَ الْبَعْثُ ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيهِمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقَ أَحَـدٌ؟ فَيُوجَدُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَيُسْتَنْصَرُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْجَيْشُ (٢) ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيهِمْ مِنْ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ فَيُسْتَنْصَرُ بِهِمْ ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْجَيْشُ (٢) ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيهِمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ صَحِبَ صَحَابَةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَحَدُ ؟ فَلَا يُوجَدُ ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيهِمْ مَنْ صَحِبَ صَحَابَة وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْلَ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَرَكِبُوا وَالرَّجُلَانِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ أَحَدُهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحْرِ لَرَكِبُوا إلَيْهِ يَتَفَقَّهُونَ مِنْهُ .
- [۲۱٤٥١] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ بَنِي عَوْفٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عُمَرَ فِي سَفَرٍ بِطَرِيقِ مَكَّة ، فَنَزَنْنَا فِي الْقَائِلَةِ فَنِمْنَا ، فَرَأَيْتُ كَأَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِي ، فَرَكَضَ أُمَ كُلْثُومِ ابْنَة عُقْبَة بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ مَضَى ، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ (٣) فَأَدْرَكْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ عُقْبَة بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ مَضَى ، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ (٣) فَأَدْرَكْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَدْرَكْتُكَ حَتَى حُسِرْتُ ، وَمَا أَرَى النَّاسَ يُدْرِكُونَكَ (٤) حَتَى يُحْسِرُوا ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا أَحْسَبُنِي أَسْرَعْتُ ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاهُ فَقَالَ عُمَرُ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاهُ عَمْلُهُ أَوْ (٥) : إِنَّهُ لَيَعْمَلُهُ .

ه [۲۱٤٤٩] [شيبة: ٣٦٣٧٣].

<sup>(</sup>١) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «بجيش» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (س): «تبعته» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «يدركوك»، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٥) في (س): «و» ، والمثبت من (ف).

## ي تالكام





- [٢١٤٥٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عَلَى عَالِمَ قَالَ : مَا كُنَّا نُبْعِدُ أَنَّ السَّكِينَةَ (١) تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ .
- ٥ [٢١٤٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ البُّ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَىٰ عَلَىٰ عُمَرَ قَمِيصًا أَبْيَضَ ، فَقَالَ : «أَجَدِيدٌ قَمِيصُكَ هَذَا أَمْ غَسِيلٌ؟» قَالَ : بَلْ غَسِيلٌ ، فَقَالَ : «أَبَيْضَ ، فَقَالَ : «أَبَيْنِ فِي بَلْ غَسِيلٌ ، فَقَالَ : «الْبَسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ حَمِيدًا ، وَمُتْ شَهِيدًا ، وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي اللَّهُ نِيا وَسُولَ اللَّهِ . اللَّهُ نِيا وَسُولَ اللَّهِ .
- ٥ [٢١٤٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ أَنِّي (٤) فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةِ تَوَضَّا فِي قَصْرِهَا ، فَتَكِي عَمَرُ حَينَ سَمِعَ فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : لِعُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا » ، فَبَكَى عُمَرُ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!

<sup>(</sup>١) السكينة: الوقار والتأني في الحركة والسير . (انظر: النهاية ، مادة : سكن) .

١٥٣/ أ].

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض في (س) بقدر كلمتين ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، والمثبت من (س) ، ويوافقه ما في «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٧٩٦٧) ، من طريق عبد الرزاق ، به .

٥ [٢١٤٥٤] [الإتحاف: حب حم ابن راهويه الطبراني ن ابن أبي شيبة ٩٦٠٧].

<sup>(</sup>٤) قوله: «رأيت أني» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَنْدَالْ أَوْلَا





- ٥ [٢١٤٥٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَ عَنَّ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا نُحَدَّثُ النَّبِيَ عَنَّ النَّبِيَ عَنَّ النَّبِيَ عَنَّ اللَّهِ مَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ ، قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ إِنِّي (٢) أَرَى الرِّيَ (٣) يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ » ، قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ إِنِّي (٢) أَرَى الرِّيَ (٣) يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ » ، قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «الْعِلْمُ » .
- ٥ [٢١٤٥٧] قال مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٌ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٌ قَالَ : «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيًّ وَعَلَيْهِمْ تُمُصٌ ؛ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّدْيَ ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَعُرِضَ عَلَيٍّ عُمَـ وُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُهُ» ، قَالُوا : فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «الدِّينُ» .
- [٢١٤٥٨] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ خَلِيْنِ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ! طُعِنَ عُمَرُ خَلِيْنِ ، قَالَ كَعْبُ : لَوْ دَعَا عُمَرُ لَأُخِّرَ فِي أَجَلِهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ! فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ! أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ [الأعراف: ٣٤]، قَالَ : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾ [فاطر: ١١].

٥ [٢١٤٥٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ

٥ [٢١٤٥٦] [الإتحاف: مي عه حب حم ٩٤٢٥].

<sup>(</sup>١) في (س): «نتحدث» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٣) الري: الشبع من الشرب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: روي).

٥ [٢١٤٥٧] [الإتحاف: مي عه حب حم ٥١٢٦].

٥ [٢١٤٥٩] [شيبة: ٣٢٥٩٤، ٣٢٦٩١].

مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَيْ اللَّهِ الْمَقِي بِأُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَقْوَاهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءَ عُثْمَانُ، وَأَمِينُ أُمَّتِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَأَقْوَاهُمْ أُبَيِّ، وَأَفْرَضُهُمْ (١) زَيْدٌ .

قَالَ قَتَادَةُ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَقْضَاهُمْ (٢) عَلِيِّ».

٥ [٢١٤٦٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : لَمَّـا بَعَثَ النَّبِيُ عَلَيْ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ ، خَرَجَ بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ مَعَهُ ، فَعَتَبَ ﴿ عَلَىٰ عَلِيًّا فِي بَعْضِ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِيُ عَلَيْ اللَّهِيُ عَلَيْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَّ عَلِيًّا مَوْلَاهُ» .

٥ [٢١٤٦١] أَخْبَرُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ لِوَفْدِ ثَقِيفٍ حِينَ جَاءُوا : «لَتُسْلِمُنَّ أَوْ لَنَبْعَثَنَّ رَجُلًا مِنْي» ، أَوْ قَالَ : «مِثْلُ نَفْسِي ، فَلَيَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَكُمْ ، وَلَيَسْبِينَّ ذَرَارِيَّكُمْ ، وَلَيَسْبِينَّ ذَرَارِيَّكُمْ ، وَلَيَسْبِينَ ذَرَارِيَّكُمْ ، وَلَيَسْبِينَ أَوْ قَالَ : «مِثْلُ نَفْسِي ، فَلَيَضْرِبَنَّ أَعْنَاقَكُمْ ، وَلَيَسْبِينَ ذَرَارِيَّكُمْ ، وَلَيَسْبِينَ أَرْارِيَّكُمْ ، وَلَيَسْبِينَ أَنْ الْبَعْفَى وَلَيَّا اللهِ مَا تَمَنَّيْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَثِذِ ، جَعَلْتُ أَنْ صِبُ مَدْرِي رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ هُوَ هَذَا ، قَالَ : فَالْتَفْتَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «هُوَ هَذَا ، هُو هَذَا ، قَالَ : فَالْتَفْتَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «هُو هَذَا ، هُو هَذَا » .

٥ [٢١٤٦٢] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَنْ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : فَدَخَلْتُ عَلَى سَعْدٍ ، فَقُلْتُ : حَدِّثْنَا حَدِيثًا عَنْكَ ، حَدَّثْتَهُ حِينَ اسْتَخْلَفَ النَّبِيُ ﷺ عَلَي عَلَى عَلَى سَعْدٍ ، فَقُلْتُ : حَدِّثَنَا حَدِيثًا عَنْكَ ، حَدَّثَتُهُ حِينَ اسْتَخْلَفَ النَّبِي ﷺ عَلَى الْمَدِينَةِ ، قَالَ : فَعَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ : مَنْ حَدَّثَكَ بِهِ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَ بِابْنِهِ ، فَيَغْضَبَ الْمُدِينَةِ ، قَالَ : فَعَضِبَ سَعْدٌ فَقَالَ : مَنْ حَدَّثَكَ بِهِ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أُخْبِرَ بِابْنِهِ ، فَيَعْضَبَ

٩ [ف/ ١٥٣ ب].

<sup>(</sup>١) **الفرائض**: جمع فريضة ، وهي: الحصص المقدرة للورثة من التركة ، وعلم الفرائض: علم يعرف بـ ه كيفية قسمة التركة على مستحقيها. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٢) تصحف في (س) إلى : «وأفضلهم» ، والمثبت من (ف).

۵ [۳۳۱/ س].

٥ [٢١٤٦٢] [الإتحاف: عه حب كم حم ٥٠٠٥] [شيبة: ٣٨١٦، ٣٢٧٣٨].





عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَخْرُجَ مَخْرَجًا إِلَّا وَأَنَا مَعَكَ فِيهِ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا كُنْتُ أُحِبُ أَنْ تَخُونَ مِنْي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ : «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيً بَعْدِي » .

- [٢١٤٦٣] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ خَدِيجَةَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، أَوْ سِتَّ عَشْرَةَ .
- [٢١٤٦٤] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ الْبِي عَبْلُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ الْبِي عَبَّاسِ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ عَلِيٍّ .
- [٢١٤٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا عَلِمْنَا أَحَدًا أَسْلَمَ قَبْلَ وَرَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ .

قال عبد الرزاق: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ.

٥ [٢١٤٦٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : اخْتَصَمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ عَلِيٌ ، وَجَعْفَرٌ ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى النَّبِيِ عَيَيْدٌ ، فَقَالَ عَلِيٌ : أَنَا أَخْرَجْتُهَا مِنْ مَكَّةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهَا ، وَقَالَ ﴿ جَعْفَرُ : أَنَا ابْنُ عَمِّهَا وَخَالَتُهَا عِنْدِي (١) ، وَقَالَ رَيْدٌ : أَنَا عَمُّهَا ، فَآخَى بَيْنَهُمُ النَّبِيُ عَيَيْدٌ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ : «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ » ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ : «أَنْتَ مِنْي وَأَنَا مِنْكَ » ، وَقَالَ لِجَعْفَرِ : «أَنْتَ مِنْ مَوْلَايَ ، وَأَحْبُ لِجَعْفَرِ : «أَنْبَهَ خَلْقُكَ خَلْقِي ، وَخُلُقُكَ خُلُقِي » وَقَالَ لِزَيْدٍ : «أَنْتَ (٢) مَوْلَايَ ، وَأَحَبُ الْقَوْمِ إِلَيْ ءَاذَفَعُوهَا إِلَى خَالَتِهَا » ، فُدُفِعَتْ إِلَىٰ جَعْفَرِ .

٥ [٢١٤٦٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلَا

١٥٤ أ].

<sup>(</sup>١) قوله : «وخالتها عندي» ليس في (ف) ، (س) ، والسياق بعده يقتضيه ، وهو الذي في روايات الحديث عند غير عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) بعده في (ف) ، (س) : «وخالتها» ، وهو خطأ ظاهر.

ه [۲۱٤٦٧] [شيبة: ۳۲۷٦۱].

### المنابعة





قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: «لَأَذْفَعَنَّ الرَّايَةَ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ، أَوْ «يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» ، فَوْضِعَ قَدَمَيْهِ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَكَانَ فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيٍّ ، وَإِنَّهُ لَأَرْمَدُ ، مَا يُبْصِرُ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ ، فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَكَانَ الْفَتْحُ (١) .

- ٥ [٢١٤٦٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَمَّا زَوَّجَ النَّبِيُّ وَاللَّهِ عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ : لَمَّا أَنُوتُ أَنْ أُنْكِحَكَ أَحَبَّ أَهْلِي إِلَىًّ » .
- ٥ [٢١٤٦٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْمُستَبِ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ : "مَا مَالُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْفَعُ لِي مِنْ مَالِ أَبِي بَكُرٍ » قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيُّ يَقْضِي فِي مَالِ أَبِي بَكُرٍ كَمَا يَقْضِي فِي مَالِ نَفْسِهِ .
- ٥[٢١٤٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكَ اللَّهِ عَيْكَ : «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَا تَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَة خَلِيلًا » .
- ٥ [٢١٤٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُ عَلَىٰ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي عَلَىٰ جَيْشٍ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهَا : غَزْوَهُ ذَاتِ السَّلَاسِلِ (٢) ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ : «عَائِشَهُ» ، قَالَ : قُلْتُ : لَسْتُ أَعْنِي النِّسَاءَ ، قَالَ : «فَأَبُوهَا إِذَنْ» .
- ٥ [٢١٤٧٢] أَخْبَى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَتْ بُقْعَةٌ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا : «مَنْ يَشْتَرِيهَا وَيُوسِّعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَلَهُ مِثْلُهَا فِي الْجَنَّةِ»؟ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ فَوسَّعَهَا فِي الْمَسْجِدِ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم: (١٠٤٧٢).

٥ [ ٢١٤٧٠ ] [الإتحاف: عه حب حم ١٣٠٨٤ ] [شيبة: ٣٢٥٨٦].

<sup>(</sup>٢) ذات السلاسل: هي اليوم شمال غرب المملكة العربية السعودية ، شرق ميناءي الوجه وضبا ، وكانت غزوة ذات السلاسل في جمادئ الآخرة سنة ٨ هجرية . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٨٠) .

### المُصِنَّفُ اللِّمِامْعَ تَدَالُوا وَأَفِّ





- ٥ [٢١٤٧٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : فَاشَدَ عُثْمَانُ النَّاسَ يَوْمًا ، فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ التَّيْلِ صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ : وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُمْرُ ، وَعُمْرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَ : «اثْبُتْ أُحُدُ! مَا عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٍّ ، وَصِدِيقٌ ، وَشَهِيدَانِ » .
  - ٥ [٢١٤٧٤] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِمِثْلِهِ.
- ٥ [٢١٤٧٥] أَجْبَوْ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْ دِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّةٌ قَالَ : حَسِبْتُهُ قَالَ : فِي الْحَائِطِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَلَمَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «اذْهَبْ! فَأْذَنْ لَهُ ، وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ» ، قَالَ : فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُو أَبُوبَكْرٍ اللَّهُ وَيَلِيَّةٍ : «اذْهَبْ فَأَذَنْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ حَتَى فَذَهُ اللَّهَ حَتَى فَذَهُ اللَّهُ عَلَى مَا ذَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ حَتَى فَلَتُ النَّبِيُ اليَّيِيِّ : «اذْهَبْ فَأَذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَةِ» فَانْطَلَقْتُ عَلَى مَا ذَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ حَتَى جَلَسَ ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ اليَّيِيِّ : «اذْهَبْ فَأَذُنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَةِ بَعْدَ بَلُوكُ شَعْرَهُ بِالْجَنَةِ ، فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ حَتَى جَلَسَ ، ثُمَ جَاءَ آخَرُ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُ اليَّيِيِّ : «اذْهَبْ فَأَذُنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَةِ بَعْدَ بَلُوكُ شَعْرَهُ بِالْجَنَةِ بَعْدَ بَلُوكُ شَعْرَهُ بِالْجَنَةِ وَعَمْ لَى النَّيْعُ اليَّيْنِ : «اذْهَبْ فَأَذُنْ لَهُ وَبَشِرْ بِالْجَنَةِ بَعْدَ بَلُوكُ شَعْرَهُ فَالَ النَّبِيُ اليَّيْنُ اليَّيْ الْفَلْتُ : اذْخُلْ وَأَبْشِرْ بِالْجَنَةِ عَلَى بَلْوَى شَدِيدَةٍ ، فَالَ يَعْمَلُ مَنْ اللَّهُمَّ صَبْرًا حَتَّى جَلَسَ . يَقُولُ : اللَّهُمَّ صَبْرًا حَتَّى جَلَسَ .
- ٥ [٢١٤٧٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ : «بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ (١) بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا ، وَجُلٌ يَسُوقُ (١) بَقَرَةً قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا ، الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ الْبَقَرَةُ ، فَقَالَ النَّبِي لَمْ أُخْلَقْ لِهِ لَهَ الْكَفِي وَكُنِي خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ (٢) ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ الْعَلِيلِ : «فَإِنِّي أُوْمِنُ وَلَكِنَى أُوْمِنُ بِذَلِكَ ، وَأَبُو بَكُرٍ ، وَعُمَرُ » .

٥ [٢١٤٧٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢١٤٧٥].

١٠٠٠] أن [س/ ٣٣٢].

۵ [ف/ ۱۵٤ ب].

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) إلى : «يسرق» ، وفي (س) إلى : «سرق» ، والتصويب من «صحيح البخاري» (١) تصحف في رف إلى : «يسرق» ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، به ، موصولا .

<sup>(</sup>٢) الحرث والحراثة: العَمل في الأرض زَرْعًا كان أُو غَرْسًا . (انظر: اللسان، مادة: حرث) .

## إِن الله المالة



- ٥ [٢١٤٧٧] أَخْبَرُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَيْنَا رَاعِي يَرْعَى غَنَمَا لَهُ ، فَجَاءَ الذِّفْ فَأَخَذَ شَاة ، فَتَبِعَهُ الرَّاعِي حَتَّى اسْتَنْقَذَ الشَّاة ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذَّئْبُ فَقَالَ : مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ (١)» ، يَعْنِي مَكَانًا «لَيْسَ لَهُ بِهَا رَاعٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذَّئْبُ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَتَكَلَّمُ الذِّنْبُ ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «فَإِنِّي أُوْمِنُ غَيْرِي» ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللَّهِ يَتَكَلَّمُ الذِّنْبُ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «فَإِنِّي أُوْمِنُ إِنَّ اللَّهِ يَتَكَلَّمُ الذَّنْبُ ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : «فَإِنِّي أَوْمِنُ إِنْ إِلَى اللَّهِ يَتَكَلَّمُ الذَّانُ ، فَقَالَ النَّامِ بَكْرٍ ، وَعُمَرُ » .
- [٢١٤٧٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَ حُذَيْفَةُ ، عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ : إِنَّمَا يُفْتِي أَحَدُ ثَلَاثَةٍ : مَنْ عَرَفَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ ، قَالُوا : وَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : عُمَرُ ، أَوْ رَجُلٌ وَلِي سُلْطَانًا فَلَا يَجِدُ بُدَّا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ مُتَكَلِّفٌ .
- [٢١٤٧٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ : ثُوفِّي أَبُو بَكْرٍ فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ : ذَاكَ الْأَوَّاهُ عَنْ كُلِّ حَيْرٍ يُبْغَى ، قَالَ : ثُوفِي عُمَرُ فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ : إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَ عَمْرُ فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ : إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَ أَهُلًا لَا بَعْمَرَ .
- [٢١٤٨٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ سَـمِعَهُمَا ، يَقُـولَانِ كَانَ

<sup>(</sup>۱) يوم السبع: أراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها ، نهبة للذناب والسباع ، فجعل السبع لها راعيا إذ هو منفرد بها ، ويكون حينئذ بضم الباء . وهذا إنذار بها يكون من الشدائد والفتن التي يهمل الناس فيها مواشيهم فتستمكن منها السباع بلا مانع . (انظر: النهاية ، مادة: سبع) .

<sup>• [</sup>۲۷۶۷۹] شيبة: ۳۲۲۳۸].

<sup>(</sup>٢) قوله: «فحي أهلا» ، كذا في (ف) ، (س) ، بزيادة ألف ، وهو ما جاءت به رواية القابسي لـ «صحيح البخاري» ، والصواب: «فحيهلا» بحذفها ، كما في الحديث بعده . وينظر: «فتح الباري» لابن حجر (٧/ ٣٩٩) .

حيهلا: أي ابدأ به واعجل بذكره ، وهما كلمتان جُعلتا كلمة واحدة . وفيها لغات . وهلا: حث واستعجال . (انظر: النهاية ، مادة: حيا) .





ابْنُ مَسْعُودِ يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ حِصْنَا حَصِينَا لِلْإِسْلَامِ ، يَـ دُخُلُ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ ، فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ انْثَلَمَ مِنَ الْحِصْنِ ثُلْمَةٌ ، فَهُـ وَ يَخْرُجَ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَكَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلَا اللهَ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ ، وَكَانَ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا ، وَإِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلَا اللهَ عَمْرَ ، فَصْلًا مَا بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، وَاللَّهِ لَـ وَدِدْتُ أَنِّي أَخْدُمُ (١) مِثْلَـ هُ حَتَّى إِمُوتَ .

- [٢١٤٨١] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عِرَادٍ (٢) ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ قَالَ : أَمَّا عَلِيٍّ فَهَذَا مَنْزِلُهُ لَا أُحَدِّثُكَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ ، وَأَمَّا عُثْمَانُ فَأَذْنَبَ يَوْمَ أُحُدِ ذَنْبًا عَظِيمًا ، فَعَفَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَذْنَبَ فِيكُمْ ذَنْبًا صَغِيرًا ، فَقَتَلْتُمُوهُ .
- ٥ [٢١٤٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ بُنِ الْعَاصِي ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ فِي مِرْطِ (٣) وَاحِدٍ ، قَالَتْ : فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ وَهُوَ مَعِي فِي الْمِرْطِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ وَهُوَ مَعِي فِي الْمِرْطِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ وَهُوَ مَعِي فِي الْمِرْطِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَجَلَسَ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عُلْمَانُ ، فَأَصْلَحَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَجَلَسَ ، فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، قَالَتْ عَلَيْهُ فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ ، قَالَتْ عَلَيْهُ فَلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ أَبُو بَكُرٍ فَقَ ضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ عَلَى

١٥٥/أ].

<sup>(</sup>١) طمس في (ف)، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٧٩، ٨٨٠٧)، عن الدبري، عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «عراك» ، والتصويب من «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (٢) ٥٩٥) عن المصنف ، به . وينظر : «تهذيب الكهال» (٢٢/ ٥٢٨) ، «الإكهال» لابن ماكولا (٦/ ١٨٨) .

٥ [٢١٤٨٢] [الإتحاف: حم ٢١٦٩٠].

<sup>(</sup>٣) المرط: كل ثوب غير مخيط يشتمل بـ كالملحفة ، ويكون مـن خرّ أو صوف أو كتان . والجمع: المروط. (انظر: معجم الملابس) (ص٤٦٤).

TVT



حَالِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَقَضَى إِلَيْكَ حَاجَتَهُ عَلَى حَالِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ وَكُلُ حَيِيٍّ ، وَلَوْ أَنِّي أَذِنْتُ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَكَأَنَّكَ احْتَفَظْتَ ، فَقَالَ : «إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌ حَيِيٍّ ، وَلَوْ أَنِّي أَذِنْتُ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ حَشِيتُ أَلَّا يَقْضِيَ حَاجَتَهُ إِلَيًّ » .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْكَذَّابُونَ: «أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحْيِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ».

٥ [٢١٤٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بن عُبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ عَبْدُ اللَّهِ بَنِ عُبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ مَعْهُمْ شَيْتًا ، فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَبْكِي ، فَلَقِيتُهُ عُمَنُ ، قَالَ : مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : أَعْطَى مَعَهُمْ شَيْتًا ، فَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَبْكِي ، فَلَقِيتُهُ عُمَنُ ، قَالَ : مَا يُبْكِيكَ ؟ قَالَ : أَعْطَى النَّيِيُّ التَّيْعِ رَهْطًا وَلَمْ يُعْطِنِي مَعَهُمْ ، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ جَرِيمَةٍ وَجَدَهَا للنَّبِيُ التَّيْعِ رَهُ طَلَقُ عَلَيْهِ ، فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ جَرِيمَةٍ وَجَدَهَا عَلَيْ ، قَالَ : فَدَخَلَ عُمَرَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَكَلْتُهُ إِلَىٰ إِيمَانِهِ » . وَلَكِنِّي وَكَلْتُهُ إِلَىٰ إِيمَانِهِ » . وَلَكِنِّي وَكَلْتُهُ إِلَىٰ إِيمَانِهِ » . وَلَكِنِّي وَكَلْتُهُ إِلَىٰ إِيمَانِهِ » .

٥ [٢١٤٨٤] أَخْبِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَبَانِ ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لَأَبَيِّ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ اللَّهُ قَالَ أَبَيٍّ : وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ : وَسَمَّانِي لَكَ؟ قَالَ : وَسَمَّاكَ لِي » ، قَالَ : فَبَكَى أُبَيٍّ .

وَأَمَّا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَأَخْبَرَنِي ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : أَوَذُكِرْتُ فِيمَا هُنَالِكَ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالُهُ : «نَعَمْ» ، قَالَ : فَبَكَى أُبَيَّ .

٥ [٢١٤٨٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرَ بِلَالًا ، فَقَالَ : كَانَ شَحِيحًا عَلَىٰ دِينِهِ ، وَكَانَ يُعَذَّبُ فِي اللَّهِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرَ بِلَالًا ، فَقَالَ : كَانَ شَحِيحًا عَلَىٰ دِينِهِ ، وَكَانَ يُعَذَّبُ فِي اللَّه ، قَالَ : اللَّه اللَّه ، قَالَ : اللَّه اللَّه ، قَالَ : اللَّه اللَّه ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) تسحف في (ف) ، (س) إلى : «عبيد» ، والتصويب من «فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل (١) تصحف في عن المصنف ، به ، «تاريخ دمشق» (٣٥/ ٢٨١) ، من طريق الزهري ، به .

١٥٥/ ٣٣٣]. ١ ١٥٥/ ب].





فَلَقِيَ النَّبِيُ عَيْقِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عِنْدَنَا شَيْءٌ اشْتَرِيْنَا بِلَالًا»، فَلَقِي أَبُوبَكْ وِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَقَالَ: اشْتَرِ بِلَالًا، قَالَ: فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ لِسَيّدِهِ: الْعُبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: اشْتَرِ بِلَالًا، قَالَ: فَانْطَلَقَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ لِسَيّدِهِ عَلْمُ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي عَبْدَكَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَفُوتَكَ خَيْرُهُ وَتُحْرَمَ ثَمَنَهُ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ إِلَى هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي عَبْدَكَ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَفُوتَكَ خَيْرُهُ وَتُحْرَمَ ثَمَنَهُ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ إِلَى إِنَّهُ حَبِيثٌ ، إِنَّهُ أَنْ يُولِدُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَاشْتَرَاهُ الْعَبَّاسُ ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى إللّهِ عَلَيْةٍ ، فَلَامًا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى اللّهِ عَلَيْةٍ ، فَكَانَ يُؤذِّنُ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْةٍ ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الشّامِ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : بَلْ عِنْدِي ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِنَفْسِكَ فَاحْبِسْنِي ، وَإِنْ كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِلّهِ فَذَرْنِي أَذْهَبُ إِلَى اللّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ ، فَذَهْ بَ إِلَى الشّامِ ، فَكَانَ بِهَا كُنْتَ أَعْتَقْتَنِي لِلّهِ فَذَرْنِي أَذْهَبُ إِلَى اللّهِ ، فَقَالَ : اذْهَبْ ، فَذَهْبَ إِلَى الشّامِ ، فَكَانَ بِهَا حَتَّى مَاتَ .

٥ [٢١٤٨٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَإِنَّ أَبَاهُ خَطَبَ فَقَالَ : «يَلُومُنِي النَّاسُ فِي تَأْمِيرِي أُسَامَةَ ، كَمَا لَامُونِي فِي تَأْمِيرِ أَبِيهِ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ أَبَاهُ كَالَ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ ، وَإِنَّهُ لَمِنَ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ بَعْدَهُ» .

٥ [٢١٤٨٧] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا حُمِلَتْ جِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ الْمُنَافِقُونَ : مَا أَخَفَّ جِنَازَتُهُ ، لِحُكْمِهِ فِي قُرَيْظَةَ ، فَجَمِلَتُ جِنَازَةُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ، قَالَ الْمُنَافِقُونَ : مَا أَخَفَّ جِنَازَتَهُ ، لِحُكْمِهِ فِي قُرَيْظَةَ ، فَجَمِلَةُ » . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : «لَا ، وَلَكِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَحْمِلُهُ» .

٥ [٢١٤٨٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ : أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ وَيَ الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا » .

٥ [٢١٤٨٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ ، قَالَ : قَالَ وَاللَّهِ عَنْ ثَالِم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَيُدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ ، فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ،

<sup>(</sup>١) قوله : «إنه إنه» ليس في (س) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «يتعجبون» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٤٨٩][الإتحاف: حم حب ٢٧٤١].

## إِنَّالِكُالِيَّ





فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللّهَ عَلَيْهِ ﴾ حَتَّىٰ: ﴿ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، قَالَ: فَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَىٰ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ ، قَالَ: وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ مَعَ عَلِيٍّ .

- ٥ [٢١٤٩٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَوْ قَتَادَةَ ، أَوْ كِلَيْهِمَا ، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ، فَقَالَ الْيَهُ وَدِيُّ : «قَدْ قَضَيْتُكَ» ، فَقَالَ الْيَهُ وَدِيُّ : بَا تَتَقَاضَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا ، فَقَالَ الْيَهُ وَدِيُّ : بَيْنَتَكَ ، قَالَ : فَجَاءَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ (١) قَضَاكَ ، بَيِّنَتَكَ ، قَالَ : فَجَاءَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ (١) قَضَاكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَيْةٍ : «وَمَا يُدْرِيكَ؟» قَالَ : إِنِّي أُصَدِّقُكَ بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ ؛ أُصَدِّقُكَ بِخَبَرِ السَّمَاءِ ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَلَيْةٍ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .
- ٥[٢١٤٩١] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ \* قَتَادَةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : جَاءَ غُلَامٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ حَاطِبًا صَـكَ (٢) غُلَامٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِةٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِةٍ : «كَذَبْتَ ، كَلَّا إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ وَجْهِي ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ سَيَدْخُلُ بِهَا النَّارَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةٍ : «كَذَبْتَ ، كَلَّا إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ وَجْهِي ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ سَيَدْخُلُ بِهَا النَّارَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلِيَّةٍ : «كَذَبْتَ ، كَلَّا إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا ، وَالْحُدَيْبِيةَ (٣)» .
- [٢١٤٩٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدِ قَالَتْ : أَنَا ابْنَةُ الْمُهَاجِرِ الَّذِي فَدَاهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ يَوْمَ أُحُدِ بِالْأَبَوَيْنِ .
- ٥ [٢١٤٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ لَلْهُ قَالَ لَلْهُ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَكْرِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قَالَ لَلْهُ عَنْ أَيْمِ وَأُمِّي .

<sup>(</sup>١) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).

٥ [ف/٢٥٦ أ].

<sup>(</sup>٢) الصك: الضرب. (انظر: النهاية، مادة: صكك).

<sup>(</sup>٣) الحديبية: تقع على مسافة اثنين وعشرين كيلو مترا غرب مكة على طريق جدة ، ولا تزال تعرف بهذا الاسم . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٧) .

### المصنف الإمام عندلال أأف





- [٢١٤٩٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ : لَا تَقُولُوا لِحَسَّانَ إِلَّا خَيْرًا ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُهَاجِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَيَهْجُو الْمُشْرِكِينَ . قَالَ : وَكَانَ حَسَّانُ إِذَا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ٱلْقَتْ لَهُ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا .
- ٥ [٢١٤٩٥] أخبر اعبدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ خَارِجَة بْنِ زَيْلٍ ، قَالَ كَانَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةُ تَقُولُ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ ، اقْتَرَعَتِ الْأَنْصَارُ عَلَىٰ مَكْنَتِهِمْ ، قَالَتْ : فَصَارَ لَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ فِي السُّكْنَى ، فَمَرِضَ ، فَمَرَّضْنَاهُ ، ثُمَّ تُوفِّي ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَقُلْتُ : رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ : "وَمَا يُلْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : "أَمَّا هُو فَقَدْ أَتَاهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ ، قَالَتْ اللَّهُ أَكُرُولُهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : "أَمَّا هُو فَقَدْ أَتَاهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ وَقَالَ اللَّهِ مَا أَدْرِي وَاللَّهِ ، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ الْخَيْرَ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي ، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ ('' ) مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ "، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ الْخَيْرَ ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي ، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ ('' ) مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ "، قَالَتْ : فَوَاللَّهِ لَا أَزْكِي ('') بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا ، قَالَتْ : ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدُ لِعُثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنَا ("' تَجْرِي ، وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا أَدْرِي ، وَأَلْتُ : " فَوَاللَّهِ فَقَالَ : " ذَلِكَ عَمَلُهُ " وَمُعَلَى النَّنِي عَيْقَةً فَقَالَ : " ذَلِكَ عَمَلُهُ ".
- ٥ [٢١٤٩٦] قال مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ مَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَّةُ لِعُثْمَانَ حِينَ تُوفِّيَتِ ابْنَهُ ١ النَّبِيِّ عَيَّةٍ: «الْحَقِي بِفَرَطِنَا عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ».
- ٥ [٢١٤٩٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذِ : «اللَّهُمَّ سَدِّدُ رَمْيَتَهُ ، وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ» .
- ٥ [٢١٤٩٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَانَ أَحَدَ بَنِي عَبْسٍ ، وَكَانَ أَنْصَارِيًّا ، وَإِنَّهُ قَاتَلَ مَعَ أَبِيهِ الْيَمَانِ يَـوْمَ

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة ليس في (ف)، (س)، واستدرك من: «مسند أحمد» (٢٨١٠١)، «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (١٥٩٣)، كلاهما عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) التزكية: المدح. (انظر: النهاية، مادة: زكا).

<sup>(</sup>٣) العين: ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عين) .

۵ [س/ ۳۳٤].

YVV

أُحُدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَتَالَا شَدِيدًا، وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَاطُوا بِالْيَمَانِ يَضْرِبُونَهُ بِأَسْيَافِهِمْ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَعْنَ فِهُ وَالْاَتْهِي عَلَيْهِ الْيَمَانَ، قَالَ: فَبَيْنَا النَّبِي عَلَيْ سَائِرُ فَرَادَتُهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ حَيْرًا، وَوَدَى (۱) النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْهِ، فَلَا النَّبِي عَلَيْ النَّاقَةُ تَجُرُ إِلَى تَبُوكَ ، نَزَلَ الْعَنْ النَّبِي عَنْ رَاحِلَتِهِ لَيُوحَى إِلَيْهِ، وَأَنَاحَهَا النَّبِي عَلَيْهِ، فَنَهَ ضَتِ النَّاقَةُ تَجُرُ إِلَى تَبُوكَ ، نَزَلَ الْعَنْ مَا النَّبِي عَلَيْهِ، وَأَناحَهَا النَّبِي عَلَى أَنَاحَهَا وَقَعَدَ عِنْدَهَا، ثُمَّ إِنَّ النَّهِ عَلَى أَنَاحَهَا وَقَعَدَ عِنْدَهَا، ثُمَّ إِنَّ النَّبِي عَلَيْهِ قَامَ، فَأَقْبَلَ يُرِيدُ نَاقَتَهُ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَاهُ ؟ فَقَالَ: حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ ، فَعَلَى إِنَا النَّبِي عَلَيْهِ مِمَّنَ يَظُنُ عُمَرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ النَّهُ عَمْرُ الْعُمَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ عَلَيْهِ مِمَّنْ يَظُنُ عُمَرُ أَنَّهُ مِنْ الْمُنَافِقِينَ ، وَالِن النَّيْعِ عَمْرُ ، فَكَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِعِ عَمْرُ عَلَيْهِ ، وَإِنِ النَّتَزَعَ مِنْ لَكُ لَمْ وَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَأَمْرَ مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ، وَإِنِ النَّتَزَعَ مِنْ لَكُ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَإِنِ النَّتَزَعَ مِنْ لَكُ لَمْ وَلَى الْمَوْمُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ ، وَأَن النَّتَزَعَ مِنْ لَكُ لَمْ عَلَيْهِ ، وَأَن النَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَن النَّذَى عَلَيْهِ الْعَلَى الْمَوْمُ الْعَلَى الْمُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَن الْمُعْ عُلَهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَوْلَ الْمُعْ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْهِ ، وَأَمْرَ مَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ ، وَأَمْرَ مَنْ يُصَلِّى الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمِ عُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

٥ [٢١٤٩٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ هَلَكْتُ ، نَهَى (3) اللَّهُ الْمَرْءَ أَنْ يُحِبَ أَنْ يُحِبَ أَنْ يُحِبَ أَنْ أَحُونَ هَلَكُتُ ، نَهَى اللَّهُ عَنِ الْخُيلَاءِ ، وَأَجِدُنِي يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ ، وَأَجِدُنِي أُحِبُ أَنْ أُحْمَدَ ، وَنَهَى اللَّهُ عَنِ الْخُيلَاءِ ، وَأَجِدُنِي أُحِبُ أَنْ أَحْمَدَ ، وَنَهَى اللَّهُ عَنِ الْخُيلَاءِ ، وَأَجِدُنِي أُحِبُ الْجُمَالَ (٥) ، وَنَهَى اللَّهُ أَنْ نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ ، وَأَنَا امْرُوَّ جَهِيرُ الصَّوْتِ ،

<sup>(</sup>١) الدية : المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين ، والجمع ديات . (انظر : معجم لغة الفقهاء) (ص١٨٨) .

١٥٦/ب].

<sup>(</sup>٢) قوله: «رهط ذوي» ، وقع في (س): «ورهط من ذوي» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «يمهل» ، والتصويب مما يأتي في سياق هذا الحديث ، وهو الموافق لما في : «تفسير عبد الرزاق» (٣/ ٢١٩) ، «دلائل النبوة» للبيهقي (٦/ ٣٥٥) ، من طريق عبد الرزاق ، بـه ، «إمتاع الأسياع» للمقريزي (١٤/ ٢١٦) ، معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «الخيال» ، والتصويب من المصادر السابقة .

### المُصِنَّفُ اللِّمِامْعَ بُدَالِ الرَّافِيَّ





فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا ثَابِتُ ، أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا ، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا ، وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ» ، قَالَ : فَعَاشَ حَمِيدًا ، وَقُتِلَ (١) شَهِيدًا يَوْمَ مُسَيْلِمَةً (٢) .

٥ [٢١٥٠٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهِ (٣) ، عَنْ أُمِّ مَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : لَمَّا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ يَبْنُونَ الْمَسْجِدَ ، جَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ يَبْنُونَ الْمَسْجِدَ ، جَعَلَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْهُ لَبِنَة ، وَعَنِ النَّبِي عَلَيْهُ لَبِنَة ، فَقَامَ يَحْمِلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَبِنَة ، وَعَمَّارٌ يَحْمِلُ لَبِنَتَيْنِ ؛ عَنْهُ لَبِنَة ، وَعَنِ النَّبِي عَلَيْهُ لَبِنَة ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْهُ لَبِنَة ، وَعَنِ النَّبِي عَلَيْهُ لَبِنَة ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْهُ لَبِنَة ، وَعَنِ النَّبِي عَلَيْهُ لَبِنَة ، وَعَنِ النَّبِي عَلَيْهُ لَبِنَة ، فَقَامَ النَّبِي عَلَيْهُ إِلَيْهِ ، فَمَسَحَ (٤) ظَهْرَهُ ، وَقَالَ : «يَا ابْنَ سُمَيَّةَ ، لِلنَّاسِ أَجْرٌ ، وَلَكَ أَجْرَانِ ، وَآخِد رُ وَلِكَ أَجْرَانِ ، وَتَعْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ الْبَاغِيَةُ الْبَاغِيةُ ».

ه [٢١٥٠١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَهُ قَالَ : لَمَّا قُتِلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ عَلَىٰ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَهُ قَالَ : قُتِلَ عَمَّارٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُولُ : «تَغْتُلُهُ الْفِئَةُ الْفِئَةُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» ، فَقَامَ عَمْرٌو يُرَجِّعُ فَزِعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَا شَأَنُكَ؟ فَقَالَ : قُتِلَ عَمَّارٌ ، فَمَاذَا؟! قَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّةٍ يَقُولُ (١٠) : «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : دُحِضْتَ (٧) فِي بَوْلِكَ (٨) ، أَنَحْنُ وَيَعْتُهُ يَقُولُ (٢) : «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : دُحِضْتَ (٧) فِي بَوْلِكَ (٨) ، أَنَحْنُ

<sup>(</sup>١) في (س): «ومات».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «مسلمة» ، والتصويب من (س).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «أبيه» ، والتصويب من : «دلائل النبوة» (٢/ ٥٥٠) للبيهقي ، من طريق عبد الرزاق ، به ، «البداية والنهاية» لابن كثير (٤/ ٥٣٥) ، معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) قوله: «إليه فمسح» ، وقع في (س): «يمسح» ، والمثبت من (ف) . وينظر: «دلائل النبوة» .

<sup>(</sup>٥) بعده في (س): «فيه» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

٥ [٢١٥٠١] [الإتحاف: كم حم ١٥٩٣٦ ، كم حم ١٥٩٧٠].

<sup>(</sup>٦) ليس في (ف) ، والمثبت من (س) ، ويوافقه ما في : «مسند أحمد» (١٨٠٥٦) ، «مسند أبي يعلى» (١٢٣/١٣) ، كلاهما من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٧) **الدحض:** الزَّلَق. (انظر: النهاية، مادة: دحض).

<sup>(</sup>٨) في (ف) ، (س) : «قولك» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

## كِتَالِكُافِع





قَتَلْنَاهُ؟! إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ ، جَاءُوا بِهِ حَتَّىٰ أَلْقَوْهُ تَحْتَ رِمَاحِنَا ، أَوْ قَالَ ١٠ : بَيْنَ سُيُوفِنَا.

- [٢١٥٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ الْمُهَاجِرُونَ لِعُمَر : أَلَا تَدْعُو أَبْنَاءَنَا كَمَا تَدْعُو ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: ذَلِكُمُ فَتَى الْكُهُولِ؛ فَإِنَّ لَـهُ لِـسَانًا سَـئُولًا، وَقَلْبًا عَقُولًا.
- ٥ [٢١٥٠٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَوَّلُ سَيْفٍ سُلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَيْفُ الزُّبَيْرِ ، نُفِحَتْ نَفْحَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيَّةٍ أُخِذَ بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ ، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ بِسَيْفِهِ يَشُقُّ (١) النَّاسَ ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ يَكِيُّ فَقَالَ: «مَالَكَ يَا زُبَيْرُ؟!» قَالَ: أُخْبِرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ أُخِذْتَ ، قَالَ: فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ عَيَّكِيْ
- ٥ [٢١٥٠٤] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَمَّا وَلَّى الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَل ، بَلَغَ عَلِيًّا ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ ابْنُ صَفِيَّةً يَعْلَمُ أَنَّهُ عَلَىٰ حَتِّى مَا وَلَّىٰ ، قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَقِيَهُمَا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة ، فَقَالَ: «أَتُحِبُّهُ يَازُبَيْرُ؟» فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي؟! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَكَيْفَ أَنْتَ إِذَا قَاتَلْتَهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ؟!» قَالَ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ إنَّمَا وَلَّىٰ لِذَٰلِكَ.
- ٥ [٢١٥٠٥] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ ١ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَعِيْدُ: «فَتَيَانِ أَرْغَبُ بِهِمَا عَنِ النَّارِ: عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ، وَأَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ - أَف: جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ» ، يَشُكُّ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَا .

٥ [ف/١٥٧ أ].

ه [۲۱۵۰۳] [شیبة: ۲۱۸۹۱، ۳۷۰۹۱].

<sup>(</sup>١) في (س): «فشق» ، والمثبت من (ف).

١[س/٥٣٣].



X YAO

ه [٢١٥٠٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْحَبَشَةِ ، وَصُهَيْبٌ سَابِقُ الرُّومِ ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ فَارِسَ» . فَارِسَ» .

## ١٨١- بَابُ الْمُخَنَّثِينَ (١) مِنَ الرِّجَالِ (٢) وَالْمُذَكَّرَاتِ

٥ [٢١٥٠٧] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ (٣) مِنَ النِّسَاءِ.

٥ [٢١٥ ٠٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «أَخْرِجُوا الْمُخَتَّثِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ» .

قَالَ: وَأَخْرَجَ النَّبِيُّ يَتَلِيُّهُ مُخَنَّتًا ، وَأَخْرَجَ عُمَرُ مُخَنَّتًا .

٥ [٢١٥٠٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُ ﷺ وَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَأُخْرِجَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، وَأَمَرَ أَبُو بَكْرِ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ فَأُخْرِجَ أَيْضًا .

• [٢١٥١٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : 

أَوَّلُ مَنِ اتُّهِمَ بِالْأَمْرِ الْقَبِيحِ ٣ - يَعْنِي : عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ - عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَمَرَ عُمَرُ 
بَعْضَ شَبَابِ قُرَيْشٍ أَلَّا يُجَالِسُوهُ .

ه [۲۱۵۰۲] (شيبة: ۳۲۹۹۰).

<sup>(</sup>١) المخنَّثون: جمع المخنَّث، وهو: المتشبه بالمرأة في سلوكه لبسًا وحركة وكلامًا. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: خنث).

<sup>(</sup>٢) قوله: «من الرجال» ليس في (ف) ، وأثبتناه من (س).

٥ [٢١٥٠٧] [الإتحاف: مي حب حم ٨٦٢٠] [شيبة: ٢٧٠٢٠].

<sup>(</sup>٣) المترجلات: المتشبِّهات بالرجال في الزِّيِّ والهيئة. (انظر: النهاية، مادة: رجل).

الف/١٥٧ س].

### المنابك





ه [٢١٥١١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُريْشٍ رَفَعَهُ قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ ، وَلَا مُدْمِنُ حَمْرٍ ، وَلَا رَجُلَةُ نِسَاءٍ » .

#### 187- بَابُ مُبَاشَرَةٍ (١) الرَّجُلِ الرَّجُلِ

### ١٨٣- بَابُ الْيَقِينِ وَالْوَسْوَسَةِ <sup>(٢)</sup>

٥ [٢١٥١٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْلِاً (٢) إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِاً ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ يُوَسُوسُ بِهَا الشَّيْطَانُ فِي صُدُورِنَا ، لَأَنْ يَخِرً (٤) أَحَدُنَا مِنَ الثُّرَيَّا أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَبُوحَ بِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ فِي صُدُورِنَا ، لَأَنْ يَخِرً (٤) أَحَدُنَا مِنَ الثُّرِيَّا أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَبُوحَ بِهِ ، قَالَ النَّبِيُ عَيْلاً : «أَوَقَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ؟! إِنَّ الشَّيْطَانَ يُرِيدُ الْعَبْدَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ ، فَإِذَا عُصِمَ (٥) مِنْهُ أَلْقَاهُ فِيمَا مُنَالِكَ ، وَذَلِكَ صَرِيحُ (٢) الْإِيمَانِ » .

٥ [٢١٥١٤] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «إِنَّ قَوْمًا سَيَقُولُونَ : حَلَقَ اللَّهُ الْحَلْقَ ، فَمَنْ حَلَقَهُ؟ فَإِذَا سَمِعْتُمْ ذَلِكَ فَقُولُوا : آمَنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » .

٥ [٢١٥١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرٍ لَمْ أَفْهَمْهُ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ! اللَّهُ أَكْبَرُ!

<sup>(</sup>١) المباشرة: الملامسة . وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة . (انظر: النهاية ، مادة : بشر) .

ه [۲۱۵۱۲] [شيبة: ۱۱٤۲].

<sup>(</sup>٢) الوسوسة: حديث النفس والأفكار. (انظر: النهاية، مادة: وسوس).

 <sup>(</sup>٣) قوله: «من أصحاب النبي ﷺ» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٤) الخرور: السقوط من علو. (انظر: النهاية ، مادة: خرر).

<sup>(</sup>٥) في (س): «اعتصم» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) الصريح: الخالص من كل شيء. (انظر: النهاية، مادة: صرح).

### المصنف الإمام عَنْ الأرافي



YAY S

سَأَلَ عَنْهَا رَجُلَانِ ، وَهَذَا الثَّالِثُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ رِجَالًا سَتُرْفَعُ بِهِمُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يَقُولُوا : اللَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ ، فَمَنْ خَلَقَهُ ؟» .

فَكَانَ مَعْمَرٌ يَصِلُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَيَقُولُ: «اللَّهُ حَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ،

#### ١٨٤- بَابُ خِدْمَةِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ

٥ [٢١٥١٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ وَلَابَةَ قَالَ اللَّهِ ، خَرَجَ مَعَنَا حَاجًا ، فَإِذَا النَّبِي وَ النَّبِي وَ اللَّهِ ، خَرَجَ مَعَنَا حَاجًا ، فَإِذَا نَزُلْنَا لَمْ يَزَلْ يَقْرَأُ ، وَيَذْكُو حَتَّى نَنْزِلَ ، نَزْلُ يَنْ لَنْ يَوْلُ يَقُرأُ ، وَيَذْكُو حَتَّى نَنْزِلَ ، فَالَ النَّبِيُ وَاللَّهُ عَزَلْ يَقْرَأُ ، وَيَذْكُو حَتَّى نَنْزِلَ ، قَالَ النَّبِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

#### ١٨٥- بَابٌ فِيمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا ۞

٥ [٢١٥١٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ عَلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ بِالشَّامِ ، وَكَانَ عَامِلًا لَحُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ (١) مُشَمَّسِينَ ، فَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ (١) مُشَمَّسِينَ ، فَقَالَ لَعُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ (١) مُشَمَّسِينَ ، فَقَالَ مَا بَالُ هَوُلَاءِ؟ قَالَ : حَبَسْتُهُمْ فِي الْجِزْيَةِ (٢) ، فَقَالَ هِ شَامٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنُ لَيْ اللَّهُ فِي الْجَزْيَةِ (٢) ، فَقَالَ هِ شَامٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَمْنُ رَقُولُ : ﴿ إِنَّ الَّذِي يُعَذِّبُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا يُعَذِّبُهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ ، قَالَ : فَخَلِّى عُمَيْدُ عَمَيْدُ عَمَيْدُ عَمَيْدُ وَتَرَكَهُمْ .

<sup>۞ [</sup>ف/٨٥١أ].

<sup>(</sup>۱) النبط والأنباط والنبيط: فلاحو العجم، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وسموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء؛ أي: استخراجه. (انظر: مجمع البحار، مادة: نبط).

<sup>(</sup>٢) الجزية : المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة ، وهي فعلة من الجزاء ، كأنها جزت عن قتله . (انظر : النظر : النهاية ، مادة : جزا) .



- [٢١٥١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ بَحِيرُ بْنُ رَيْسَانَ (١) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ عَامِلًا لَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتَ امْرُوٌ ظَلُومٌ ، لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ لَكَ (٢) ، وَلَا يَدْفَعَ عَنْكَ .
- [٢١٥١٩] أَحْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﴿ قَالَ : وَتَّادَ الرَّرَاقِ مَا الرَّرَاقِ الْمَعْمَدُ ، وَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﴿ قَالَ : وَتَّالَ الرَّبَعَةَ أَوْتَادٍ ، ثُمَّ جَعَلَ ( ٤ ) عَلَى بَطْنِهَا رَحَى وَتَّدَ ( ٣ ) غَلَى بَطْنِهَا رَحَى عَظِيمَةً حَتَّىٰ مَاتَتْ .

### ١٨٦- بَابُ نَقْصِ الْإِسْلَامِ وَنَقْصِ النَّاسِ

- [٢١٥٢٠] قال: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبِ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ مَا أَتَاهُمُ أَنَا اللَّهُ مَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْقَ ، وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ (٢) مِنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا .
- ٥ [٢١٥٢١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «النَّاسُ كَإِبِلِ مِائَةٍ لَا يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً (٧)» .

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «وسنان» ، والتصويب من «شعب الإيسان» للبيهقي (١٠/ ١٢٦) ، من طريق عبد الرزاق ، به ، «لسان الميزان» (٢/ ٢٦٤) ، معزوًا لعبد الرزاق .

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، وفي المصدرين السابقين : «فيك» ، والمثبت من (ف).

١[س/٢٣٦].

<sup>(</sup>٣) وتد: ثبّت . (انظر: القاموس ، مادة: وتد) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «ثم جعل» ، وقع في (س): «وجعل» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ما أتاهم» ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) ليس في (ف) ، والمثبت من (س).

٥ [٢١٥٢١] [الإتحاف: عه حب حم ٩٦٧٢].

<sup>(</sup>٧) تـصحف في (ف) إلى : «راحلته» ، والتـصويب مـن «صـحيح مـسلم» (٢٦٢٩) ، «سـنن الترمـذي» (٧) تـصحف في (ف) ، «مسند أحمد» (٥٧٢٣) ، كلهم من طريق عبد الرزاق ، به . وهذا الحديث ليس في (س) .





• [٢١٥٢٢] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ لَبيدٌ:

ذَهَبَ الَّذِينَ يُعَاشُ فِي أَكْنَافِهِمْ وَبَقِيتُ فِي خَلْفِ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ
يَتَحَــدَّثُونَ مَخَانَـة وَمَلَامَـة وَيُعَابُ قَائِلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْغَبِ

قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ عَائِشَةُ : فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ لَبِيدٌ مَنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ؟!

قَالَ : وَيَقُولُ الزُّهْرِيُّ : كَيْفَ لَوْ أَدْرَكَتْ عَائِشَةُ مَنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ (١٠)؟!

قَالَ مَعْمَرٌ : فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ الزُّهْرِيُّ مَنْ نَحْنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ؟!

#### ١٨٧- بَابُ الْآبِقِ (٢) مِنْ سَيِّدِهِ

٥ [٢١٥٢٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، يَرْوِيهِ قَالَ : «فَلَافَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ حَتَّى يَأْتِي فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهَا ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ » .

٥ [٢١٥٢٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «نِعِمًا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ (٣) يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَطَاعَةَ ٥ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «نِعِمًا لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ (٣) يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَطَاعَةَ ٥ سَيِّدِهِ ، نِعِمًا لَهُ ، نِعِمًا لَهُ » . قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ عَبْدٌ قَالَ : يَا فُلَانُ ، أَبْشِرْ بِالْأَجْرِ مَرَّتَيْنِ . مَرَّتَيْنِ .

<sup>• [</sup>۲۱۵۲۲] [شيبة: ۲۲۵۲۳].

<sup>(</sup>١) قوله : «قال : ويقول الزهري : كيف لو أدركت عائشة من نحن بين ظهرانيه؟!» ليس في (ف) ، (س) ، والسياق يقتضيه ؛ فأثبتناه من «الزهد الكبير» للبيهقي (٢١٤) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) الأبق: الهارب. (انظر: النهاية، مادة: أبق).

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة مكانه بياض في (ف) ، (س) ، والمثبت من «مسند أحمد» (٧٧٧٠) ، «السنن الكبرئ» لفظ الجلالة مكانه بياض في رف ، والمبين عبد الرزاق ، به .

١٥٨ ب].





• [٢١٥٢٥] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ يَقُولُ : مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ؟ فَيَقُولُ : أَنَا أَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ .

### ١٨٨- بَابُ الْمُتَشَبِّعِ (١) بِمَا لَمْ يُعْطَ

٥ [٢١٥٢٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَايْشَةَ ، أَنَّ امْرَأَةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي زَوْجًا ، وَلِي ضَرَّةٌ ، وَإِنِّي أَتَشَبَّعُ مِنْ زَوْجِي ؛ أَقُولُ : أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ، وَكَسَانِي كَذَا ، وَهُو كَذِبُ ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ يَلِيْ : «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ فَوْبَيْ زُورٍ » .

#### ١٨٩- بَابُ ذِي الْوَجْهَيْنِ

٥ [٢١٥٢٧] أخبر لا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «خِيَارُكُمْ مَنْ كَانَ لِهَذَا الْأَمْرِ كَارِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ - يَعْنِي الْإِسْلَامَ - وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَلْقَى هَـوُلَاءِ بِوَجْهِ ، وَهَوُلَاءِ بِوَجْهِ » .

• [٢١٥٢٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَتَبَ بِهِ إِلَى عَنْ اللَّهِ ، السَّخْتِيَانِيُ ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودِ الْأَنْصَادِيَّ دَخَلَ عَلَى حُذَيْفَةَ ، فَقَالَ : أَوْصِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ ، فَقَالَ : أَوْصِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَمَا جَاءَكَ الْيَقِينُ؟! قَالَ : بَلَى وَرَبِّي ، قَالَ : فَإِنَّ الضَّلَالَةَ حَقَّ الضَّلَالَةِ أَنْ قَالَ حُذَيْفَةً ، فَقَالَ عُرْفُ قَبْلَ الْيَوْمِ ، وَأَنْ تُنْكِرَ الْيَوْمِ مَا كُنْتَ تَعْرِفُ قَبْلَ الْيَوْمِ ، وَإِيَّاكَ تَعْرِفُ اللَّهُ وَاحِدٌ .

#### ١٩٠- بَابُ الشَّامِ

• [٢١٥٢٩] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) المتشبع: المتكثر بأكثر مما عنده يتجمل بذلك ، كالذي يرئ أنه شبعان ، وليس كذلك . (انظر: النظر: النهاية ، مادة : شبع) .

### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ أَوْفِ





قَالَ رَجُلٌ يَوْمَ صِفِّينَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَهْلَ الشَّامِ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٍّ: لَا تَسُبَّ أَهْلَ الشَّامِ عَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ: لَا تَسُبَّ أَهْلَ الشَّامِ عَالَ الْأَبْدَالَ ، فَإِنَّ بِهَا الْأَبْدَالَ . جَمَّا ('') غَفِيرًا ؛ فَإِنَّ بِهَا الْأَبْدَالَ .

٥[٢١٥٣٠] أَخْبِ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَالَ وَرَافُ اللَّهِ عَيْدٌ : «يَكُونُ بِالشَّامِ جُنْدٌ ، وَبِالْعِرَاقِ جُنْدٌ ، وَبِالْيَمَنِ جُنْدٌ » ، قَالَ : فَقَالَ وَحُولُ اللَّهِ عَيْدٌ : «يَكُونُ بِالشَّامِ ، فَمَنْ أَبَى (٤) فَقَالَ وَجُلْدٌ ، وَبِالْسَّامِ ، فَمَنْ أَبَى (٤) فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنِهِ (٥) وَكُلْسَتَقِ بِعُدُرِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ » .

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «فَلْيَلْحَقْ بِيَمِينِهِ (٦)».

ه [٢١٥٣١] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَ وَكَابَ اللَّهُ فِي شَيْءِ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ ، بِهِمْ تُنْصَرُونَ ، وَيَهِمْ تُنْطَرُونَ » وَالَى : ﴿ وَبِهِمْ يُدْفَعُ عَنْكُمْ » .

ه [٢١٥٣٢] قال مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَ عَيَّا لَهُ نَظَرَ اللَّهُ السَّامِ فَقَالَ: «اللَّهُ مَّ اعْطِفْ بِقُلُوبِهِمْ إِلَى طَاعَتِكَ، وَأَحِطْ مِنْ وَرَائِهِمْ إِلَى رَحْمَتِكَ»، قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. مِثْلَ ذَلِكَ.

• [٢١٥٣٣] أخبر عُبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِكَعْبِ:

<sup>(</sup>١) الجم: الكثير. (انظر: النهاية ، مادة: جمم).

<sup>(</sup>٢) الأبدال: الأولياء والعباد، والمفرد: بدَل. (انظر: النهاية، مادة: بدل).

<sup>(</sup>٣) قوله : «قال : فقال رجل» وقع في (ف) ، (س) : «فقال» ، وهو خطأ ، والتصويب من «فضائل الصحابة» للإمام أحمد (١٧٢٥) ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) الإباء: أشد الامتناع . (انظر: النهاية ، مادة : أبا) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س): «بيمينه» ، والتصويب من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) في (س): «بيمنه» ، والمثبت من (ف) أشبه بالصواب ؛ بدلالة ما سبق في هـذا الحرف مـن طريـق أيوب .

٥ [ف/ ١٥٩ أ].

## ي تَالِكُ الْمِ

YAV



أَلَا تَتَحَوَّلُ إِلَى الْمَدِينَةِ؟! فِيهَا مُهَاجَرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَبْرُهُ ، قَالَ كَعْبُ: إِنِّي وَجَدْتُ فِي كَتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ أَنَّ الشَّامَ كَنْزُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ ، وَبِهَا كَنْزُهُ مِنْ خَلْقِهِ .

#### ١٩١- بَابُ الْعِرَاقِ

- [٢١٥٣٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ : مَوْضِعُ قَدَمِ إِبْلِيسَ بِالْبَصْرَةِ ، وَفَرَّحَ بِمِصْرَ .
- [٢١٥٣٥] أخبرُ عَبْدُ الرُّزَّاقِ ﴿ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَسْكُنَ الْعِرَاقَ ، فَقِالَ لَهُ كَعْبُ : لَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنَّ فِيهَا الدَّجَالَ ، وَبِهَا مَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَبِهَا تَسْكُنَ الْعِرَاقَ ، فَقِالَ لَهُ كَعْبُ : لَا تَفْعَلْ ؛ فَإِنَّ فِيهَا الدَّجَالَ ، وَبِهَا مَرَدَةُ الْجِنِّ ، وَبِهَا تَكُلُّ دَاءِ عُضَالٍ يَعْنِي الْأَهْوَاءَ .
- [٢١٥٣٦] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالُوا : كُلُّ مَا قِيلَ قَدْ رَأَيْنَا إِلَّا سِبَاءَ الْكُوفَةِ . يَعْنِي : أَهْلُهَا يُسْبَوْنَ .
- [٢١٥٣٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : تَخْرُبُ الْبَصْرَةُ إِمَّا بِحَرِيقٍ ، وَإِمَّا بِغَرَقٍ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَىٰ مَسْجِدِهَا كَأَنَّهُ جُوْجُؤُ سَفِينَةٍ .
- [٢١٥٣٨] أَخْبَى ُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ و قَالَ : الْبَصْرَةُ أَخْبَثُ الْأَرْضِ تُرَابًا ، وَأَسْرَعُهُ حَرَابًا ، قَالَ : وَيَكُونُ فِي الْبَصْرَةِ خَسْفٌ ؛ فَعَلَيْكَ بِضَوَاْحِيهَا (١١) ، وَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا .

#### ١٩٢- بَابُ الْعِلْم

• [٢١٥٣٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ
قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ ، وَقَبْضُهُ ذَهَابُ أَهْلِهِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ
لَا يَدْرِي مَتَى يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ ، أَوْ يُفْتَقَرُ إِلَى مَا عِنْدَهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَظُّعَ

<sup>۩ [</sup>س/ ۳۳۷].

<sup>(</sup>١) ضواحي البلدة: ظواهرها، وهو: ما ظهر منها للشمس. (انظر: جامع الأصول) (١٣/٤٥).

### المصنف الإمام عندالزاف





وَالتَّعَمُّقَ (١) ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَتِيقِ (٢) ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَتْلُونَ الْكِتَابَ يَنْبِذُونَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ .

- ٥ [٢١٥٤٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، قَالَ : كُنَّا نَدْ خُلُ عَلَىٰ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، فَيَقُولُ : مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ عَلَيْهُ حَدَّثَنَا قَالَ : «إِنَّهُ سَيَأْتِيكُمْ قَوْمٌ مِنَ الْآفَاقِ يَتَفَقَّهُونَ ؛ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا» .
- [٢١٥٤١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقَالَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ : قَدْ عَلِمْتَ ، فَمَا عَمِلْتَ فِيمَا ۞ عَلِمْتَ؟
- [٢١٥٤٢] أَخْبِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ : حَظَّ مِنْ عِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَظًّ مِنْ عِبَادَةٍ ، وَلَأَنْ أَعَافَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ : حَظَّ مِنْ عِلْمِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ حَظِّ مِنْ عَبَادَةٍ ، وَلَأَنْ أَعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبْتَلَى فَأَصْبِرَ ، قَالَ : وَنَظَرْتُ فِي الْخَيْرِ الَّذِي لَا شَرَّ فِيهِ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْمُعَافَاةِ وَالشَّكْرِ .
- [٢١٥٤٣] قال: وَقَالَ (٣) قَتَادَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَذَاكُونُ (٤) الْعِلْمِ بَعْضَ لَيْلَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ إِحْيَائِهَا.
- [٢١٥٤٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : قِيلَ لِلْقُمَانَ : أَيُّ النَّاسِ أَصْبَرُ أَوْ قَالَ : حَيْرٌ؟ قَالَ : صَبْرٌ لَا يَتْبَعُهُ أَذَىٰ ، قَالَ : قِيلَ : فَأَيُّ النَّاسِ أَصْبَرُ أَوْ قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : الْغَنِيُ ، قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : الْغَنِيُ ، أَعْلَمُ؟ قَالَ : مَنِ ازْدَادَ مِنْ عِلْمِ النَّاسِ إِلَىٰ عِلْمِهِ ، قَالَ : فَأَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : الْغَنِيُ ،

<sup>(</sup>١) التعمق: المبالغة في الأمر والتشدد فيه . (انظر: النهاية ، مادة : عمق) .

<sup>(</sup>٢) العتيق: القديم الأول. (انظر: النهاية ، مادة: عتق).

<sup>• [</sup>۲۱۵۱۱] [شيبة: ۲۱۷۷۱، ۲۱۷۱۱].

١٥٩/ب].

<sup>(</sup>٣) مكانه في (ف) علامة تخريج ، ولا شيء في الحاشية ، والمثبت من (س) ، ويوافقه ما في «المـدخل إلى السنن الكبرئ» للبيهقي (ص ٣٠٤) ، من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٤) في (س): «من تذكر» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في المصدر السابق .

# المالك المالية





قِيلَ: الْغَنَاءُ (١) مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنَّ الْغَنِيَّ الَّذِي إِذَا الْتُومِسَ عِنْدَهُ خَيْرٌ وُجِدَ، وَإِلَّا أَعْفَى النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

- ٥ [٢١٥٤٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍ وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيهُ إِيَّاهُمْ ، وَلَكِنْ يَذْهَبُ بِالْعُلَمَاءِ ، كُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ لَا يَعْلَمُ ، فَيَضِلُوا وَيُضِلُوا » .

  لَا يَعْلَمُ ، فَيَضِلُوا وَيُضِلُوا » .
- [٢١٥٤٦] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ قَالَ : الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشِ النَّاسُ مَعَهُ ، وَرَجُلٌ عَاشَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشْ النَّاسُ بِعِلْمِهِ . وَرَجُلٌ عَاشَ بِعِلْمِهِ وَعَاشَ النَّاسُ بِعِلْمِهِ .
- [٢١٥٤٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ
  قَالَ : لَا تَفْقَهُ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّىٰ تَرَىٰ لِلْقُرْآنِ وُجُوهًا كَثِيرَةَ ، وَلَنْ تَفْقَهَ كُلَّ الْفِقْهِ حَتَّىٰ تَمْقُتَ
  النَّاسَ فِي ذَاتِ اللَّهِ ، ثُمَّ تُقْبِلَ عَلَىٰ نَفْسِكَ فَتَكُونَ لَهَا أَشَدَّ مَقْتًا مِنْ مَقْتِكَ النَّاسَ .
- [٢١٥٤٨] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، فَكُنَّا نَتَذَاكُو الْعِلْمَ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلُ : لَا تَتَحَدَّدُوا إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ : إِنَّكَ لَأَحْمَقُ ، أَوَجَدْتَ فِي لَا تَتَحَدَّدُوا إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ : إِنَّكَ لَأَحْمَقُ ، أَوَجَدْتَ فِي الْقُرْآنِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا تَجْهَرُ فِي شَيْءِ مِنْهَا ، وَالْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاقًا اللهُ عُرِبَ ثَلَاقًا اللهُ عُرِبَ ثَلَاقًا اللهُ عُر اللهِ مَا عَقِي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةً ، وَالْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاقًا اللهُ عُرِبَ ثَلَاقًا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةً ، وَالْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ ثَلَاقًا اللَّهُ عُرْبِ الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةً ، وَالْعِشَاءَ وَالْمَاعُولِ الْمُؤْرِبَ وَلَا تَعْهِ الْقَرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَحْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةً ، وَالْعِشَاءَ اللهُ الْمُؤْرِبُ وَلَا تَتَحْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَهُ عَلَى الْمُؤْرِبَ وَلَا تَعْهَا مُنْ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلُ الْقِيرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَعْهُورُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَةً مُنْ الْعُرْمِ اللْعَلَاقِ الْعَمْمَةُ وَالْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمَاءَ الْعُلْمِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُولَ الْعَلَاقُولَ الْعَلَاقُ الْعُلْعَالَ الْعَلَاقَ الْعَلَاقُولُولَ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَقِ الْعَلَاقُ الْعِلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعِلَاقُ الْعُلْمُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلْعُولَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْ

<sup>(</sup>١) في (س): «الغنى»، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٥٤٥] [الإتحاف: مي عه حب ط حم ١١٩٩٣].

<sup>• [</sup>۲۱۵٤٦] [شيبة: ۲۱۸٤۸].

<sup>• [</sup>۲۱۵٤۷] [شيبة: ۳۰۷۸۹، ۲۲۷۵۳].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «ثلاث»، وفي (س): «ثلاثة»، والتصويب من «الإبانة الكبرئ» لابن بطة (١/ ٢٣٢)، من طريق عبد الرزاق، به .

### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُدَالِ الرَّافِ





أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَجْهَـرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيْنِ ، وَالْفَجْرَ وَلَا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟!

قَالَ عَلِيٌّ: وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ الَّذِي قَالَ هَذَا صَاحِبَ بِدْعَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَتْ مِنْهُ زَلَّةُ (''، قَالَ : قَالَ عِمْرَانُ: لَمَا نَحْنُ فِيهِ يَعْدِلُ الْقُرْآنَ، أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ ('').

- [٢١٥٤٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ ١٠ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْلُبُ الْعِلْمَ لِعَيْرِ اللَّهِ ، فَيَأْبَى (٣) عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لِلَّهِ .
- [ ٢١٥٥٠] أَحْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالنَّوْرِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبْجَرَ، قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا حَدَّثُوكَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخُذْ بِهِ ، وَمَا قَالُوا بِرَأْيِهِمْ فَبُلْ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ أَبْجَرَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : احْتِيجَ إِلَيَّ فَعَجِبْتُ . وَكَانَ يُسْأَلُ كَثِيرًا ، فَيَقُولُ : لَا أَذْرِي .
- ٥ [ ٢١٥٥١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَوْعَمُ الْعُلْمَاءَ بِعِلْمِهِمْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ لَا يَرْفَعُ الْعِلْمِهِمْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمُ الْعُلَمَاءَ بِعِلْمِهِمْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمُ التَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا ، فَسُئِلُوا فَحَدَّدُوا ، فَصَلُوا وَأَضَلُوا .

<sup>(</sup>١) ليس في (ف) ، (س) ، والسياق يقتضيه ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) مكانه بياض في (ف) ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدر السابق .

١٦٠٠] و [ف/١٦٠

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) إلى: «فيأتي»، والتصويب من (س)، ويوافقه ما في: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (١/ ٧٤٨)، «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب (١/ ٣٣٩)، كلاهما من طريق عبد الرزاق، به.

٥ [ ٢١٥٥١] [شيبة: ٣٨٧٤٥].

<sup>۩ [</sup>س/ ٣٣٨].

<sup>(</sup>٤) في (س): «بعضه» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (١/ ٥٨٨) ، من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق به .

# المالك المالك المع





- [٢١٥٥٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ : مَنْهُومَانِ (١) لَا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ الْعِلْمِ ، وَطَالِبُ الدُّنْيَا (٢) .
- [٢١٥٥٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا عُبِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ الْفَعْهِ .
- [٢١٥٥٤] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ اسْمَهُ قَالَ : مِنْ إِضَاعَةِ الْعِلْمِ أَنْ يُحَدَّثَ بِهِ غَيْرُ أَهْلِهِ .
- ٥ [ ٢١٥٥٥] أَخْبَرُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ (٣) قَتَادَةَ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْنِعُ الْعِلْمَ مِنْ جَمِيعًا ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْنِعُ الْعِلْمَ مِنْ صُدُودِ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ ، وَلَكِنْ ذَهَابُهُ قَبْضُ الْعُلَمَاءِ ، فَيَتَّخِذُ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَّالًا ، فَيُصْلُونَ ، فَيَضِلُونَ وَيُضِلُونَ » .
- [٢١٥٥٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ : قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ : قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ عَيْقِيَّةً : لَا تَطْرَحِ اللَّوْلُوَ إِلَى الْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّ الْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّ الْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ خَيْرٌ مِنَ اللَّوْلُو ، وَمَنْ لَمْ يُرِدْهَا شَرَّ وَلَا تُعْطِ الْحِكْمَةَ مَنْ لَا يُرِيدُهَا ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ خَيْرٌ مِنَ اللَّوْلُو ، وَمَنْ لَمْ يُرِدْهَا شَرَّ مِنَ الْخِنْزِيرِ .
- [٢١٥٥٧] أخبرُ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ وَهُبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : لَا يَزَالُ النَّاسُ صَالِحِينَ مُتَمَاسِكِينَ مَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْةٍ ، وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْةٍ ، وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْةٍ ، وَمِنْ أَكَابِرِهِمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ مِنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا .

<sup>(</sup>١) المنهومان: مثنى منهوم، وهو المولع بالشيء. (انظر: اللسان، مادة: نهم).

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «عن» بغير واو ، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (٣٩٦/١٣) ، عن الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .





### ١٩٣- بَابُ كِتَابِ الْعِلْمِ

- [٢١٥٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

  أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ ، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ ، فَأَشَارُوا عَلَيْهِ أَنْ

  يَكْتُبَهَا ، فَطَفِقَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ (١) اللَّهُ لَهُ (٢) ، فَقَالَ :

  إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ اللَّهُ لَهُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ ، وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كُتُبًا ، فَأَكَبُوا

  عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا .
- [٢١٥٥٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ حُسْنُ مَسْأَلَتِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : ابْنَ عَبَّاسٍ حُسْنُ مَسْأَلَتِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : اكْتُبْ لِي ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّا لَا نَكْتُبُ الْعِلْمَ .
- [٢١٥٦٠] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كُنَّا نَكْرَهُ كِتَابَ الْعِلْمِ ، حَتَّى أَكْرَهَنَا عَلَيْهِ هَوُ لَاءِ الْأُمَرَاءُ ، فَرَأَيْنَا أَلَّا نَمْنَعَهُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
- [٢١٥٦١] أَضِى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ : اجْتَمَعْتُ أَنَا وَابْنُ شِهَابٍ وَنَحْنُ نَطْلُبُ الْعِلْمَ ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَىٰ أَنْ نَكْتُبَ السُّنَنَ ، فَكَتَبْنَا كُلَّ شَيْء سَمِعْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْةٍ ، ثُمَّ كَتَبْنَا أَيْضًا مَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ ، فَقُلْتُ : لَا ، لَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَقَالَ هُوَ : بَلَىٰ ، هُوَ سُنَّةٌ ، فَكَتَبَ (1) وَلَمْ أَكْتُبْ ، فَأَنْجَحَ وَضَيَّعْتُ .

<sup>(</sup>١) العزم: القسم. وعزمت عليك: أي: أمرتك أمرا جدا. (انظر: اللسان، مادة: عزم).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «المدخل إلى السنن الكبرئ» للبيهقي (ص ٤٠٧) ، «تقييد العلم» للخطيب (ص ٤٩) ، كلاهما من طريق عبد الرزاق ، به .

١٦٠/ إف/ ١٦٠ ب].

<sup>(</sup>٣) نجران : تقع جنوب المملكة العربية بمسافة (٩١٠) كيلو مترات جنوب شرقي مكة في الجهة الشرقية من السراة . (انظر : المعالم الأثيرة) (ص٢٨٦) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «فكتبت» ، والتصويب من «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٣/ ٣٦٠) ، من طريق عبد الرزاق ، به .

# المنابك المنابع



- [٢١٥٦٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : حَدَّثْتُ يَحْيَىٰ بْنَ أَبِي كَثِيرٍ بِأَحَادِيثَ ، فَقَالَ لِي : اكْتُبْ لِي حَدِيثَ كَذَا وَحَدِيثَ كَذَا ، فَقُلْتُ : إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ نَكْتُبَ (١) الْعِلْمَ ، فَقَالَ : اكْتُبْ ، فَإِنَّكُ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَتَبْتَ ، فَقَدْ ضَيَّعْتَ ، أَوْ قَالَ : عَجَزْتَ .
- [٢١٥٦٣] أَخْبِ رَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا مِنِّي ، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ؛ فَإِنَّهُ كَتَبَ وَلَمْ أَكْتُبْ .

### ١٩٤- بَابُ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢١٥٦٤] أَجْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ عَيْقِ ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ عَيْقِ ، قَالَ : أَحْسَنُ الصِّفَةِ وَأَجْمَلُهَا ، كَانَ رَبْعَةً (٢) إِلَى الطُّولِ مَا هُو ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، أَسِيلَ الْجَبِينِ ، شَدِيدَ سَوَادِ الشَّعْرِ ، أَكْحَلَ (٣) الْعَيْنِ ، أَهْدَبَ (٤) ، إِذَا وَطِئَ الْمَنْكِبَيْنِ ، أَهْدَبَ لَهُ أَنْ الْمَنْكِبَيْنِ ، أَهْدَبَ الْمَنْكِبَيْدِ فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ بِقَدَمِهِ وَطِئَ (٥) بِكُلِّهَا ، لَيْسَ لَهَا أَخْمَصُ (٢) ، إِذَا وَضَعَ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَكَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِي الْجُدُرِ ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ عَيْقٍ .

٥ [٢١٥٦٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبْسيَضَ اللَّوْنِ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ : كَانَ أَسْمَرَ .

#### ١٩٥- بَابُ عَمَلِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢١٥٦٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهِشَامِ بننِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>١) قوله : «إنا نكره أن نكتب» وقع في (س) : «أما تكره أن تكتب» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) رجل ربعة أو مربوع: بين الطويل والقصير . (انظر: النهاية ، مادة: ربع) .

<sup>(</sup>٣) الأكحل: الذي في أجفان عينه سواد خِلْقة . (انظر: النهاية ، مادة : كحلّ) .

<sup>(</sup>٤) الأهدب: طويل شعر الأجفان . (انظر: النهاية ، مادة : هدب) .

<sup>(</sup>٥) بعده في (ف): «بها» وضبب عليه ، والمثبت بدونه من (س) ، ويوافقه ما في «دلائل النبوة» للبيهقي (١/ ٢٧٤) من طريق عبد الرزاق به ، «إمتاع الأسهاع» للمقريزي (٢/ ١٧٦) معزوًا للمصنف .

<sup>(</sup>٦) الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. (انظر: النهاية، مادة: خمص).

٥ [٢١٥٦٦] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٣٩، حب حم ٢٢٣٣٤].



791

قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتُ ۞: نَعَمْ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ ؟ قَالَتُ ۞: نَعَمْ أَحَدُكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْصِفُ (١) نَعْلَهُ ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ .

### ١٩٦- بَابُ الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢١٥٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي (٢) النَّارِ » .

ه [٢١٥٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ۚ قَالَ : «حَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ ، وَلَكِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

٥ [٢١٥٦٩] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ ، وَأَمَرَكُمْ أَنْ تُرَوِّجُونِي فُلَانَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا : جَاءَنا هَذَا بِشَيْءٍ مَا نَعْرِفُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ ، ثَرَوِّجُونِي فُلَانَةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا : جَاءَنا هَذَا بِشَيْءٍ مَا نَعْرِفُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ ، أَنْزِلُوا الرَّجُلَ وَأَكْرِمُوهُ حَتَّى آتِيَكُمْ بِخَبَرِ ذَلِكَ ، فَأَتَى النَّبِي عَيِيْ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَرْسَلَ النَّبِي عَيِيْ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ ، فَقَالَ : «اذْهَبَا ، فَإِنْ أَذْرَكْتُمَاهُ فَاقْتُلَاهُ ، وَلَا أُواكُمَا تُدُرِكَاهُ » ، قَالَ : النَّبِي عَلَيْ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَأَخْرَرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : فَذَكَرَدُولُ النَّبِي عَلَيْهِ ، فَوَجَدَاهُ قَدْ لَدَعَتُهُ حَيَةٌ فَقَتَلَتْهُ ، فَرَجَعَا إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقِهُ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوّا أُمَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

• [٢١٥٧٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَالَ : قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : عُمَرُ قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ :

<sup>۞ [</sup>ف/١٦١ أ].

<sup>(</sup>١) الخصف : الضم والجمع ، وخصف النعل : خرزها ، والمراد بخاصف النعل : علي بن أبي طالب رضى الله عنه . (انظر : النهاية ، مادة : خصف) .

٥ [٢١٥٦٧] [شيبة: ٢٦٧٧١].

<sup>(</sup>٢) في (س): «من» ، والمثبت من (ف).

٥ [س/ ٣٣٩].

790



أَفَإِنْ كُنْتُ مُحَدِّثَكُمْ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَعُمَرُ حَيُّ ، أَمَا وَاللَّهِ إِذَنْ لَأَلْفَيْتُ (١) الْمِخْفَقَةَ سَتُبَاشِرُ ظَهْرِي .

### ١٩٧- بَابُ الْخَذْفِ (٢)

٥[٢١٥٧١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ الرَّرَّاقِ ، قَالَ : لَا تَخْذِفْ ؛ فَإِنَّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، فَخَذَفَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : لَا تَخْذِفْ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٍ قَدْ نَهَى عَنْهُ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّكَ لَا تَصْطَادُ بِهَا صَيْدًا ، وَلَا تَقْتُلُ بِهَا عَدُوّا ، وَلَكَ قَتْلُ بِهَا عَدُوّا ، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَا أَلْعَيْنَ » ، قَالَ : فَلَمْ يَنْتَهِ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا وَلَا تَنْتَهِي! لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً أَبَدًا .

#### ١٩٨- بَابُ الدِّيكِ

٥ [٢١٥٧٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : لَعَنَ رَجُلٌ دِيكَا صَاحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ ، فَقَالَ : «لَا تَلْعَنْهُ ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو لِلصَّلَاةِ» .

### 199- بَابُ الشُّعْرِ وَالرَّجَزِ

٥ [٢١٥٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ مَرْوَانَ بُنِ

<sup>(</sup>١) في (س): «لاقيت» ، المثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «الحذف» بالمهملة ، والمثبت بالمعجمة من (س) ، وهو الأنسب ؛ إذ إن الحذف والخذف بالحصا بالحاء والخاء - معناه: الضرب والرمي ، إلا أنه بالخاء المعجمة يختص بالرمي ، يقال : خذفه بالحصا والحجارة ، وبالحاء المهملة يستعمل في الضرب والرمي معا ، والمراد به هنا الرمي . وينظر : «المجموع المغيث» لأبي موسى المديني (مادة : حذف ، خذف) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «كنت عند» وقع في (ف)، (س): «كتب»، والتصويب من «شعب الإيان» للبيهقي (٣) ١١٢)، من طريق عبد الرزاق، به.

٥ [٢١٥٧٢] [الإتحاف: حب حم ٤٨٩٠]. ٥ [ف/ ١٦١ ب].

٥ [٢١٥٧٣] [الإتحاف: مي طح حم عم ش خد ٨٩] [شيبة: ٢٦٥٢٨].

### المُصِنَّفُ لِلإِمَامِ عَبُدَالِاتَ أَافِا



الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً (١)» .

ه [٢١٥٧٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِا : إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ! قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ! قَالَ : "إِنَّ اللَّهُ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَ فِيهِمْ (٢) بِهِ نَضْحَ (٣) النَّبْل (٤) » .

٥[٧١٥٧٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحَاصِرٌ أَهْلَ الطَّائِفِ (٥) لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَهُ وَ إِلَى جَنْبِهِ : «هِيهِ (٦)» ؛ لِيُنْشِدَهُ ، فَأَنْشَدَهُ قَصِيدَةً فِيهِمْ ، قَالَ (٧) :

قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَة (٨) كُلَّ رَيْبٍ وَخَيْبَ رَفُمَ أَجْمَعْنَا السَّيُوفَا نُحْيَرُهَا وَلَـوْ نَطَقَـتْ لَقَالَـتْ قَــوَاطِعُهُنَّ دَوْسَا أَوْ ثَقِيفَا

<sup>(</sup>١) في (س): «لحكمة» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٥٧٤] [الإتحاف: حب حم ١٦٤٢٢].

<sup>(</sup>٢) في (س): «يرون فيهم»، والمثبت من (ف)، وقد الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٧٥) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق كالمثبت وليس فيه كلمة: «به»، وراه أحمد في «المسند» (٢٧٧١٦)، وابن حبان في «الصحيح» (٥٧٨٦) من طريق عبد الرزاق بلفظ: «ترمونهم به».

<sup>(</sup>٣) النضح: الرمى. (انظر: النهاية، مادة: نضح).

<sup>(</sup>٤) النبل: السهام العربية ، ولا واحد لها من لفظها . (انظر: النهاية ، مادة : نبل) .

<sup>(</sup>٥) الطائف: مدينة تقع شرق مكة مع مَيْل قليل إلى الجنوب، على مسافة تسعة وتسعين كيلومترا، وترتفع عن سطح البحر ١٦٣٠ مترا. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «إمتماع الأسماع» للمقريري (٢/ ٢٦٤)، معرقًا لعبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٧) في (ف): «يقول» ، والمثبت من (س).

 <sup>(</sup>٨) تهامة: الأرض المنكفئة إلى البحر الأحمر، من الشرق من العقبة في الأردن إلى المخا في اليمن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٧٧).

### يُحَنَّانِكِ الْمُحْالِيَ





فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَهُنَّ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ».

٥[٢١٥٧٦] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَاكِ وَحَسَّانَ بْنَ فَابِتٍ أَتُوا النَّبِيِّ عَيَّاتُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَـوْ أَمَوْتَ عَلِيًّا يُجِيبُ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ يَهْجُونَكَ، وَهُمْ يَعْنُونَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ، أَمَوْتَ عَلِيًّا يُجِيبُ هَوُّلَاءِ الَّذِينَ يَهْجُونَكَ، وَهُمْ يَعْنُونَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ، وَابْنَ الزِّبَعْرَىٰ ، وَالْعَاصِيَ بْنَ وَابْلٍ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّقَةً : "إِنَّ عَلِيًّا لَيْسَ هُنَالِكَ، وَلَكِنَ وَابْلٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَيِّهُ : "إِنَّ عَلِيًّا لَيْسَ هُنَالِكَ ، وَلَكِنَ الْفَوْمَ إِذَا نَصَرُوا نَبِيتُهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ ، فَبِأَلْسِنَتِهِمْ أَحَتُّ أَنْ يَنْصُرُوهُ » ، فَقَالَ حَسَّانُ : الْقَوْمَ إِذَا نَصَرُوا نَبِيتُهُمْ بِأَسْيَافِهِمْ ، فَبِأَلْسِنَتِهِمْ أَحَتُ أَنْ يَنْصُرُوهُ » ، فَقَالَ حَسَانُ : مَا كُنْتُ أَنْتَظِرُ مِنْكَ إِلَّا هَذَا ، وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَقُولًا مَا بَيْنَ بُصُرَىٰ الْكَالِدُ اللَّهُ مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَقُولًا مَا بَيْنَ بُصُرَىٰ .

# لِسَانِي صَارِمٌ لَا عَيْبَ فِيهِ وَبَحْرِي مَا تُكَلُّوهُ اللَّهُ لَاءُ

٥ [٢١٥٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْسِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا (٢) ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا ، فَإِذَا سَمِعْتُمُوهُ يُنْشِدُ فَاحْنُوا فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ » .

قَالَ مَعْمَـرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، وَقَتَادَةَ يُنْشِدَانِ الشَّعْرَ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُ.

• [٢١٥٧٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ رُبَّمَا يَتَمَثَّلُ (٣) بِالْبَيْتِ مِنَ الشَّعْرِ مِمَّا كَانَ فِي وَقَاثِع الْعَرَبِ .

<sup>(</sup>١) بصرئ : مدينة في منتصف المسافة بين عمان ودمشق ، وهي اليوم آشار قرب مدينة «دَرعة» ، وهما داخل حدود سورية . (انظر : المعالم الجغرافية) (ص٤٣) .

<sup>(</sup>٢) القيع: الْمِدَّة. (انظر: النهاية، مادة: قيح).

<sup>(</sup>٣) في (ف) : «يمثل» ، وفي (س) : «تمثل» ، والمثبت من «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٩٠ ، ح : ٨٨٤٨) ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، به .

۵ [ف/ ۱۲۲ أ].





لَـمْ يَغْلَدُهَا مُلِدٌ وَلَا نَصِيفُ وَلَا تُمَيْسِرَاتٌ (١) وَلَا تَعْجِيسَفُ لَكِمْ يَغُلَدُهَا اللَّبَنُ الْخَرِيفُ الْمَحْضُ (٢) وَالْقَارِصُ وَالْصَرِيفُ لَكِلْ خَلَدَاهَا اللَّبَنُ الْخَرِيفُ الْمَحْضُ (٢)

فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: انْزِلْ يَا كَعْبُ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعَرِّضُ بِنَا ، فَنَزَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ: وَلَا تُمَيْرَاتُ

لَـمْ يَغْـذُهَا مُـدِّ وَلَا تَـصِيفْ وَلَا تُمَيْـرَاتٌ (٣) وَلَا تَعْجِيـفُ لَكِنْ غَـذَاهَا الْحَنْظَـلُ (٤) النَّقِيفُ وَمَذْقَــةٌ كَطُــرَةِ الْحَنِيـفِ الْكِنْ غَـذَاهَا الْحَنْفِـفُ بَيْـنَ الزَّرْبِ وَالْكَنِيـفِ

قَالَ : فَخَافَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شَرٌّ، فَأَمَرَهُمَا فَرَكِبَا .

٥ [٢١٥٨٠] قال مَعْمَرُ: وَحَدَّثِنِي أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ بِنَحْوِ حَدِيثِ هِـشَامٍ ، وَزَادَ فِيـهِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَطَفَ نَاقَتَهُ وَأَمَرَهُمَا فَرَكِبَا .

• [٢١٥٨١] أَثْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : إِنِّي لَأَبْغِضُ الْغِنَاءَ وَأُحِبُّ الرَّجَزَ .

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «بميزاب»، والتصويب من «إمتاع الأسماع» (۲/ ۲۲۷) لتقي الدين المقريزي، معزوًا للمصنف. وينظر: «غريب الحديث» (۲/ ۱۲۲) للقاسم بن سلام، «لسان العرب» (مادة: نصف).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الجراثيم» لابن قتيبة (١/ ٣٣٥).

المحض: اللبن الخالص، غير مشوب بشيء . (انظر: النهاية، مادة: محض).

<sup>(</sup>٣) في (ف): «بميزاب» ، وفي (س): «عيذاق» ، والتصويب من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) الحنظل: جمع الحنظلة، وهو نبت مفترش ثمرته فِي حجم البرتقالة ولونها، فيها لُبّ شديد المرارة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: حنظل).

<sup>۩ [</sup>س/٣٤٠].

# إِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ ا





- [٢١٥٨٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ عَائِشَة كَانَتْ تَدْعُو كُلَّ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ يَقُولُ (١) الشَّعْرَ ؛ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ بَيْتَ شِعْرِ فِي تَدْعُو كُلَّ مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ (١) الشَّعْرَ ؛ فَوَاللَّهِ مَا قَالَ بَيْتَ شِعْرِ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ ، وَلَقَدْ تَرَكَ هُوَ وَعُثْمَانُ الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَفَهُو يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَفَهُو يَشْرَبُ الْخَمْرَ فِي الْإِسْلَامِ ؟ أَوَهُو يَقُولُ ؟
- [٢١٥٨٣] أَخْبَى مُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قِيلَ لَهُ : هَـذَا عُلَامُ بَنِي فُلَانٍ شَاعِرٌ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تَقُولُ ؟ قَالَ :

أُودَّعُ سَـلْمَى إِنْ تَجَهَّ زْتُ غَازِيًا كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيًا

قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ.

٥ [٢١٥٨٤] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ حَسَانَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ فِي حَلْقَةٍ فِيهِمْ أَبُوهُ رَيْرَةَ فَقَالَ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّه يَتَعُونُ : «أَجِبْ عَنِّي ، أَيَّدَكَ اللَّه بِرُوحِ الْقُدُسِ»؟ فَقَالَ : اللَّهُمَّ نَعَمْ .

- [٢١٥٨٥] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : أَنْ شَدَ حَسَّانُ فِي الْمَسْجِدِ ، قَالَ : فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ فَلَحَظَهُ (٢) ، فَقَالَ : أَفِي الْمَسْجِدِ ؟ أَفِي الْمَسْجِدِ ؟ قَالَ : فَاللَّهِ لَقَدْ أَنْشَدْتُ فِيهِ مَعَ مَنْ هُوَ حَيْرٌ مِنْكَ ، قَالَ : فَخَشِي أَنْ يَرْمِينَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَيَيْرٌ ، فَأَجَازَ وَتَرَكَهُ .
- [٢١٥٨٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَمَّا أُهْبِطَ إِبْلِيسُ قَالَ : أَيْ رَبِّ! قَدْ لَعَنْتَهُ فَمَا عَمَلُهُ؟ قَالَ : السِّعْرُ ، قَالَ : فَمَا قِرَاءَتُهُ؟ قَالَ : السِّعْرُ ، قَالَ : فَمَا وَرَاءَتُهُ؟ قَالَ : السِّعْرُ ، قَالَ : فَمَا

<sup>(</sup>١) مطموس في (ف) ، وأثبتناه من (س).

٥ [٢١٥٨٤] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ٤٢٧٠، طح حم ١٨٦٧٢].

<sup>• [</sup>٢١٥٨٥] [الإتحاف: خزعه طح حب حم ٢٢٠٠].

<sup>(</sup>٢) اللحظ: النظر بمؤخر العين. (انظر: المصباح المنير، مادة: لحظ).

### المُصِنَّفُ اللِّمِامِ عَبُدَالِ الرَّافِ



) (Fig.)

كِتَابُهُ؟ قَالَ: الْوَشْمُ، قَالَ: فَمَا طَعَامُهُ؟ قَالَ: كُلُّ مَيْتَةٍ ﴿ وَمَا لَـمْ يُـذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَا شَرَابُهُ؟ قَالَ: الْحَمَّامُ، قَالَ: فَأَيْنَ مَسْكَنُهُ؟ قَالَ: الْحَمَّامُ، قَالَ: فَأَيْنَ مَسْكَنُهُ؟ قَالَ: الْحَمَّامُ، قَالَ: فَمَا فَأَيْنَ مَسْكَنُهُ؟ قَالَ: الْمِزْمَارُ، قَالَ: فَمَا فَأَيْنَ مَجْلِسُهُ؟ قَالَ: الْمِزْمَارُ، قَالَ: فَمَا صَوْتُهُ؟ قَالَ: الْمِزْمَارُ، قَالَ: فَمَا مَصَايِدُهُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ.

### ٢٠٠ - بَابُ الْكِبْرِ وَالْحِلْيَةِ (١) الْحَسَنَةِ

٥ [٢١٥٨٧] أَجْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِ عَلَيْ : إِنِّي لَأُحِبُهُ فِي شِرَاكِ (٢) نَعْلِي وَعَلَاقَةِ سَوْطِي ، فَهَ لُ يُخْشَى لَأُحِبُهُ فِي شِرَاكِ (٢) نَعْلِي وَعَلَاقَةِ سَوْطِي ، فَهَ لُ يُخْشَى عَلَيَ الْجَبُرُ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «فَكَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ»؟ قَالَ : عَارِفًا لِلْحَقِّ مُطْمَئِنًّا إِلَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «لَكِبُرُ هُنَالِكَ ، وَلَكِنَّ الْجُبْرَ أَنْ تَغْمِطَ النَّاسَ ، وَتَبْطَرَ أَنْ تَغْمِطَ النَّاسَ ، وَتَبْطَرَ أَنْ تَغْمِطَ النَّاسَ ، وَتَبْطَرَ الْحَبْرَ أَنْ تَغْمِطَ النَّاسَ ، وَتَبْطَرَ

٥ [٢١٥٨٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْجُشَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ أَطْمَالُ (٤) ، فَقَالَ : «هَلْ لَكَ مَالٌ»؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «مِنْ أَيِّ الْمَالِ»؟ قَالَ : مِنْ كُلِّ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ ، مِنَ الشَّاءِ وَالْإِبِلِ ، قُلْتُ : «هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُكَ وَافِية قَالَ : «هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُكَ وَافِية قَالَ : «هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُكَ وَافِية آذَانُهَا»؟ قَالَ : «هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُكَ وَافِية آذَانُهَا»؟ قَالَ : «هَلْ تُنْتَجُ إِلَّا كَذَلِكَ؟ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَثِذِ ، قَالَ : «فَلَعَلَّكَ تَأْخُذُ

۵[ف/١٦٢ ب].

<sup>(</sup>١) الحلية: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، والجمع: الحُلِي. (انظر: النهاية، مادة: حلا).

<sup>(</sup>٢) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. (انظر: النهاية، مادة: شرك).

<sup>(</sup>٣) بطر الحق: أن يتكبر عن الحق فلا يقبله . (انظر: النهاية ، مادة: بطر) .

<sup>(</sup>٤) الأطهار: جمع الطّمر، وهو الثوب الخلّق، أو الكساء البالي من غير المصوف. (انظر: القاموس، مادة: طمر).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) ، (س) ، وفي «مسند أحمد» (١٦١٣٢) ، «السنن الكبرئ» للبيهقمي (١٩٧٤٢) من طريق المصنف : «فلتر» .

# إِنْ الْمِهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا





مُوسَاكَ فَتَقْطَعَ أَذُنَ بَعْضِهَا، تَقُولُ هَذِهِ بُحُرٌ، وَتَشُقَّ أَذُنَ أُخْرَىٰ فَتَقُولَ هَذِهِ صُرُمٌ (١)» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَلَا تَقْعَلْ، فَإِنَّ كُلَّ مَالِ آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلِّ، وَإِنَّ مُوسَى اللَّهِ أَحَدُ، وَسَاعِدَ اللَّهِ أَعَدُ، قَالَ: «فَلَا تَقْعَلْ، فَإِنَّ كُلَّ مَالِ آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلِّ، وَإِنَّ مُوسَى اللَّهِ أَحَدُ، وَسَاعِدَ اللَّهِ أَشَدُ»، قَالَ: فقالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِنِي وَلَمْ يُضِفْنِي، ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ أَقْرِيهِ أَمْ أُخْزِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «بَلِ اقْرِهِ».

- ٥ [٢١٥٨٩] أَخْبَى ُوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : رَأَى النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا وَعَلَيْهِ أَطْمَارٌ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَكُلْ وَاشْرَبْ ، أَطْمَارٌ قَالَ : فَدَعَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ : «هَلْ لَكَ مَالٌ»؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : «فَكُلْ وَاشْرَبْ ، وَتَصَدَّقْ وَالْبَسْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ » .
- [٢١٥٩٠] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَحَلَّ اللَّهُ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مَا لَمْ يَكُنْ سَرَفًا أَوْ مَخِيلَةً .

#### ٢٠١- بَابُ الشَّعَرِ

- ٥ [٢١٥٩١] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، أَنَ النَّبِيَ عَيْلَةٍ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ : «إِنِ اتَّخَذْتَ شَعَرًا فَأَكْرِمْهُ» ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ حَسِبْتُ يُرَجِّلُهُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ .
- ٥ [٢١٥٩٢] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : فَنِ عَا النَّاسُ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيُّ عَلَيْ ، فَأَبْطأَ أَبُو قَتَادَة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : «مَا حَبَسَكَ؟» قَالَ : رَأْسِي كُنْتُ أُرَجِّلُهُ ، قَالَ : فَأَمَرَ ﴿ بِرَأْسِهِ أَنْ يُحْلَقَ (٢) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، دَعْهُ لِي أَوْ هَبْهُ لِي فَوَاللَّهِ لَأُعْتِبَنَّكَ ، قَالَ : فَتَرَكَهُ ، فَلَمَّا لَقُوا الْعَدُوَّ كَانَ أَوَّلَ النَّاسِ ، حَمَلَ فَقَتَلَ مَسْعَدَة ، قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْلِكِينَ كَانَ أَشَدً عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) **الصرم: جمع** الصريم، وهو الذي صرمت أذنه: أي قطعت. والـصرم: القطـع. (انظـر: النهايـة، مادة: صرم).

١٦٣ أ].

<sup>(</sup>٢) مطموس في (ف) ، والمثبت من (س) .

### المُصِنَّفُ لِلإِمْامِ عَبُدَالِ لَزَافِ





- ه [٢١٥٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُتْبَةَ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْةً الْمَدِينَةَ وَجَدَ أَهْلَ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ (١) الشَّعَرَ ، وَوَجَدَ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ (٢) ، وَكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنعَ مَا يَصْنعُ أَهْلُ الْمُشْرِكِينَ يَفْرُقُونَ (٢) ، وَكَانَ إِذَا شَكَّ فِي أَمْرٍ لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْءٍ صَنعَ مَا يَصْنعَ أَهْلُ الْكَتَابِ ، فَسَدَلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْفَرْقِ ، فَفَرَقَ فَكَانَ الْفَرْقُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ .
- ٥ [٢١٥٩٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنيْهِ .
- ه [٢١٥٩٥] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ أَسْتَتْبِعَ أَصْحَابِي إِلَىٰ بَيْتِي فَأُطْعِمَهُمْ ؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ : قَالَ : أَفَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا رَاحِلَةٌ يَرْكَبُهَا ؟ قَالَ : «لَا» ، قَالَ : أَفَمِنَ الْكِبْرِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا رَاحِلَةٌ يَرْكَبُهَا ؟ قَالَ : «لَا » وَلَكِنِ الْكِبْرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو أَنْ تُسَفّه أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَةٌ يَلْبَسُهَا ؟ قَالَ : «لَا ، وَلَكِنِ الْكِبْرُ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو أَنْ تُسَفّه الْخَقّ ، وَتَعْمِطَ النَّاسَ » .

### ٢٠٢- بَـابُ الْمَدْحِ

٥ [٢١٥٩٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلَا أَنْنَى عَلَىٰ رَجُلِ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلَا خَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَلَا : «قَطَعْتَ عُنُقَهُ ، لَوْ سَمِعَكَ تَقُولُ هَذَا مَا أَفْلَحَ» .

٥ [٢١٥٩٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَا خَيْرَ النَّاسِ وَابْنَ سَيِّدِنَا ، فَقَالَ : «يَا أَيُهَا النَّاسُ قُولُوا كَقَوْلِكُمْ ، وَلَا تَسْتَهْوِيكُمُ الشَّيَاطِينُ» .

١ [ ٣٤١] أ

<sup>(</sup>١) السدل: إرسال شعر الناصية على الجبهة ولا يضم جوانبه ، وإرساله كالقصة . (انظر: مجمع البحار ، مادة : سدل) .

<sup>(</sup>٢) **فرق الرأس**: تفريق شعر الرأس بعضه عن بعض ، وكشفه عن الجبين . (انظر : المرقاة) (٨/ ٢١٤) . ٥ [٢١٥٩٤] [الإتحاف : حم ٣٥٦] [شيبة : ٢٥٥٨٣] .

# يُحْتَالِكِ الْعِ

- [٢١٥٩٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: يَا خَيْرَ النَّاسِ وَابْنَ خَيْرِ النَّاسِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَنَا بِخَيْرِ النَّاسِ ، وَلَا ابْنِ عُمَرَ: مَا أَنَا بِخَيْرِ النَّاسِ ، وَلَكِنِّي مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، أَرْجُو اللَّهَ وَأَخَافُهُ ، وَاللَّهِ لَنْ تَزَالُوا وَلَا ابْنِ خَيْرِ النَّاسِ (١) ، وَلَكِنِّي مِنْ عِبَادِ اللَّهِ ، أَرْجُو اللَّهَ وَأَخَافُهُ ، وَاللَّهِ لَنْ تَزَالُوا بِالرَّجُلِ حَتَّى تُهْلِكُوهُ .
- ه [٢١٥٩٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «لَا تُطْرُونِي (٢) كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » .
- [٢١٦٠٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسِ (٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا أَحَدُ أُزَكِيهِ إِلَّا النَّبِيَ عَيَّالِيْرَ .
- [٢١٦٠١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ (٤) رَبِيعَةَ الصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ : ﴿ كَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ ثَالَنهل : ٨٤] ، قَالَ : كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ .

٥ [٢١٥٩٩] [الإتحاف: مي طحب حم ١٥٥٠١ ، حم ١٥٥٢٢].

- (٢) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح ، والكذب فيه . (انظر: النهاية ، مادة : طرا) .
- (٣) في (س): «ابن طاوس»، والمثبت من (ف)، وهو موافق لما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٥٤) من طريق زائدة عن ليث به .
- (٤) بعده في (ف) ، (س) : «أبي» ، وهو خطأ ، والتصويب من «تفسير عبد الرزاق» (٣/ ٨٣) ، «تفسير ابن أبي حاتم» (٩/ ٢٩٠١) ، «حلية الأولياء» (٣/ ٣١٥) من طريق عبد الرزاق ، وينظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (٨/ ٢٧٣) ، «الجرح والتعديل» (٩/ ١٤٤) .

٥ [ف/١٦٣ ب].

<sup>(</sup>۱) قوله: «فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس، ولا ابن خير الناس» ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من «حلية الأولياء» (۱/۳۰)، «تاريخ دمشق» (۳۱/ ١٥٥ – ١٥٦) من طريق المصنف به، ووقع في «المدخل إلى السنن الكبرئ» للبيهقي (ص ٣٣٤) من طريق المصنف بلفظ: «ما أنا بخير الناس، ولا أبي خير الناس».

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلَالِ أَوْفِ





#### ٢٠٣- بَابُ الضِّيَافَةِ

- ٥ [٢١٦٠٢] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «حَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ» .
- ٥ [٢١٦٠٣] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «حَتُّ النصِّيَافَةِ فَلَائلةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ صَدَقَةٌ » .
- [٢١٦٠٤] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْعَيْزَارِ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَاهُ الْأَعْرَابُ ، فَقَالُوا : إِنَّا نُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَنُوْتِي الزَّكَاةَ ، وَنَحُبُّ الْبَيْتَ ، وَنَصُومُ رَمَضَانَ ، وَإِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، يَقُولُونَ : لَسْنَا عَلَىٰ شَيْءٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَآتَى الزَّكَاةَ ، وَحَجَّ الْبَيْتَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، وَقَرَىٰ الضَّيْف ، ذَخَلَ الْجَنَّة .

#### ٢٠٤- بَابُ مُوسَى وَمَلَكِ الْمَوْتِ

٥ [٢١٦٠٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَىٰ مُوسَىٰ ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَفَقاً عَيْنَهُ ، فَرَجَعَ إِلَىٰ رَبِّهِ ، فَقَالَ : «فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ رَبِّهِ ، فَقَالَ : أُرْسَلْتَنِي إِلَىٰ عَبْدِ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ » ، قَالَ : «فَرَدَّ اللَّهُ عَيْنَهُ ، فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتْنِ (١) فَوْرِ فَلَهُ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ ، فَقَالَ : أَيْ رَبْ ، ثُمَّ فَقُلْ لَهُ : يَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ مَتْنِ (١) فَوْرِ فَلَهُ مَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ ، فَقَالَ : أَيْ رَبْ ، ثُمَّ مَثْنِ أَلْ اللَّهَ أَنْ يُدُنِينَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (٢) رَمْيَةً مَهُ ؟ قَالَ : فَمَّ الْمَوْتُ ، قَالَ : فَمَا لَانَ ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدُنِينَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ (٢) رَمْيَة

٥ [٢١٦٠٣] [الإتحاف: حم حب كم ٥٧٤٥] [شيبة: ٣٤١٦١].

٥ [٢١٦٠٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٩٦٢].

<sup>(</sup>١) المتن: الظهر. (انظر: مجمع البحار، مادة: متن).

<sup>(</sup>٢) المقدسة: المطهرة. (انظر: الصحاح، مادة: طهر).

### المالك المالية





بِحَجَرِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ شَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَىٰ جَنْبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَر (١)».

٥ [٢١٦٠٦] قال مَعْمَرُ: وَأَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . مِثْلَهُ .

٥ [٢١٦٠٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ مِثْلَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْحَسَنَ يُحَدِّثُ مِثْلَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالْحَسَنَ يُحَدِّثُ مِثْلَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَلَيْهِ .

### ٢٠٥- بَابُ حَدِيثِ آدَمَ وَإِبْلِيسَ

• [٢١٦٠٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : إِنَّ اللَّهُ لَمَّا لَعَنَ إِبْلِيسَ سَأَلَهُ النَّظْرَةَ ، فَأَنْظَرَهُ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِكَ لَا أَخْرُجُ مِنْ صَدْرِ عَبْدِكَ حَتَّى تَخْرُجَ لَا أَخْرُجُ مِنْ صَدْرِ عَبْدِكَ حَتَّى تَخْرُجَ لَا أَخْرُجُ مِنْ عَبْدِي حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ ، أَوْ قَالَ : رُوحُهُ . نَفْسُهُ ، فَقَالَ : وَعِزَّتِي لَا أَحْجُبُ تَوْبَتِي مِنْ عَبْدِي حَتَّى تَخْرُجَ نَفْسُهُ ، أَوْ قَالَ : رُوحُهُ .

#### ٢٠٦- بَابُ مِائَةِ سَنَةٍ

٥ [٢١٦٠٩] أَضِوْعَبُدُ الرَّذَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو بَكُرِ الْبُنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَإِنَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ : فَقَالَ : "أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ ، فَإِنَّ فَاللَّهُ مَنْ أَنْ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ "قَالَ : ابْنُ عُمَرَ : فَوَهَلَ (٢) النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالَةٍ فِيمَا يَتَحَدَّدُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ فَوَعَلَى مَا لَتَحَدَّدُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَة

١٦٤ أ].

٥ [٢١٦٠٩] [الإتحاف: ٩٦٦٧) عه حب ١١٥٦٠].

<sup>(</sup>١) الكثيب الأحمر: موضع بِمدين. وقيل: بأريحاء، ويروئ أنه دفن في جبل «نبـا» عـلى مـسيرة عـشرة كيلومترات للشمال الغربي من «مأدبا» في شرقى الأردن. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢٣٠).

<sup>• [</sup>۲۱۲۰۸] [شيبة: ۸۰۳۰۸، ۲۳۲۳].

<sup>(</sup>٢) تـصحف في (ف) ، (س) إلى : «فأهـل» ، والتصويب مـن «صـحيح البخـاري» (٦٠٩) ، «مـسلم» (٢٦١٧) ، «سنن أبي داود» (٤٣٠٠) ، جميعا من طريق المصنف ، به .

الوهل: السهو والغلط والوهم . (انظر: النهاية ، مادة : وهل) .

١ [٣٤٢/ ١] ١



سَنَةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ» ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ (١) ذَلِكَ الْقَرْنُ .

### ٢٠٧- بَابُ النُّبُوَّةِ

- ٥ [٢١٦١٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : نَظَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ عَجِدْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ : «هَاهُ نَا مَاءُ» ؟ فَرَأَيْتُ النَّبِي عَيَّا وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ، ثُمَّ قَالَ : «تَوضَّنُوا بِاسْمِ اللَّهِ» ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ، ثُمَّ قَالَ : «تَوضَّنُوا بِاسْمِ اللَّهِ» ، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَيْقَ وَضَعْ يُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّنُونَ ، حَتَّى تَوضَّنُوا مِنْ عِنْدِ (٢) آخِرِهِمْ ، الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ عَيَّا اللَّهُ مُ كَانُوا؟ قَالَ : نَحْوَا مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا .
- ٥[٢١٦١١] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ (٣) بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ (٣) بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ . . . مِثْلَهُ .
- ٥ [٢١٦١٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَوْفٍ ( َ ) ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ هُ وَ وَأَصْحَابُهُ الْعُطَارِدِيِّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ هُ وَ وَأَصْحَابُهُ فَأَصَابَهُمْ عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ أَوْ غَيْرَهُمَا ، فَأَصَابَهُمْ عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَأَرْسَلَ النَّبِي ﷺ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ أَوْ غَيْرَهُمَا ، فَأَتِيَانِي فَقَالَ : "إِنَّكُمَا سَتَجِدَانِ امْرَأَةُ فِي مَكَانِ ( ٥ ) كَذَا وَكَذَا مَعَهَا بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَرَادَتَانِ ( ٢ ) ، فَأْتِيَانِي

<sup>(</sup>١) ينخرم: يذهب وينقضي . (انظر: النهاية ، مادة : خرم) .

٥ [٢١٦١٠] [الإتحاف: حم ٧٦١، خزعه حب قط حم ١٦١٤].

<sup>(</sup>٢) ليس في (س)، وضبب عليه في (ف)، وصحح على ما بعده، وقد رواه ابن منده في «التوحيد» (٢/ ٣٧)، وإسماعيل الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص ٢١١) كلاهما من طريق المصنف به، كالمثبت.

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «هشيم» ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، فليس في الرواة من اسمه هشيم بن صبيح ، ومسلم بن صبيح أبو الضحي ، روى عنه الأعمش . ينظر : «تهذيب الكال» (٢٧/ ٥٢٠) وما يعدها .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن عوف» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (س): «صك» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) المزادتان: مثنى مزادة: وهي ما يحمل فيه الماء، كالقربة. (انظر: النهاية، مادة: مزد).



بِهَا»، فَأَتَيَا الْمَوْأَةَ، فَوَجَدَاهَا قَدْ رَكِبَتْ بَيْنَ مَرَادَتَيْهَا عَلَى الْبَعِيرِ، فَقَالَا لَهَا أَجْبِي رَسُولُ اللَّهِ؟ أَهَذَا الصَّابِئُ (1)؟ قَالَا: هَذَا الَّذِي تَعْنِينَ وَهُو رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَجَاءَا بِهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيَّ فَخُعِلَ فِي إِنَاءِ مِنْ مَزَادَتَيْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَجَاءَا بِهَا، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيَّ فَعُعِلَ فِي إِنَاءِ مِنْ مَزَادَتَيْهَا شَيْءٌ، ثُمَّ قَالَ الْمَرَادَتَيْنِ وَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَجَاءَا بِهَا، فَأَمَرَ النَّبِي عَيَّ فَعَى الْمَرَادَتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَمَلَئُوا آنِيَتَهُمْ وَأَسْقِيتَهُمْ (1)، فَمَ أَمَر النَّاسَ فَمَلَئُوا آنِيتَهُمْ وَأَسْقِيتَهُمْ (1)، فَلَمْ يَدْ وَالْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّاسَ فَمَلَئُوا آنِيتَهُمْ وَأَسْقِيتَهُمْ (1)، فَلَمْ يَدْ وَالْ الْمَتِلَاء ، قَالَ : فَأَمَرَ النَّاسِ فَمَلَئُوا آنِيتَهُمْ وَأَسْقِيتَهُمْ (1) مَلَكُوا آنِيتَهُمْ وَأَسْقِيتَهُمْ (1) مَلَكُوا آنِيتَهُمْ وَأَسْقِيتَهُمْ (1) مَلَكُوا آنِيتَهُمْ وَأَسْقِيتَهُمْ (1) مَلَكُوا آنِيتَهُمْ وَأَسْقِيتَهُمْ (1) مَنْ أَذُوادِهِمْ حَتَّى مَلَا لَهُ الْوَبَهَا، ثُمَ قَالَ يَعْرَانُ : فَكَانَ يُحْيَلُ إِلَيَّ أَنَهُمَا لَمْ يَزْدَادَا إِلَّا الْمَتِلَاء ، قَالَ : فَأَمَر النَّاسِ مَا وَلَكِنَّ اللَّهُ سَقَانًا »، فَجَاءَتُ أَهْلَهَا، فَمَ قَالَ : فَجَاءَ أَهُلُ اللَّهُ مَنْ عَنْدِ أَسْعَرِ النَّاسِ ، أَوْ (1) إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَقًّا ، قَالَ : فَجَاءَ أَهْلُ الْعَالَثُ : جِغْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَسْحَرِ النَّاسِ ، أَوْ (1) إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﴿ حَقًّا ، قَالَ : فَجَاءَ أَهُلُ الْمَالُولُ الْحَوَاء (1) فَلَا الْحَوَاء (1) فَلَا الْمُولُ اللَّهُ مَنْ عَنْدُ النَّاسِ مَا وَلَكُنَّ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْوَلَالَةُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٢١٦١٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ قَيْلِيَّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ مَالَ أَوْ قَالَ : مَادَ (٧ عَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ قَيْلِيَّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ إِذْ مَالَ أَوْ قَالَ : مَادَ (٧ عَنِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالَ فَدَعَمْتُهُ بِيَدِي حَتَّى اللَّ يَقَظَ ، وَاللَّهُ مَالَ فَدَعَمْتُهُ بِيَدِي حَتَّى اللَّ يَقَظَ ، قَالَ : «اللَّهُمَّ احْفَظْ أَبَا قَتَادَةَ كَمَا حَفِظَنِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ ، مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ ، تَنْعَ

<sup>(</sup>١) الصابئ: الخارج من دينه إلى دين غيره ، والجمع: صُباة . (انظر: النهاية ، مادة: صبأ) .

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) إلى : «بعرا» ، وفي (س) : «بعر» ، والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي (٢) تصحف في (ف) إلى : «بعرا» ، وفي (س) : «بعرا» ، كلاهما من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) الأسقية : جمع السقاء ، وهو : ظرف (وعاء) للماء من الجلد . (انظر : النهاية ، مادة : سقا) .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ف) ، وأثبتناه من (س) ، وهو ثابت في المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

١٦٤/٠] ١ [ف/ ١٦٤ ب] .

<sup>(</sup>٦) تصحف في (ف) إلى : «الجو» ، وفي (س) : «الحر» ، والتصويب من المصدرين السابقين . الحواء: بيوت مجتمعة من الناس على ماء ، والجمع : أحوية . (انظر : النهاية ، مادة : حوا) .

<sup>(</sup>٧) ماد: مال وتحرك. (انظر: النهاية، مادة: ميد).

<sup>(</sup>٨) الدعم: الإسناد. (انظر: النهاية ، مادة: دعم).



7.1

عَنِ الطَّرِيقِ» قَالَ: فَتَنَحَّىٰ (١) عَنِ الطَّرِيقِ، فَأَنَاخَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَنَخْنَا مَعَهُ، فَتَوَسَّدَ (٣) كُلُّ رَجُل مِنَّا ذِرَاعَ رَاحِلَتِهِ ، فَمَا اسْتَيْقَظْنَا حَتَّى أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ ، وَمَا اسْتَيْقَظْنَا إِلَّا بِصَوْتِ الصُّرَدِ (٤) ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْنَا ، فَقَالَ: «لَمْ تَهْلِكُوا، إِنَّ الصَّلَاةَ لَا تَفُوتُ النَّائِمَ ، إِنَّمَا تَفُوتُ الْيَقْظَانَ» ، ثُمَّ قَالَ : «هَلْ مِنْ مَاءٍ» فَأَتَيْتُهُ بِمِيضَأَةٍ (٥) وَهِيَ الْإِدَاوَةُ (٦) ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ : فَقَضَىٰ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَنِي فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى ، ثُمَّ قَالَ لِي: «احْفَظْهَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ لِبَقِيَّتِهَا نَبَأٌ» قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَنَادَىٰ وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ (٧) فَصَلَّىٰ بِنَا الـصُّبْحَ ، قَالَ : ثُمَّ سَارَ الْجَيْشُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرِ ، وَعُمَرَ يَرْفُقُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنْ يَعْصُوهُمَا يَشُقُّوا (^) عَلَى أَنْفُسِهِمْ» ، قَالَ : وَكَانَ أَبُو بَكْرِ وَعُمَـرُ أَشَارُوا عَلَيْهِمْ أَلَّا يَنْزِلُوا حَتَّىٰ يَبْلُغُوا الْمَاءَ ، وَقَالَ بَقِيَّةُ النَّاسِ : بَلْ نَنْزِلُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَنَرَلُوا فَجِئْنَاهُمْ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (٩) وَقَدْ هَلَكُوا مِنَ الْعَطَش ، قَالَ : فَدَعَانِي بِالْمِيضَأَةِ ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَاسْتَأْبَطَهَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : «اشْرَبُوا وَتَوضَّئُوا» ، فَفَعَلُوا ، وَمَلَئُوا كُلَّ إِنَاءِ كَانَ مَعَهُمْ ، حَتَّىٰ جَعَلَ يَقُولُ: «هَلْ مِنْ عَالِّ (١١)» ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى ، فَيُخَيَّلُ إِلَى اللَّهَا كَمَا أَخَذَهَا مِنِّي ، وَكَانُوا اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ رَجُلًا .

<sup>(</sup>١) التنحى: الاجتناب، والابتعاد. (انظر: النهاية، مادة: نحا).

<sup>(</sup>٢) الإناخة: إبراك البعير وإنزاله على الأرض. (انظر: اللسان، مادة: نوخ).

<sup>(</sup>٣) التوسد: جعل الشيء تحت الرأس. (انظر: النهاية، مادة: وسد).

<sup>(</sup>٤) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. (انظر: النهاية، مادة: صرد).

<sup>(</sup>٥) الميضأة: الإناء الذي يتوضأ منه كالإداوة ونحوها . (انظر: جامع الأصول) (٧/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٦) الإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. (انظر: النهاية، مادة: أدا).

<sup>(</sup>٧) ليس في (ف)، وأثبتناه من (س).(٨) كأنها في (س): «يقسو»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٩) نحر الظهيرة: حين تبلغ الشمسُ مُنتهاها من الارتفاع ، كأنها وصَلَت إلى النحر ، وهو أعلى الصَّدْر . (انظر: النهاية ، مادة: نحر) .

<sup>(</sup>١٠) العلّ : الذي يشرب الشربة الثانية . (انظر : اللسان ، مادة : علل) .

### إلى المالك المعالم





٥ [٢١٦١٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَشْيَاخُنَا : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمَ أُحُدِ وَقَدْ ذَهَبَ سَيْفُهُ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ عَسِيبًا مِنْ نَخْلِ ، فَرَجَعَ فِي يَدِهِ سَيْفًا .

ه [٢١٦١٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَادِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ (١) قَالَ : تَرَوْنَ هَذَا الشَّيْخَ يَعْنِي نَفْسَهُ ، فَإِنِّي كَلَّمْتُ رَسُولَ ١ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ (١) قَالَ : تَرَوْنَ هَذَا الشَّيْخَ يَعْنِي نَفْسَهُ ، فَإِنِّي كَلَّمْتُ رَسُولَ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَعَهُ ، وَرَأَيْتُ الْعَلَامَةَ الَّتِي بَيْنَ كَتِفَيْهِ ، وَهِي إِلَى نُعْضِ (٢) كَتِفِهِ (٣) وَلِي الْكُفُ الْمُجْتَمِعَ عَلَيْهَا خِيلَانٌ (١٤) كَهَيْئَةِ الثَّالِيلِ (٥) .

### ٢٠٨- بَابُ مَا يُعَجَّلُ<sup>(٦)</sup> لِأَهْلِ الْيَقِينِ مِنَ الْأَيَاتِ<sup>(٧)</sup>

• [٢١٦١٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُسَيْدَ بُنَ المَّنْ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا ، حَتَّىٰ ذَهَبَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ لَهُمَا ، حَتَّىٰ ذَهَبَ مِنَ

٥ [٢١٦١٥] [الإتحاف: حم ٧١٧٧].

(١) كأنها في (س): «شرحبيل» ، وكتب فوقه: «جبير» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند أحمد في «مسنده» (٢١٤٠٢) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١/ ٢٦٤).

١ [س/٣٤٣].

(٢) النغض : أعلى الكتف، وقيل : هو العظم الرقيق الذي على طرفه . (انظر : النهاية ، مادة : نغض) .

(٣) قوله : «وهي إلى نغض كتف» ليس في (س) ، ووقع في (ف) : «بعض كتفيه» ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢١١٠٢) ، «دلائل النبوة» للبيهقي (١/ ٢٦٤) من طريق المصنف ، به .

(٤) الخيلان: جمع الخال، وهو الشامة في الجسد. (انظر: النهاية، مادة: خيل).

(٥) [ف/ ١٦٥ أ]. في (ف)، (س): «الثواليل» هكذا بالتسهيل، والمثبت من المصدرين السابقين. وينظر: «لسان العرب» (مادة: ثأل).

الثآليل: جمع ثؤلول، وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحِمَّصَة في دونها. (انظر: النهاية، مادة: ثأل).

(٦) في (س): «يحصل» ، والمثبت من (ف).

(٧) **الأيات : جمع** آية ، وهي المعجزة والكرامة ، وسميت آية لأنها علامة النبوة . (انظر : المرقاة) (١٠/ ٢٤٤) .

• [٢١٦١٦] [الإتحاف: حب حم ٧٣٢].

### المصنف الإمام عَبُدَا لَوْافَيْ





اللَّيْلِ سَاعَةٌ ، وَلَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ ، ثُمَّ خَرَجَا مَنْ عِنْدِهِ يَنْقَلِبَانِ ، وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُصَيَّةٌ ، فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا لَهُمَا ، حَتَّىٰ مَشَيَا فِي ضَوْثِهَا ، حَتَّىٰ إِذَا افْتَرَقَ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتْ لِلْآخِرِ عَصَاهُ ، فَسَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ حَتَّىٰ بَلَغَ أَهْلَهُ .

- [٢١٦١٧] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي (١) عَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ ، أَنَّ عَامِرًا كَانَ يَأْخُدُ عَطَاءَهُ ، فَيَجْعَلُهُ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ ، فَلَا يَلْقَىٰ أَحَدًا مِنَ الْمَسَاكِينِ يَسْأَلُهُ إِلَّا أَعْطَاهُ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَىٰ فَيَجْعَلُهُ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ ، فَلَا يَلْقَىٰ أَحَدًا مِنَ الْمَسَاكِينِ يَسْأَلُهُ إِلَّا أَعْطَاهُ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ رَمَىٰ بِهَا إِلَيْهِمْ ، فَيَعُدُّونَهَا (٢) فَيَجِدُونَهَا (٣) سَوَاءً كَمَا أُعْطِيَهَا .
- [٢١٦١٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ مُطَرِّفُ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِخِيرٍ وَصَاحِبٍ لَهُ ، سَرِيَا فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ ، فَإِذَا طَرَفُ سَوْطٍ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ ضَوْءٌ ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ : أَمَا إِنَّا لَوْ حَدَّثْنَا النَّاسَ بِهَذَا كَذَّبُونَا ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ : الْمُكَذِّبُ أَكُذَبُ ، يَقُولُ : الْمُكَذِّبُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ أَكْذَبُ .
- [٢١٦١٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنِ الْبِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَنِي أَخْطَأَ الْجَيْشَ بِأَرْضِ الرُّومِ ، أَوْ أُسِرَ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَنِي أَخْطَأَ الْجَيْشَ بِأَرْضِ الرُّومِ ، أَوْ أُسِرَ فَانْطَلَقَ هَارِبًا يَلْتَمِسُ الْجَيْشَ ، فَإِذَا بِالْأَسَدِ ، فَقَالَ لَهُ : أَبَا الْحَارِثِ ، أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ فَإِنَّ مِنْ أَمْرِي كَيْتَ وَكَيْتَ (٤) ، فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَصْبَصَةٌ (٥) حَتَّى قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَيَنْ فَإِنَّ مِنْ أَمْرِي كَيْتَ وَكَيْتَ (٤) ، فَأَقْبَلَ الْأَسَدُ لَهُ بَصْبَصَةٌ (٥) حَتَّى قَامَ إِلَى

<sup>(</sup>١) قوله: «ابن أخي» ، في (س): «أخو» ، والمثبت من (ف) ، وهنو الموافق لما عند أحمد في «الزهند» (١٢٥٥) ، والمستغفري في «دلائل النبوة» (٢٦/ ٢٥٠) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٦/ ٣٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «فيعيدونها» ، والتصويب من (س) ، وهو موافق لما في «الزهد» لأحمد بن حنبـل و «دلائـل النبوة» للمستغفري .

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) كيت وكيت : كناية عن الأمر ، نحو : كذا وكذا . (انظر : النهاية ، مادة : كيت ) .

<sup>(</sup>٥) في (ف): «بصيعة»، وفي (س): «نصعه»، والمثبت من «كرامات الأولياء» للالكائي (٩/ ١٧٢)، «شرح السنة» للبغوي (١٣/ ٣١٣) من طريق المصنف، به.





جَنْبِهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ صَوْتًا أَتَىٰ إِلَيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَمْشِي إِلَىٰ جَنْبِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَىٰ بَلَغَ الْجَيْشَ ، ثُمَّ رَجَعَ الْأَسَدُ .

٥[٢١٦٢٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ (() اللَّهِ النَّهُ وَمَعَهُ ابْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ حَارِئَة بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَمَعَهُ ابْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ، عَنْ حَارِئَة بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَالْهَ وَمَعَهُ جِبْرِيلُ جَالِسٌ فِي الْمَقَاعِدِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَجَزْتُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ وَانْصَرَفَ جِبْرِيلُ وَقَدْ النَّبِيُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلَامَ» .

### ٢٠٩- بَابُ الرُّخَصِ وَالشَّدَائِدِ

٥ [٢١٦٢١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِ عَيَّقَ فَقَالَ : «هَلْ تَدْرِي يَا مُعَاذُ هَ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ»؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُ وا ذَلِكَ»؟ قَالَ : وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، تَدْرِي يَا مُعَاذُ مَا حَقُّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُ وا ذَلِكَ»؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «فَإِنَّ حَقَّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُ وا ذَلِكَ»؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «فَإِنَّ حَقَّ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذَّبُهُمْ» قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ : «دَعْهُمْ يَعْمَلُونَ» .

٥ [٢١٦٢٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُمَيْلِ بُنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَقِّ لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلَكَ الْمُكْثِرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، وَقَلِيلٌ

٥ [٢١٦٢٠] [الإتحاف: حم ٤١١٧].

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) إلى : «عبيد» ، والتصويب من (س) ، و «مسند أحمد» (٢٤١٦٧) ، و «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (٤٤٦) ، كلاهما عن المصنف ، به . وينظر : «تهذيب الكمال» (١٥/ ١٤٠) .

٥ [٢١٦٢١] [الإتحاف: حب حم ١٦٧١٢].

١٦٥/ ١٦٥ ب].

٥ [٢١٦٢٢] [الإتحاف: كم حم ١٩٦٩٤] [شيبة: ٣٦٤١٢].



FIT

مَا هُمْ» ، ثُمَّ مَشَىٰ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أَلَا أَذُلُكَ عَلَىٰ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ»؟ فَقُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «تَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، فَقُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ» ، قَالَ : «تَقُولُ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ» ، قَالَ : ثُمَّ مَشَىٰ سَاعَةً ، فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلْ تَدْرِي وَلَا مَلْجَأُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ » ، قَالَ : ثُمَّ مَشَىٰ سَاعَةً ، فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ »؟ قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقٌ عَلَىٰ اللَّهِ قَالَ : «حَقُ النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقٌ عَلَىٰ اللَّهِ أَلًا يُعَذِّبُهُمْ » .

٥ [٢١٦٢٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِي : أَلَا أُحَدُّنُكَ حَدِيثَيْنِ عَجِيبَيْنِ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ (١) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ ، فَقَالَ : إِذَا أَنَا مِتُ قَالَ : «أَسْرَف رَجُلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيهِ ، فَقَالَ : إِذَا أَنَا مِتُ فَاحْرِ قُونِي ، ثُمَّ اسْحَقُونِي (٢) ، ثُمَّ اذْرُونِي (٣) فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى فَاحْرِقُونِي ، ثُمَّ اسْحَقُونِي (٢) ، ثُمَّ اذْرُونِي (٣) فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى وَلَا يَعِ فَقَالَ اللَّهُ لِلأَرْضِ أَدِي مَا أَخَذُتِ رَبِّي لَيُعَذِّبَتُ لَهُ عَلَا اللَّهُ لِلأَرْضِ أَدِي مَا أَخَذُتِ وَإِلَا هُو قَالَ اللَّهُ لِلأَرْضِ أَدِي مَا أَخَذُتِ وَإِلَىٰ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِلأَرْضِ أَدِي مَا أَخَذُتِ وَإِلَا هُو قَالَ اللَّهُ لِلأَرْضِ أَدِي مَا أَخَذُتِ وَإِلَى اللَّهُ لِلأَرْضِ أَدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ (٤) ، قَالَ : خَشْيَتُكَ » ، أَوْ قَالَ : «عَشْيَتُكَ » ، أَوْ قَالَ : «عَشْيَتُكَ » ، أَوْ قَالَ لَهُ وَالِكَ فَي الرَّهِ مَا وَسَنَعْتَ وَاللَّهُ لِللَهُ لِللَّهُ لِلْكَ عَلَى اللَّهُ لِللَهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِي اللَّهُ لِلْكَالِكَ » ، أَوْ قَالَ : «عَشْيَتُكَ » ، أَوْ قَالَ لَهُ وَلَاكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ (٤) ، قَالَ : خَشْيَتُكَ » ، أَوْ قَالَ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَلْهُ لِللْكَ اللَّهُ لِي لَلْكَ اللَّهُ لِللَّهُ لِللْكَ الْمُ لَوْلِكَ اللَّهُ لِلْكَ الْمُ الْمُعْمَلِ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ لِللْكَ اللَّهِ الْكَالِلَةُ لَاللَّهُ لِللْكَ الْمُ الْمُولِلُ لَهُ اللَّهُ لِلْكَ اللَّهُ لِلْكَ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْرُلُهُ الْمُؤْرِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ الْمُؤْرِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْرُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرُلُهُ اللَّهُ الْمُؤْرِل

ه [٢١٦٢٣] [الإتحاف: عه حم ١٧٩٩٧].

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «عبيد»، والتصويب من «صحيح مسلم» (١/٢٨٥٧)، «مسند أحمد» (٧٧٦٢)، «سنن ابن ماجه» (٤٢٨٩)، كلهم من طريق المصنف، به . وينظر: «تهذيب الكهال» (٧/ ٣٧٨) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) السحق: الدَّقُّ والطحن. (انظر: مجمع البحار، مادة: سحق).

<sup>(</sup>٣) الذرو: التفرقة والتبديد، وذرت الريح التراب: أطارته وفرقته. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ذرو).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «ففعلوا ذلك به» إلى هنا ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) ، (س) ، وهو في المصادر السابقة ، وعند البيهقي في «الآداب» (ص ٣٤٣) ، و «الأسماء والصفات» (٢/ ٤٩٢) ، و «شمع الإيمان» (٢/ ٣٣٨) ، وعند البغوي في «شرح المسنة» (١٤/ ٣٨١) ، وابن أخى ميمي الدقاق في «فوائده» (ص ٢١٨) بلفظ: «مخافتك» .



٥ [٢١٦٢٤] قال الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَفِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلا هِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَفِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلا هِي أَطْعَمَتْهَا ، وَلا هِي أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ (١) ، حَتَّى مَاتَتْ» .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِئَلَّا يَتَّكِلَ وَلَا يَيْأُسَ (٢) رَجُلُّ.

• [٢١٦٢٥] أخبر عند السرّاع بند السرّزّاقِ ، قَالَ : أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الأُخْوَصِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ قَرْيَتَانِ إِحْدَاهُمَا صَالِحَةٌ ، وَالْأُخْرَىٰ ظَالِمَةٌ ﴿ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَةِ الظَّالِمَةِ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَة ، فَأَتَاهُ الْمَوْتُ حَيْثُ ظَالِمَةٌ ﴾ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَةِ الظَّالِمَة يُرِيدُ الْقَرْيَة الصَّالِحَة ، فَأَتَاهُ الْمَوْتُ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ الْمَلَكُ وَالشَّيْطَانُ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : وَاللَّهِ مَا عَصَانِي قَطُّ ، فَقَالَ الْمَلْكُ وَالشَّيْطَانُ ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ : وَاللَّهِ مَا عَصَانِي قَطُّ ، فَقَالَ الْمَلْكُ وَالشَّيْطَانُ : وَاللَّهِ مَا عَصَانِي قَطُّ ، فَقَالَ الْمَلْكُ وَالشَّيْطَانُ : وَاللَّهِ مَا عَصَانِي قَطُّ ، فَقَالَ الْمَلْكُ الْمَلْكُ وَالشَّيْطَانُ : وَاللَّهِ مَا عَصَانِي قَطُّ ، فَقَالَ الْمَلْكُ اللَّهُ الْمَلْكُ : إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ ، فَقُضِي بَيْنَهُمَا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى أَيُهِمَا أَقْرَبُ ، فَوَجَدُوهُ أَقُرْبُ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ بِشِبْرٍ فَغُفِرَلَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ﴿ : قَرَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَة بِشِبْرٍ فَغُفِرَلَهُ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ﴾ : قَرَبَ اللَّهُ إِلَيْهِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَة .

٥ [٢١٦٢٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « دَحَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَهَا ، أَوْ هِرِّ ، رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا هِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « دَحَلَتِ امْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ لَهَا ، أَوْ هِرِّ ، رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُقَمِّمُ أَنَّ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هُزْلًا (٤) » .

• [٢١٦٢٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ

ه [۲۱۶۲۶] [الإتحاف: عه حب حم ۱۷۹۹۳، عه ۱۸۶۳۰، ط حم ۱۹۲۸۶، حم عم ۱۹۵۰۰، حم ۱۹۲۵، حم ۱۹۲۲، حم ۱۹۲۸، حم

<sup>(</sup>١) خشاش الأرض: هوامها وحشراتها ، الواحدة خشاشة . (انظر: النهاية ، مادة: خشش) .

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يأيس»، والمثبت من (س)، «صحيح مسلم» (١/٢٨٥٧)، «سنن ابن ماجه» (٤٢٩٠) من طريق المصنف، به .

١ [٣٤٤].

١ [ف/١٦٦ أ].

<sup>(</sup>٣) التقمم: تتبع القهامة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قمم).

<sup>(</sup>٤) المزال: الضعف. (انظر: النهاية، مادة: هزل).





أَبِي الدَّيْلَمِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقُلْنَا لَهُ: لَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ حُضِرْتُ وَسَاءَ حِينٌ الْكَذِبُ هَذَا، حُضِرْتَ وَسَاءَ حِينٌ الْكَذِبُ هَذَا، حُضِرْتُ وَسَاءَ حِينٌ الْكَذِبُ هَذَا، اعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُوقِنُ بِثَلَاثٍ: بِأَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: فَإِمَّا قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِمَّا قَالَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِمَّا قَالَ: يَنْجُومِنَ النَّارِ.

- [٢١٦٢٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ لَا إِلَهَ إِلَهُ اللَّهُ ، هَلْ يَضُرُّ مَعَهَا عَمَلٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ تَرْكِهَا عَمَلٌ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : عَشَّ وَلَا تَغْتَرً .
- ٥ [٢١٦٢٩] أَ فَبِ رَبُ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ كَادَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنْ يُوسْوَسَ ، فَكَانَ عُثْمَانُ مِمَّنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُحِبْهُ ، فَأَتَى عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ : أَلَا تَرَىٰ عُثْمَانَ مَرَرْتُ بِهِ ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ لَهُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْ ، قَالَ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ ، فَمَرًا بِهِ ، فَسَلَّمَا عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ لَهُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : مَا شَأْنُكَ ؟ مَرَّ بِكَ أَخُوكَ آنِفًا فَسَلَّمَ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : مَا فَعَلَ ، فَقَالَ عُمْرُ : بَلَىٰ فَعَلْتُ ، وَلَكِنَهُ انْخُوتُ تُكُمْ يَا بَنِي أُمَيَّةَ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَجُلْ ، قَدْ فَعَلَ وَلَكِنْ أَمْرٌ مَا شَغَلَكَ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّ ي كُنْتُ أَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَأَذْكُرُ أَنَّ اللَّهُ وَلَكِنْ أَمْرٌ مَا شَغَلَكَ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنِّ ي كُنْتُ أَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ ، وَأَذْكُرُ أَنَّ اللَّهُ وَلَكُمْ وَلَكُ أَنُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ قَبْلُ أَنْ نَشَأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُلْتُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ قَبْلُ أَنْ نَشَأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُلْتُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَهِ ، فَا نَجَاةٌ هُ هَذَا الْأُمْرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ ؟ قَالَ : "مَنْ قَبِلَ الْكَلِمَةَ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى عَمِي فَرَدَها عَمَى فَرَدَها عَلَى عَمْ فَوَ فَلَى الْكَلِمَةَ الَّتِي عُرِضَتْ عَلَى عَمْ فَوَدَها عَمْ فَرَدُه مَا لَا عُلَى الْمَالِمَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلُومَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَ اللَّ
- [٢١٦٣٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ ، فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَبْلُغُ عَقْلُهُ فَهْمَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَبْلُغُ عَقْلُهُ فَهْمَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ .

### يُحَيِّا لِلْهِ الْمِيْ





- ٥ [٢١٦٣١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّصْرِ (١) ، عَنْ أَنْسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «إِنَّ اللَّه وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَمِائَةِ أَنْسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَ : «إِنَّ اللَّه وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفٍ » قَالَ : فَقَالَ (٢) أَبُو بَكْرٍ ٥ : زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «وَهَكَذَا» ، وَجَمَعَ كَفَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَمَعَ كَفَيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : حَمْنِي يَا عُمَرُ مَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا اللَّهُ الْجَنَّة بِكُفُ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقَيْهُ : كُلُنَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقَهُ : كُلُنَا ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقَهُ : وَعُنِي يَا عُمَرُ مَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا اللَّهُ الْجَنَّة بِكُفُ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقِيدٍ : وَعُنِي يَا عُمَرُ مَا عَلَيْكَ أَنْ يُدْخِلَنَا اللَّهُ الْجَنَّة بِكُفُ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقِيدٍ : وَمَدَى اللَّهُ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ خَلْقَهُ الْجَنَّة بِكُفِّ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ النَّبِي عَيَقِيدٍ : «صَدَقَ عُمَرُ» .
- [٢١٦٣٢] أَخْبِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : "يَقُولُ اللَّهُ : إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِالْحَسَنَةِ فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا وَاحِدَةً ، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً » وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً » حَسَنَة » حَسَنَة » حَسَنَة » .
- [٢١٦٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِرَجُلٍ يَـذْكُرُ قَوْمًا فَقَالَ : يَا مُذَّكِرُ ، لَا تُقَنِّطُ النَّاسَ .
- ٥ [٢١٦٣٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : كُنَّا يَوْمًا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : «يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ مِنْ هَلَا

ه [٢١٦٣١] [الإتحاف: حم ١٦٩٨].

<sup>(</sup>۱) قبله في (ف) ، (س): «أبي» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر: «الأوسط» للطبراني (٣٤٠٠) ، «الأسهاء والصفات» للبيهقي (٢/ ١٥٣) كلاهما من طريق المصنف ، به ، وينظر أيضا: «تهذيب الكهال» (٢٩/ ٣٧٥) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) مطموس في (ف) ، والمثبت من (س) ، والمصادر السابقة .

١٦٦ ب].

<sup>(</sup>٣) الحسب: الكفاية . (انظر: النهاية ، مادة: حسب) .

٥ [ ٢١٦٣٤] [الإتحاف: حم ١٧٩٤].





الْفَجِ (١) رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، قَالَ: فَاطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وَضُوئِهِ ، قَدْ عَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ فَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، قَالَ النَّبِي التَّلْيِلِ مِشْلَ ذَلِكَ ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَىٰ مِثْلِ الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ ، قَالَ النَّبِي عَلَيْق مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَىٰ مِثْلِ حَالِهِ الْأَوَّلِ ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ وَيَعْفِرُ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، فَقَالَ : إِنِّي لَاحَيْتُ (٢) أَبَتِي ، فَأَقْسَمَتْ أَلَّا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي (٢) إِلَيْكَ حَتَّىٰ تَمْضِيَ الثَّلَاثُ فَعَلْتَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَنَسٌ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْل شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارً انْقَلَبَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ ، ذَكَرَ اللَّهَ وَكَبَّر ، حَتَّىٰ يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا ، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ ، وَكِدْتُ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ، لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ وَالِّدِي هِجْرَةٌ وَلَا غَضَبٌ ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّقَ يَقُولُ ثَلَاثَ مَرًّاتٍ: «يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ ۞ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَشَةِ» ، فَاطَّلَعْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَرَدْتُ (٤) أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ ، فَأَقْتَدِيَ بِكَ ، فَلَـمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَبِيرَ عَمَل ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ ١٠٠ قَالَ : مَا هُـوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ ، قَالَ : فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي ، فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِـدُ فِي نَفْسِي عَلَىٰ أَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًا ، وَلَا أَحْسُدُهُ عَلَىٰ مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ (٥) ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ ، وَهِيَ الَّتِي لَا نُطِيقُ.

<sup>(</sup>١) الفج: الطريق الواسع، والجمع: فجاج. (انظر: النهاية، مادة: فجج).

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) إلى: «لأحب» ، والتصويب من (س) ، «مسند أحمد» (١٢٨٩٤) ، «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (١١٥٩) ، كلاهما عن المصنف ، به .

الملاحاة ، والتلاحي: الخصومة ، والجدال ، والمنازعة . (انظر: النهاية ، مادة : لحا) .

<sup>(</sup>٣) الإيواء: ضم الغير إلى منزل أحدهم كمأوى له . (انظر: النهاية ، مادة: أوي) .

۵ [س/ ۳٤٥].

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ف) إلى: «فها زدت» ، والتصويب من المصدرين السابقين .

الن/١٦٧ أ].

<sup>(</sup>٥) بعده في (ف): «إليه» ، وفي (س): «أعطاه اللَّه إليه» ، والمثبت كما في المصدرين السابقين .

# إلك المالية





#### ٢١٠- بَابُ الْإِقْنَاطِ

- [٢١٦٣٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ خُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، أَنَّ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا ؟ فَقَالُوا : عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، فَقَالَتْ : أَلَمْ أُحَدَّتْ أَنَّكَ تَجْلِسُ وَيُجْلَسُ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَتْ : أَلَمْ أُحَدَّتْ أَنَّكَ تَجْلِسُ وَيُجْلَسُ إِلَيْكَ ؟ قَالَتْ : فَإِيَّاكَ وَإِهْلَاكَ النَّاسِ وَتَقْنِيطَهُمْ (١) .
- [٢١٦٣٦] أَضِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي الْأُمَ مِ الْمُمَ الْمَاضِيَةِ يَجْتَهِدُ فِي الْعِبَادَةِ ، وَيُشَدِّدُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَيُقَنِّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، فَأَيْنَ عِبَادَتِي مَاتَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، فَأَيْنَ عِبَادَتِي وَاجْتِهَادِي؟ فَقِيلَ لَهُ : كُنْتَ تُقَنِّطُ النَّاسَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ لَ الْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ كَ الْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ كَ الْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ كَ الْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ كَ الْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ كَ الْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ كَ الْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ كَ الْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ كَالْيَوْمَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ لَا النَّاسَ مَنْ رَحْمَتِي فِي الدُّنْيَا ، وَأَنَا أُقَنِّطُ لَا أَنَا أُولَا أُولِي اللّهُ الْمَالَالَا اللَّهُ الْلَّالِيْلُولُولَا الْمَنْ رَحْمَتِي .

### ٢١١- بَابُ دُخُولِ الْجَنَّةِ

٥ [٢١٦٣٧] قال: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْكُمْ بِمُنَجِّيهِ عَمَلُهُ ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا (٢) أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْكُمْ بِمُنَجِّيهِ عَمَلُهُ ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا (٢) وَقَارِبُوا (٣) » ، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ (٤) اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ » .

٥ [٢١٦٣٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثَانِ مِثْلَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ .

• [٢١٦٣٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : دَخَلَ

<sup>(</sup>١) في (ف) ، (س) : «تقنطهم» ، والمثبت من «شعب الإيمان» (٢/ ٣٤١) من طريق المصنف .

<sup>(</sup>٢) السداد: القصد في الأمر والعدل فيه فلا يغلو ولا يسرف. (انظر: النهاية، مادة: سدد).

<sup>(</sup>٣) المقاربة: الاقتصاد في الأمور كلها ، وترك الغلو فيها والتقصير. (انظر: النهاية ، مادة: قرب).

<sup>(</sup>٤) يتغمدني: يلبسني ويتغشاني ويسترني. (انظر: اللسان، مادة: غمد).





خَالِدُ بْنُ الْوَاشِمَةِ عَلَىٰ عَائِشَةَ بَعْدَ الْجَمَلِ، فَقَالَتْ: مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ تَعْنِي: طَلْحَةَ، قَالَ : قُتِلَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، يَرْحَمُهُ اللَّهُ، مَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ قَالَ: قُتِلَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ: قُرْجَعَتْ أَيْتُ اللَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ عَلَىٰ زَيْدٍ وَأَصْحَابِ زَيْدٍ، يَعْنِي: زَيْدَ بْنَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ (١) ، بَلْ نَحْنُ لِلَّهِ، وَإِنَّا لِلَّهِ عَلَىٰ زَيْدٍ وَأَصْحَابِ زَيْدٍ، يَعْنِي: زَيْدَ بْنَ عُورَالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ عَلَىٰ زَيْدٍ وَأَصْحَابِ زَيْدٍ، يَعْنِي: زَيْدَ بْنَ وَاللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ، قَالَتْ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ، وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٥ [٢١٦٤٠] أخب رًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنْ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَثَلُ الْيَهُ وِ وَالنَّصَارَىٰ كَمَثَلِ رَجُلٍ ، قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ بِقِيرَاطٍ (٢) ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى مِسْفِ النَّهَارِ بِقِيرَاطٍ (٢) ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ بِقِيرَاطٍ ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى اللَّيْ لِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ بِقِيرَاطٍ ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى اللَّيْ لِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ بِقِيرَاطٍ ، فَعَمِلْتِ النَّصَارَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى اللَّيْ لِ اللَّهُ الْأَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، فَقَالَتِ الْيَهُ ودُ : نَحْنُ أَكْفَرُ أَعْمَالًا وَأَقَلُ اللَّهُ عَمْلُكِ اللَّهُ : أَطْلِمْتُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشُودُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعُولِ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُالِمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُعْتَمْ مِنْ أُجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضُلُوا اللَّهُ الْمُعْتَمْ مِنْ أُجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَضُلُوا الْمُنْ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُعْتَمْ مِنْ أُجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلِولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

### ٢١٢- بَابُ الرُّخَصِ فِي الْأَعْمَالِ وَالْقَصْدِ

٥ [٢١٦٤١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْ لِي الْمُرَأَةُ حَسَنَهُ الْهَيْئَةِ ، فَقَالَ : «مَنْ هَذِهِ»؟

<sup>(</sup>١) قوله: «يا أم المؤمنين» ليس في (ف) ، وأثبتناه من (س).

ا [ف/١٦٧ ب].

<sup>(</sup>٢) القيراط: معيار في الوزن وفي المقياس اختلفت مقاديره باختلاف الأزمنة . (انظر: المعجم الوسيط، مادة : قرط) .

٥ [٢١٦٤١] [الإتحاف: خزط حم عه ٢٢٤٥٠].

# المالك المنافع



فَقُلْتُ: فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ (١) ، وَهِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ ، فَقَالَ: «مَهُ (٢) خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ (٣) حَتَّى تَمَلُّوا ، وَأَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَ» .

٥ [٢١٦٤٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَا يُطِيقُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا قُلِّرَ أَجَلُهُ ، وَإِنَّ أَحَبُ الْعِبَادَةِ إِلَىٰ اللَّهِ مَا دِيمَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَلَّتْ » .

٥ [٢١٦٤٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «عَمَلُ قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ ، حَيْرٌ مَنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ ، وَمَنِ اسْتَنَّ بِي فَهُو مِنِّي ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » .

• [٢١٦٤٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِرُخَصِهِ ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِعَزَاثِمِهِ .

٥ [٢١٦٤٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيُ وَقَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ جَاءَ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ وَقَلَىٰ اللَّهِ فَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ جَاءَ ، فَقَالَ لَـهُ النَّبِيُ وَقَلَىٰ النَّبِيُ وَقَلَىٰ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهِ النَّيْقُ اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهُ عَيْنَةَ ، يَعْنِي عَيْنًا ، فَتَبَتَّلْتُ عِنْدَهَا هَذِهِ الثَّلَاثَ ، فَقَالَ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهُ النَّبِيُ اللَّهُ اللَّهِ عَيْنَةَ ، يَعْنِي عَيْنًا ، فَتَبَتَّلْتُ عِنْدَهَا هَذِهِ الثَّلَاثَ ، فَقَالَ اللَّهُ النَّبِيُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

٥ [٢١٦٤٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ أَمِّهِ ، وَكَانَتْ صَامَتْ حَتَّىٰ مَاتَتْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «لَا صَامَتْ وَلَا أَفْطَرَتْ» وَأَبَىٰ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا .

<sup>(</sup>١) في (س): «فلانة» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) مه: كلمة بمعنى: ماذا للاستفهام. (انظر: النهاية ، مادة: مهه).

<sup>(</sup>٣) لا يمل: لا يقطع عنكم فضله. (انظر: النهاية، مادة: ملل).

٥ [٣٤٦/س].

### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَنْدَالْ زَافًا





- ٥ [٢١٦٤٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ وَابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ طَاوُسٍ يَرْوِيهِ أَنَّهُ قَالَ : «لَا زِمَامَ (١) ، وَلَا خِزَامَ ، وَلَا سِيَاحَةَ» .
- [٢١٦٤٨] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي (٢) إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَن يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ الْ مَسْعُودِ قَالَ : إِنَّ مُحَرِّمَ الْحَلَالِ كَمُسْتَحِلِّ الْحَرَامِ .
- ٥ [٢١٦٤٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : «الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» . سُئِلَ النَّبِيُ ﷺ : أَيُّ الدِّينِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» .

### ٢١٣- بَابُ ذِكْرِ اللَّهِ

- [٢١٦٥ ] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ وَمُونَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَلَيْ الرَّالَةُ عَلَيْ الْبَنَ آدَمَ اذْكُرْنِي فِي نَفْسِكَ أَذْكُرُكَ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ قَالَ : فِي مَلَأُ حَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ قَالَ : فِي مَلَأُ حَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ قَالَ : فِي مَلَأُ حَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ قَالَ : فِي مَلَأُ حَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ قَالَ : فِي مَلَأُ حَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ قَالَ : فِي مَلَأُ حَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ ، أَوْ قَالَ : فِي مَلَا حَيْرٍ مِنْهُمْ ، وَإِنْ دَنَوْتَ مِنْ الْمَلْعُ عِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَسْرَعُ بِالْمَعْفِرَةِ . قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ قَتَادَةُ : وَاللّهُ أَسْرَعُ بِالْمَعْفِرَةِ .
- [٢١٦٥١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أُمِّ عِكْرِمَةَ بِنْتِ خَالِدٍ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ أَخَا لَهَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ تَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) الزمام: أراد ما كان عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف، وهو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ؛ ليقاد به . (انظر: النهاية، مادة: زمم) .

<sup>(</sup>٢) من قوله : «طاوس عن طاوس» 'إلى هنا سقط من (m) ، وأثبتناه من (ف) .

١٦٨٨أ].

<sup>• [</sup>٢١٦٥٠] [الإتحاف: حم ١٦٥٩].

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال الله على ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «التوحيد» لابن خزيمة (١٦/١) ، و«الدعاء» للطبراني (ص ٥٢٣) كلاهما من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) الملأ : الجماعة ، والجمع : أملاء . (انظر : مختار الصحاح ، مادة : ملأ) .





أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ فَهُوَ عِدْلُ رَقَبَةٍ (١) ، قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ الرُّقَابِ (٢) .

- ٥ [٢١٦٥٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي (") مُسْلِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَدُومُ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَتَغَشَّهُمُ ( ثَ ) الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ » .
- ٥ [٢١٦٥٣] وقال: «إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَـزَلَ إِلَى هَـذِهِ السَّمَاءِ اللَّانْيَا ، فَنَادَى : هَلْ مِنْ مُذْنِبِ يَتُوبُ؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ؟ هَلْ مِنْ سَـائِلٍ؟ إِلَى الْفَجْرِ» .
- [٢١٦٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَىٰ مُنَادٍ : سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَىٰ بِالْكَرَمِ ، أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْفَيَامَةِ نَادَىٰ مُنَادٍ : سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَىٰ بِالْكَرَمِ ، أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ مَ يُنفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٦] ، قَالَ : عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السجدة: ١٦] ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الرقبة: العنق، ثم جعلت كناية عن الإنسان، وتجمع على رقاب. (انظر: النهاية، مادة: رقب).

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٦١) حدثنا أبو اليهان، أخبرني شعيب. وحدثنا حجاج، عن جده، عن الزهري، أخبرني عكرمة بن محمد الدؤلي، أن أخته أرسلته إلى أبي هريرة تسأله... فذكره، وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٢٠٢): «وأخرج جعفر الفريابي في الذكر من طريق الزهري أخبرني عكرمة بن محمد الدؤلي أن أبا هريرة قال من قالها فله عدل رقبة ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب».

٥ [٢١٦٥٢] [الإتحاف: حب حم ٥١٢٩ ، عه حب حم ١٧٨٧٣] [شيبة: ٣٠٠٨٩] .

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) إلى: «بين»، والتصويب من (س)، ويوافقه منا في «مسند أحمد» (١٢٠٧٢)، «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (ص ٢٧٢)، كلاهما عن عبد الرزاق، به، وينظر: «تهذيب الكيال» (٣١٧/٣).

<sup>(</sup>٤) في (س): «غشيتهم»، والمثبت من (ف). الغشيان: تغطية الشيء والعلو عليه . (انظر: النهاية، مادة: غشا).





فَيَقُومُونَ فَيَتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ قَالَ (١) ، ثُمَّ يُنَادِي أَيْضًا فَيَقُولُ: سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَىٰ بِالْكَرَمِ ، أَيْنَ الَّذِينَ كَانُوا: ﴿ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ [النور: ٣٧]، فَيَقُومُونَ يَتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ ، قَالَ: ثُمَّ يُنَادِي أَيْضًا: سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَىٰ فِيقُومُونَ يَتَخَطَّوْنَ رِقَابَ النَّاسِ ، قَالَ: ثُمَّ يُنَادِي أَيْتُ مَا : سَيَعْلَمُ الْجَمْعُ مَنْ أَوْلَىٰ فِيقُومُونَ وَهُمْ كَثِيرٌ (٢) ، ثُمَّ تَكُونُ بِالْكَرَمِ: أَيْنَ الْحَمَّادُونَ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ؟ قَالَ: فَيَقُومُونَ وَهُمْ كَثِيرٌ (٢) ، ثُمَّ تَكُونُ التَّبَعَةُ ، وَالْحِسَابُ فِيمَنْ بَقِيَ .

- [٢١٦٥٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : فَهِي كَلِمَهُ الْإِخْلَاسِ الَّتِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ ۵ عَمَلًا حَتَّى يَقُولَهَا ، فَإِذَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، فَهِي الْكَلِمَةُ الَّتِي لَمْ يَشْكُر (٣) اللَّهَ أَكْبَرُ ، فَهِي تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا عَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، فَهِي تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَإِذَا قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، فَهِي صَلَاةُ الْخَلَائِقِ ، وَإِذَا قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، قَالَ : فَاللَهُ أَشْلَمَ وَاسْتَسْلَمَ .
- ٥ [٢١٦٥٦] أخبر عُندُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنْهَا شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَيْ ضَعْفًا ، فَقَالَ لَهَا : «سَبَّحِي مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ ، فَإِنَّهَا حَيْدٌ مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ تُعْتِقِيهَا ، وَاحْمَدِي مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنَّهَا حَيْدٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي مِنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ تُعْتِقِيهَا ، وَاحْمَدِي مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنَّهَا حَيْدٌ مِنْ مِائَةِ فَرَسٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَبِّرِي مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ فَإِنَّهَا حَيْدٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ تُهْدِينَهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَكَبِيرَةٍ فَإِنَّهَا حَيْدٌ مِنْ مِائَةِ بَدَنَةٍ تُهْدِينَهَا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَقُولِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

<sup>(</sup>۱) بعده في (ف) مضببا عليه: «فيقومون»، والصواب بدونها كها في (س)، «شعب الإيسان» للبيهقي (١) بعده في (ف)، «الأربعين في إرشاد السائرين» لأبي الفتوح الطائي (ص ٢١٥)، كلاهما من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) في (س): «كثر» ، والمثبت من (ف).

٥ [ف/١٦٨ ب].

<sup>(</sup>٣) مطموس في (ف) لم يظهر منها سوئ آخرها «ر» ، ومكانها بياض في (س) ، والمثبت من «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٩/ ١٧) من وجه آخر ، عن عبد اللَّه بن عمرو .

### إِنَّالِكُافِع





قَدِيرٌ ، مِائَةَ مَرَّةٍ ، فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَلَنْ يُرْفَعَ لِأَحَدِ عَمَلٌ أَفْضَلُ مِنْهُ ، إلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتَ أَوْ زَادَ» .

- [٢١٦٥٧] أخب رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ ، قَالَ : كَانَ سَلْمَانُ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ ، يَقُولُ : كَبِّرُوا اللَّهَ : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْتَ أَعْلَىٰ وَأَجَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَـدٌ ، أَوْ يَكُونَ لَكَ مَا حِبَةٌ ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَـدٌ ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَـدٌ ، أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ، أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ ، وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ، اللَّهُ أَكْبَرُ تَكْبِيرًا ، اللَّهُ مَّ الرَحَمْنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَتُكْتَبَنَّ هَذِهِ ، وَلَا تُتْرَكُ هَاتَانِ ، وَلَيَكُونَنَ هَذِهِ ، وَلَا تُتْرَكُ هَاتَانِ ، وَلَيَكُونَنَ هَذِهِ ، وَلَا تُتْرَكُ هَاتَانِ ، وَلَيَكُونَنَ هَذَه مُنَا ، وَاللَّهِ لَتُكْتَبَنَّ هَذِه ، وَلَا تُتْرَكُ هَاتَانِ ، وَلَيَكُونَنَ قَدَا اللَّهُ مَا وَهُ لِيَعْرَا مَا لَلَّهُمَ الْعَفِرُ لَنَا ، اللَّهُمَّ الْحَمْنَا ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَتُكْتَبَنَّ هَذِه ، وَلَا تُتْرَكُ هَاتَانِ ، وَلَيَكُونَنَ هَذَا شُفَعَاءَ صِدْقٍ لِهَاتَيْنِ .
- ه [٢١٦٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ جُرَيِّ النَّهْ دِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ : «التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ ، وَالْحَمْدُ يَمْلَوُهُ ، وَالتَّمْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ ، وَالْحَمْدُ يَمْلَوُهُ ، وَالتَّمْبِيحُ نِصْفُ الْمَيْزِ ، وَالطُّهُ ورُ (١) نِصْفُ وَالتَّكْبِيرُ ﴿ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ ، وَالطُّهُ ورُ (١) نِصْفُ الْإِيمَانِ » .
  - [٢١٦٥٩] قال: وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبَانٍ قَالَ: لَمْ يُعْطَ التَّكْبِيرَ أَحَدٌ إِلَّا هَذِهِ الْأُمَّةُ.

#### ٢١٤- بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ

- [٢١٦٦٠] أخبر اعبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُ ونِ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ أَنَّ الْمَسَاجِدَ بُيُوثُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنَّهُ لَحَقِّ عَلَىٰ اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ فِيهَا .
- ٥ [٢١٦٦١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ :

٥ [٢١٦٥٨] [الإتحاف: مي ت حم ٢٠٩٠٨].

١٠ [س/ ٣٤٧].

<sup>(</sup>١) الطهور: الوضوء. (انظر: النهاية، مادة: طهر).

### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِعَةُ لِالْتَزَاقِ





«إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادَا جُلَسَاؤُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَتَفَقَّدُونَهُمْ ، فَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ ، وَإِنْ مَرْضُوا عَادُوهُمْ ، وَإِنْ حَضَرُوا ، قَالُوا : اذْكُرُوا \* ذَكَرَكُمُ اللَّهُ » . مَرِضُوا عَادُوهُمْ ، وَإِنْ حَضَرُوا ، قَالُوا : اذْكُرُوا \* ذَكَرَكُمُ اللَّهُ » .

### ٢١٥- بَابٌ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ

- ه [٢١٦٦٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّةٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ فَرْخَ طَائِرٍ ، فَجَاءَ الطَّائِرُ فَأَلْقَىٰ نَفْسَهُ فِي حِجْرِ (١) الرَّجُلِ مَعَ فَرْخِهِ ، فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ : «عَجَبَا لِهَذَا الطَّائِرِ! جَاءَ وَأَلْقَىٰ نَفْسَهُ فِي أَيْدِيكُمْ وَحْجَة لِوَلَدِهِ ، فَوَاللَّهِ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا الطَّائِرِ بِفَرْخِهِ» .
- ٥ [٢١٦٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا أَذْرِي أَرْفَعُهُ أَمْ لَا ، قَالَ : «إِنَّ اللَّهَ لَيَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَجِدَ ضَالَّتَهُ بِوَادٍ ، فَخَافَ أَنْ يَقْتُلَهُ فِيهِ الْعَطَشُ » .
- ٥[٢١٦٦٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ وَيَلِيَّةٍ : "تُجُوِّزَ لِأُمَّتِي النِّسْيَانُ وَالْخَطَأُ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" .

قَالَ أَبِكِر : وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ هِشَامٍ.

#### ٢١٦- بَابُ رَحْمَةِ النَّاس

٥ [٢١٦٦٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّنَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي لَعَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ التَّهِمِيُّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي لَعَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ إِنْ سَانًا قَطُّ ، قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : "إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ الا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ الا يَرْحَمُ الا يَرْحَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : "إِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الف/١٦٩ أ].

<sup>(</sup>١) الحجر: الثوب والحضن. (انظر: النهاية، مادة: حجر).

ه [۲۱٦٦٤] [شيبة: ۱۸۳٤٠].

٥ [٢١٦٦٥] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠٦٢٣].



• [٢١٦٦٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ عُيَيْنَةَ بُنَ عِصِمٍ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : أَتَقَبِّلُ وَأَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ كُنْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا قَبَّلُتُ لِي وَلَدًا ، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهَ اللَّهَ؟ حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاقًا (١) ، فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا أَصْنَعُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ الرَّحْمَة مِنْ قَلْبِكَ ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَرْحَمُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء .

# ٢١٧- بَابُ كَفَالَةِ الْيَتِيمِ

٥ [٢١٦٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَنَا وَسَفْعَاءُ (٢) الْحَدَّيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ » ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ ، قَالُوا : وَسَفْعَاءُ (٢) الْحَدَّيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ ؟ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ ؟ قَالَ : «امْرَأَةٌ تُوفِي زَوْجُهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عِيَالِهَا» .

٥ [٢١٦٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّة ﴿ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيدٌ : «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَةِ سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ كَالْقَائِمِ لَيْلَهُ الصَّائِمِ نَهَارَهُ ، وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ الْمُصْلِحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَةِ كَهَارَهُ ، وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ الْمُصْلِحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَةِ كَهَاتَيْنِ » ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةِ .

# ٢١٨- حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأْتِهِ

• [٢١٦٦٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ الْكَيْلَا قَالَ : كُنْ لِلْيَتِيمِ كَالْأَبِ الرَّحِيمِ ، وَاعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوْأَةَ الصَّالِحَةَ لِبَعْلِهَا فِي الْجَمَالِ ، كَالْمَلِكِ الْمُتَوَّجِ بِالتَّاجِ تَحْصُدُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوْأَةَ السُّوءَ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى ظَهْرِ الشَّيْخِ الْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوْأَةَ السُّوءَ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى ظَهْرِ الشَّيْخِ الْمُخَوَّصِ بِالذَّهَبِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوْأَةَ السُّوءَ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى ظَهْرِ الشَّيْخِ الْمُخَوِّسِ بِالذَّهَبِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوْأَةَ السُّوءَ لِبَعْلِهَا كَالْحِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى ظَهْرِ الشَّيْخِ الْمُعْلَى عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ ، وَلَا تَعِدْ أَخَاكَ ،

<sup>(</sup>١) في (ف): «فلانا» ، والصواب ما أثبتناه كما في (س).

<sup>(</sup>٢) السفعاء: التي تركت الزينة حتى شحب لونها واسود. (انظر: النهاية، مادة: سفع).

١٦٩ ب].

<sup>• [</sup>۲۱۲۱۹] [شيبة: ۳٥٤٠٢، ۱۷٤۲۸].

# المُصِنَّفُ اللِمِالْمَ عَنْدَالْ وَأَقْ





ثُمَّ لَا تُنْجِزُ لَهُ ، فَإِنَّهُ يُورِثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً ، مَا أَحْسَنَ الْعِلْمَ بَعْدَ الْجَهْلِ ، وَمَا أَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنَى ، وَمَا أَقْبَحَ الضَّلَالَةَ بَعْدَ الْهُدَى .

- ٥ [٢١٦٧] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَتَتْ بِنْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ تَشْكُو زَوْجَهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ : «ارْجِعِي يَا بُنَيَةُ ، لَا امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَأْتِي مَا يُحِبُ رَوْجُهَا وَهُو وَانِعٌ (١) ، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ شَيْعًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَعْلِهَا وَهُو وَانِعٌ (١) ، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ شَيْعًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِبَعْلِهَا مِنْ عِظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ، وَإِنَّ حَيْرَ النِّسَاءِ الَّتِي إِنْ أَعْطِيَتْ شَكَرَتْ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْهَا صَبَرَتْ » ، فَلْ عِظْمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ، وَإِنَّ حَيْرَ النِّسَاءِ الَّتِي إِنْ أَعْطِيَتْ شَكَرَتْ ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْهَا صَبَرَتْ » ، فَالْ الْحَسَنُ : وَلَوْ أَقْسَمْتُ مَا هِيَ بِالْبَصْرَةِ لَـصَدَقْتُ ﴿ ، هَاهُنَا حَمْسُ وُجُوهٍ ، وَشَتُ عَنُولَ الْحَسَنُ : وَلَوْ أَقْسَمْتُ مَا هِيَ بِالْبَصْرَةِ لَـصَدَقْتُ ﴿ ، هَاهُنَا حَمْسُ وُجُوهٍ ، وَشَتُ عَنْهَا مِرَنُ شَيْطَانٍ .
- [٢١٦٧١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : فَلَاثٌ هُنَّ فَوَاقِرُ : جَارُ سُوءٍ فِي دَارِ مُقَامَةٍ ، وَزَوْجُ سُوءٍ إِنْ دَخَلْتَ عَلَيْهَا لَسَنَتْكَ ، وَإِنْ فَلَاثٌ هُنَّ فَوَاقِرُ : جَارُ سُوءٍ فِي دَارِ مُقَامَةٍ ، وَزَوْجُ سُوءٍ إِنْ دَخَلْتَ عَلَيْهَا لَسَنَتْكَ ، وَإِنْ أَسَأَتُ لَمْ يُقِلْكَ . غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا ، وَسُلْطَانٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَقْبَلُ مِنْكَ ، وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يُقِلْكَ .
- ٥ [٢١٦٧٢] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَوِ الْقَاسِمِ ، أَو الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ رَأَى النَّصَارَىٰ تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا ، وَأَسَاقِفَتِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْلِا : إِنِّي رَأَيْتُ النَّصَارَىٰ تَسْجُدُ لِبَطَارِقَتِهَا ، وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقً أَنْ نَسْجُدَ لَكَ ، فَقَالَ : «لَوْ كُنْتُ آمِرًا شَيْنًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْء وَأَسَاقِفَتِهَا ، وَأَنْتَ كُنْتَ أَحَقً أَنْ نَسْجُدَ لَكَ ، فَقَالَ : «لَوْ كُنْتُ آمِرًا شَيْنًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْء وَوَاللَّهِ ، لَأَمْرُتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَلَنْ تُوَدِّيَ امْرَأَةٌ حَقَّ زَوْجِهَا ، حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَىٰ قَتَبٍ (٢) لَمْ تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا » .
- [٢١٦٧٣] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ ١٠ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) كأنها في (س): «فادع» أو «فارع» ، والمثبت من (ف).

١ [س/٣٤٨].

<sup>(</sup>٢) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير ، والجمع: أقتاب . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة: قتب) .

٥ [ف/ ١٧٠ أ].

# إِنْ الْكِيالِيَّالِيْ الْمِيْ





أَخْبَرَتْنِي امْرَأَةٌ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا نُفِسَتْ وُضِعَتْ عَلَىٰ قَتَبِ لِيَكُونَ أَهْوَنَ لِوِلَادِهَا .

- [٢١٦٧٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمَرْأَةُ شَطْرُ (١) دِينِ الرَّجُلِ (٢) .
- [٢١٦٧٥] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزِرِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةً ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَتَتْ إِلَىٰ أَبِيهَا تَشْكُو الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : ارْجِعِي يَا بُنَيَّةُ ، فَإِنَّكِ إِنْ صَبَرُتِ وَأَحْسَنْتِ صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ تَنْكِحِي بَعْدَهُ ، ثُمَّ دَحَلْتُمَا الْجَنَّةَ كُنْتِ زَوْجَتَهُ فِيهَا .
- [٢١٦٧٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : مَثَلُ الْمَرْأَةِ السَّيِّئَةِ الْخُلُقِ كَالسِّقَاءِ الْوَاهِي فِي الْمَعْطَشَةِ ، وَمَثَلُ الْمَرْأَةِ الْجَمِيلَةِ الْفَاجِرَةِ كَمَثَلِ خِنْزِيرٍ فِي عُنُقِهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ .
- [٢١٦٧٧] أخبر عند الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَن الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّىٰ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ الْمَرْأَةُ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّىٰ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَىٰ قَتَبٍ .
- ٥ [٢١٦٧٨] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِابْنِ لَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْلَةٍ لِيَدْعُولَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ : إِنَّهُ أَجَلٌ قَدْ حَضَرَ ، قَالَتْ : يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَآخِرُ ثَلَاثَةٍ دَفَنْتُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ : «حَامِلَاتٌ ، وَالِدَاتٌ ، رَحِيمَاتٌ يَارَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَآخِرُ ثَلَاثَةٍ دَفَنْتُهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْلَةٍ : «حَامِلَاتٌ ، وَالِدَاتٌ ، رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ ، لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ دَحَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّة » .
- ٥ [٢١٦٧٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الشطر: النصف، والجمع: أشطر وشطور. (انظر: النهاية، مادة: شطر).

<sup>(</sup>٢) ليس هذا الأثر في (س) ، وأثبتناه من (ف).

٥ [٢١٦٧٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٣٣].

# المُصِنَّةُ فِي اللِمِامِ عَبُدَا لِأَوْافِيا





أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَيْرُ نِسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَيْرُ نِسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَيْرُ نِسَاءِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَيْرُ نِسَاءُ وَكِي عِيَالٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "خَلَى زَوْجٍ فِي خَلِي وَلَدِ فِي صِغرِهِ ، وَأَرْعَاهُ (٢) عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ (١) عَلَى وَلَدِ فِي صِغرِهِ ، وَأَرْعَاهُ (٢) عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ يَدِهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ .

- ٥[٢١٦٨٠] أخب رَاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَكَالُهُ وَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيَّا فَهُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَحْنَاهُ (٤) عَلَىٰ وَلَدِ فِي صِعْرِهِ ، وَشُولُ اللَّهِ عَيَّا فَيْ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشِ أَحْنَاهُ (٤) عَلَىٰ وَلَدِ فِي صِعْرِهِ ، وَأَزْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ » .
- ٥ [٢١٦٨١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى المْرِيْ مُسْلِمٍ حَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى المْرِيْ مُسْلِمٍ حَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا ١٠ ، وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ : لِدِينِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ (٥) يَدَاكَ » . لأرْبَعِ : لِدِينِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا ، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ (٥) يَدَاكَ » .
- [٢١٦٨٢] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَعْجَبْنَنِي : الْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى ، وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا ، وَالْخَشْيَةُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَهْلَكْنَهُ : شُعِّ مُطَاعٌ ، وَهَوَىٰ مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ

<sup>(</sup>١) في (س): «أحباه» ، والمثبت من (ف).

أحناه: أعطفه . (انظر: اللسان ، مادة: حنا) .

<sup>(</sup>٢) المراعاة: الحفظ والرفق وتخفيف الكلف والأثقال عنه. (انظر: النهاية، مادة: رعيي).

<sup>(</sup>٣) ذات اليد: كناية عما يملك الإنسان من مال وغيره . (انظر: النهاية ، مادة: رعني) .

٥ [ ٢١٦٨٠] [الإتحاف: ١٩٢٥٤] [شيبة: ٣٣٠٦٨].

<sup>(</sup>٤) في (س): «أحباه» ، والمثبت من (ف).

١٧٠ ب].

<sup>(</sup>٥) تربت: افتقرت ولصقت بالتراب، وهي كلمة جارية لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمربه، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: ترب).

# المالك المالية





الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ ، وَأَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : لِسَانٌ ذَاكِـرٌ ، وَقَلْـبٌ شَاكِرٌ ، وَبَدَنٌ صَابِرٌ ، وَزَوْجَةٌ مُوَافِقَةٌ ، أَوْ قَالَ : مُوَاتِيَةٌ .

• [٢١٦٨٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ كَعْبًا قَالَ : أَوَّلُ مَا تُسْأَلُ عَنْهُ الْمَرْأَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ صَلَاتِهَا ، وَعَنْ حَقِّ زَوْجِهَا .

#### ٢١٩- بَابُ فِتْنَةِ النِّسَاءِ

- ٥ [٢١٦٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْمِيِ ، عَنْ أُسَامَةَ (١) بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ : «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةَ أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» .
- [٢١٦٨٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَـرٌ ، عَـنْ عَبْدِ الْكَـرِيمِ الْجَـزَرِيِّ ، عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ أَرْجُلِهِنَّ ، وَتَهْلِكُ نِـسَاءُ هَـذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ قِبَل رُءُوسِهِنَّ .

# ٢٢٠- بَابُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

٥ [٢١٦٨٦] أخبر عُبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْبِي رَجَاءِ ، قَالَ : جَاءَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِلَى امْرَأَتِهِ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ : حَدُّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : فَأَغْضَبَتْهُ ، فَقَالَ : مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ حِينَ حَدِيثٍ ، فَلَمْ تَدَعْهُ أَوْ قَالَ : فَأَغْضَبَتْهُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : «نَظَرْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، ثُمَّ نَظَرْتُ فِي الْجَنَةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، ثُمَّ نَظَرْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ» .

٥ [٢١٦٨٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ

٥ [٢١٦٨٤] [الإتحاف: حب حم ١٥٨] [شيبة: ٧٩٩٧، ١٥٤١، ٣٨٤٣٧].

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «شامة»، وهو تصحيف، والتصويب من «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ١٦٩) من طريق المصنف.

٥ [٢١٦٨٦] [الإتحاف: حب حم ١٥٠٨٤]. ١٥٠٨٤ [ ٣٤٩/ س].

# المصنف للإمام عبدال زافا





النَّهْدِيِّ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَقَفْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ ، وَإِذَا أَهْلُ الْجَدُ مُحْبُوسُونَ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَدْ أُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ » .

- ٥ [٢١٦٨٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقَةُ : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ»؟ فَقَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ١ اللَّهِ ، قَالَ : «كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ ذِي طُمْرَيْنِ (١) لَا يُؤْبَهُ لَهُ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَىٰ اللَّهِ لَأَبَرَّهُ (٢)» .
- ٥ [٢١٦٨٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ النَّبِيُ عَيْقَةً : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ : كُلُّ جَعْظَرِيٍّ (٢) ، جَوَاظٍ (٤) ، مُسْتَكْبِر ، جَمَّاعِ مَثَّاع » .
- ٥ [٢١٦٩٠] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ : مَا أَذْرِي أَرْفَعَهُ أَمْ لَا ، فَقَالَ : «مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ أَنْ تَرَجَّجَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ (٥) مَا أَذْرِي أَرْفَعَهُ أَمْ لَا ، فَقَالَ : «مَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ أَنْ تَرَجَّجَ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ » . وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ سُتْرَةٌ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ » .
- [٢١٦٩١] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ بُنُ الْجَرَّاح : وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ كَبْشًا فَيَذْبَحُنِي أَهْلِي فَيَأْكُلُونَ لَحْمِي وَيَحْسُونَ مَرَقَتِي .

<sup>﴿ [</sup>ف/ ۱۷۱ أ].

<sup>(</sup>١) الطمران: مثنى طمر، وهو: الثوب الخَلِق (البالي). (انظر: النهاية، مادة: طمر).

<sup>(</sup>٢) إبرار القسم: القسم: اليمين، والمقسم: الحالف، وإبراره: تصديقه وألا يحنشه. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) الجعظري : الفظ الغليظ المتكبر ، وقيل : هو الذي ينتفخ بما ليس عنده وفيه قصر . (انظر : النهاية ، مادة : جعظر) .

<sup>(</sup>٤) الجواظ: الجموع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيته. وقيل: القـصير البطـين. (انظـر: النظـر: النهاية، مادة: جوظ).

<sup>(</sup>٥) برئت منه الذمة : أي إن لكل أحد من اللَّه عهدا بالحفظ والكلاءة ، فإذا ألقىٰ بيده إلى التهلكة ، أو فعل ما حُرِّم عليه ، أو خالف ما أُمِر به خذلته ذمة اللَّه تعالى . (انظر : النهاية ، مادة : برأ) .



قَالَ: وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَدِدْتُ أَنِّي رَمَادٌ عَلَى أَكَمَةٍ (١) تَسْفِينِي الرِّيَاحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ.

• [٢١٦٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ، أَيْ : حَيْضَةً .

#### ٧٢١- بَابُ تَرْكِ الْمَرْءِ مَا لَا يَعْنِيهِ

- ٥ [٢١٦٩٣] أَخْبِى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» .
- [٢١٦٩٤] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزِرِيِّ ، أَنَّ عُمَر بُنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تَعْرِضْ مَا لَا يَعْنِيكَ ، وَاحْذَرْ عَدُوَّكَ ، وَاعْتَزِلْ صَدِيقَكَ ، وَلَا تَأْمَنْ خَشِي اللَّهَ ، وَ ﴿ إِنَّمَا يَخْفَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ خَلِيلَكَ إِلَّا الْأَمِينُ ، وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِي اللَّه ، وَ ﴿ إِنَّمَا يَخْفَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوا ﴾ [فاطر: ٢٨].
- [٢١٦٩٥] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا ، يَقُولُ لِرَجُلٍ : يَا عَبْدَ (٢) اللَّهِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَوَاللَّهِ لَا تَجِدُ (٣) فَقُدْ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ (٤) .

### ٢٢٢- بَابُ زُهْدِ الْأَنْبِيَاءِ عَلِلْ إِيَّلِا

• [٢١٦٩٦] أخبر عَبْ دُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِسِي إِسْحَاقَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) الأكمة: الرابية (المرتفع عن الأرض) ، والجمع: آكام. (انظر: النهاية، مادة: أكم).

<sup>(</sup>٢) في (س): «عدو» ، ، والمثبت من (ف) موافق لما في «الزهد الكبير» للبيهقي (ص ٣٢٥) من طريق عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٣) قوله : «لا تجد» مكانه بياض في (س) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٢١٢٦٢).

## المُصِنَّفُ الْإِمِالْمُ عَنْدَالَ زَافًا





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ غَدَاءِ وَعَشَاءِ حَتَّىٰ مَضَىٰ ، كَأَنَّهَا تَقُولُ حَتَّىٰ قُبِضَ .

- [٢١٦٩٧] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ : مَا تَرَكَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ حِينَ رُفِعَ إِلَّا مِدْرَعَةَ صُوفٍ وَخُفَّيْ رَاعِي ، وَقُرَافَةً يَقْرِفُ بِهَا الطَّيْرَ .
- [٢١٦٩٨] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُورَافِعٍ ، أَنَّ زَكَرِيَّاءَ ، كَانَ نَجَّارًا ، قَالَ لَهُ أَبُو عَاصِمٍ : وَمَا عِلْمُكَ ٣؟ قَالَ أَبُورَافِعٍ : قَدْ عَلِمْتُ ذَلِكَ إِذْ أَنْتَ تَلْعَبُ بِالْحَمَامِ .
- [٢١٦٩٩] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ عَبْدًا (١) حَبَشِيًّا .
- [٢١٧٠٠] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَة (٢) ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَىٰ عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا كِسَاءً مُلَبَّدًا (٣) ، وَإِزَارَا غَلِيظًا ، فَقَالَتْ : فِي هَذَا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .
- [٢١٧٠١] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ يَكِيُّةٌ مَا نُوقِدُ فِيهِ نَارًا ، وَمَا هُوَ إِلَّا الْمَاءُ وَالتَّمْرُ ، غَيْرَ أَنْ جَزَىٰ اللَّهُ نِسَاءً مِنَ الْأَنْصَارِ خَيْرًا ، كُنَّ رُبَّمَا أَهْدَيْنَ لَنَا الشَّيْءَ مِنَ اللَّبَن .

١٧١ ب].

<sup>(</sup>١) ليس في (ف) ، وأثبتناه من (س) .

<sup>(</sup>۲) في (ف) ، (س) : «عن أبي هريرة» ، والتصويب من «صحيح مسلم» (۲۱٤٠) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٣) الملبَّد واللبد: هي التي كثفت ومشطت وصفقت بالعمل حتى صارت مثل: اللبد، وقيل: معناه مرقعا، يقال لبدت الثوب: أي رقعته، والأول أصح. (انظر: المشارق) (١/ ٣٥٤).

# يُحَتَّالِكُ الْمُحْتَالِعِ





#### ٢٢٣- بَابُ بَلَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

٥ [٢١٧٠٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ : وَاللَّهِ مَا أُطِيتُ أَنْ أَضَعَ يَدِي الْخُدْرِيِّ قَالَ : وَاللَّهِ مَا أُطِيتُ أَنْ أَضَعَ يَدِي عَلَيْكَ مِنْ شِدَّةِ حُمَّاكَ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : "إِنَّا مَعْشَرَ الْأُنْبِيَاءِ يُضَاعَفُ لَنَا الْبَلَاءُ (١) ، كَمَا يُضَاعَفُ لَنَا الْبَلَاءُ (١) ، كَمَا يُضَاعَفُ لَنَا الْأَجُرُ ، إِنْ كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ ، وَإِنْ كَانَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ ، وَإِنْ كَانُوا لَلْبَيْ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ ، وَإِنْ كَانُوا النَّبِي مِنَ الْأُنْبِيَاءِ لَيُبْتَلَى (٢) بِالْفَقْرِ حَتَّى تَأْخُذَهُ الْعَبَاءَةُ (٣) فَيَجُوبَهَا (١٤) ، وَإِنْ كَانُوا لَيَهُرَحُونَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالرَّحَاءِ ».

#### ٢٢٤- بَابُ زُهْدِ الصَّحَابَةِ

• [٢١٧٠٣] أَضِرُا ﴿ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِلُ أَذْرُعَاتٍ ، قَالَ : قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَإِذَا عَلَيْهِ قَمِيصٌ مِنْ كَرَابِيسَ (٥) فَأَعْطَانِيهِ ، وَقَالَ : اغْسِلْهُ وَارْقَعْهُ (٢) ، قَالَ : فَغَسَلْتُهُ وَرَقَعْتُهُ (٧) ، ثُمَّ قَطَّعْتُ عَلَيْهِ قَمِيصًا فَأَعْطَانِيهِ ، وَقَالَ : اغْسِلْهُ وَارْقَعْهُ (٢) ، قَالَ : فَغَسَلْتُهُ وَرَقَعْتُهُ (٧) ، ثُمَّ قَطَّعْتُ عَلَيْهِ قَمِيصًا

٥ [٢١٧٠٢] [الإتحاف: حم ٥٨٥].

<sup>(</sup>۱) تصحف في (ف) إلى: «الأنبيا»، والتصويب من (س)، «مسند أحمد» (۱۲۰۷٤)، «المنتخب من مسند عبد بن حميد» (۹٦٠) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٢) قوله : «بالقمل حتى يقتله ، وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلي» ليس في (ف) ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) العباء والعباءة: ضرب من الأكسية، فيه خطوط، وقيل: هو الجبة من الصوف، أو: هو ملحفة قصيرة مفتوحة من الجهة الأمامية، لا أكهام لها، ولكن تستحدث فيها تقويرات لإمرار الذراعين. (انظر: معجم الملابس) (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٤) الجوب: الخرق والقطع. (انظر: القاموس، مادة: جوب).

١ [س/ ٢٥٠].

<sup>(</sup>٥) في (س): «كراريس»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هـ و الموافـق لما في «الزهـد» لابـن المبـارك (٥٨٧) من طريق معمر، به .

الكرابيس: جمع كرباس، وهو: القطن. (انظر: النهاية، مادة: كربس).

<sup>(</sup>٦) في (س): «وارفعه» ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٧) في (س): «ورفعته» ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصدر السابق .

# المصنف الإمام عندالزاف





قِبْطِيًّا ('')، فَأَتَّيْتُهُ بِهِمَا جَمِيعًا، فَقُلْتُ: هَذَا قَمِيصُكَ، وَهَذَا قَمِيصٌ قَطَعْتُهُ عَلَيْهِ ('') لِتَلْبَسَهُ، فَمَسَّهُ بِيَدِهِ فَوَجَدَهُ لَيَّنًا، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، هَذَا أَنْشَفُ لِلْعَرَقِ مِنْهُ.

- [٢١٧٠٤] أخبر عند الرّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ ، فَتَلَقَّاهُ عُظَمَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيْنَ أَخِي ؟ قَالُوا : مَنْ ؟ الشَّامَ ، فَتَلَقَاهُ عُظُمَاءُ أَهْلِ الْأَرْضِ ، وَأُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَيْنَ أَخِي ؟ قَالُوا : مَنْ يَ قَالُ : فَجَاءَ عَلَى نَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ بِحَبْلٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ : أَبُوعُ بَيْدَةَ ، قَالُ الْآنَ ، قَالَ : فَسَارَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ وَسَاءَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : انْصَرِفُوا عَنَّا ، قَالَ : فَسَارَ مَعَهُ حَتَّى أَتَى مَنْزِلَهُ ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَلَا عُلَا يُعْمَلُ : لَو اتَّخَذْتَ مَتَاعًا ، أَوْ قَالَ : فَلَا أَمْ يُرَفِي بَيْتِهِ إِلَّا سَيْفَهُ وَقَوْسَهُ وَرَحْلَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَو اتَّخَذْتَ مَتَاعًا ، أَوْ قَالَ : شَيْنًا ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا اللهُ سَيْبَلِغُنَا الْمَقِيلَ .
- [٢١٧٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى أَبِي ذَرِّ وَهُو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ مِنْ حَطَبٍ ، قَدْ أَصَابَهُ مَطَرٌ ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، أَنَّهُ دَحَلَ عَلَى أَبِي ذَرِّ وَهُو يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ مِنْ حَطَبٍ ، قَدْ أَصَابَهُ مَطَرٌ ، وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : قَدْ كَانَ لَكَ عَنْ هَذَا مَنْدُوحَةٌ (\*) ، لَوْ شِئْتَ لَكُفِيتَ ، فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : وَهَذَا عَيْشِي ، فَإِنْ رَضِيتِ وَإِلّا فَتَحْتِ كَنَفَ اللَّهِ ، قَالَ : فَكَأَنَّمَا أَلْقَمَهَا فَقَالَ أَبُو ذَرِّ : وَهَذَا عَيْشِي ، فَإِنْ رَضِيتِ وَإِلّا فَتَحْتِ كَنَفَ اللَّهِ ، قَالَ : فَكَأَنَّمَا أَلْقَمَهَا حَجْرًا ، حَتَىٰ إِذَا نَضِحَ مَا فِي قِدْرِهِ ، جَاءَ بِصَحْفَةٍ (\*) لَهُ ، فَكَسَرَ فِيهَا خُبْزَةً لَهُ عَلِيظَةً ، ثُمَّ حَجَرًا ، حَتَىٰ إِذَا نَضِحَ مَا فِي قِدْرِهِ ، جَاء بِصَحْفَةٍ (\*) لَهُ ، فَكَسَرَ فِيهَا خُبْزَةً لَهُ عَلِيظَةً ، ثُمَّ جَاءَ بِاللّذِي فِي الْقِدْرِ فَكَدَرَهُ عَلَيْهَا (\*) ، ثُمَّ جَاء بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : ادْنُ فَأَكَلْنَا ، خَتَى الْقِدْرِ فَكَدَرَهُ عَلَيْهَا مَنْ الْبَو مِنْ لَبَنِ مَعْزِ لَهُ (\*) ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا ذَرِّ ، لَو اتَّخَذْتَ فِي بَيْتِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَتُرِيدُ لِي مِنَ الْحِسَابِ أَكْثَرَ مِنْ هَـذَا؟ أَلَيْسَ هَـذَا فِي بَيْتِكَ شَيْتًا ، فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَتُرِيدُ لِي مِنَ الْحِسَابِ أَكْثَرَ مِـنْ هَـذَا؟ أَلَيْسَ هَـذَا

<sup>(</sup>١) في (س): «قطنا» ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصدر السابق .

۵ [ف/ ۱۷۲ أ].

<sup>(</sup>٣) المندوحة: السعة والفسحة. (انظر: المصباح المنير، مادة: ندح).

<sup>(</sup>٤) الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف. (انظر: النهاية، مادة: صحف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «عليه» ، والمثبت من (س) هو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٦) قوله: «مذقة من لبن معز له» تصحف في (س) إلى: «مرقة من لبن معد له»، والمثبت من (ف). ينظر: «الزهد» لابن المبارك (٥٨٩) من طريق معمر، به.



مِثَالًا (١) نَفْترِشُهُ ، وَعَبَاءَة نَبْتَسِطُهَا ، وَكِسَاءَ نَلْبَسُهُ ، وَبُرْمَة (٢) نَطْبُخُ فِيهَا ، وَصَحْفَة نَأُكُلُ فِيهَا ، وَنَغْسِلُ فِيهَا رُءُوسَنَا ، وَقَدَحٌ (٣) نَشْرَبُ فِيهِ ، وَعُكَّةٌ فِيهَا زَيْتٌ أَوْ سَمْنٌ ، وَغِرَارَةٌ (٤) فِيهَا دَقِيقٌ ؟ فَتُرِيدُ لِي مِنَ الْحِسَابِ أَكْشَرَ مِنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : فَأَيْنَ عَطَاوُكَ وَغِرَارَةٌ (٤) فِيهَا دَقِيقٌ ؟ فَتُرِيدُ لِي مِنَ الْحِسَابِ أَكْشَرَ مِنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : فَأَيْنَ عَطَاوُكَ أَرْبَعُوا نَةٍ دِينَارٍ ؟ وَأَنْتَ فِي شَرَفٍ (٥) مِنَ الْعَطَاءِ ، فَأَيْنَ يَذْهَبُ ؟ فَقَالَ : أَمَا إِنِّي لَنْ أُعَمِّي عَلَيْكَ ، لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَلَاثُونَ فَرَسَا ، فَإِذَا حَرَجَ عَطَائِيَ اشْتَرَيْتُ لَهَا عَلَفًا ، وَأَرْزَاقًا لَعَمَى عَلَيْكَ ، لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ فَلَائُونَ فَرَسًا ، فَإِذَا حَرَجَ عَطَائِيَ اشْتَرَيْتُ لَهَا عَلَفًا ، وَأَرْزَاقًا لِي لَمْ مَعْ مِنْهُ شَيْءٌ اشْتَرَيْتُ بِهِ (٢) فُلُوسًا ، فَجَعَلْتُهُ عِنْدَ لِمَنْ يَقُومُ عَلَيْهَا ، وَنَفَقَة لِأَهْلِي إلَى لَحْمِ أَخَذُوا مِنْهُ ، وَإِنِ احْتَاجُوا إِلَى شَعْءُ أَتُعُولَا مِنْهُ ، وَإِنِ احْتَاجُوا إِلَى شَعْءُ أَنْهُ عَنْدَ وَلِهُ مِنْهُ مَا عُلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَهَ ذَا سَبِيلُ عَطَائِي ، لَيْسَ عِنْدَ أَبِي وَلَا دِرْهَمٌ . وَلَا دِرْهَمٌ .

• [٢١٧٠٦] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ آكِلا ، قَالَ : لَوْ أَنَّ (٧) طَعَامًا كَثِيرًا كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ آكِلا ، قَالَ : فَذَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ مُطِيعٍ يَعُودُهُ ، فَرَآهُ قَدْ نَحَلَ (٨) جِسْمُهُ ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ : أَلَا تُلَطِّفِيهِ قَالَ : فَذَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ مُطِيعٍ يَعُودُهُ ، فَرَآهُ قَدْ نَحَلَ (٨) جِسْمُهُ ، فَقَالَ لِصَفِيَّة : أَلَا تُلطِّفِيهِ لَكَامًا ، قَالَتْ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَدَعُ لَعَلَمُ أَنْ يَرْتَدً إِلَيْهِ جِسْمُهُ ، تَصْنَعِينَ (٩) لَهُ طَعَامًا ، قَالَتْ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَدَعُ

<sup>(</sup>١) في (س): «مثال»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) البرمة: نوع من القدور يصنع من الفخار، والجمع: برام. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: برم).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) على صورة المرفوع ، ويمكن توجيهه على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدير : وهذا قدح .

<sup>(</sup>٤) الغرارة: الكيس الكبير من المصوف أو الشعر. والجمع: غرائر. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) الشرف: القدر والقيمة. (انظر: النهاية، مادة: شرف).

<sup>(</sup>٦) في (س): «بها» ، والمثبت من (ف) . (٧) سقط من (س) ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٨) النُّحْل: الهزال. (انظر: النهاية، مادة: نحل).

<sup>(</sup>٩) في (ف) ، (س) : «تطعمين» ، وهو تصحيف ، والتصويب من «الزهد» لأبي داود السجستاني (٩) في (ف) ، «شعب الإيان» للبيهقي (١٠١٤) ، كلاهما من طريق المصنف ، به .

# المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَنْدَالْ الرَّاقِيا





أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا مَنْ يَحْضُرُهُ إِلَّا دَعَاهُ عَلَيْهِ ، فَكَلِّمْهُ أَنْتَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُطِيعٍ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، لَوِ اتَّخَذْتَ طَعَامًا يُرْجِعُ إِلَيْكَ جَسَدَكَ ، فَقَالَ إِنَّهُ لَيَ أُتِي عَلَيَّ ثَمَانِ سِنِينَ مَا أَشْبَعُ فِيهَا شَبْعَةً وَاحِدَةً ، أَوْ قَالَ : لَا أَشْبَعُ فِيهَا (١) إِلَّا شَبْعَةً وَاحِدَةً ، فَالَانَ تُرِيدُ أَنْ أَشْبَعُ حِينَ لَمْ يَبْقَ (٢) مِنْ عُمُرِي إِلَّا ظَمَأُ حِمَادٍ .

- [٢١٧٠٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ١٠ قَالَ : سَأَلَ حُذَيْفَةُ سَلْمَانَ أَلَا نَبْنِي لَكَ مَسْكَنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : لِمَ ؟ لِتَجْعَلَنِي (٢) مَلِكًا ، أَمْ تَبْنِي لِي سَلْمَانَ أَلَا نَبْنِي لَكَ مَسْكَنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : لِم ؟ لِتَجْعَلَنِي (٢) مَلِكًا ، أَمْ تَبْنِي لِي مِثْلَ دَارِكَ الَّتِي بِالْمَدَائِنِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ نَبْنِي لَكَ بَيْتًا مِنْ قَصَبٍ وَنَسْقُفُهُ بِشُلُ دَارِكَ الَّتِي بِالْمَدَائِنِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ نَبْنِي لَكَ بَيْتًا مِنْ قَصِيبَ طَرَفَيْكَ ، قَالَ : بِالْبُورِي (٤) ، إِذَا قُمْتَ كَادَ أَنْ يُصِيبَ طَرَفَيْكَ ، قَالَ : كَانَ أَنْ يُصِيبَ طَرَفَيْكَ ، قَالَ : كَانَ أَنْ يُصِيبَ طَرَفَيْكَ ، قَالَ : كَانَتُ فِي نَفْسِي .
- ٥ [٢١٧٠٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : بَكَىٰ سَلْمَانُ عِنْ دَ مَوْتِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ : عَهِدَ إِلَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهُ عَهْدًا وَقَالَ لَنَا : «إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ» ، فَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ أَكُونَ قَدْ فَرَّطْتُ .
- [٢١٧٠٩] أخبر اعبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ الْجَزَرِيِّ (٥) ، عَنْ مَيْمُ ونِ قَالَ : كُسِرَتْ قَلُوصٌ لِإَبْنِ عُمَرَ ، فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِرَتْ ، ثُمَّ قَالَ (٢) : ادْعُ النَّاسَ قَالَ : فَقَالَ نَافِعٌ أَوْ غَيْرُهُ : لَيْسَ عِنْدَنَا خُبْرٌ ، فَقَالَ : مَا عَلَيْكَ ، يَأْكُلُونَ مِنْ هَذَا الْعُرَاقِ (٧) ، وَيَحْسُونَ مِنْ هَذَا الْعُرَاقِ (٧) ، وَيَحْسُونَ مِنْ هَذَا الْمُرَقِ .

<sup>(</sup>١) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله : «لم يبق» وقع في (س) : «لا يبقى» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في المصدرين السابقين .

۵[ف/۱۷۲ ب].

<sup>(</sup>٣) في (ف): «أيتعجلني»، وكذا رسمه في (س) ولكن بغير نقط، والمثبت من «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا (٣٠٦)، «شعب الإيهان» للبيهقي (١٠٢٥٨)، كلاهما من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٤) البوري: الحصير المعمول من القصب. (انظر: النهاية، مادة: بور).

<sup>(</sup>٥) في (س): «الحريري»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف). ينظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ١١).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ثم قال» وقع في (س): «فقال» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٧) العراق: جمع العرق وهو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. (انظر: النهاية، مادة: عرق).

# <u>ئِ</u>خَتَالِكِائِعِ



#### ٧٢٥- بَابُ تَمَنِّي الْمَوْتِ

ه [٢١٧١٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ (١) مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَتَمَنَّىٰ (٢) أَحَدُ الْمَوْتَ ، إِمَّا مُحْسِنٌ فَيَرْدَادُ إِحْسَانًا ، وَإِمَّا مُسِيءٌ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ (٣)» .

٥ [٢١٧١] أخبر عند الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب ( أَ ) ، قَالَ : غَدَوْتُ عَلَىٰ حَبَّابٍ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ قَالَ : غَدَوْتُ عَلَىٰ حَبَّابٍ أَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ : لَقَدْ مَا لِي دِرْهَمٌ ، وَإِنَّ فِي ( ٥ ) جَانِبِ الْبَيْتِ لَأَرْبَعِينَ أَلْفًا ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَيَعِي مَدَّا » . وَلَوْلاَ أَنِّي تَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ ، لَقَدْ طَالَ وَجَعِي هَذَا » .

٥ [٢١٧١٢] أَحْبُوْ عَبْدُ الوَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : "لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ ، وَلَا يَدْعُ (١) بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا (٧) مَاتَ أَحَدُكُمُ انْقَطَعَ أَمَلُهُ وَعَمَلُهُ ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا» .

ه [۲۱۷۱۰] [الإتحاف: مي ۱۸٤۱۳]. ١٤ [س/ ٣٥١].

المراكب الإنجاف: مي ۱۸۶۱۳. السر ۱۳۵۱.

<sup>(</sup>١) وقع في (ف)، (س): «عبيدة»، وهو تصحيف، والتصويب من «مسند أحمد» (٨٢٠١)، «شرح السنة» للبغوي (١٤٤٥) من طريق عبد الرزاق، «صحيح البخاري» (٥٦٧٤) من طريق الزهري، به.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، وهو الموافق لما في «صحيح البخاري» ويمكن تخريجه لغويا بأن المراد هنا النفي ، وهو أبلغ في النهي ، وينظر : «فتح الباري» (١٠/ ١٣٠) ، وينظر نظير ذلك عند النووي في «شرح مسلم» (٩/ ١٩٢) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «يستغيث» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصادر السابقة . يستعتب: طلب أن يرضي عنه ، بعد الإساءة إليه . (انظر: النهاية ، مادة: عتب) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «مطرف» وهو تصحيف ظاهر، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (س): «لي» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٧١٢] [الإتحاف: حب حم ٢٠١٠٥، عه حم ٢٠١٨٦].

<sup>(</sup>٦) قوله : «لا يتمن أحدكم الموت ولا يدع» وقع في (س) : «لا يتمنى أحدكم الموت ولا يسدعو» بالرفع في الفعلين ، وهو صحيح على النفي ، وينظر «فتح الباري» (١٠/ ١٣٠) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٧) قوله: «فإنه إذا» وقع في (س): «فإذا» ، والمثبت من (ف).

# المُصِنَّفُ اللِّمُامُ عَنْدَالْ الرَّاقِ





- [٢١٧١٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَنْ عَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَيْمُتُهُمْ وَسَيْمُونِي ، وَمَلِلْتُهُمْ وَمَلُونِي ، وَمَلِلْتُهُمْ وَمَلُونِي ، وَمَلِلْتُهُمْ وَمَلُونِي ، فَأَرِحْنِي مِنْهُمْ وَأَرِحْهُمْ مِنِّي ، مَا يَمْنَعُ أَشْقَاكُمْ أَنْ يَخْضِبَهَا بِدَمٍ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ لِحْيَتِهِ .
- [٢١٧١٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ (١) الْعَاصِ قَالَ : رَصَدْتُ عُمَرَ لَيْلَةٌ فَخَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَذَلِكَ فِي الْحَسَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ (١) الْعَاصِ قَالَ : رَصَدْتُ عُمَرَ لَيْلَةٌ فَخَرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ وَذَلِكَ فِي السَّحَرِ فَاتَّبَعْتُهُ ، فَأَسْرَعْ فَأَسْرَعْتُ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَقِيعِ الْفَصَلَّى ، ثُمَّ رَفَعَ يَدِيهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِي ، وَضَعُفَتْ قُوتِي ، وَخَشِيتُ الإِنْتِشَارَ مِنْ رَعِيَّتِي، وَنَعْشِيهُ إِلَيْكَ غَيْرَ عَاجِزٍ وَلَا مَلُومٍ ، فَمَا يَزَالُ يَقُولُهَا حَتَّى أَصْبَحَ .
- [٧١٧١] أخبر عُبدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَوْ عَيْرِهِ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بِالْبَطْحَاءِ جَمَعَ كَوْمَةً مِنْ بَطْحَاءَ ، ثُمَّ بَسَطَ عَلَيْهَا إِزَارَهُ ، ثُمَّ اصْطَجَعَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ (٢) : اللَّهُمَّ ، كَبِرَتْ سِنِّي ، وَرَقَّ عَظْمِي ، وَضَعُفَتْ قُوتِي ، وَخَشِيتُ الاِنْتِشَارَ مِنْ رَعِيَّتِي ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ عَاجِزٍ وَلَا مُضَيِّعٍ ، قَالَ : ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، حَسِبْتُهُ قَالَ : فَمَا انْسَلَخَ الشَّهْرُ حَتَّى مَاتَ .

٥[٢١٧١٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ» .

<sup>(</sup>۱) بعده في (ف): «أبي» ، وكتبه في (س) فوق السطر ، وصحح عليه ، وهو خطأ ، والتصويب من «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۹/ ۳۸۸) من طريق معمر ، به ، وينظر : «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص ۹۷) ، وينظر : ترجمته في «تهذيب الكهال» (۱۰۱/۱۰) .

ا [ف/ ۱۷۳ أ].

 <sup>(</sup>۲) قوله: «لما نزل عمر بالبطحاء جمع كومة من بطحاء، ثم بسط عليها إزاره، ثم اضطجع ورفع يديه،
 فقال» ليس في (س)، والمثبت من (ف)، وينظر: «الاستذكار» (۲٤/ ٦٧).

٥ [٢١٧١٦] [الإتحاف: حم ٧٤٥] [شيبة: ٣٠٤٧٧].



## ٢٢٦- بَابُ الْكَرَمِ وَالْحَسَبِ

- ٥ [٢١٧١٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا هُوَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا هُوَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّمَا هُوَ فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : «يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» ، قَالُوا : إِنَّمَا نَعْنِي فِيمَا فِي الدُّنْيَا ؟ قَالَ : «النَّاسُ مَعَادِنُ (٣) ، خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ ، إِذَا فَقُهُوا» .
- ٥ [٢١٧١٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيْ : «يُوشِكُ أَنْ يَعْلِبَ عَلَى النَّاسِ ، أَوْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ لُكَعُ ( ) بَن لُكَعَ ، وَسُولُ اللَّهِ وَيَنِيْ : «يُوشِكُ أَنْ يَعْلِبَ عَلَى النَّاسِ ، أَوْ عَلَى هَذَا الْأَهْرِيِّ : مَا كَرِيمَيْنِ ؟ قَالَ : وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ » قَالَ مَعْمَرٌ : فَقَالَ رَجُلٌ لِلرُّهْرِيِّ : مَا كَرِيمَيْنِ ؟ قَالَ : شَرِيفَيْنِ مُوسِرَيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : كَذَب ( ) ، كَرِيمَيْنِ تَقِيّيْنِ صَالِحَيْنِ . صَالِحَيْنِ .

## ٢٢٧- بَابُ أَبْوَابِ السُّلْطَانِ

- [٢١٧١٩] أخبر عُبُدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَمَوَاقِفَ الْفِتَنِ ، قِيلَ : وَمَا مَوَاقِفُ الْفِتَنِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَمَوَاقِفَ الْفِتَنِ ، قِيلَ : وَمَا مَوَاقِفُ الْفِتَنِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَبْوَابُ الْأُمْرَاءِ يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ عَلَى الْأَمِيرِ ، فَيُصَدِّقُهُ بِالْكَذِبِ ، وَ (٢) يَقُولُ لَهُ مَا لَيْسَ فِيهِ .
- [٢١٧٢٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ عَلَى

<sup>(</sup>١) الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الناس من مفاخرهم . (انظر : النهاية ، مادة : حسب) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «قالوا يا» وقع في (س) : «قال» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) المعادن: جمع المعدن، وهو الأصل الذي ينسب إليه الناس. (انظر: النهاية، مادة: عدن).

<sup>(</sup>٤) اللكاع ، واللكع : لفظ يُستعمل في الحمق والذم ، ويطلق على الصغير ، ولو أطلق على الكبير أريد به صغير العلم والعقل . (انظر : النهاية ، مادة : لكع) .

<sup>(</sup>٥) في (س): «كذلك» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) الواو ليست في (س)، وأثبتناها من (ف)، وهو الموافق لما في «شعب الإيان» للبيهقي (٨٩٦٥)، «التمهيد» (٨٣/٧٠) لابن عبد البر كلاهما من طريق المصنف، به .

# المصنف الإمام عندالزاف





أَبْوَابِ السُّلْطَانِ فِتَنَا كَمَبَارِكِ الْإِبِلِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تُصِيبُونَ مِنْ دُنْيَاهُمْ إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِكُمْ مِثْلَهُ.

• [٢١٧٢١] أخبر عَنْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ أُسْقُفًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يُكَلِّمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، احْذَرْ ﴿ قَاتِلَ الثَّلَاثَةِ ، قَالَ عُمَرُ : وَيْلَكَ ، وَمَا قَاتِلُ الثَّلَاثَةِ ؟ قَالَ عُمَرُ : وَيْلَكَ ، وَمَا قَاتِلُ الثَّلَاثَةِ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْتِي إِلَى الْإِمَامِ بِالْكَذِبِ فَيَقْتُلُ الْإِمَامُ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، بِحَدِيثِ هَذَا الثَّلَاثَةِ ؟ قَالَ : الرَّجُلُ يَأْتِي إِلَى الْإِمَامِ بِالْكَذِبِ فَيَقْتُلُ الْإِمَامُ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، بِحَدِيثِ هَذَا الْكَذَابِ (١) فَيَكُونُ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ وَإِمَامَهُ .

#### ٢٢٨- بَابٌ فِي ذِكْرٍ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

٥ [٢١٧٢٢] أَجْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مِينَاءَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لَيْلَةَ وَفْدِ الْجِنِّ ، قَالَ : فَتَنَفَّسَ فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «مَنْ»؟ قُلْتُ : فَاسْتَخْلِفْ ، قَالَ : «مَنْ»؟ قُلْتُ : أَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : «نُعِيَتْ إِلَيَّ نَفْسِي يَا ابْنَ مَسْعُودٍ » قُلْتُ : فَاسْتَخْلِفْ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : «نُعِيتْ إِلَيَّ نَفْسِي يَا ابْنَ مَسْعُودٍ (٢) » ، قَالَ : قُلْتُ : فَاسْتَخْلِفْ ، قَالَ : «مَنْ»؟ قُلْتُ : عُمَرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : غَمَرُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ : «نُعِيتْ إِلَيْ نَفْسِي يَا ابْنَ مَسْعُودٍ (٢) » ، قَالَ : قُلْتُ : فَاسْتَخْلِفْ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالَ : «مَنْ »؟ قُلْتُ : عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ ، قَالْ : «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَئِنْ أَطَاعُوهُ لَيَذْخُلُنَ ﴿ الْجَنَةَ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ أَكْتَعِينَ أَكْتَعِينَ أَنْ وَلَا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ » ، قَالَ : «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَئِنْ أَطَاعُوهُ لَيَدْخُلُنَ ﴿ الْجَنَةَ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ أَكْتَعِينَ أَكْتَ وَلَ الْ الْجَنَةِ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ أَكْتَعِينَ أَنْ الْ الْجَنَةَ أَجْمَعِينَ أَكْتَعِينَ أَكْتُ عَلَى الْحَلَى الْحَلَ

٥[ف/١٧٣ ب].

<sup>(</sup>۱) قوله: «الرجل بحديث هذا الكذاب» وقع في (ف): «الرجل يحدث هذا الكذب»، وفي (س): «بحدوث هذا الكذب» والتصويب من «مساوئ الأخلاق» للخرائطي (۲۱۱)، «السنن الكبرئ» للبيهقي (١٦٧٥)، كلاهما من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٢) قوله : «يا ابن مسعود» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

١ [س/ ٢٥٣].

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (٩٩٧٠) من طريـق الـدبري ، عن المصنف ، به .

# يُحَتَّا لِلْكُافِع

TED



• [٢١٧٢٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ (١) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : يَهْلَكُ فِيَّ اثْنَانِ (٢) : مُحِبُّ مُطْرِ (٣) ، وَمُبْغِضٌ مُفْتَرِ (٤) .

# ٢٢٩- بَابُ تَمَنِّي الرَّجُٰلِ مَوْتَ أَهْلِهِ

• [٢١٧٢٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنِ الْبِ الْمُعُودِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أَهْلُ بَيْتٍ وَلَا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْجِعْلَانِ (٥) ، بِأَحَبَّ إِلَيَّ مَوْتًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، وَإِنِّي لَأُحِبُّهُمْ كَمَا يُحِبُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ ، وَمَا أَتْوُكُ بَعْدِي شَيْتًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ إِبِلِ وَأَسْقِيَةٍ .

# ٢٣٠- بَابُ الْإِمَامِ رَاعِي

ه [٢١٧٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّكُمْ رَاعٍ (٢) وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّكُمْ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْتُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَ وَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى وَمَسْتُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَ وَأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى مَالِ رَوْجِهَا ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْتُولٌ عَنْهُ ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ » .

• [٢١٧٢٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَائِلُ

<sup>(</sup>١) قوله: «عن أيوب» سقط من (س)، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الباب» ، وهو تصحيف ظاهر ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٣) في (س) : «مطري» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ف) .

مطر: الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . (انظر: النهاية، مادة: طرو).

<sup>(</sup>٤) في (س): «مفتري» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) الجعلان: جمع: جُعَل، وهو: أكبر من الخنفساء شديد السواد، في بطنه لـون حمرة، للـذكر قرنـان، يوجد كثيرًا في مراح البقر والجواميس ومواضع الروث. (انظر: حياة الحيوان للدميري) (١/ ٢٨١).

٥ [٢١٧٢٥] [الإتحاف: جاعه عم ٢١٧٢٥].

<sup>(</sup>٦) الراعى: الحافظ والمؤتمن. (انظر: المشارق) (١/ ٢٩٤).

## المصِّنَّفُ لِلْمِامْ عَنْدَالْ زَافَّا





كُلَّ ذِي رَعِيَّةٍ فِيمَا اسْتَرْعَاهُ ، أَقَامَ أَمْرَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ أَضَاعَهُ ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .

- ٥ [٢١٧٢٧] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : دَحَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ (١) بْنُ زِيَادٍ ، عَلَى ﴿ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ : سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ وَعَلَى ﴿ مَنِ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَةٌ فَلَمْ يَحُطْ مِنْ وَرَائِهَا بِالنَّصِيحَةِ ، وَمَاتَ وَهُو رَسُولَ اللَّهِ وَيَا اللَّهِ النَّارِ » قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَهَالَ قَبْلَ الْيَوْمِ ، قَالَ : لَا ، وَلَـ وُ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِي أَقُومُ مِنْ مَرْضِي هَذَا مَا حَدَّثُتُكَ بِهِ .
- ٥ [٢١٧٢٨] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَكْرِهَ عَلَى عَمَلِ أَعِينَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ طَلَبَ عَمَلًا وُكِلَ إِلَيْهِ » .
- ٥ [٢١٧٢٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَحَدَّثَهُ الْحَسَنُ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ رَجُلًا يَسْتَعْمِلُهُ فَقَالَ : خِرْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «اجْلِسْ».
- ه [٢١٧٣٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرُهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْثِهُ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ، فَإِنَّكَ إِنْ تُعْطَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ تُعَنْ عَلَيْهَا» .

  تُوكُلْ إِلَيْهَا ، وَإِنْ تُعْطَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ تُعَنْ عَلَيْهَا» .
- ٥[٢١٧٣١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيةً قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : "مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ السُّلْطَانِ شَيْئًا ، فَفَتَعَ بَابَهُ لِلذِي الْحَاجَةِ ، وَالْفَاقَةِ ، وَالْفَقْرِ ، يَفْتَحُ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ ، وَفَقْرِهِ (٢) ، وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ وَالْفَاقَةِ ، وَالْفَقْرِ ، يَفْتَحُ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لِحَاجَتِهِ وَفَاقَتِهِ ، وَفَقْرِهِ (٢) ، وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ

<sup>(</sup>١) في (س) في الموضعين : «عبد الله» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) ، وينظر : «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠٩/٢٠) من طريق الحسن ، به .

٥ [ف/ ١٧٤ أ].

<sup>(</sup>٢) قوله : «وفاقته وفقره» وقع في (س) : «وفقره وفاقته» ، والمثبت من (ف) .





دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ ، وَالْفَاقَةِ ، وَالْفَقْرِ ، أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ حَاجَتِهِ ، وَفَاقَتِهِ ، وَفَاقَتِهِ ، وَفَاقَتِهِ ، وَفَاقَتِهِ ، وَفَاقَتِهِ ،

• [۲۱۷۳۲] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَاقِ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ سَعِيدِ (٢) ، عَنْ بَعْضِ الطَّائِيِّينَ ، عَنْ رَافِعِ (٣) الْخَيْرِ الطَّائِيِّ ، قَالَ : صَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فِي غَرَاةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا وَحَانَ مِنَ النَّاسِ تَقَرُقٌ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنَّ رَجُلًا صَحِبَكَ مَا صَحِبَكَ ، ثُمَّ فَارَقَكَ لَمْ يُصِبْ مِنْكَ خَيْرًا ، لَقَدْ خَسِرَ فِي نَفْسِهِ ، فَأَوْصِنِي وَلَا تُطَوِّلْ عَلَيْكَ ، مَا صَحِبَكَ ، ثُمَّ فَارَقَكَ لَمْ يُصِبْ مِنْكَ خَيْرًا ، لَقَدْ خَسِرَ فِي نَفْسِهِ ، فَأَوْصِنِي وَلَا تُطَوِّلْ عَلَيْكَ ، مَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَحُبَّ عَلَيْ الْمَعْلَةُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَحُبَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لِوَقْتِهَا ، وَأَدْ زَكَاةَ مَالِكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُكَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَحُبَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لِوَقْتِهَا ، وَأَدْ زَكَاةَ مَالِكَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُكَ ، وَصُمْ رَمَضَانَ ، وَحُبَّ الْبَيْتَ ، وَاعْلَمْ أَنَ الْهِجْرَةِ فِي الْإِسْلَامِ حَسَنٌ ، وَأَنَّ الْجِهَادَ فِي الْهِجْرَةِ حَسَنٌ ، وَأَنَّ الْجِهَادَ فِي الْهِجْرَةِ عَلَى الْبَعْمَ أَمَّا قَوْلُكَ يَا أَبَا بَكُ رِفِي الصَّلَاقِ ، وَالْصِيَامِ ، وَالزَّكَاةِ ، وَالْحَبِّ ، وَالْمِحْرَةِ ، وَالْجِهَادِ فَهَذَا كُلُّهُ حَسَنٌ قَدْ عَرَفْتُهُ ، وَأَمَّا قَوْلُكَ لَا أَكُونُ أَصِيرًا ، وَلَكَ يَا تُكُونَ أَلَى الْهُ فَرَاكَ وَلَ الْمَعْمَ الْمَوْمَ أُمْرَاقُ كُمْ الْمَوْمَ أُمْرَاقُ كُمْ الْ وَلَى الْمَالِكَ وَلُكَ الْكَ الْمَالِكُ وَلُولُكَ الْمَالِكُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤَلِّ الْمُ الْمُؤْمِ أُمْرَاقُ كُمْ الْمَاوِلَ الْمَالِكُ وَلُ الْمَالِكُ وَلُكُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِ أُلُ مَا اللّهُ الْمُؤْلُكُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) قوله: «ومن أغلق بابه دون ذوي الحاجة، والفاقة، والفقر، أغلق اللَّه أبواب السماء دون حاجته، وفاقته، وفقره» سقط من (س)، ولعله بسبب انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) ، وكذا هو في «شعب الإيهان» للبيهقي (٧٠٦٨) من طريق المصنف ، به ، وكذا هو عند ابن المبارك في «الزهد» (٦٧٤) ، ومن طريقه الخطيب في «موضح الأوهام» (٢/ ٨٨) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١١/١٨) ، عن معمر به ، إلا أن ابن عساكر قال : «وفي نسخة : شعيب» ، والظاهر أن : عمرو بن شعيب هو الصواب ، فهو الذي يروي عنه مطر ، لكن اتفاق هذه المصادر على المثبت يدل على أحد أمرين ؛ إما أنه اسم راوٍ ، لكن لم يترجم له أحد ، أو أنه خطأ قديم من معمر أو مطر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) زاد قبله في (ف) ، (س) : «أبي» وهو خطأ ، وينظر : المصادر السابقة ، وينظر ترجمته في «الإصابة» (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «أسيرا» وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «شعب الإيان»، «موضح أوهام الجمع والتفريق».

<sup>(</sup>٥) مكانه بياض في (س) ، والمثبت من (ف) . ث [ف/ ١٧٤ ب] .





عَلَيًّ ، وَهَذَا حِينَ أُطُوّلُ عَلَيْكَ ، إِنَّ هَذِهِ الْإِمَارَةَ الَّتِي تَرَىٰ الْيَوْمَ يَسِيرَةٌ (١) ، قَـدْ أَوْشَكَتْ أَنْ تَفْشُو وَتَفْسُدَ حَتَّىٰ يَنَالَهَا مَنْ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَكُنْ أَمِيرًا (٢) ، فَإِنَّهُ مِنْ أَطُولِ النَّاسِ حِسَابًا ، وَأَغْلَظِهِ عَذَابًا ، وَمَنْ لَا يَكُنْ أَمِيرًا ، فَإِنَّهُ مِنْ أَيْسِ (٢) النَّاسِ حِسَابًا ، وَأَهْوَنِهِ (٤) عَذَابًا ، لِأَنَّ الْأُمْرَاءَ أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ ظُلْمِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَظْلِمِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَظُلِم الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَظْلِم الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَظُلِم الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَظْلِم الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَظُلِم اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ عَلَيلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرَانِهِ .

- [٢١٧٣٣] أَخْبِى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ ، قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ : هَلَكَ أَصْحَابُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَىٰ (^^) ، وَلَكِنْ عَلَىٰ مَنْ يَهْلِكُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَسَيَعْلَمُ الْغَالِبُونَ الْعُقَدَ حَظَّ (٩) مَنْ يَنْقُصُونَ .
- ٥[٢١٧٣٤] أَخْبَى ْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَالْعَبْ الرَّبِيلَ الْعَبْ الرَّبُ لَلْ الْعَاصِي أَمِيرًا عَلَى الْجَيْشِ قَالَ : «إِنِّي لَأَبْعَثُ الرَّجُلَ أَنَّ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَنْ الرَّجُلَ

<sup>(</sup>١) في (س): «سيرة» ، وهو الموافق لما في «شعب الإيهان» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في «موضح أوهام الجمع والتفريق».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «أسيرا» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «شعب الإيهان» ، «موضح أوهام الجمع والتفريق» .

<sup>(</sup>٣) في (س): «أشر» ، وهو تصحيف واضح ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (س): «وأهونهم» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله: «ومن يظلم المؤمنين» سقط من (ف)، (س)، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من «شعب الإيان»، «موضح أوهام الجمع والتفريق».

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٧) في (ف): «العطل» ، وفي (س): «العظل» ، وكلاهما تنصحيف ، والمثبت من «شنعب الإيسان» ، «موضح أوهام الجمع والتفريق».

<sup>(</sup>A) الأسئ: الحزن. (انظر: النهاية، مادة: أسا).

<sup>(</sup>٩) كذا في (ف) ، (س) ، ولعل صوابه : «خط» .





وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ أَيْقَظَ عَيْنَا (١) ، وَأَشَدَّ ﴿ سَفَرَا (٢) » ، أَوْ قَالَ : «مَكِيدَة » .

- [٥٣٧٢] أُخْبُ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرُ بَنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَقَدِمَ بِعَشَرَةِ الْآفِ ، فَقَالَ لَهُ (٣) عُمَرُ: الشّعُمَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، فَقَدِمَ بِعَشَرَةِ الْآفِ مُرَيْرَةَ : لَسْتُ عَدُوً اللّهِ ، وَعَدُو كِتَابِهِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَسْتُ عَدُو اللّهِ ، وَعَدُو كِتَابِهِ ، وَلَكِنِي عَدُو مَنْ عَادَاهُمَا ، قَالَ : فَمِنْ أَيْنَ هِي لَكَ؟ قَالَ : خَيْلُ لِي وَلَا عَدُو كِتَابِهِ ، وَلَكِنِي عَدُو مَنْ عَادَاهُمَا ، قَالَ : فَمِنْ أَيْنَ هِي لَكَ؟ قَالَ : خَيْلُ لِي وَلَا عَدُو كِتَابِهِ ، وَلَكِنِي عَدُو مَنْ عَادَاهُمَا ، قَالَ : فَمِنْ أَيْنَ هِي لَكَ؟ قَالَ : خَيْلُ لِي وَلَا عَدُو كَمَا قَالَ ، وَعَالَّ وَعَلَهُ وَقِيقٍ لِي ، وَأَعْطِيةٌ تَتَابَعَتْ (٤) عَلَيّ ، فَنَظَرُوهُ ، فَوَجَدُوهُ كَمَا قَالَ ، وَنَا تَجْتُ ، وَعَلَهُ وَقَيْقُ لِي ، وَأَعْطِيةٌ تَتَابَعَتْ (٤) عَلَى اللّهُ عُمَلُ لَهُ ، فَقَالَ : أَتَكُوهُ قَالَ : إِنَّ يُوسُفَ نَبِيّ ابْنُ نَبِي اللّهُ الْمُولُودُ ، وَاللّهُ عُمَلُ اللّهُ عُمَلُ اللّهُ عُمَلُ اللّهُ عُمَلُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عُمْلًا اللّهُ عُمْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلًا لَهُ عَمْلً اللّهُ عَمْلًا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- [٢١٧٣٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : وَيْلُ لِلْأُمَنَاءِ ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ (٦) ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعَلَّقِينَ بِـذَوَائِبِهِمْ مِـنَ الثُّرِيَّا ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا وُلُوا شَيْئًا قَطُّ .
- [٢١٧٣٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ﴿ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله : «أيقظ عينا» وقع في (س) : «أغلظ علينا» ، وهو تصحيف واضح ، والمثبت من (ف).

٩ [٣٥٣/ س]. (٢) في (س): «سفر» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «فبايعته» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله : «وأنا أبو هريرة» وقع في (س) : «وأبو هريرة» ، والمثبت من (ف) هـو الموافق لما في «تاريخ دمشق» (٦٧) ٣٧٠) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٦) العرفاء: جمع العريف، وهو: القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس؛ يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم. (انظر: النهاية، مادة: عرف).

<sup>۩ [</sup>ف/٥٧٥ أ].

## المُصِّنَّةُ فِ الْإِمَامُ عَبُدَالِ الرَّافِ





لَمْ يُجْهِدِ (١) الْبَلَاءُ مَنْ لَمْ يَتَوَلَّ يَتَامَىٰ ، أَوْ يَكُونُ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ ، أَوْ أَمِيرًا عَلَىٰ رِقَابِهِمْ .

• [۲۱۷۳۸] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا بَعَثَ عُمَّالَهُ (٢) اشْتَرَطَ (٣) عَلَيْهِمْ : أَلَّا تَرْكَبُوا بِرْذَوْنَا ، وَلَا تَأْكُلُوا نَقِيًا ، وَلَا تَلْكُمُ الْخُقُورَةُ ، قَالَ إِذَا بَعْنُ عُمَّالَهُ (٢) اشْتَرَطَ (٣) عَلَيْهِمْ : أَلَّا تَرْكَبُوا بِرْذَوْنَا ، وَلَا تُغُلُوا أَبُوابَكُمْ دُونَ حَوَائِحِ النَّاسِ ، فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدُ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةُ ، قَالَ : ثُمَّ شَيْعَهُمْ (٤) ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ ، قَالَ : إِنِي لَمْ أُسَلِطْكُمْ عَلَىٰ مِعْلَىٰ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهِمْ ، وَلَا عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَكِنِي بَعَثْتُكُمْ لِتُقِيمُوا عَلَىٰ ذَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا عَلَى أَعْرَاضِهِمْ ، وَلَا عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ ، وَلَكِنِي بَعَثْتُكُمْ لِتُقِيمُوا عَلَىٰ أَمْوالِهِمْ ، وَلَكِنِي بَعَثْتُكُمْ لِتُقِيمُوا بِهِمُ الصَّلَاةَ ، وَتَقْسِمُوا فَيْنَهُمْ (٥) ، وَتَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ ، فَإِنْ أَشْكَلَ (٢) عَلَىٰ كُمْ لِيَقِيمُوا مَنْ مُنْ عُولُومًا ، وَلَا تَكْرُوهُ الْمَالِمُ وَلَا عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ ، وَلَا عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ ، وَلَكِنِي بَعَثْتُكُمْ لِتُقِيمُ وَا بَيْنَهُمْ وَاللَّهُمْ (٥) ، وَتَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ ، فَإِنْ أَشْكَلَ أَلَا أَلْكُولَ الْعَرَبُ وَلَا عَلَىٰ مَالِكُمُ وَلَا عَلَىٰ وَلَا عَلَىٰ وَلَا الْعَرَافُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ وَلَولَا الْعَرَبُ وَالْعَلُومُ الْفُولَالَ الرَّوالِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ وَلَا تَعْدَلُوهُ وَلَا الْقَوْلَ (١١) وَأَنَا شَرِيكُكُمْ .

<sup>(</sup>۱) في (س): «يحمد» ، وهو تصحيف ، ، والمثبت من (ف) ، وينظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٣/٤) ، «تهذيب الكهال» (٣٢/ ٣٧٠) ، كلاهما من طريق ابن طاوس ، به .

<sup>(</sup>٢) سقط من (س)، وأثبتناه من (ف)، وينظر: «شعب الإيهان» للبيهقي (٧٠٠٩) من طريق الدبري، عن المصنف، به، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٤/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «شرطوا» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من «شعب الإيهان» ، «تاريخ دمشق» .

<sup>(</sup>٤) كأنه في (س): «ستغيبهم» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «شعب الإيهان» .

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من «شعب الإيهان» ، و «تاريخ دمشق» .

<sup>(</sup>٦) في (ف): «شكل» ، وهو خطأ ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «شعب الإيهان» .

<sup>(</sup>٧) في (س): «تجبروها»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «شعب الإيهان»، «تاريخ دمشق».

<sup>(</sup>٨) في (س): «تقبلوا» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «شعب الإيمان» ، «تاريخ دمشق».

<sup>(</sup>٩) في (س): «جودوا» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «شعب الإيمان» .

<sup>(</sup>١٠) جردوا القرآن: لا تقرنوا به شيئًا من الأحاديث ليكون وحده مُفْرَدًا، وقيل: أراد ألا يتعلَّموا من كُتب اللَّه شيئًا سِوَاه. (انظر: النهاية، مادة: جرد).

<sup>(</sup>١١) في (س): «واقبلوا» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) ، وينظر: «ذم الكلام» للهروي (٩٩٥).

<sup>(</sup>۱۲) ليس في (س)، والمثبت من (ف).

# بِحَنَّا لِلْكَافِع





- ٥ [٢١٧٣٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ الشَّامِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ : «خَيْرُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ ، وَشَرُّ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُدْعُونَ لَكُمْ ، وَشَرُّ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُدْعُونَ لَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ (١٠)» .
- ٥[٢١٧٤٠] أَخْبُ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٢) أَنْ عَمْرٍ وَ قَالَ مَعْمَرٌ : لَا أَعْلَمُهُ (٣) إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : «الْمُقْسِطُونَ فِي الدُّنْيَا عَبْدِ اللَّهِ (٢) بْنِ عَمْرٍ و قَالَ مَعْمَرٌ : لَا أَعْلَمُهُ (٣) إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : «الْمُقْسِطُونَ فِي الدُّنْيَا » . عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُؤ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بَيْنَ يَدَي الرَّحْمَنِ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا » .
- [٢١٧٤١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخطَّابِ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْكُمْ خَيْرَ مَنْ أَعْلَمُ ، وَأَمَرْتُهُ بِالْعَدْلِ ، أَقَضَيْتُ مَا عَلَيْ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : لَا ، حَتَّىٰ أَنْظُرَ فِي عَمَلِهِ ، أَعَمِلَ مَا أَمَرْتُهُ أَمْ لَا .
- [٢١٧٤٢] أخبر عند الرّزّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : لَمَّا دَفَنَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدِ (٤) ابْتَلانِي قَالَ : لَمَّا دَفَنَ عُمَرُ أَبَا بَكْرٍ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ قَدِ (٤) ابْتَلانِي بِكُمْ ، وَابْتَلَاكُمْ بِي ، وَحَلَفْتُ بَعْدَ صَاحِبِي ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَحْضُرُنِي شَيْءٌ مِنْ أَمُورِكُمْ ، وَلَا يَغِيبُ عَنِّي مِنْهَا شَيْءٌ ، فَٱلُوا فِيهَا عَنْ أَهْلِ الْأَمَانَةِ وَالْإِجْزَاءِ ، قَالَ : فَمَا زَالَ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ مَضَىٰ .
- [٢١٧٤٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا تُمَكِّنْ أَذُنَيْكَ صَاحِبَ هَوَىٰ ، فَيُمْرِضَ قَلْبَكَ ، وَلَا تُجِيبَنَّ أَمِيرًا ، وَإِنْ دَعَاكَ لِتَقْرَأَ عِنْدَهُ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّكَ لَا تَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا شَرًّا مِمَّا دَخَلْتَ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) قوله: «وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم» سقط من (س)، وأثبتناه من (ف).

٥ [٢١٧٤٠] [الإتحاف: خزكم حم ١١٦٩٠] [شيبة: ١٧٠٥].

<sup>(</sup>٢) قوله : «عبد اللَّه» غير واضح في (ف) ، وأثبتناه من (س).

<sup>(</sup>٣) في (س): «علمت» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

# المصنف الإمام عندال أأف





- [٢١٧٤٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لِرَجُل : لَا تَكُونَنَّ شُرَطِيًّا ، وَلَا عَرِيفًا (١) .
- [٢١٧٤٥] أخبر عبد الرَزَّاقِ ، قَالَ ١٠ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : إِنَّ ابْنَ هُرْمُزَ (٢) ظَلَمَنِي ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَة ، ثُمَّ الثَّانِيَة ، ثُمَّ الثَّانِيَة أَنَّ الْإِمَامَ ثُمَّ الثَّالِفَة ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي التَّوْرَاةِ : أَنَّ الْإِمَامَ لَهُ الثَّالِفَة ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، فَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ فَلَمْ يُغَيِّرُ شَرِكَ فِي ظُلْم ، وَلَا جَوْرٍ (٣) حَتَّى يُرْفَعَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ فَلَمْ يُغَيِّرُ شَرِكَ (٤) فِي فَلَمْ وَالشَّلُم ، قَالَ : فَفَرَعَ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَرْسَلَ إِلَى (٥) ابْنِ هُرْمُزَ فَنَزَعَهُ .
- [٢١٧٤٦] أخبر عُبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِم الْخَوْلَانِيِّ قَالَ : مَثَلُ الْإِمَامِ كَمَثَلِ عَيْنٍ عَظِيمَةٍ ، صَافِيَةٍ ، طَيِّبَةِ الْمَاءِ ، يَجْرِي مِنْهَا إِلَى الْخَوْلَانِيِّ قَالَ : مَثَلُ الْإِمَامِ كَمَثَلِ عَيْنٍ عَظِيمَةٍ ، صَافِيَةٍ ، طَيْبَةِ الْمَاء ، يَجْرِي مِنْهَا إِلَى نَهَرٍ عَظِيمٍ ، فَيَخُوضُ النَّاسُ النَّهَرَ ، فَيُكَدِّرُونَهُ وَيَعُودُ عَلَيْهِ صَفْوُ الْعَيْنِ ، قَالَ (٢) : فَإِذَا كَانَ الْكَدَرُ مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ فَسَدَ النَّهَرُ ، قَالَ : وَمَثَلُ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ كَمَثَلِ فُسْطَاطٍ (٧) ، كَانَ الْكَدَرُ مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ فَسَدَ النَّهَرُ ، قَالَ : وَمَثَلُ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ كَمَثَلِ فُسْطَاطٍ (٧) ، لَا يَسْتَقِلُ إِلَّا بِعَمُودٍ ، وَلَا يَقُومُ الْعَمُودُ إِلَّا بِأَطْنَابٍ أَوْ قَالَ : بِأَوْتَادٍ (٨) فَكُلَّمَا نُزِعَ وَتُدُ ازْدَادَ الْعَمُودُ وَهُنَا ، وَلَا يَصْلُحُ النَّاسُ إِلَّا بِالْإِمَامِ ، وَلَا يَصْلُحُ الْإِمَامُ إِلَّا بِالنَّاسِ .

<sup>(</sup>١) في (س): «عرافا» ، والمثبت من (ف) هو الأنسب للسياق .

الله (١٧٥ ب].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «هرم»، وهو تصحيف، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في «شعب الإيسان» (٢٠١٢) من طريق المصنف، به .

<sup>(</sup>٣) الجور: الميل والضلال والظلم . (انظر: النهاية ، مادة : جور) .

<sup>(</sup>٤) قوله: «فلم يغير شرك» وقع في (س): «لم يعزله» والمثبت من (ف)، وهو تصحيف، وينظر: «شعب الإيبان».

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف) ، وأثبتناه من (س) ، وهو الموافق لما في «شعب الإيهان» .

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٧) الفسطاط: الخيمة الكبيرة. (انظر: جامع الأصول) ( $\Lambda$ / ١٢٢).

<sup>(</sup>٨) في (ف): «أوتاد» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «شعب الإيان» للبيهقي (٧٠١٣) من طريق الدبري ، عن المصنف ، به .

# يُحَتَّالُكُ الْمُحْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالُهُ اللَّهِ الْمُعْتَالُهُ اللَّهِ الْمُعْتَالُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِي عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِي عِلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِي عِلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِي عِلْمِ عِلَيْ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِ عِلْمِي ع



- [٢١٧٤٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْقِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَّالًا اللَّهِ عَلَى الْجِبَالِ .
- [٢١٧٤٨] أخبرْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ عَشَرَةٍ ، اللَّفْظُ مُخْتَلِفٌ وَالْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ .

#### ٧٣١- بَابُ الْقُضَاةِ

- [٢١٧٤٩] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ قُضَاةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيَّ مِتَّةً : عُمَرُ ، وَعَلِيٍّ ، وَأَبَيُ بُنُ كَعْبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَكَانَ قَضَاءُ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالْأَشْعَرِيِّ يُوَافِقُ (١) الْأَشْعَرِيُّ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَكَانَ قَضَاءُ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالْأَشْعَرِيِّ يُوَافِقُ (١) بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَكَانَ قَضَاءُ عَلِيٍّ ، وَأَبِيٍّ ، وَزَيْدِ بْنِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَكَانَ قَضَاءُ عَلِيٍّ ، وَأَبَيٍّ ، وَزَيْدُ يَأْخُذُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : وَكَانَ زَيْدٌ يَأْخُذُ مِنْ عَلْمُ مَا بَدَا لَهُ . عَلَيْ مَا بَدَا لَهُ .
- ٥ [ ٢١٧٥ ] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ اسْتُخْلِفَ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ حَزِينًا ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ ، فَأَقْبَلَ عَلَى عُمَرَ يَلُومُهُ ، وَقَالَ : أَنْتَ كَلَّفْتَنِي هَذَا ، وَشَكَا إِلَيْهِ الْحُكْمَ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَمَا (٤) عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الْوَالِي إِذَا اجْتَهَدَ

<sup>• [</sup>۲۱۷۲۹] [شيبة: ۲۲۲۲۸].

<sup>(</sup>١) في (س): «يوافي»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ١٢٢) من طريق معمر، به.

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «بعضهم» ، وما أثبتناه من «شرح السنة» هو الأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٣) في (س): «بعضهم» ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في (س): «ما» ، والمثبت من (ف).

## المُصِنَّفُ لِلإِمْامُ عَبُدَالِ الرَّافِ





فَأَصَابَ الْحُكْمَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ الْجُرِّ وَاحِدٌ » ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ حَدِيثُ عُمَرَ .

- [٢١٧٥١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : قَاضِ اجْتَهَدَ فَأَخْطأً فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ رَأَىٰ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِغَيْرِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَهُوَ فِي النَّارِ ، وَقَاضٍ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ .
- [٢١٧٥٢] أَخْبِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى اللَّهَ وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ (٣) ، قَالَ : وَكَتَبَ إِيَّاكَ وَالضَّجْرَةَ ، وَالْغَضَبَ ، وَالْقَلَقَ ، وَالتَّأَذِّي بِالنَّاسِ عِنْدَ الْخُصُومَةِ (٣) ، قَالَ : وَكَتَبَ إِلَّا يَقْضِيَ إِلَّا (٤) أَمِيرٌ ، فَإِنَّهُ أَهْيَبُ لِلظَّالِمِ ، وَلِشَاهِدِ النَّوْدِ ، وَإِذَا جَلَسَ عِنْدَكَ الْخَصْمَانِ ، فَرَأَيْتَ أَحْدَهُمَا يَتَعَمَّدُ الظُّلْمَ ، فَأَوْجِعْ رَأْسَهُ .
- [٢١٧٥٣] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ (٥) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ (٦) حَتَّى تَكُونُوا جَمَاعَةً (٧) ؛ فَإِنِّي أَخْشَى الإِخْتِلَافَ .
- [٢١٧٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ عُمَرُ (^)

الفرا ١٧٦ أ].
 (١) ليس في (س) في المواضع الثلاثة ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) قد جاء هذا الأثر من طريق قتادة ، عن أبي العالية ، عن علي في «الجعديات» (٨٩٨) ، وفي آخره : «قال قتادة : فقلت لأبي العالية : ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال : ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم» .

<sup>(</sup>٣) في (س): «الخصومات» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) قوله : «يقضي إلا» وقع في (س) : «تقضي إلى» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من (ف) . ينظر : «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ٩٤) .

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن معمر» سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٦) المراد: اقضوا كما كنتم تقضون في أم الولد من عدم جواز بيعها؛ فقد كان علي والنه يخالف جمهور الصحابة في ذلك ويرئ جواز بيعها، ولكنه لم يحمل الناس على رأيه، وينظر: «الأوسط» لابن المنذر (١١٧/١)، و«شرح السنة» للبغوي (٩/ ٣٧٠)، «نيل الأوطار» (٦/١١).

<sup>(</sup>٧) أي : حتى يجتمع الناس على رأي واحد في هذه المسألة . أو : حتى يجتمعوا على إمام واحد، وينظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٨) ليس في (ف) ، (س) والحديث تقدم برقم (١٦٢٤٣) على ما أثبتنا .

# إِنْ الْمِلْكُ الْمِيْ





لْإِبْنِ مَسْعُودٍ : أَمَا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ ، قَالَ : بَلَىٰ ، قَالَ : فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّىٰ قَارَّهَا .

# ٢٣٢- بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ (١)

٥ [٢١٧٥] قال: قَرَأْنَا عَلَىٰ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهُ وَاللَّهُ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ مَانِي اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَى اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهُ اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهُ مَنْ عَصَى اللَّهُ مَنْ عَصَى اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهَ مَنْ عَصَى اللَّهُ مَنْ عَصَى اللَّهُ مَنْ عَلَا مَا اللَّهُ مَنْ عَلَمْ اللَّهُ مَنْ عَلَا لَا لَهُ اللَّهُ مَنْ عَصَى اللَّهُ مَا مَنْ عَلَا مَا عَلَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ الْمَاعِلَا اللَّهُ الْمَاعِ الْمَاعِلَا الْمُعْلَالَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَةُ اللَّهُ الْمَاعِلَةُ الْمَاعِلَا

٥ [٢١٧٥٦] أَخْبَى ْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقَةً قَالَ : «إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَتْرُكُونَ بَعْضَ مَا أُمِرُوا بِهِ ، فَمَنْ نَاوَأَهُمْ (٢) نَجَا ، وَمَنْ كَرِهَ سَلِمَ ، أَوْ كَادَ يَهْلِكُ » . سَلِمَ ، أَوْ كَادَ يَهْلِكُ » .

٥ [٢١٧٥٧] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «سَتَكُونُ (٢) عَلَيْكُمْ أُمْرَاءُ بَعْدِي فَيَعْمَلُونَ أَعْمَالًا تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ (٤) ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَشَايَعَ » ، قَالُوا : أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «لَا ، مَا صَلَّوْا» .

• [٢١٧٥٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي رَجَاء ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ شِبْرًا فَمَاتَ ، فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ (٥) .

<sup>(</sup>١) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

٥ [٢١٧٥٥] [الإتحاف: عه حم ٢٠٦٦٩] [شيبة: ٣٣١٩٦، ٣٣١٩].

<sup>(</sup>٢) النواء والمناوأة: المعاداة. (انظر: النهاية ، مادة: نوأ).

<sup>(</sup>٣) في (س): «سيكون» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) تعرفون وتنكرون: هما صفتان للأمراء أو الأئمة ، والراجع فيها محذوف ، أي : تعرفون بعض أفعالهم وتنكرون بعضها ، يريد: أن أفعالهم يكون بعضها حسنا وبعضها قبيحا . (انظر: المرقاة) (٧٥٣/٧) .

<sup>• [</sup>۲۱۷٥۸] [شيبة: ۳۸۳۱۳].

<sup>(</sup>٥) ميتة الجاهلية: مثل موتة أهل الجاهلية على الضلال والفرقة. (انظر: النهاية، مادة: موت).

# المُصِنَّةُ فِي لِلْمِالْمِ عَبُدُلِالْتَزَاقِ





- [٢١٧٥٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ يَأْخُذَانِ عَلَىٰ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَيَقُولَانِ : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَا تُسْرِكُ بِهِ شَيْتًا ، وَتُصَلِّي الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا اللهَ الْهَلَكَة ، وَتُصُومُ وَمُضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَتُطِيعُ لِمَنْ وَلَيْ وَلَا تَعْمَلُ لِلنَّاسِ . لَمَنْ وَلَىٰ اللَّهُ الْأَمْرَ ، قَالَ : وَقَالَا لِرَجُلِ (١) مَرَّة : تَعْمَلُ لِللَّهِ وَلَا تَعْمَلُ لِلنَّاسِ .
- ٥ [٢١٧٦٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا أَخَذَ عَلَى رَجُلِ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ : «تُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الرَّكَاةَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَأَنْتَ لَهُ حَرْبٌ » .
- ٥ [٢١٧٦١] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ بَايَعَ النَّاسُ قَالَ : «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ» . فَلَمْ تَمَسَّ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ يَمْلِكُهَا .
- [٢١٧٦٢] أخبر عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَخْصَرُ، عَنْ مَخْصُور، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَادَة بْنِ أَبِي أُمَيَّة ، أَنَّ عُبَادَة بْنَ الصَّامِتِ قَالَ لَهُ: اذْنُ حَتَّى أُخْبِرَكَ بِمَا لَكَ وَمَا عَلَيْكَ ، إِنَّ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَة فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَكْرَهِكَ (٣) وَمَكْرَهِكَ (٣) وَمَنْشَطِكَ (٤) ، وَالْأَثْرَةِ عَلَيْكَ ، وَأَلَّا ثُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلَّا (٥) أَنْ ثُوْمَرَ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ وَمَنْشَطِكَ (٤) ، وَالْأَثْرَةِ عَلَيْكَ ، وَأَلَّا ثُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلَّا (٥) أَنْ ثُوْمَ بِمَعْصِيةِ اللَّهِ بَرَاحًا، فَإِنْ أُمِرْتَ بِخِلَافِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَبِعْ كِتَابَ اللَّهِ .

٥ [ف/ ١٧٦ ب].

<sup>(</sup>١) قوله: «وقالا لرجل» وقع في (ف) ، (س): «وزاد رجلا» ، ولا يستقيم به السياق ، والمثبت من «الإيان» للعدني (١/ ١١٥) عن محمد بن سيرين ، به .

<sup>(</sup>٢) قوله: «وما عليك» وقع في (س): «وعليك» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) المكره: ما يكرهه الإنسان ويشق عليه ، والجمع: المكاره. (انظر: النهاية ، مادة: كره).

<sup>(</sup>٤) المنشط: مفعل من النشاط، وهو الأمر الذي تنشط له وتخف إليه، وتؤثر فعله، وهو مصدر بمعنى النشاط. (انظر: النهاية، مادة: نشط).

<sup>(</sup>٥) سقط من (س)، وأثبتناه من (ف).

# إِنْ الْكِلْعُ





- [٢١٧٦٣] أخبرً عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّ وبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، لِجُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا جُنَادَةُ ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِالَّذِي لَكَ وَالَّذِي عَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ ، لِجُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ : يَا جُنَادَةُ ، أَلَا أُخْبِرُكَ بِالَّذِي لَكَ وَالَّذِي عَلَيْكَ (١) ؟ إِنَّ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَفِي عَلَيْكَ (١) ؟ إِنَّ عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ ، وَفِي الْأَثْرَةِ (٢) عَلَيْكَ ، وَأَنْ تَدَعَ لِسَانَكَ بِالْقَوْلِ ، وَأَلَّا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤْمَرَ بِخِلَافِ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاتَّبِعْ كِتَابَ اللَّهِ .
- [٢١٧٦٤] أخبر عُبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ لَيْثِ (٣) ، عَنْ مَعْمَ أَنَّهُ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُو يُبَايِعُ النَّاسَ ، فَابِتِ بْنِ (٤) الْحَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ عَفِيفٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَهُو يُبَايِعُ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَنَا أُبَايِعُكُمْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ ، ثُمَّ لِلْأَمِيرِ ، قَالَ : فَتَعَلَّمْتُ (٥) ذَلِكَ ، قَالَ : فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ : أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ ، ثُمَّ لِلْأَمِيرِ ، قَالَ : فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ : أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ ، ثُمَّ لِلْأَمِيرِ ، قَالَ : فَصَعَدَ (٢) فِي الْبَصَرَ وَصَوَّبَ (٧) كَأَنِّي أَعْجَبْتُهُ ، ثُمَّ بَايَعَنِي .
- [٢١٧٦٥] أخبر عُبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ عُمَرُ: مَا قِوَامُ

• [۲۱۷۲۳] [شيبة: ۳۸٤۱۳].

(١) قوله : «والذي عليك» وقع في (س) : «وعليك» ، والمثبت من (ف).

(٢) الأثرة: التفضيل. (انظر: اللسان، مادة: أثر).

۵[س/۵۵].

- (٣) قوله: «عن ليث» كذا في (ف) ، (س) ، وفيه نظر؛ فجعفر بن برقان يروي عن ثابت بن الحجاج بدون واسطة . ينظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (٥/ ١١) ، كها أن الحديث في «مسند الحارث» (٦٠١) ، «السنة» للخلال (٤٣) ، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (٧٠٨٥) ، «السنن الكبرئ» للبيهقي (٦٠١٤) ، جميعهم من طريق جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج ، بنحوه ، ولم يقولوا فيه: «عن ليث» . ينظر أيضًا: «أسد الغابة» (٦/ ٣٣٨) .
- (٤) في (ف)، (س): «أبي»، وهو خطأ. ينظر جميع المصادر السابقة. وينظر أيضًا ترجمته في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٦٢)، «الثقات» لابن حبان (٤/ ٩٣)، «تهذيب الكيال» (٤/ ٢٥١).
- (٥) تصحف في (س) إلى كلمة عسرة القراءة ، والمثبت من (ف). ينظر: «معرفة الصحابة» ، «سنن البيهقي».
  - (٦) صعّد النظر وصوبه: نظر إلى أعلى وأسفل نظر المتأمل. (انظر: النهاية، مادة: صعد).
    - (٧) التصويب: التنكيس والخفض. (انظر: النهاية، مادة: صوب).

# المُصِنَّةُ فِي اللِمِامِ عَبُدَالِ الرَّاقِ





هَذَا الْأَمْرِيَا مُعَادُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ، وَهِيَ الْفِطْرَةُ، وَالْإِخْلَاصُ، وَهِيَ الْمِلَّةُ، وَالطَّاعَةُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْإِخْلَاصُ، وَهِيَ الْمِلَّةُ، وَالطَّاعَةُ، وَهِيَ الْعِصْمَةُ، ثُمَّ سَيَكُونُ بَعْدَكَ اخْتِلَافٌ، قَالَ: ثُمَّ قَفَّالًا عُمَرُ مُدْبِرًا، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ سِنِيكَ خَيْرٌ مِنْ سِنِيهِمْ (٢).

- [٢١٧٦٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ (٣) غَيْرِهِ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَامِتٍ ، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ أَبُو ذَرِّ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَمَّا قَدِمَ أَبُو ذَرِّ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، قَالَ : أَخَفْتَنِي ، فَوَاللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَتَعَلَّقَ بِعُرْوَةِ قَتَبٍ حَتَّىٰ أَمُوتَ لَفَعَلْتُ .
- [٢١٧٦٧] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ قَالَ : بَيْنَا عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ يُكَلِّمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ عَامِلًا لَهُ ، قَالَ : فَأَغْضَبَهُ فَالَ : بَيْنَا عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ يُكَلِّمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ عَامِلًا لَهُ ، قَالَ : فَأَغْضَبَهُ فَأَخَذَ عُمَرُ مِنَ الْبَطْحَاءِ قَبْضَةً فَرَجَمَهُ بِهَا ، فَأَصَابَ حَجَرٌ مِنْهَا جَبِينَهُ فَشَجَّهُ ، فَسَالَ الدَّمُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَكَأَنَّهُ مَنْ مَ فَقَالَ : الْمُسَحِ الدَّمَ عَنْ لِحْيَتِكَ ، فَقَالَ : لَا يَهْلِكُ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَوَاللَّهِ لَمَا انْتَهَكُتُ مِمَّنُ وَلَيْتَنِي أَمْرَهُ أَشَدُّ مِمَّا انْتَهَكُتَ مِنِّي ، قَالَ : فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَ عُمَرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ( عَلَى اللّهُ وَمَا الْنَتَهَكُتَ مِنْ وَلَاكَ مِنْهُ وَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ( عَلَى اللّهُ وَمَا الْنَتَهَكُتُ مِنْ وَلَاكَ مِنْهُ وَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ( عَلَى اللّهُ وَلَاكَ مِنْهُ وَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ( عَلَى اللّهُ اللّهُ هُولِكُ مِنْهُ وَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ( عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ( عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَهُ وَيَادَهُ عَنْدَهُ خَيْرًا ( عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمْرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَزَادَهُ عِنْدَهُ خَيْرًا ( عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِكُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ
- [٢١٧٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فِي بَعْضِ وِلَايَتِهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ إِنَّكَ لَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ رُشْدًا بَعْدَ نَفْسِي (٥) ، قَالَ : وَمِنْ نَفْسِكَ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ .

<sup>(</sup>١) القفو: الذهاب موليا ، وكأنه من القفا ، أي : أعطاه قفاه وظهره . (انظر : النهاية ، مادة : قفا) .

<sup>(</sup>٢) قوله : «سنيك خير من سنيهم» وقع في (س) : «سنتك خير من سنتهم» ، والمثبت من (ف) هـو الأليـق سياقا والموافق لما في «شعب الإيـمان» (٦٤٥٠) من طريق الدبري ، عن المصنف . [ف/١٧٧ أ] .

<sup>• [</sup>۲۱۷٦٦] شيبة: ٣٨٨٥٣].

<sup>(</sup>٣) في (س) : «و» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (س)، والمثبت من (ف). ينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ٢٩) من طريق الـدبري، عن المصنف، به.

<sup>(</sup>٥) قوله : «رشدا بعد نفسي» وقع في (س) : «رشده أبعد لنفسي» وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) يؤيده ما في «مسند الشاميين» للطبراني (٣٢٠٤) من طريق الزهري ؛ حيث جاء فيه : «نفسا بعد نفسي» .



- [٢١٧٦٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لَا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ خَيْرٌ لِي أَمْ أُقْبِلُ عَلَىٰ نَفْسِي ؟ فَقَالَ : أَمَّا مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ، فَلَا يَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ ، وَمَنْ كَانَ خِلْوا (١) فَلْيُقْبِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَلْيَنْصَحْ لِوَلِيٍّ أَمْرِهِ .
- [۲۱۷۷۰] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو<sup>(۲)</sup> مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيُّ : كُنْتُ رَجُلَّا حَمِيَّ الْأَنْفِ ، عَزِيزَ النَّفْسِ ، لَا يَسْتَقِلُ مِنِّي سُلْطَانُ ، وَلَا غَيْرُهُ شَيْتًا ، فَأَصْبَحْتُ يُخَيِّرُنِي أُمَرَائِي (٣) بَيْنَ أَنْ أَقِرَ عَلَى رَغْمِ (١) أَنْفِي وَقُبْحِ وَلَا غَيْرُهُ شَيْتًا ، فَأَصْبَحْتُ يُخَيِّرُنِي أُمَرَائِي (٣) بَيْنَ أَنْ أَقِرَ عَلَى رَغْمِ أَنْ أَقِرَ عَلَى وَقُبْحِ وَجُهِي ، وَبَيْنَ أَنْ آخُذَ سَيْفِي ، فَأَضْرِبُ بِهِ فَأَدْخُلَ النَّارَ ، فَاخْتَرْتُ عَلَى أَنْ أَقِرَ عَلَى مَا قَبُحَ وَجُهِي وَرَغِمَ أَنْفِي .
- [٢١٧٧١] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ حِمْصَ ، يُقَالُ لَهُ : كُرَيْبُ (٥) بْنُ سَيْفِ أَوْ سَيْفُ بْنُ كُرَيْبٍ جَاءَ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ : حِمْصَ ، يُقَالُ لَهُ : كُرَيْبُ (عَنْمَانَ ، فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ، أَبِإِذْنِ جِئْتَ أَمْ عَاصٍ ؟ قَالَ : بَلْ نَصِيحَهُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : مَا جَاءَ بِكَ ، أَبِإِذْنِ جِئْتَ أَمْ عَاصٍ ؟ قَالَ : بَلْ نَصِيحَهُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَمَا نَصِيحَتُكَ ؟ قَالَ : لَا تَكِلِ الْمُؤْمِنَ إِلَى إِيمَانِهِ حَتَّى تُعْطِيَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يُصْلِحُهُ ، أَوْ قَالَ : مَا يُعَيِّشُهُ ، وَلَا تَكِلْ ذَا الْأَمَانَةِ إِلَى أَمَانَتِهِ حَتَّى تُطَالِعَهُ فِي عَمَلِكَ ، وَلَا تُرْسِلِ قَالَ : مَا يُعَيِّشُهُ ، وَلَا تَكِلْ ذَا الْأَمَانَةِ إِلَى أَمَانَةِ حَتَّى تُطَالِعَهُ فِي عَمَلِكَ ، وَلَا تُرْسِلِ

(١) الحِلُو: الفارغ البال من الهموم ، ويقال : فلان خِلْوٌ من هذا الأمر : خالٍ . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : خلا) .

<sup>• [</sup>۲۱۷۷۰] شيبة: ٢٢٧٨٠].

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «ابن» ، وهو تنصحيف ، والتنصويب من «منصنف ابن أبي شبيبة» (٣٧٦١٤) ، «معجم ابن الأعرابي» (٢٢٧٠) من طريق ابن سيرين ، به .

<sup>(</sup>٣) قوله: «يخيرني أمرائي» تصحف في (ف)، (س) إلى: «تخيرني امرأتي»، والتصويب من المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٤) رغم وإرغام الأنف: إلصاقه بالرغام، وهو: التراب، والمراد: الخضوع والانقياد على كُره. (انظر: النهاية، مادة: رغم).

<sup>(</sup>٥) في (س) في الموضعين : «كرب» ، والمثبت من (ف) ، وينظر : «تاريخ أبي زرعة» (٢٢٧ ، ٦٩١) .

### المصنف الإمام عندال وافي





السَّقِيمَ إِلَى الْبَرِيءِ لِيُبْرِئهُ ، فَإِنَّ اللَّهَ يُبْرِئُ السَّقِيمَ ، وَقَدْ يُسْقِمُ السَّقِيمُ الْبَرِيءَ ، قَالَ : مَا أَرَدْتَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ : فَرَدَّهُمْ ۞ وَهُمْ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَصْحَابُهُ .

- [٢١٧٧٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِقْرَارُ بِبَعْضِ (١) الظُّلْمِ خَيْرٌ مِنَ الْقِيَامِ فِيهِ .
- ٥ [٢١٧٧٣] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَقِي النَّبِيُ عَلَيْ أَبَا ذَرٌ وَهُ وَ يُحَرِّكُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ مِمَّا يُحَرِّكُ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : «لَا ، وَلَكِنْ مِمَّا تَلْقَوْنَ مِنْ أُمَرَائِكُمْ بَعْدِي » قَالَ : أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي فَأَضْرِبُ بِهِ ، قَالَ : «لَا ، وَلَكِنِ اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا مُجَدَّعًا ، فَانْقَدْ حَيْثُ مَا قَادَكَ ، وَانْسَقْ حَيْثُ مَا سَاقَكَ ، وَاعْلَمْ أَنْ أَسْرَعَ أَرْضِ الْعَرَبِ خَرَابًا الْجَنَاحَانِ : مِصْرُ وَالْعِرَاقُ » .
- [٢١٧٧٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِعَامِرِ بْنِ عَبْدِ قَيْسٍ وَهُوَ يُمَرِّضُهُ : أَوْصِ ، قَالَ : بِمَا أُوصِي ؟ مَا لِي مَالٌ فَأُوصِي مِنْهُ ، وَلَا يَدٌ عِنْدَ سُلْطَانِ فَأُوصِيهِ ، وَلَكِنْ أُوصِيكَ بِتَقْوَىٰ اللَّهِ ، وَأَنْ تَسْمَعَ وَتُطِيعَ مَنْ وَلَىٰ اللَّهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ .

#### ٣٣٣- بَابُ لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيَةٍ

ه [٢١٧٧٥] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّةَ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ عَلَى سَرِيَّةٍ (٢) ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَثِبُوهَا (٣) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ عَلَى سَرِيَّةٍ (٢) ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ ، فَأَوْقَدُوا نَارًا ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَثِبُوهَا (٣) فَجَعُلُوا يَثِبُونَهَا ، فَجَاءَ شَيْحٌ لِيَثِبَهَا فَوَقَعَ فِيهَا ، فَاحْتَرَقَ مِنْهُ بَعْضُ مَا احْتَرَقَ ، فَذُكِرَ شَأَنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، كَانَ أَمِيرًا ، شَأَنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ، كَانَ أَمِيرًا ،

ٷ[ف/٧٧٧ ب].

<sup>(</sup>١) في (س): «بعض»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «جزء الحسن بن شاذان» (٤٢)، «حلية الأولياء» (١٤/٤) كلاهما من طريق المصنف، به .

 <sup>(</sup>٢) السرية: الطائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعهائة ، تُبعث إلى العدو ، وجمعها: سرايا. (انظر:
 النهاية ، مادة: سرى).

<sup>(</sup>٣) في (س): «يثبونها» ، وهو خلاف الجادة ، والمثبت من (ف) .

# المنابك





وَكَانَتْ لَهُ طَاعَةٌ ، قَالَ : «أَيُمَا أَمِيرٍ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَمَرَكُمْ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَة فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ » .

- ٥ [٢١٧٧٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيُّوبُ (1) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ زِيَادَا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَدِدْتُ أَنِّي ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ زِيَادَا اسْتَعْمَلَ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ وَدِدْتُ أَنِّي ابْنِ سِيرِينَ ، أَنْ يَخْرُجَ ، قَالَ : فَلَقِيَهُ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ : أَمَا عَلِمْتَ ، أَوْ قَالَ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ أَلْقَاهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ، قَالَ : فَلَقِيهُ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ : أَمَا عَلِمْتَ ، أَوْ قَالَ : أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْهُ يَقُولُ : «لَا طَاعَةَ لِأَحَدِ فِي مَعْصِيةِ اللَّهِ »؟ قَالَ : بَلَىٰ ، قَالَ : فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَكَ .
- [۲۱۷۷۷] أَضِرُا ﴿ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ أَبَا بَكُرِ الصِّدِيقَ خَطَبَ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ مَا أَنَا بِخَيْرِكُمْ ، وَلَقَدْ كُنْتُ لِمَقَامِي هَذَا كَارِهَا ، وَلَوَدِدْتُ لَوْ أَنَّ فِيكُمْ مَنْ يَكُفِينِي ، فَتَظُنُّونَ أَنِّي أَعْمِلُ فِيكُمْ سُنَّةً رَسُولِ اللَّهِ عَيَيْ ، إِذَنْ لَا أَقُومُ لَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهِ عَيَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- [٢١٧٧٨] أَخْبَى مُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ ، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ ، فَإِنْ ضَعُفْتُ فَقَوِّمُونِي ، وَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي ، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ ، الضَّعِيفُ

٥ [٢١٧٧٦] [الإتحاف: خزحم كم ٤٣٢٢، حم ١٥٠٤٨].

<sup>(</sup>١) وقع الإسناد في (ف) ، (س) : «معمر ، عن أيوب ، عن غيرواحد منهم ، عن » ، والتصويب من «مسند أحمد» (٢٠٩٩٢) من طريق عبد الرزاق به .

<sup>◊[</sup>س/٣٥٦]. ﴿ وَفُ/١٧٨ أَ].

<sup>(</sup>٢) في (س): «ما يغير مني» ، وهو تصحيف واضح ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الأبشار: جمع بشرة ، وهي : ظاهر الجلد . (انظر: النهاية ، مادة : بشر) .





فِيكُمُ الْقَوِيُّ عِنْدِي ، حَتَّى أُرِيحَ (١) عَلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمُ الضَّعِيفُ عِنْدِي ، حَتَّىٰ آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَنْدِي ، حَتَّىٰ آخُذَ مِنْهُ الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَمَّهُ مُ الْبَلَاءُ ، ضَرَبَهُ مُ اللَّهُ بِالْفَقْرِ ، وَلَا ظَهَرَتْ ، أَوْ قَالَ : شَاعَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُ مُ الْبَلَاءُ ، أَوْمُوا أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ ، قُومُوا إِلَىٰ صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ .

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِي.

٥ [٢١٧٧٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ : «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ وَأَيْتُ كَأَنِّي عَلَىٰ قَلِيبٍ ، فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ قَامَ (٢) ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ ذَنُوبَا (٣) ، أَوْ ذَنُوبَيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ - وَلِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ - ضَعْفٌ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتِ الرِّشَاءُ (٤) غَرْبَا (٥) ، فَلَمْ أَرَ وَبُوبِيْنِ ، وَفِي نَزْعِهِ - وَلِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ - ضَعْفٌ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتِ الرِّشَاءُ (٤) غَرْبَا (٥) ، فَلَمْ أَرَ وَبُوبِيْنِ وَلَيْعُورَ اللَّهُ لَهُ - ضَعْفٌ ، ثُمَّ اسْتَحَالَتِ الرِّشَاءُ (٤) غَرْبًا (٥) ، فَلَمْ أَرَ

• [٢١٧٨٠] أخبي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَقِي مُعَاوِيَة ، أَوْ قَالَ : وَفَدَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة : حَاجَتُك؟ فَقَالَ : حَاجَتِي أَلَّا يُسْفَكَ دَمٌ دُونَكَ (١٠) ،

<sup>(</sup>١) في (ف): «أزيع»، والمثبت من (س)، قال الجوهري في «الصحاح» (١/٣٦٨ - مادة روح): «وأَرَحْتُ على الرجل حَقَّهُ، إذا رددته عليه».

<sup>(</sup>٢) سقط من (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الذَّنوب: الدَّلو العظيمة ، وقيل: لا تسمَّىٰ ذَنوبًا إلا إذا كان فيها ماء. (انظر: النهاية، مادة: ذنب).

<sup>(</sup>٤) الرشاء: حبل الدلو. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: رشا).

<sup>(</sup>٥) الغرب: الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد ثور. (انظر: النهاية، مادة: غرب).

<sup>(</sup>٦) العبقري: سيد القوم وكبيرهم وقويهم. (انظر: النهاية، مادة: عبقر).

<sup>(</sup>٧) الصدر والصدور: الرجوع والانصراف. (انظر: اللسان، مادة: صدر).

<sup>(</sup>A) في (س): «منه» ، والمثبت من (ف) هو الأنسب للسياق .

<sup>(</sup>٩) العطن: مبرك الإبل حول الماء، والمعنى: رَوِيت إبلُهُم حتى بَرَكت وأقامت مكانها؛ ضرب ذلك مثلا لاتساع الناس في زمن عمر. (انظر: النهاية، مادة: عطن).

<sup>(</sup>١٠) قوله: «يسفك دم دونك» وقع في (س): «تسفك دم ذويك» ، والمثبت من (ف).





فَإِنَّهُمْ كَذَٰلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ، وَلَا يَجْلِسَ عَلَىٰ هَذَا الْمِنْبَرِ غَيْرُكَ ، وَأَنْ تُمْضِيَ الْأَعْطِيَةَ لِلْمُحَرَّرِينَ (١) ، فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ أَمْضَاهَا لَهُمْ .

# ٢٣٤- بَابُ الْبُخْلِ وَالسَّمَاحَةِ

٥ [٢١٧٨١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ النَّبِيَ وَالرَّابُنِي سَاعِدَةَ : «مَنْ سَيِّدُكُمْ»؟ قَالُوا : الْجَدُّ (٢) بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : «لِمَ سَوَّدْتُمُوهُ»؟ قَالُوا : الْجَدُّ (٢) بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ النَّبِيُ «لِمَ سَوَّدْتُمُوهُ»؟ قَالُوا : إِنَّهُ أَكْثَرُنَا مَالًا ، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَلِكَ لَنَزُنُّهُ (٣) بِالْبُخْلِ ، فَقَالَ النَّبِيُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ ؟ قَالَ النَّبِي الْبُخْلِ »! قَالُوا : فَمَنْ سَيِّدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «بِشُرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ» .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ ﴿ أَوَّلُ مَنِ اسْتَفْبَلَ الْكَعْبَةَ ( ) حَيًّا وَمَيْتًا ، كَانَ يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَةِ وَالنَّبِيُ عَيِّلَةٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَالنَّبِيُ عَيِّلَةٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَالنَّبِيُ عَيِّلَةٍ ، فَأَخْبِرَ بِهِ النَّبِيُ عَيِّلَةٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى الْكَعْبَةِ وَالنَّبِي عَلَيْهِ ، فَأَطَاعَ النَّبِي عَيِّلَةٍ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، قَالَ لِأَهْلِهِ : النَّبِي عَلَيْهِ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، قَالَ لِأَهْلِهِ : اسْتَقْبِلُوا بِيَ الْكَعْبَةَ .

٥ [٢١٧٨٢] أخبو عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٦) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،

<sup>(</sup>۱) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «المحرومين» ، والتصويب من : «السنن الكبرى» للبيهقي (۱) تصحف في (ف) ، «المنتقى» (۱۱۱٤) ؛ حيث جاء فيهما من قول ابن عمر : «حاجتي عطاء المحررين» .

<sup>(</sup>٢) في (س): «الحر» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) ، وينظر: «مكارم الأخلاق» للخرائطي (٣٥٥) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) في (س): «لنرميه» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مكارم الأخلاق».

<sup>(</sup>٤) أَدْوَأ : أقبح . (انظر : النهاية ، مادة : دوا) .

۵ [ف/۱۷۸ ب].

<sup>(</sup>٥) في (س): «القبلة» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مكارم الأخلاق» .

٥ [٢١٧٨٢] [الإتحاف: خزعه حب ابن عساكر حم ٨٠٢٤] [شيبة: ٢٧١٥٥].

<sup>(</sup>٦) في (س): «عبد اللَّه»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مسند أحمد» (٣٥٣٨) من طريق المصنف، به .

## المصنف الإمام عَبُدَال وَأَفِي





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ الْبَشَرِ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَيُدَارِسَهُ جِبْرِيلُ الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ.

### ٧٣٥- بَابُ لُزُومِ الْجَمَاعَةِ

- ٥ [٢١٧٨٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرِ ، عَنْ أَيِّي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة ، وَحَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ (١) جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ الْجَمَاعَة ، وَحَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ (١) جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي بِسَيْفِهِ فَيَضْرِبُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَا ، لَا يَتَحَاشَى (٢) مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِ بِعَهْدِهِ ، فَلَيْسَ فَيَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، لَا يَتَحَاشَى (٢) مُؤْمِنًا لِإِيمَانِهِ ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِ بِعَهْدِهِ ، فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي ، وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَةٍ (٣) يَغْضَبُ لِلْعَصَبِيَّةِ (٤) ، أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُعَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُعَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقَاتِلُ لِي الْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ ، أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّة ، أَوْ يُقَاتِلُ لَا عَصَبِيَّة ، أَوْ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّة ، أَوْ يُقَاتِلُ لَا عَصَبِيَّة ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّة ».
- [٢١٧٨٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ (٥) جَاهِلِيَّةٌ .

٥ [٢١٧٨٣] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٣٧٩].

<sup>(</sup>١) في (س): «فميتة»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مسند أحمد» (٨١٧٦)، «والإبانة الكبرئ» لابن بطة (١١٢)، كلاهما من طريق المصنف، به، ووقع في «مسند إسحاق بـن راهويــه» (١٤٥)، «مستخرج أبي عوانة» (٧١٧١) من طريق المصنف، به: «ميتة».

<sup>(</sup>٢) في (ف): «يحاشي» ، وهو الموافق لما في «الإبانة الكبرئ» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» ، «مسند إسحاق» .

يتحاشئ : يتنحى ويتورع ويبالي . (انظر : المشارق) (١/ ٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) العمية : من العماء ، وهو : الضلالة ، كالقتال في العصبية والأهواء . (انظر : النهاية ، مادة : عما) .

<sup>(</sup>٤) في (ف) هنا وفي الموضعين التالين: «للعصبة» ، وهو الموافق لما في «مستخرج أبي عوانة» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» ، «مسند إسحاق» ، «الإبانة الكبرئ» .

<sup>• [</sup>۲۱۷۸٤] [شيبة: ٣٨٣١٣].

<sup>(</sup>٥) في (س): «فميتة» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما تقدم عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٥) في (س):



٥ [٢١٧٨] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «أُمِرَ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ (١١) يُبَلِّغَهُنَّ وَيُعَلِّمَهُنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَيَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ ، فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ ، فَقِيلَ لِعِيسَى : مُرْ يَحْيَى أَنْ يَأْمُرَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَإِلَّا فَأْمُرْ بِهِنَّ أَنْتَ ، فَقَالَ عِيسَى لِيَحْيَى ذَلِكَ ، فَقَالَ يَحْيَىٰ: لَا تَفْعَلْ ، فَإِنِّي أَخَافُ إِنْ أَمَرْتَ بِهِنَّ أَنْ أُعَذَّبَ أَوْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِيَ الْأَرْضَ» ، قَالَ: «فَجَمَعَ يَحْيَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَأَ الْمَسْجِدُ، ثُمَّ جَلَسُوا عَلَىٰ شُرَفِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ (١) أُعَلِّمَكُمُ وهُنَّ ، وَآمُركُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : أَوَّلُهُنَّ : أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ، فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ كَمَثَل رَجُل اشْتَرَىٰ عَبْدًا ، فَجَعَلَهُ فِي دَارِهِ ، فَقَالَ : هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي ، فَأَدِّ إِلَىَّ عَمَلَكَ ، فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي عَمَلَهُ إِلَىٰ غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ﴿ عَبْدٌ (٢) كَـذَلِكَ ، وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْرِكُوا بِ فِ شَيْئًا ، وَآمُرُكُمْ ﴿ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّنتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فِي صَلَاتِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ » ، حَسِبْتُهُ قَالَ : «وَجْهَهُ لِعَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ» ، قَالَ : «وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ مَثَلَ الصَّدَقَةِ كَمَثَلِ رَجُلِ أَخَذَهُ الْعَدُقُ ، فَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ ، فَقَالَ : مَا تَصْنَعُونَ بِضَرْبِ عُنُقِي ، أَلَا أَفْتَدِي نَفْسِي مِنْكُمْ بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالُوا: بَلَىٰ ، فَافْتَدَىٰ نَفْسَهُ (٣) مِنْهُمْ ، فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيشَةَ » ، قَالَ: «وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ مَثَلَ الصَّائِمِ كَمَثَلِ رَجُلِ فِي قَوْمٍ مَعَهُ صُرَّةُ مِسْكِ ، لَيْسَ مَعَ أَحَد مِنَ الْقَوْمِ مِسْكُ غَيْرَهُ ، فَكُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيحَهُ ، فَكَذَلِكَ الصَّائِمُ عِنْدَ اللَّهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيح الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذِكْرِ اللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلِ انْطَلَقَ فَارًّا مِنَ الْعَدُقّ وَهُمْ

<sup>(</sup>١) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).

<sup>۩[</sup>س/ ۳۵۷].

<sup>(</sup>٢) في (س): «عبدا»، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (ف).

ٷ[ف/ ١٧٩ أ].

<sup>(</sup>٣) في (س): «نفسك» ، وهو سبق قلم من الناسخ ، والمثبت من (ف).

#### المُصِنَّفُ الإمامُ عَنْدَالا لَوْالْمُ





يَطْلُبُونَهُ ، حَتَّىٰ لَجَأَ إِلَىٰ حِصْنِ حَصِينِ ، فَأَفْلَتَ مِنْهُمْ ، وَكَذَلِكَ الشَّيْطَانُ لَا يُحْرِزُ (١) مِنْهُ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ» .

٥ [٢١٧٨٦] قال يَحْيَى : عَنِ (٢) الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : (وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ : بِالسَّمْعِ ، وَالطَّاعَةِ ، وَالْجِمَاعَةِ ، وَالْهِجْرَةِ ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ (٣) مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يُرَاجِعَ (٤) ، وَمَنْ دَعَا دَعْ وَةَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ (٣) مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يُرَاجِعَ (٤) ، وَمَنْ دَعَا دَعْ وَةَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ (٣) مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يُرَاجِعَ (٤) ، وَمَنْ دَعَا دَعْ وَقَ جَاهِلِيَّةٍ فَإِنَّهُ مِنْ جُفَا (٥) جَهَنَّمَ » ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ قَالَ : (نَعَمْ ، وَإِنْ صَلَى وَصَامَ ، وَلَكِنْ تَسَمُّوا بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ عِبَادَ اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ « الْمُؤْمِنِينَ » .

٥ [٢١٧٨٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ قَامَ بِالْجَابِيَةِ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ بِالْجَابِيةِ خَطِيبًا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا مُقَامِي فِيكُمْ ، فَمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، فُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ ، حَتَّى يَحْلِفَ الْإِنْسَانُ عَلَى الْيَمِينِ لَا يُسْأَلُهَا ، وَمَنْ سَرَّهُ بُحْبُوحَةُ (١ ) الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ وَيَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا يُسْأَلُهَا ، فَمَنْ سَرَّهُ بُحْبُوحَةُ (١ ) الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ

<sup>(</sup>١) في (س): «يجوز»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف). الحرز والإحراز: الحفظ والصون. (انظر: النهاية، مادة: حرز).

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س): «فأخبرني» وهو خطأ ؛ والتصويب من «الإبانة» لابن بطة (١٢٥) من طريق الدبري ، به ؛ إذ إن يحيئ بن أبي كثير من الطبقة الخامسة وهي طبقة صغار التابعين التي لا إدراك لها لمثل الحارث الأشعري ، والحديث مدار إسناده على يحيئ بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن جده أبي سلام ، عن الحارث الأشعري فويشف كها في مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٣) ربقة الإسلام: ما يشد به المسلم نفسه من عُرى الإسلام ، أي : حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه . (انظر: النهاية ، مادة : ربق) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «يرجع» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «الإبانة» .

<sup>(</sup>٥) الجنا: جمع بُثوة ، وهو: الشيء المجموع . (انظر: النهاية ، مادة : جنا) .

<sup>(</sup>٦) البحبوحة: الوسط، يقال: تبحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمقام. (انظر: النهاية، مادة: بحبح).





الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ (١) وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ ، وَلَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فَالِيُهُمْ (٢) ، وَمَنْ سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ » .

٥ [٢١٧٨٨] أَخْبُ عَبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم اللَّيْفِيّ ، عَنْ حَالِدِ بْنِ حَالِدِ الْيَشْكُرِيّ ، قَالَ : حَرَجْتُ زَمَنَ فُتِحَتْ تُسْتَرُ (٣) حَتَىٰ قَدِمْتُ الْكُوفَة ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ فِيهَا رَجُلٌ صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ ، حَسَنُ الغَّغْرِ ، الْكُوفَة ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِحَلْقَةٍ فِيهَا رَجُلٌ صَدْعٌ مِنَ الرِّجَالِ ، حَسَنُ الغَّغْرِ ، وَكُنْتُ الْمَعْوِفُ فَيهِ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الْجِجَازِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مَنِ الرَّجُلُ ؟ قَالَ الْقَوْمُ : أَوَمَا تَعْرِفُهُ هُ وَقَالَ الْقَوْمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الْخَيْرِ ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ الْقُومُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي سَأُحَدَّثُكُمْ مَا أَنْكُرُتُمْ مِنْ ذَلِكَ ، جَاءَ الشَّرِ ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ الْقُومُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي سَأُحَدُّثُكُمْ مَا أَنْكُرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ ، جَاءَ الشَّرِ ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ الْقُومُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي سَأُحَدُّثُكُمْ مَا أَنْكُرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ ، جَاءَ الشَّرِ ، فَأَنْكُر ذَلِكَ الْقُومُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنِّي سَأُحَدُّثُكُمْ مَا أَنْكُرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَكُنْتُ قَدْ أُعْطِيتُ فِي الْقُرْآنِ فَهُمَا ، الشَيْعُ وَعَلَى الشَّرِ ، فَأَنْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ ، فَقُلْتُ : وَمَا السَّيْفُ وَعَمَا اللَّهِ عَلَى السَّرِي فَلَهُ عَلَى السَّيْفُ وَقِيَةٌ ؟ قَالَ : "لَعَمْ السَّيْفِ بَقِيَةٌ ؟ قَالَ : "نَعَمْ "، قَالَ : "فَمَا لَا اللَّهِ عَلَى السَّيْفُ وَقِيَةٌ ؟ قَالَ : "فَمَا لَا اللَّهِ عَلَى السَّيْفُ وَقَلَى السَّيْفُ ، قَالَ : "لَكُونُ بَعْدَ هَذَا النَّعِيْفِ اللَّهُ عَلَى السَّيْفِ بَقِيَةٌ ؟ قَالَ : "فَمَلْ وَقُلْ السَّيْفُ وَقِيَةٌ ؟ قَالَ : "فَمَلْ وَقُلْ السَّيْفِ وَقِيَةٌ ؟ قَالَ : "فَمَا لَكُمُ مُلَا اللَّهُ عَلَى السَّيْفِ وَقِيَةً عَلَى السَّيْفِ وَقِيَةً عَلَى السَّيْفِ وَالَ السَّلَهُ عَلَى السَّيْفِ الْمَنْ السَّيْفِ وَالَ السَّعْمَ السَّيْفِ وَالَ السَّعَالُ الْمُعْمَا السَّعَالُ الْمَالِهُ الْمُعْمَا السَّعْمَ السَّعَالُ الْمُعْمَى السَّعَالُ

<sup>(</sup>١) في (س): «العبد»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مسند عبد بن حميد» (٢٣) عن المصنف، به، و «تفسير البغوي» (٨٦/٢) من طريق المصنف، به.

الفذ: المنفرد المصلى وحده . (انظر: المشارق) (٢/ ١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، (س) بالجمع ، ووقع في «مسند عبد بن حميد» : «ثالثهما» ، وما في النسختين الخطيتين صحيح ؛ قال النووي في «شرح مسلم» (١٦/ ١٤ - ١٥) : « . . . لأن الاثنين بجوز جمعها الاتفاق لكن الجمهور يقولون أقل الجمع ثلاثة فجمع الاثنين مجاز وقالت طائفة : أقله اثنان» . اه. .

٥ [٢١٧٨٨] [الإتحاف: عه كم حم ٤٢٠١] [شيبة: ٣٨٦٦٨].

<sup>(</sup>٣) تستر: مدينة بالأهواز - خوزستان اليوم - فتحها أبو موسى الأشعري رضي اللَّه عنه . (انظر: الروض المعطار) (ص١٤٠) .

٥ [ف/ ١٧٩ ب].





تَكُونُ إِمَارَةٌ (١) عَلَى أَقْذَاءِ (٢) وَهُدْنَةٌ (٣) عَلَى دَخَنِ (٤) ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : «فُمَّ يَنْشَأُ (٥) دُعَاةُ الضَّلَالَةِ (٢) ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ يَوْمَئِذِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ ، يَنْشَأُ (٥) دُعَاةُ الضَّلَالَةِ (٢) ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ يَوْمَئِذِ خَلِيفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ ، فَالْزَمْهُ ، وَإِلَّا فَمُتُ (٧) وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلِ (٨) شَجَرَةٍ » ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : هُنَّ مَاذَا؟ قَالَ : هُنَّ مَاذَا؟ قَالَ : هُنَّ مَاذَا؟ قَالَ : هُنُ مَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وَزُرُهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَارِهِ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي نَهْرِهِ وَجَبَ وَزْرُهُ وَحُطَّ أَجْرُهُ » ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : «يُنْتَعُ الْمُهْ وَ فَلَا يُونَى مَعْهُ نَهُرُ وَنَالٌ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : «يُنْتَعُ الْمُهْ وَ فَلَا يُونَالُ : قُلْتُ نَتُم مَاذَا؟ قَالَ : «يُنْتَعُ الْمُهْ وَ فَلَا يُونَ وَحُطَّ أَجْرُهُ » ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : «يُنْتَعُ الْمُهُ وَلَا يُونِهُ مَا ذَا؟ قَالَ : «يُنْتَعُ الْمُهُ وَلَا يُونَالُ . فَلْتُ عَنْ مَعْهُ نَهُ وَالَ : قُلْتُ اللَّهُ مَاذَا؟ قَالَ : «يُنْتَعُ الْمُهُ وَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ الْعُلْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ قَتَادَةُ: الصَّدْعُ مِنَ الرِّجَالِ: الضَّرْبُ، وَقَوْلَهُ: فَمَا (٩) الْعِصْمَةُ مِنْهُ، قَالَ: السَّيْفُ.

قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ (١٠٠ قَتَادَةُ: يَضَعُهُ (١١) عَلَىٰ أَهْلِ الرِّدَّةِ الَّتِي كَانَتْ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ.

<sup>(</sup>١) في (س): «إمرة» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما في «مسند أحمد» (٢٣٩١١) ، عن المصنف ، به ، و «شرح السنة» للبغوي (٢١٩٤) ، من طريق الدبري ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) أقذاء: جمع قَذَىٰ ، والقذى جمع قَذاة ، وهو: ما يقع في العين والماء من تراب أو تِبْن ، والمراد أن اجتهاعهم يكون على فساد . (انظر: النهاية ، مادة : قذا) .

<sup>(</sup>٣) الهدنة: الصلح الذي ينعقد بين الكفار والمسلمين. وقد يكون بين كل طائفتين اقتتلتا إذا تركتا القتال عن صلح. (انظر: جامع الأصول) (٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٤) **الدخن**: الفساد والاختلاف. (انظر: المشارق) (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) في (س): «يفشوا» ، والمثبت من (ف) ، هو الموافق لما في «مسند أحمد» ، «شرح السنة» .

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (س) : «الصلاة» ، وهو تصحيف لا يستقيم به السياق ، والتصويب من «مسند أحمد» ، «شرح السنة» .

<sup>(</sup>٧) في (س): «قمت»، وهو الموافق لما في «شرح السنة»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في «مسند أحمد»، «سنن أبي داود»، وهو الأنسب للسياق.

<sup>(</sup>٨) الجذل : أصل الشجرة يقطع ، وقد يُجعل العود جِذْلا . (انظر : النهاية ، مادة : جذل) .

<sup>(</sup>٩) ليس في (ف) ، (س) ، ولا بد منه لاستقامة السياق ، وأثبتناه من «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>١٠) كذا في (ف) ، (س) ، وفي «مسند أحمد» ، و«سنن أبي داود» (٢٩٦) ، من طريق المصنف: «كان» .

<sup>(</sup>١١) في (ف): «نضعه» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

# إلى المالية





وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِمَارَةٌ عَلَى أَقْذَاءِ وَهُدْنَةٌ يَقُولُ: صُلْحٌ. وَقَوْلُهُ: عَلَى دَخَنِ: يَقُولُ<sup>(۱)</sup> عَلَى ضَغَائِنَ.

- [٢١٧٨٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنْيَعٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنْيُعٍ ، عَنْ خَذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ إِذَا سُئِلْتُمُ الْحَقَّ فَأَعْطَيْتُمُوهُ ، ثُمَّ مُنِعْتُمْ حَذَيْفَةً ؛ وَخَلْتُمُوهَا إِذَنْ وَرَبُ الْكَعْبَةِ . حَقَّكُمْ ؟ قُلْنَا : مَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنَّا صَبَرَ ، قَالَ حُذَيْفَةُ : وَخَلْتُمُوهَا إِذَنْ وَرَبُ الْكَعْبَةِ . يَعْنِي الْجَنَّة .
- [٢١٧٩٠] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءِ دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ قَالَ : جَمَعَ فَقَالَ : عَمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ إِذَا نَهَى النَّاسَ عَنْ شَيْءِ دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ قَالَ : جَمَعَ فَقَالَ : غَمَرُ بُنُ الْخَطَّ الطَّيْرِ (٢) إِلَى اللَّحْمِ ، فَإِنْ إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ كَذَا ، وَالنَّاسُ إِنَّمَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ نَظَرَ الطَّيْرِ (٢) إِلَى اللَّحْمِ ، فَإِنْ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ وَقَعَ فِي شَيْء وَقَعْتُمْ وَقَعُوا (٣) ، وَإِنْ هِبْتُمْ هُ هَابُوا ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ مِنْكُمْ وَقَعَ فِي شَيْء مِمَّا نَهَيْتُ عَنْهُ النَّاسَ ، إِلَّا أَضْعَفْتُ لَهُ الْعُقُوبَةَ لِمَكَانِهِ مِنِّي ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَتَا أَخُور.
- ٥ [٢١٧٩١] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، عَنْ عَرْفَجَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ يُرِيدُ \* أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَاقْتُلُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ \* . كَانَ \* .

<sup>(</sup>١) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>• [</sup>۲۱۷۸۹] [شيبة: ۲۱۷۸۹].

<sup>• [</sup>۲۱۷۹۰] [شيبة: ۳۱۲۸۵].

<sup>(</sup>٢) في (س): «العين»، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٤٠٨/٤) معزوًا للمصنف، به، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٦٨/٤٤) من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٣) قوله : «وقعتم وقعوا» جاء في (س) : «وقفتم وقفوا» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ، «تاريخ دمشق» .

<sup>۩ [</sup>۸۵۳/س].

١٨٠ أ].

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَنْدَالْ الرَّاقِ





#### ٣٣٦- بَابُ مَنْ أَذَلَّ السُّلْطَانَ

- [٢١٧٩٢] أَخْبِى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَـنْ زَيْدِ بْنِ أَثَيْعٍ ، عَـنْ حَدْنَ فَعَ قَالَ : مَا مَشَى قَوْمٌ إِلَى سُلْطَانِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ لِيُذِلُّوهُ ، إِلَّا أَذَلَّهُمُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتُوا .
- [٢١٧٩٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ أَبَ الدَّرْدَاءِ قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَعَنَتُكُمْ (١) أُمَرَاؤُكُمْ عَلَانِيَةً ، وَلَعَنْتُمُ وهُمْ (٢) سِرًّا ، فَهُنَالِكَ تَهْلِكُونَ .
- [٢١٧٩٤] أَخْبُ وَ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْ رِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى مُعَاوِيةَ ، قَالَ : فَلَمَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : مَا فَعَلَ طَعْنُكَ عَلَى الْأَئِمَةِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : مَا فَعَلَ طَعْنُكَ عَلَى الْأَئِمَةِ وَخَلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : مَا فَعَلَ طَعْنُكَ عَلَى الْأَئِمَةِ يَا مِسْوَرُ ؟ قَالَ : لَتُكَلِّمَنَ بِذَاتِ يَا مِسْوَرُ ؟ قَالَ : لَلْهُ ، قَالَ : لَتُكَلِّمَنَ بِذَاتِ نَعْمُ ، قَالَ : لَا بَرَاءَ (٥) مِنَ الذُّنُوبِ ، فَالَ : لَا بَرَاءَ (٥) مِنَ الذُّنُوبِ ، فَالَ لَكَ ؟ قَالَ : لَا بَرَاءَ (٥) مِنَ الذُّنُوبِ ، فَالَ لَكَ \$ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمْ مَوْرُ ؟ فَاللّهُ لَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمْ اللّهُ لَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمْ اللّهُ لَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَمْ اللّهُ لَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعُمْ ، قَالَ : فَمَا يَجْعَلُكَ أَحَقَ بِأَنْ تَرْجُو الْمَعْفِرَةَ مِنْيٍ ؟ فَوَاللّهِ لَمَا أَلِي مِنَ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النّاسِ ، فَمَا يَجْعَلُكَ أَحَقَ بِأَنْ تَرْجُو الْمَعْفِرَةَ مِنْيٍ ؟ فَوَاللّهِ لَمَا أَلِي مِنَ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النّاسِ ،

<sup>(</sup>١) في (س): «لقيتم» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «ولقيتموهم» ، وهو تصحيف ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «أغتمه»، والمثبت من (ف) هو الأليق بالسياق، والموافق لما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر (١١/ ١٦٦)، من طريق المصنف، به، و «البداية والنهاية» لابن كشير (١١/ ٤٣٦)، معزوًا للمصنف.

<sup>(</sup>٥) قوله : «لا براء» ، وقع في (س) : «لا بد» ، والمثبت من (ف) هـو الموافـق لمـا في «البدايـة والنهايـة» ، ووقع في «تاريخ دمشق» : «تبرأ» .

<sup>(</sup>٦) في (س): «تهلك» ، والمثبت من (ف) موافق لما في المصدرين السابقين .

TIV

وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ (١) ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، وَالْأَمُورِ الْعِظَامِ الَّتِي نُحْصِيهَا وَالَّتِي لَا نُحْصِيهَا وَالَّتِي لَا نُحْصِيهَا وَالَّتِي لَعَلَىٰ دِينٍ يَقْبَلُ اللّهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ ، وَيَعْفُو فِيهِ عَنِ السَّيِّنَاتِ ، وَاللَّهِ مَعَ ذَلِكَ مَا كُنْتُ لِأُخَيَّرَ بَيْنَ اللَّهِ وَغَيْرِهِ ، إِلَّا احْتَرْتُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ ، السَّيِّنَاتِ ، وَاللَّهِ مَعَ ذَلِكَ مَا كُنْتُ لِأُخَيَّرَ بَيْنَ اللَّهِ وَغَيْرِهِ ، إِلَّا احْتَرْتُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا سِوَاهُ ، قَلَ : فَفَكَرْتُ حِينَ قَالَ لِي مَا قَالَ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَصَمَنِي ، فَكَانَ إِذَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ دَعَا لَهُ بِخَيْر.

• [٢١٧٩٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ : إِنَّ مِنْ شِرَادِ النَّاسِ مَنْ تُزِلُهُ الشَّيَاطِينُ كَمَا يُـزِلُ (٣) ، أَحَـدَكُمُ الْقُعُـودُ مِـنَ الْإِبِـلِ تَكُونُ لَهُ .

#### ٢٣٧- بَابُ الْأُمَرَاءِ

٥ [٢١٧٩٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنِ ابْنِ حُثَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي عَيَّ اللَّهِ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ » ، قَالَ : وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاء ؟ قَالَ : «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ يَاكَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاء » ، قَالَ : وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاء ؟ قَالَ : «أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي ، لَا يَهْدُونَ بِهُدَاي ، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِم ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِي وَلَسْتَ مِنْهُمْ ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ فَلَى عَلَى طُلُمِهِمْ ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِي وَلَسْتَ مِنْهُمْ ، وَلَا يَرِدُونَ عَلَى حَوْضِي ، وَمَنْ لَمْ يُصدَقُهُمْ عَلَى عَلَى كَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ » فَأُولَئِكَ مِنْ مَ وَلَا يَهِ مُعْمَى اللَّهُمْ ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ » ، أَوْ عَلَى كَذِبِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ ، فَأُولَئِكَ مِنْ مَعْرَة ، الصَّوْمُ جُنَة ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَة ، وَالصَّلَاة قُرْبَانٌ » ، أَو صَلَى عَلَى عَبْرَة ، الصَّوْمُ جُنَة ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَة ، وَالصَّلَاة قُرْبَانٌ » ، أَوْ فَالَ : «بُرْهَانُ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَة ، الصَّوْمُ جُنَة ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَة ، وَالصَّلَاة قُرْبَانٌ » ، أَوْ فَالَ : «بُرْهَانٌ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَة ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ أَبَدًا ، النَّارُ أَوْلَى فَالَ : «بُورُهَانٌ يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَة ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّة لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ أَبَدًا ، النَّارُ أَوْلَى

<sup>(</sup>١) الحدود: جمع الحد، وهو: العقوبة المقدرة حقًا للَّه تعالى. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) قوله: «والتي لا نحصيها» ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) قوله: «تزله الشياطين كما يزل» وقع في (س): «تذله الشياطين كما يـذل»، والمثبت من (ف) هـو الموافق لما سبق عند المصنف بنفس الإسناد والمتن برقم (٢١٣٦٢).

٥ [٢١٧٩٦] [الإتحاف: مي حب كم حم ٢٨٩٧]. ١٨٠ ب].

#### المصنف الإمام عندالزاف





بِهِ، يَاكَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ (١)، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، أَوْ بَائِعُهَا فَمُوبِقُهَا وَأَوْ بَائِعُهَا فَمُوبِقُهَا ».

٥ [٢١٧٩٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ صَلَاةَ الْعَصْرِ بِنَهَادٍ ، ثُمَّ قَامَ فَحَطَبَنَا إِلَى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ اللَّهَ عَصْرِ بِنَهَادٍ ، ثُمَّ قَامَ فَحَطَبَنَا إِلَى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا مِمَّا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ عَلَيْهَ إِلَّا حَدَّثَنَاهُ ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنَسِي ذَلِكَ مَنْ نَسِيهُ ، وَكَانَ مِمَّا قَالَ : الْقِيَامَةِ إِلَّا حَدَّثَنَاهُ ، حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ ، وَنَسِي ذَلِكَ مَنْ نَسِيهُ ، وَكَانَ مِمَّا قَالَ : «يَا (") أَيُّهَا النَّاسُ ، الدُّنْيَا حَضِرَةٌ حُلْوةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاء (٤) يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ ، يُنْصَبُ عَنْدَ النَّةِ بِحِذَائِهِ ، وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ لِوَاء مِنْ أَمِيرِ عَامَةٍ ».

قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ الْأَخْلَاقَ فَقَالَ: "يَكُونُ الرَّجُلُ سَرِيعَ الْغَضَبِ، سَرِيعَ الْفَيْنَةِ (٥)، فَهَذِهِ بِهَذِهِ، وَيَكُونُ بَطِيءَ الْفَيْنَةِ، فَهَذِهِ بِهَذِهِ، فَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْفَيْنَةِ، فَهَذِهِ بِهَذِهِ، فَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْفَيْنَةِ، سَرِيعُ الْفَيْنَةِ، وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ الْفَيْنَةِ، وَإِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ تُوقَدُ (٢)، أَلَمْ تَرَوْا (٧) إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ، وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ تُوقَدُ (٢)، أَلَمْ تَرَوْا (٤) إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ، وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ قُلْيَجُلِسْ»، أَوْ قَالَ: "لِيَلْصَقْ (٨) بِالْأَرْض».

<sup>(</sup>١) الغاديان: مثنى الغادي، وهو: من يسعى ويعمل فيبيع نفسه من اللَّه أو من السَّيطان؛ فالأول أعتقها، والثاني أوبقها. (انظر: مجمع البحار، مادة: غدا).

<sup>(</sup>٢) الموبق: المهلك. (انظر: النهاية، مادة: وبق).

ه [٢١٧٩٧] [التحفة: س ٣٩٩٥، م ٣٩١٦، م س ٤٣٤٥، ت ق ٤٣٦٦، ق ٤٣٦٨، م ٤٣٨٦] [الإتحاف: حم ٨٨٥] [الإتحاف: حم

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «مسند أحمد» (١١٧٦٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

اللواء: علامة يشهربها في الناس، والجمع: ألوية. (انظر: النهاية، مادة: لوا).

<sup>(</sup>٥) الفيء والفيئة: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: فيأ).

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، والمثبت من (ف) ، وينظر: «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٧) في (س): «تر» ، والمثبت من (ف) موافق لما في «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٨) في (س): «فليلتصق»، والمثبت من (ف) موافق لما في «مسند أحمد».

# إلى المالية

(T19)X



قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ الْمُطَالَبَةَ ، فَقَالَ: «يَكُونُ الرَّجُلُ حَسَنَ الطَّلَبِ سَيِّعَ الْقَضَاءِ ، فَهَذِهِ بِهَذِهِ ، أَوْ يَكُونُ حَسَنَ الْقَضَاءِ ، سَيِّعَ الطَّلَبِ ، فَهَذِهِ بِهَذِهِ ، فَخَيْرُهُمُ الْحَسَنُ الطَّلَبِ الطَّلَبِ الطَّلَبِ السَّيِّعُ الْقَضَاءِ » .

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النَّاسَ خُلِقُوا عَلَىٰ طَبَقَاتٍ، فَيُولَدُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيَعِيشَ مُؤْمِنَا، وَيَمُوثُ مُؤْمِنًا، وَيَعِيشَ مُؤْمِنَا، وَيَعِيشَ مُؤْمِنَا، وَيَعِيشُ مُؤْمِنَا، وَيُولَدُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا، وَيَعِيشُ مُؤْمِنًا، وَيَعِيشُ مُؤْمِنًا، وَيَعِيشُ كَافِرًا، وَيَمُوتُ مُؤْمِنَا». مُؤْمِنًا ، وَيَعِيشُ كَافِرًا، وَيَعِيشُ كَافِرًا، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا».

ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: «وَمَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ كَلِمَةِ ﴿ عَدْلِ تُقَالُ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ، فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمُ اتَّقَاءُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ ﴿ ، ثُمَّ بَكَىٰ أَبُو سَعِيدٍ ، فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ مَنَعَنَا ذَلِكَ .

ثُمَّ قَالَ: «وَإِنَّكُمْ تُتِمُّونَ سَبْعِينَ (١) أُمَّة ، أَنْتُمْ (٢) خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ثُمَّ دَنَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ ، فَقَالَ: «وَإِنَّمَا مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ .

٥ [٢١٧٩٨] أخبرُ هُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ وَقَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ » ، قَالَ : وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ بِمَا (٣) لَا يُطِيقُ » .

• [٢١٧٩٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى يَ رَجُلٌ

١٠ [س/ ٥٩].

<sup>(</sup>١) في (س): «سبعة» ، وهو تصحيف واضح ، والمثبت من (ف) ، وينظر: «مسند أحمد» .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، ولا يستقيم السياق بدونه ، واستدركناه من «مسند أحمد» (١١٧٦٥) ، من طريق المصنف ، به .

١٨١ أ].

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) ، وقد روي من غير وجه عن النبي ﷺ بلفظ : «لما» .

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمِعَدُولِ الزَّاقِ





ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَلَا أَقْدَمُ عَلَىٰ هَذَا السُّلْطَانِ فَآمُرُهُ وَأَنْهَاهُ؟ قَالَ: لَا ، يَكُونَ لَكَ فِتْنَة ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرِنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَذَلِكَ الَّذِي تُرِيدُ ، فَكُنْ حِينَئِذٍ رَجُلًا.

- ٥ [٢١٨٠٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ (١) بُنِ جَرِيرِ الْبَجَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ : «مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ (٢) بَيْنَ أَظُهُرِهِمْ رَجُلٌ يَعْمَلُ (٣) بِالْمَعَاصِي هُمْ أَمْنَعُ مِنْهُ وَأَعَزُ ، لَا يُغَيِّرُونَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِ (٤)» .
- [۲۱۸۰۱] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ : أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حِذْيَمِ الْجُمَحِيِّ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ ، فَأَبَى الْخَطَّابِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حِذْيَمِ الْجُمَحِيِّ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ وَنَاصَ عَنْهُ (٥) ، فَقَالَ عُمَرُ : كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَجْعَلُونَهَا فِي عُنُقِي عَلَيْهِ وَنَاصَ عَنْهُ (٥) ، فَقَالَ عُمَرُ ، وَأَنَّ عُمَرَ لَنْ يَتُرْكَهُ أَوْصَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : وَتَجْلِسُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَلَمَّا رَأَى الْجِدِّ مِنْ عُمَرَ ، وَأَنَّ عُمَرَ لَنْ يَتُرْكَهُ أَوْصَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ يَاعُمَرُ ، وَأَقِمْ وَجُهَكَ وَقَضَاءَكَ لِمَنِ اسْتَرْعَاكَ مِنْ قَرِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَبَعِيدِهِمْ ، وَأَقِمْ وَجُهَكَ وَقَضَاءَكَ لِمَنِ اسْتَرْعَاكَ مِنْ قَرِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَبَعِيدِهِمْ ، وَأَقِمْ وَجُهَكَ وَقَضَاءَكَ لِمَنِ اسْتَرْعَاكَ مِنْ قَرِيبِ الْمُسْلِمِينَ وَبَعِيدِهِمْ ، وَأَهْلِ بَيْتِكَ ، وَاكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكُرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ ، وَاكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكُرَهُ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ ، وَلَا تَقْضِ بِقَضَاءَيْنِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ ، فَيَتَشَتَّتَ (٢) عَلَيْكَ رَأَيْكَ ، وَتَزِيعَ (٧) عَن الْحَقّ ، وَلَا تَقْضِ بِقَضَاءَيْنِ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ ، فَيَتَشَتَّتَ (٢) عَلَيْكَ رَأَيْكَ ، وَتَزِيعَ (٧) عَن الْحَقّ ،

<sup>(</sup>١) في (س): «عبد الله»، وهو تصحيف، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (١٦/١٩). (٣٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، وينظر : «المعجم الكبير» .

<sup>(</sup>٣) سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف) ، وينظر : «المعجم الكبير» .

<sup>(</sup>٤) في (س): «بعقابه» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لما في «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٥) قوله: «وناص عنه» كذا وقع في (ف) ، (س) ، ووقع في «النهاية» ، مادة (بوص): «ومنه حديث عمر وناص عنه» : «أنه أراد أن يستعمل سعيد بن العاص فباص منه» أي : هـرب واستتر وفاته» . اهـ. وكذا وقع أيضا في «الفائق» ، مادة (بوص) ، وغيرها . وكلاهما - أي : «ناص عنه» ، «باص منه» - بمعنى ؛ قال ابن الجوزي في : «غريب الحديث» (١/ ٩٠) : «وأراد عمر أن يستعمل سعيد بن العاص فباص منه ، أي : هرب ، ومثله : ناص» ، وينظر : «تاج العروس» ، مادة (نوص) .

<sup>(</sup>٦) كأنه في (س): «فيشت» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٧) **الإزاغة**: الإمالة. (انظر: اللسان، مادة: زيغ).

## 





وَخُضِ<sup>(١)</sup> الْغَمَرَاتِ فِي الْحَقِّ، وَلَا تَخَفْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَاثِمٍ، قَالَ عُمَرُ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا سَعِيدُ؟ قَالَ: مَنْ قَطَعَ اللَّهُ فِي عُنُقِهِ مِثْلَ الَّذِي قَطَعَ فِي عُنُقِكَ، إِنَّمَا هُوَ أَمْرُكَ ذَلِكَ يَا سَعِيدُ؟ قَالَ: مَنْ قَطَعَ اللَّهُ فِي عُنُقِهِ مِثْلَ الَّذِي قَطَعَ فِي عُنُقِكَ، إِنَّمَا هُوَ أَمْرُكَ أَنْ تَأْمُرَ فَتُطَاعَ، أَوْ تُعْصَىٰ فَتَكُونَ لَكَ الْحُجَّةُ.

• [۲۱۸۰۲] أخبر عند الرّزّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : جَاءَ أَبُو ذَرّ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَالَ فَعَابَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، ثُمَّ قَامَ فَجَاءَ عَلِيٌّ مُعْتَمِدًا عَلَىٰ عَصًا ، حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَهُ عَلَىٰ عُثْمَانُ ، فَقَالَ لَهُ عَثْمَانُ ، فَقَالَ لَهُ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ ؟ فَقَالَ (٤) عَلِيٌّ : لَهُ (٢) عُثْمَانُ : مَا تَأْمُرُنَا فِي هَذَا الْكَذَّابِ (٣) عَلَىٰ اللَّهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ ؟ فَقَالَ (٤) عَلِيٌّ : أَنْزِلْهُ مَنْزِلَةَ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿ إِن يَكُ كَذِبَةً مَانُ لَهُ عَلَيْهِ كَذِبُةً وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْحُم بَعْضُ النَّرِلْهُ مَنْزِلَةَ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿ إِن يَكُ كَذِبَةً فَعَلَيْهِ كَذِبُةً وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْحُم بَعْضُ النَّرْلُهُ مَنْزِلَةَ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿ إِن يَكُ كَذِبَةً فَعَلَيْهِ كَذِبُةً وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْحُم بَعْضُ النَّرْلُهُ مَنْزِلَةَ مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿ إِن يَكُ كَذِبَةً فَعَلَيْهِ كَذِبُةً وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْحُم بَعْضُ النَّذِلَة مُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴿ إِن يَكُ كَذِبَةً فَعَلَيْهِ كَذِبُةً وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْحُم بَعْضُ النَّذِلَة مُؤْمِنِ آلَ فِي فِيكَ التَّرَابُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : اسْكُتْ ، فِي فِيكَ التُرابُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : اسْكُتْ ، فِي فِيكَ التَّرَابُ ، اسْتَأْمُرْتَنَا فَأَمَّوْنَاكَ .

#### ٢٣٨- بَابُ الْفِتَن

• [٢١٨٠٣] صرتنا أَحْمَدُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَنْ مَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : ثَارَتِ الْفِتْنَةُ وَدُهَاةُ النَّاسِ حَمْسَةٌ ، يُعَدُّ مِنْ قَالَ : ثَارَتِ الْفِتْنَةُ وَدُهَاةُ النَّاسِ حَمْسَةٌ ، يُعَدُّ مِنْ قُرَيْشٍ ١٠ : مُعَاوِيَةُ ، وَعَمْرُو ، وَيُعَدُّ مِنَ الْأَنْصَارِ : قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ (٥) ، وَيُعَدُّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ ، وَيُعَدُّ مِنْ ثَقِيفٍ : الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْمَةً .

<sup>(</sup>۱) كأنه في (س): «واضفي» كنذا، وهو تصحيف، والمثبت من (ف)، وينظر: «تاريخ دمشق» (۲۱/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س): «الكتاب» وهو تصحيف ، والمثبت أشبه .

<sup>(</sup>٤) بعده في (س): «له» ، والمثبت من (ف).

٥ [ف/ ١٨١ ب].

<sup>(</sup>٥) في (ف)، (س): «سعيد»، وهو تصحيف، والتصويب من «المنتقى من كتاب الطبقات» لأبي عروبة الحراني (ص ٢٥)، من طريق عبد الرزاق، به، «إكمال تهذيب الكمال» (٧/ ٢٥٥)، معزوًا لجامع معمر، «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ١٩)، معزوًا لعبد الرزاق.

والبِصة الأسَدِيّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَابِصَةَ الأَسَدِيّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنِّي لَبِالْكُوفَةِ فِي دَارِي إِذْ سَمِعْتُ عَلَىٰ بَابِ السَّارِ وَالْصَدَعُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اللَّلِحُ (١٠) عُلْتُ : وَعَلَيْكُ السَّلَامُ فَلِجْ ، فَلَمًا دَحَلَ إِذَا هُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَقَلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَيَّهُ سَاعةٍ زِيَارَةٍ هَنِهِ ؟ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَيَّهُ سَاعةٍ زِيَارَةٍ هَنِهِ ؟ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ ، قَالَ : فَعَمَّ النَّهَارُ ، فَتَذَكَّرْتُ مَنْ أَتَحَدَّتُ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَجَعَلَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثِهُ وَأُحَدِّثُهُ ، قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْيَةٍ يَقُولُ : رَسُولِ اللَّهِ يَعْيَةٍ وَأُحَدِّثُهُ ، قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنِي ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْيَةٍ يَقُولُ : وَسُولِ اللَّهِ يَعْيَةٌ النَّائِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمُضْطَجِع ، وَالْمُضْطَجِع ، وَالْمُضْطَجِع فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْقَاعِمِ (٢٠) وَلْقَاعِمُ فِيهَا حَيْرٌ مِنَ الْمُعْرِي ، وَالْمُعْمِع ، وَالْمُضْطَجِع ، وَالْمُضْطَجِع ، وَالْمُضْعِع ، وَالْمُضْعِع ، وَالْمُعْمِع ، وَالْمُعْمِعِ ، وَالْمُعْمِع ، وَالْمُومِ وَلَى الْمُومِ وَلَى اللَّهُ ، وَالْمُ الْمُعْمِع ، وَالْمُومِ وَلَى اللَّهِ ، أَولَاكُ اللَّهُ مُلْمُومِ وَلَا اللَّهِ ، أَرَائِكُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ مُومِ اللَّهِ ، أَرَأَيْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْ اللَّهِ ، أَرَائِكُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهِ ، أَرَائُومُ وَالَكَ الْمُعْمُولُ الْمُومِ وَاللَالُهُ وَاللَه

٥ [٢١٨٠٤] [الإتحاف: كم حم ١٣٢٩٤] [شيبة: ٣٨٥٨٤].

<sup>(</sup>۱) في (س): «ألج»، وهو الموافق لما في «مسند البزار» (١٤٤٤)، من طريق المصنف، به، والمثبت من (١) في (س): «ألمعجم الكبير» للطبراني (١٠/٨)، «المستدرك على الصحيحين» (٥٩٩٧)، كلاهما من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، ولما في «تاريخ دمشق» (٦٦/٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) قوله : «والمضطجع فيها خير من القاعد» وقع في (س) : «والمضطجع خير من القاعد فيها» ، والمثبت من (ف) هو الموافق لجميع المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) من (س)، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير»، «المستدرك».

<sup>(</sup>٤) بعده في (س): «يكون»، واخترنا عدم إثباتها وفقا لـ (ف)، وهـو الموافـق لما في جميع المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) الهرج: القتال والاختلاط. (انظر: النهاية، مادة: هرج).

<sup>(</sup>٦) في (س): «وما» ، وهو الموافق لما في «مسند البزار» ، والمثبت من (ف) موافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني ، «المستدرك على الصحيحين» ، «تاريخ دمشق» .

<sup>(</sup>٧) ليس في (ف) ، (س) ، ولا بد منه لتهام السياق ، واستدركناه من جميع المصادر السابقة .

بَيْتِي؟ قَالَ: «فَادْخُلْ مَسْجِلَكَ، وَاصْنَعْ هَكَذَا - وَقَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْكُوعِ - وَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، حَتَّىٰ تَمُوتَ عَلَىٰ ذَلِكَ».

٥ [٢١٨٠٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ (١) عَلَيْهِ : ﴿إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : ﴿إِنَّهُ كَانَ (٢) يُرِيدُ قَتْلَ أَخِيهِ » .

٥ [٢١٨٠٦] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ (٣) قَالَ : كُنْتُ رَدِيفًا ﴿ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عِمَارٍ ، فَلَمَّا جَاوَزْنَا بُيُوتَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : ﴿ كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرّ ، إِذَا كَانَ عَلَىٰ حِمَارٍ ، فَلَمَّا جَاوَزْنَا بُيُوتَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : ﴿ كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرّ ، إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ جُوعٌ ، تَقُومُ عَنْ فِرَاشِكَ لَا تَبْلُغُ مَسْجِدَكَ حَتَّى يَجْهَدَكَ الْجُوعُ ﴾؟ قَالَ : ﴿ وَلُمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : ﴿ تَعَفَّفْ يَا أَبَا ذَرّ ﴾ .

قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ مَوْتٌ يَبْلُغُ الْبَيْتُ الْعَبْدَ» ، يَعْنِي أَنَّهُ يُبَاعُ الْقَبْرُ بِالْعَبْدِ ، قُلْتُ : «تَصَبَّرْ» .

قَالَ: «كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرِّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَتْلٌ تَغْمُرُ اللَّمَاءُ حِجَارَةَ الرَّيْتِ»؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «تَأْتِي مَنْ أَنْتَ مِنْهُ» قَالَ: قُلْتُ: وَأَلْبَسُ السِّلَاحَ؟ قَالَ: «شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَنْ» ، قُلْتُ: وَكَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنْ خَشِيتَ أَنْ قَالَ: «بِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ نَاحِيَةً ثَوْبِكَ عَلَى وَجْهِكَ لِيَبُوءَ بِإِنْجِكَ وَإِثْمِهِ».

٥ [٢١٨٠٥] [الإتحاف: عه حب حم ١٧١٦١].

<sup>(</sup>١) في (س): «رسول اللَّه» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

٥ [٢١٨٠٦] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٥٥٤] [شيبة: ٣٨٢٧٨].

<sup>(</sup>٣) قوله: «عن أبي ذر» سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

#### المصنف الإمام عبدال زاف





- [۲۱۸۰۷] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ طَارِقِ ، عَنْ مُنْ ذِرِ الشَّوْرِيُ قَالَ : وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، الْأَجْنِحَةُ وَمَا الْأَجْنِحَةُ؟ الْوَيْلُ الطَّوِيلُ فِي الْأَجْنِحَةِ ، رِيحٌ فِيهَا هُبُوبُهَا ، وَرِيحٌ تُهَيِّجُ هُبُوبَهَا ، وَرِيحٌ تُوَاحِي هُبُوبَهَا ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ بَعْدَ الْخَمْسِ فِيهَا هُبُوبُهَا ، وَرِيحٌ تُهَيِّجُ هُبُوبَهَا ، وَرِيحٌ تُهَيِّجُ هُبُوبَهَا ، وَرِيحٌ تُهَيِّعُ هُبُوبَهَا ، وَرِيحٌ تُواحِي هُبُوبَهَا ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ بَعْدَ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ مِنْ قَتْلٍ ذَرِيعٍ ، وَمَوْتِ سَرِيعٍ ، وَجُوعٍ فَظِيعٍ ، يُصَبُّ عَلَيْهَا الْبَلَاءُ وَلَيْعِ ، وَمَوْتِ سَرِيعٍ ، وَجُوعٍ فَظِيعٍ ، يُصَبُّ عَلَيْهَا الْبَلَاءُ صَبًا ، فَتَكُفُّرَ صُدُورُهَا ، وَتُعْيَرُ سُرُورُهَا ، وَتَهْتِكَ سُتُورَهَا ، أَلَا وَبِدُنُوبِهَا يَظْهَرُ مُرَاتُهُا وَلَيْعُ مُورُهُا ، وَتَهْتِكَ سُتُورَهَا ، أَلَا وَبِدُنُ مُرَاتُهُا وَيَعْلَمُ أَطْنَابُهَا ، وَيَهْ لِمُ مُرَاتُهُهَا وَيَعْبَعُ الْمُنَابُهَا ، وَيَعْلِبُ عَلَيْهَا مُلُوبِهَا يَظْهَرُ مُرَاتُهُا وَيَعْلِبُ عَلَيْهَا مُدُورِهَا ، وَيَعْدِمُ أَوْنَادُهَا ، وَيَعْدِمُ أَوْنَادُهَا ، وَيَعْدِمُ أَوْنَادُهَا ، وَيَعْدِمُ أَوْنَادُهَا ، وَيَعْدِمُ النَّائِحَاتُ الْبَاكِيَاتُ ، فَبَاكِيَةٌ تَبْكِي عَلَى دِينِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتِذُلَالِ وِقَابِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتِذُلَالِ وِقَابِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتِذُلَالِ وِقَابِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتِذُلَلِ لِوقَا إِلَى قُبُورِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتِذُلَالِ وِقَابِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتِذُلَالِ وِقَابِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مِنِ اسْتُحَلَالِ فُرُورِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مِنْ سَفْكِ دِمَائِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي شَوْقًا إِلَى قُبُورِهَا . وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مَنِ اسْتُوكِيةٌ تَبْكِي مَنِ اسْتُكِيةٌ تَبْكِي مَنْ سَفْكِ دِمَائِهَا ، وَبَاكِيةٌ تَبْكِي مَنْ اللَّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ اللَّهُ الْمَلُولُ الْمُؤْولَةُ الْمُؤْولَةُ الْمَالِعُ الْمُؤْولَةُ الْمُؤْولَةُ الْمَلُولِ الْمُؤْمِلَةُ الْمَلُولُ الْمُؤْمِلَ اللْمَلَعَلَا اللْمُؤَا إِلَى الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤَا إِلَى ال
- [٢١٨٠٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ حُثَيْمٍ (٥) ، عَنْ نَافِع بْنِ ف سَرْجِسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَظْلَلَتْكُمْ فِتَنْ كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، أَنْجَى النَّاسِ فِيهَا - أَوْ قَالَ : مِنْهَا - صَاحِبُ شَاءِ يَأْكُلُ مِنْ رِسْلِ (٦) غَنَمِهِ ، أَوْ رَجُلُ مِنْ وَرَاءِ الدَّرْبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَأْكُلُ مِنْ سَيْفِهِ .

<sup>(</sup>١) في (س): «زيد فيها» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «أجداثا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) قوله «يكذب بدينها» في (س): «بكذب قيل بها» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س): «تقدم» والظاهر أنه تصحيف ، والمثبت أليق للسياق .

<sup>• [</sup>۲۱۸۰۸] [شيبة: ۳۸٤۱۸].

<sup>(</sup>٥) في (س): «أبي خيثم» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) الرسل: اللبَن. (انظر: النهاية ، مادة: رسل).

• [٢١٨٠٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جِيلِ (١) ، عَنْ أَبِي كَعْبِ الْحَارِثِيِّ وَهُوَ ذُو الْإِدَاوَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : خَرَجْتُ فِي طَلَبِ إِبِلِ لِي ضَوَالَ ، فَتَزَوَّدْتُ لَبَنَّا فِي إِدَاوَةٍ ، قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي : مَا أَنْصَفْتُ ، فَأَيْنَ الْوَضُوءُ ، فَأَهْرَقْتُ اللَّبَنَ وَمَلَأْتُهَا مَاءً ، فَقُلْتُ : هَذَا وَضُوءٌ وَهَذَا شَرَابٌ ، قَالَ : فَلَبِثْتُ أَبْغِي إِبِلِي ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَوْضًا أَصْطَبَبْتُ مِنَ الْإِدَاوَةِ مَاءً فَتَوَضَّأْتُ ، وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَشْرَبَ ﴿ اصْطَبَبْتُ لَبَنَّا فَشَرِبْتُهُ ، فَمَكَثْتُ بِذَلِكَ ثَلَاثًا ، قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ النَّجْرَانِيَّةُ : يَا أَبَا كَعْبِ ، أَحَقِينَا كَانَ أَمْ حَلِيبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّكِ لَبَطَّالَةٌ ، كَانَ يَعْصِمُ مِنَ الْجُوعِ وَيَرْوِي مِنَ الظَّمَأ ، أَمَا إِنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا نَفَرًا مِنْ قَوْمِي فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ الْحَارِثِ سَيِّدُ بَنِي فَنَّانٍ ، فَقَالَ: مَا أَظُنُّ الَّذِي تَقُولُ كَمَا تَقُولُ ، قَالَ : قُلْتُ : اللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَىٰ مَنْزلِي فَبِتُ لَيْلَتِي تِلْكَ ، قَالَ : فَإِذَا أَنَا بِهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِلَىٰ بَابِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، لِمَ تَعَنَّيْتَ إِلَيَّ ، أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ؟ قَالَ: لَا ، أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ أَنْ آتِيَكَ ، مَا نِمْتُ اللَّيْلَةَ إِلَّا أَتَانِي آتٍ ، فَقَالَ : أَنْتَ الَّذِي تُكَذِّبُ مَنْ يُحَدِّثُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ شَعْءٍ مِنْ أَمْر دِينِي، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ وَإِنِّي أُرِيـدُ أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَأَمُرْ حَاجِبَكَ أَلَّا يَحْجُبَنِي ، قَالَ : يَا وَثَابُ ، إِذَا جَاءَكَ هَذَا الْحَارِثِيُّ فَأَذَنْ لَهُ ، قَالَ : فَكُنْتُ إِذَا جِئْتُ فَقَرَعْتُ الْبَابَ ، قَالَ : مَنْ ذَا؟ قَالَ : الْحَارِثِيُّ فَيَأْذَنُ لِي ، قَالَ : ادْخُـلْ ، قَـالَ : فَـدَخَلْتُ فَإِذَا عُثْمَـانُ جَـالِسٌ وَحَوْلَـهُ نَفَرٌ سُكُوتٌ لَا يَتَكَلَّمُونَ ، كَأَنَّ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ الطَّيْرِ (٢) ، قَالَ : فَسَلَّمْتُ ، ثُمَّ جَلَسْتُ وَلَمْ أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْء لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حَالِهِمْ ، قَالَ : فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ نَفَرٌ ، فَقَالُوا : أَبَىٰ أَنْ يَجِيء ،

<sup>(</sup>١) في (س): «جبل» ، والمثبت من (ف).

<sup>® [</sup>ف/ ۱۸۲ ب].

<sup>(</sup>٢) على راوسهم الطير: وصفهم بالسكون والوقار، وأنهم لم يكن فيهم طيش ولا خفة ، لأن الطير لا تكادتقع إلا على شيء ساكن. (انظر: النهاية ، مادة: طير).



TVI

قَالَ : فَغَضِبَ وَقَالَ : أَبَى أَنْ يَجِيءَ؟ اذْهَبُوا فَجِيئُوا بِهِ! فَإِنْ أَبَىٰ فَجُرُّوهُ جَرًّا ، فَمَكَثْتُ قَلِيلًا ، فَجَاءُوا فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلُ آدَمُ طِوَالٌ ، أَصْلَعُ فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهِ شَعَرَاتُ ، وَفِي قَفَائِهِ شَعَرَاتٌ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : عَمَّارُ بْنُ يَاسِر ، فَقَالَ : أَنْتَ الَّذِي يَأْتِيكَ رُسُلُنَا فَتَأْبَىٰ أَنْ تَأْتِيَنِي؟ قَالَ : فَكَلَّمَهُ بِشَيْءِ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجَ فَمَا زَالُوا يَنْقَـضُونَ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّىٰ مَا بَقِيَ غَيْرِي ، قَالَ : فَقَامَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُ عَنْ هَذَا أَحَـدًا ، أَقُولُ : حَدَّثِنِي فُلَانٌ حَتَّىٰ أَرَىٰ مَا يَصْنَعُ ، قَـالَ : فَتَبِعْتُهُ حَتَّىٰ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ جَالِسٌ إِلَىٰ سَارِيَةٍ (١) وَحَوْلَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكُ ونَ ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا وَثَابُ ، عَلَىَّ بِالشُّرَطِ ، قَالَ: فَجَاءَ الشُّرَطُ (٢) ، فَقَالَ: فَرَّقُوا بَيْنَ هَوُ لَاءِ ، قَالَ : فَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ : ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَتَقَدَّمَ عُثْمَانُ فَصَلَّىٰ ، فَلَمَّا كَبَّرَ قَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حُجْرَتِهَا ، فَقَالَتْ : أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا ، قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَتْ فَذَكَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ﴿ وَمَا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ ، ثُمَّ قَالَتْ : تَرَكْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ وَخَالَفْتُمْ رَسُولَهُ ، أَوْ نَحْوَ هَذَا ، ثُمَّ صَمَتَتْ ، فَتَكَلَّمَتْ أُخْرَىٰ ﴿ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَإِذَا هِيَ عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، قَالَ : فَلَمَّا سَلَّمَ عُثْمَانُ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَاتَيْنِ الْفَتَّانَتَيْنِ فَتَنَتَا النَّاسَ فِي صَلَاتِهِمْ ، وَإِلَّا تَنْتَهِيَانِ أَوْ لَأَسُبَّنَّكُمَا مَا حَلَّ لِيَ السِّبَابُ، وَإِنِّي لِأَصْلِكُمَا لَعَالِمٌ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاص : أَتَقُولُ هَذَا لِحَبَائِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ : وَفِيمَا أَنْتَ وَمَا هَاهُنَا ، قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ سَعْدِ عَامِدًا إِلَيْهِ ، قَالَ : وَانْسَلَّ (٣) سَعْدٌ ، فَخَرَجَ مِن الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَ عَلِيًّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ هَذَا الَّذِي كَذَا وَكَذَا ، يَعْنِي سَعْدًا ، فَشَتَمَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَيُّهَا الرَّجُلُ دَعْ هَذَا عَنْكَ ،

<sup>(</sup>١) السارية: الأسطوانة، وهي: العمود، والجمع: سوارٍ. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سري).

<sup>(</sup>٢) الشرط: جمع شُرْطة وشرطي، وهم أعوان السلطان لتتبع أحوال الناس وحفظهم ولإقامة الحدود. (انظر: مجمع البحار، مادة: شرط).

۵[س/۳٦۱].

<sup>۩[</sup>ف/ ۱۸۳ أ].

<sup>(</sup>٣) الانسلال: المضي والخروج بتأنّ وتدريج . (انظر: النهاية ، مادة: سلل) .

## المالك المالك المالة





قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ بِهِمَا الْكَلَامُ حَتَّىٰ غَضِبَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ: أَلَسْتَ الْمُتَخَلِّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُدِينَةِ حَتَّى الْمُدِينَةِ حَتَّى الْمُدِينَةِ حَتَّى الْمُدِينَةِ مَ وَرَدُوا سَعِيدَ اللَّهُ الْمُوفَة ، فَوَجَدْتُهُمْ أَيْضًا قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ وَنَشَبُوا فِي الْفِتْنَةِ ، وَرَدُّوا سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَلَمْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَجَعْتُ حَتَّى أَتَيْتُ بِلَادَ قُومِي .

- [٢١٨١٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ مُنْذِرِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَنْ عَنْ مَنْذِرِ الشَّوْرِيِّ ، عَنْ عَلِي عَلَمْ وَ عَنْ عَلِي قَالَ : جُعِلَتْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسُ فِتَنِ : فِتْنَةٌ عَامَّةٌ ، ثُمَّ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ ، ثُمَّ تَأْتِي الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ (١) الْمُطْبِقَةُ ، فَمَّ تَأْتِي الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ (١) الْمُطْبِقَةُ ، وَتُمَّ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ ، ثُمَّ تَأْتِي الْفِتْنَةُ الْعَمْيَاءُ الصَّمَّاءُ (١) الْمُطْبِقَةُ ، اللّهِ يَصِيرُ النَّاسُ فِيهَا كَالْأَنْعَامِ .
- [٢١٨١١] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ ، فَوَاللَّهِ لَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ ، فَوَاللَّهِ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمَوْتُ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ أَحَبَّ مِنَ الذَّهَبِ الْحَمْرَاءِ (٢) .
- [٢١٨١٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : فَارَتِ الْفِئْنَةُ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشَرَةُ آلَافٍ ، لَمْ يَخِفَّ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا ، قَالَ مَعْمَرُ : وَقَالَ غَيْرُهُ : خَفَّ مَعَهُ ، يَعْنِي عَلِيًّا ، مِائتَانِ وَبِضْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ مِنْهُمْ : أَبُو أَيُّوبَ ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ . وَسَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ .
- [٢١٨١٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْسِ سِيرِينَ قَالَ : قِيلَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ : أَلَا تُقَاتِلُ ، فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الشُّورَىٰ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِكَ؟ قَالَ : لَا أُقَاتِلُ حَتَّىٰ تَأْتُونِي بِسَيْفٍ لَهُ عَيْنَانِ ، وَلِسَانٌ وَشَفَتَانِ ، يَعْرِفُ الْكَافِرَ

<sup>• [</sup>۲۱۸۱۰] [شيبة: ۳۸۳۱۲].

<sup>(</sup>١) الصباء: هي التي لا سبيل إلى تسكينها لتناهيها في دهائها . (انظر: النهاية ، مادة: صمم) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، وفي (س): «الأحمر» وكلاهما صواب.

### المصنف الإمام عَنْ الاَلْمُ الْمُعَنِّ الْالْرَاقِيَّ





مِنَ الْمُؤْمِنِ ، قَدْ جَاهَدْتُ وَأَنَا أَعْرِفُ الْجِهَادَ ، وَلَا اللَّهِ أَبْخَعُ بِنَفْسِي إِنْ كَانَ رَجُلٌ خَيْرًا مِنِّي .

- ٥ [٢١٨١٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا الْقَاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ : «إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ أَحِيهِ».
- ٥[٢١٨١٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَّةَ يَوْمًا ، فَرَكِبَ النَّبِيُ عَيَّكَةٍ فَرَسَا كَأَنَّهُ مُقْرِفٌ (١) فَرَكَضَهُ (٢) فِي آشَارِهِمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا» (٣) .
- [٢١٨١٦] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : 
  ثَارَتِ الْفِتْنَةُ الْأُولَى فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَحَدٌ ، ثُمَّ كَانَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا أَحَدٌ ، ثُمَّ كَانَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ فَلَمْ يَبْقَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ أَحَدٌ ، قَالَ : وَأَظُنُ لَوْ كَانَتِ الثَّالِثَةُ لَمْ تُرْفَعْ وَفِي النَّاسِ طَبَاحٌ .
- [٢١٨١٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالْفِتَنَ ، لَا يَشْخَصْ لَهَا أَحَدٌ ، وَاللَّهِ مَا شَخَصَ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا نَسَفَتْهُ كَمَا يَنْسِفُ السَّيْلُ الدِّمَنَ ، إِنَّهَا مُشَبَّهَةٌ مُقْبِلَةً ، حَتَّىٰ يَقُولَ الْجَاهِلُ : هَذِهِ تُشْبِهُ (٤٠)،

١٨٣ ب].

٥ [٢١٨١٤] [الإتحاف: عه حب حم ١٧١٦١].

٥ [٢١٨١٥] [الإتحاف: حم ٧٤٠].

<sup>(</sup>١) المقرف من الخيل: الهجين. (انظر: النهاية، مادة: قرف).

<sup>(</sup>٢) الركض: الضرب، والدفع، والتحريك. (انظر: النهاية، مادة: ركض).

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٢١٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف) ، وكذا وقع عند أبي نعيم في «الحلية» (١/ ٢٧٣) ، من طريق عبد الرزاق ، ووقع في «الفتن» لنعيم من طريق عبد الرزاق (١/ ١٤٠) : «هذا يشبه» ، وفي (س) : «شبه» ، ووقع في «الإبانة الكبرى» لابن بطة (٢٥٦) ، من طريق المصنف : «سنة» .

# بِيَ الْمِلْكِ الْمُ



وَتَبِينُ (١) مُدْبِرَة ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَاجْثُمُوا فِي بُيُوتِكُمْ ، وَكَسِّرُوا سُيُوفَكُمْ ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ .

- ٥ [٢١٨١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُنَالَةٍ (٢) النَّاسِ ، مَرِجَتْ (٢) عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا » ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَيِمَ تَأْمُرُنِي عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا » ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَيِمَ تَأْمُرُنِي عَهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا » ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، قَالَ : فَيِمَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «عَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّتِكَ ، وَإِيَّاكَ وَعَمَامَهُمْ » ، قَالَ : يَقُولُ الْحَسَنُ : فَوَاللَّهِ مَا تَمَالَكَ إِنْ كَانَ فِيَّ عَلَىٰ أَسْوَاءِ ذَلِكَ .
- [٢١٨١٩] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِيْنَةٌ يَرْبُو (٤) فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيُتَّخَذُ سُنَةٌ ، فَإِنْ غُيِّرَتْ يَوْمَا ، لَبِسَتْكُمْ فِيْنَةٌ يَرْبُو (٤) فِيهَا الصَّغِيرُ ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، وَيُتَّخَذُ سُنَةٌ ، فَإِنْ غُيِّرَتْ يَوْمَا ، قِيلَ : هَذَا مُنْكَرٌ ، قَالُوا : وَمَتَىٰ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : إِذَا قَلَتْ أُمَنَا وُكُمْ ، وَكُثُرَتْ قُرَاؤُكُمْ ، وَتُفُقّة لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَالْتُمِسَتِ وَكَثُرَتْ أُمْرَاؤُكُمْ ، وَتُفُقّة لِغَيْرِ الدِّينِ ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَل الْآخِرَةِ .
- [٢١٨٢٠] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ الْحَنْظَلِيِّ ، قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ ﴿ فَقَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَنْ يُؤْخَذَ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَرِيءُ ، فَيُؤْشَرُ (٥) كَمَا يُؤْشَرُ الْجَزُورُ (٦) ، وَيُشَاطُ لَحْمُهُ كَمَا يُشَاطُ لَحْمُهَا ، وَيُقَالُ : عَاصٍ وَلَيْسَ بِعَاصٍ ، قَالَ : فَقَالَ عَلِيٍّ وَهُو تَحْتَ الْمِنْبَرِ : وَمَتَى ذَلِكَ يَا أَمِيرَ

<sup>(</sup>١) في (س): «سنن»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الحثالة: الرديء من كل شيء ، والمراد: أراذل الناس. (انظر: النهاية، مادة: حثل).

<sup>(</sup>٣) المرج: الاختلاط والفساد. (انظر: النهاية ، مادة: مرج).

<sup>• [</sup>۲۱۸۱۹] [شيبة: ٣٨٣١١].

<sup>(</sup>٤) الربو: النشأة والترعرع. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: ربا).

٥ [ف/ ١٨٤ أ].

<sup>(</sup>٥) الأشر: الشَّق. (انظر: القاموس، مادة: أشر).

<sup>(</sup>٦) الجزور: البعير (الجمل) ذكرًا كان أو أنثى ، والجمع: جُزر وجزائر. (انظر: النهاية، مادة: جزر).

#### المصنف للإمام عبدلالزاف





الْمُؤْمِنِينَ؟ وَلَمَّا تَشْتَدُ الْبَلِيَّةُ ، وَتَظْهَرِ الْحَمِيَّةُ (١) ، وَتُسْبَىٰ الذُّرِيَّةُ ، وَتَدُقَّهُمُ الْفِـتَنُ كَمَا تَدُقُ النَّارُ الْحَطَب؟ قَالَ : وَمَتَىٰ ذَلِكَ ٢ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ : إِذَا تُفُقِّهَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ . ثَفُقَّهَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ .

- ٥ [٢١٨٢١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْهَرْجَ» ، قَالُوا : وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : «الْقَتْلُ » ، قَالُوا : وَأَكْثَرُ مِمَّا (٢) نَقْتُلُ الْيَوْمَ ؟ إِنَّا لَتَقْتُلُ فِي الْيَوْمِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا قَالَ : «الْقَتْلُ » ، قَالُوا : وَأَكْثَرُ مِمَّا الْمُشْرِكِينَ ، وَلَكِنْ قَتْلَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا » ، قَالُوا : وَفِينَا وَكَذَا! فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّا \* : «الْيُسَ قَتْلَ الْمُشْرِكِينَ ، وَلَكِنْ قَتْلَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا » ، قَالُوا : وَفِينَا كَتُولُ اللَّهِ؟! قَالَ : «إِنَّهُ يُنْتَزَعُ مُقُولُنَا؟! قَالَ : «وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟! قَالَ : «إِنَّهُ يُنْتَزَعُ مُقُولُ عَتْلُ اللَّهِ؟ وَلَيْسُوا عَلَى عَمْ وَلُ النَّاسِ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ » . قَالُوا : وَمَعَنَا عُقُولُنَا؟! فَمُ الزَّمَانِ ، وَيُخْلَفُ لَهَا هَبَاءٌ " مِنَ النَّاسِ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْء » .
- [٢١٨٢٢] أَضِوْعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَكَانَ مُسْلِمٌ خَرَجَ مَعَ ابْنِ الْأَشْعَثِ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ ، فَقَالَ مُسْلِمٌ : قَدْ خَرَجْتُ مَعَهُ ، فَوَاللَّهِ مَا سَلَلْتُ سَيْفًا ، وَلَا رَمَيْتُ بِسَهْم ، وَلَا طَعَنْتُ بِرُمْحٍ ، فَقَالَ لَهُ خَرَجْتُ مَعَهُ ، فَوَاللَّهِ مَا سَلَلْتُ سَيْفًا ، وَلَا رَمَيْتُ بِسَهْم ، وَلَا طَعَنْتُ بِرُمْحٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَةَ : لَكِنْ قَدْ رَآكَ رَجُلٌ وَاقِفًا ، فَقَالَ : هَذَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ وَاقِفْ لِلْقِتَالِ ، فَرَمَى الْبُوقِلَابَةَ : حَتَّى بِسَهْمِهِ ، وَطَعَنَ بِرُمْحِهِ ، وَضَرَبَ بِسَيْفِهِ ، قَالَ : فَبَكَىٰ مُسْلِمٌ ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ : حَتَّى تَمَنَيْتُ أَنِّي لَمْ أَقُلْ شَيْئًا .
- [٢١٨٢٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةُ بِالشَّامِ كَانَ أَوَّلُهَا لَعِبَ الصِّبْيَانِ تَطْفُو مِنْ جَانِبٍ ، وَتَسْكُنُ مِنْ جَانِبٍ ، فَلَا تَتَنَاهَىٰ بِالشَّامِ كَانَ أَوَّلُهَا لَعِبَ الصِّبْيَانِ تَطْفُو مِنْ جَانِبٍ ، وَتَسْكُنُ مِنْ جَانِبٍ ، فَلَا تَتَنَاهَىٰ

<sup>(</sup>١) الحمية: الأنفة والغيرة. (انظر: النهاية، مادة: حما).

١ [٣٦٢/ ٣] ع

<sup>(</sup>٢) في (س): «ما» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) تـصحف في (س) إلى : «هناء» ، والمثبت من (ف) ، وهـو الموافـق لما في «شرح الـسنة» للبغـوي (١٥/ ٢٨) ، من طريق عبد الرزاق ، به .



حَتَّىٰ يُنَادِيَ مُنَادِ: إِنَّ الْأَمِيرَ فُلَانٌ ، قَالَ: فَيُقَبِّلُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَدَيْهِ حَتَّىٰ إِنَّهُمَا لَيَنْتَفِضَانِ ، ثُمَّ يَقُولُ: ذَاكُمُ الْأَمِيرُ حَقًّا ، ذَاكُمُ الْأَمِيرُ حَقًّا .

- ه [٢١٨٢٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ (١) مُنْتَهَى ؟ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيٍّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ (١) مُنْتَهَى ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، أَيُّمَا أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ ، أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللَّه بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ قَالَ : «فَمَ تَقَعُ فِتَنْ ﴿ كَأَنَّهَا الظُّلُلُ » ، قَالَ : فَقَالَ الْإِسْلَامَ » ، قَالَ : فَقَالَ : «فَمَ تَقَعُ فِتَنْ ﴿ كَأَنَّهَا الظُّلُلُ » ، قَالَ : فَقَالَ الْأَعْرَابِيُ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا الْأَعْرَابِيُّ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِينَدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا الْمُلَامُ » . أَسَاوِدَ (٢) صُبًا (٣) يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ » .
- ٥ [٢١٨٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ لِهِنْدِ أَزْرَارٌ (٤) فِي كُمِّهَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ لِهِنْدٍ أَزْرَارٌ (٤) فِي كُمِّهَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ : اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ لِهِنْدٍ أَزْرَارٌ (٤) فِي كُمِّهَا ، مَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ الْخَزَائِنِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، مَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنَ الْخَزَائِنِ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، مَا فُتِحَ النَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ ، لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، مَا فُتِحَ الْحُجْرَةِ ، يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ» .
- ٥ [٢١٨٢٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُـرْوَةَ ، عَـنْ زَيْنَبَ بِنْتِ

٥ [٢١٨٢٤] [الإتحاف: حب كم حم ١٦٣٧٢] [شيبة: ٣٨٢٨١].

<sup>(</sup>١) في (س): «الشام» ، والمثبت من (ف) ١٨٤ ب].

<sup>(</sup>٢) الأساود: نوع من الحيَّات عِظام فِيها سَواد ، وهو أخبثها . (انظر: المشارق) (٢/ ٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الصب : جمع صبوب ، على أن أصله صبب ، كرسول ورسل ، قال النضر : إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب على الملدوغ . (انظر : النهاية ، مادة : صبب) .

٥ [٢١٨٢٥] [الإتحاف: حب كم طحم ٢٣٥٨٩].

<sup>(</sup>٤) في (ف)، (س): "إزار"، وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج، فعند أحمد (٢٧١٨٨)، وعند وإسحاق (٢٠٦٧) في "مسنديها" من طريق عبد الرزاق: "وكان لهند أزرار في كمها"، وعند البخاري في "الصحيح" (٥٨٤٧) من طريق هشام، عن معمر، وفي آخره: "وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها"، وعند أبي يعلى في "المسند" (٦٩٨٨) من طريق إساعيل بن إبراهيم، عن معمر، وقال في آخره: "فرأيت هندا اتخذت لكم درعها أزرازا".

٥ [٢١٨٢٦] [الإتحاف: عه حم ٢١٤٦٦] [شيبة: ٣٨٣٦٩].

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامِعَ تُلَالِزَافِيا





أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُ وَ يَقُولُ : «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (١) يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا» ، وَحَلَّقَ ابْهَامَهُ بِالَّتِي تَلِيهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْحَبَثُ (٢)» .

• [۲۱۸۲۷] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيِّ ، قَالَ : أَذْرَكْتَ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَوَعَيْتُ عَنْهُ ، وَأَذْرَكْتُ شَدَّادَ بْنُ أَوْسٍ وَوَعَيْتُ عَنْهُ ، وَأَذْرَكْتُ شَدَّادَ بْنُ أَوْسٍ وَوَعَيْتُ عَنْهُ ، وَأَدْرَكْتُ شَدَّادَ بْنُ أَوْسٍ وَوَعَيْتُ عَنْهُ ، وَأَدْرَكْتُ شَدَّادَ بْنُ أَوْسٍ وَوَعَيْتُ عَنْهُ ، وَفَاتَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ ، فَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عُمَيْرَة ، فَبَادَة بْنَ الصَّامِتِ وَوَعَيْتُ عَنْهُ ، وَفَاتَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، فَأَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عُمَيْرَة ، وَلَمْ يَقُولُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ يَجْلِسُهُ : اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا الْمُورَانُ حَتَّى يَأْخُذَهُ الرَّجُلُ اللَّهُ أَلْ يُقْوَلُ : قَدْ الْمُرْأَةُ ، وَالْحُرُ وَالْعَبْرُ وَالْكَبِيرُ ، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ أَنْ يَقْوَأَ الْقُرْآنَ ، فَيَقُولُ : قَدْ وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحُرُ وَالْعَبْرُ وَالْكَبِيرُ ، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولُ الْقُرْآنَ ، فَيَقُولُ : قَدْ وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحُرُ وَالْعَبْدُ ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ أَنْ يَقْوَلُ الْقُرْآنَ ، فَيَقُولُ : قَدْ وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحُرُو وَالْعَبْدُ ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، فَيُوشِكُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُولُ : قَدْ وَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ (٥) ، فَمَا لِلنَّاسِ لَا يَتَبِعُونِي وَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ ؟ ثُمَّ يَقُولُ : مَا هُمْ وَمَا الْبَدِعِ عَلَى الْمُنَافِقَ يُلْقِي عَلَى الْمُنَافِقُ كُلِمَ الْمُنَافِقَ يُلْقِي عَلَى فِي الْحَكِيمِ الضَّلَالَة ، وَلَا المُنَافِقَ يُلْقِي عَلَى فِي الْحَكِيمِ الضَّلَالَة ، وَلُلْ الْمُنَافِقَ يُلُقِي عَلَى فِي الْحَكِيمِ الضَّلَالَة ، وَلَلْ الْمُنَافِقَ يُلْقِي عَلَى فِي الْحَكِيمِ الضَّلَالَة ، وَالْ : اجْتَنِبُوا مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ كُلُ مُتَشَابِهِ ، الشَّنَافِقَ عَلَى فِي الْحَكِيمِ الْصَلَالَة ، وَالْ الْمُنَافِقُ وَلَا عَلَى الْمُنَافِقُ وَلَا الْمُنَافِقَ عَلَى الْمُنَافِقُ عَلَى الْمُنَافِقُ وَالْمُ الْمُنَافِقُ وَلَالَا الْمُنَافِقُ وَلَا عَلَى فَي الْمُعَلِي فَي الْحَلَى فِي الْحَكِيمِ الْفَكَافِقُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنَافِقَ الْمُعْوِي الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُنَاف

<sup>(</sup>١) الردم: السد العظيم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ردم).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الحيف» ، والمثبت من (ف)

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، واستدركناه من (س) ، وهو موافق لما في «الشريعة» للآجري (٩١) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف) ، (س) ، وفي المصدر السابق ، و «المستدرك» (٨٤٢٢) ، من طريق المصنف ، به : «اللَّه» .

<sup>(</sup>٥) من (س).

<sup>(</sup>٦) زيغة الحكيم: الزَّيغ: الميل عن الحق، والحكيم: العالم العارف، أراد به: الزلل والخطأ الذي يعرض للعالم العارف، أو يتعمَّده لقلة دِينه. (انظر: اللسان، مادة: زيغ).

<sup>(</sup>٧) تصحف في (ف): «فأما» ، وليس في (س) ، والتصويب من المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>۸) في (س): «فيا» ، والمثبت من (ف).

## يُحَيِّانِكِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكِ الْمِيْكُ الْمِيْكِ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكُ الْمِيْكِ الْمِيْلُ الْمِيْلِ الْمِيلِ الْمِيْلِ الْمِيلِ الْمِيْلِ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِ الْمِيلِي الْمِيلِيِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي الْمِيلِي





الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ قُلْتَ: مَا هَذَا؟ وَلَا يَثْنِيكَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ، وَيُلْقِي الْحَقَّ إِذَا سَمِعَهُ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا.

- ٥ [٢١٨٢٨] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ۞ اللَّهِ يَكَنُّهُ الرَّمَنُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ ، وَيُلْقَى الشُّحُ (١) ، وَيَكُنُّرُ الْهَرْجُ » ، وَالْفَالُ ۞ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْ
- [٢١٨٢٩] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، قَالَا : قَالَ عُمَرُ : مَن يُحَدِّثُنَا عَنِ الْفِتَنِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ : أَنَا ، قَالَ عُمَرُ : هَاتِ ، إِنَّكَ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ ، قَالَ عُمَرُ : هَاتِ ، إِنَّكَ عَلَيْهَا لَجَرِيءٌ ، قَالَ عُمَرُ : حَذَيْفَةُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، تُكَفِّرُهَا الصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ ، قَالَ عُمَرُ : كَذَيْفَةُ : فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ ، تُكَفِّرُهَا الصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ ، قَالَ عُمَرُ : لَسُتُ هَذَا أَعْنِي ، قَالَ : فَالَّتِي تَمُوجُ (٣) كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ ، قَالَ : أَفَيُكُسَرُ ذَلِكَ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَا بَلْ يُكْسَرُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِذَنْ لَا يُغْلَقُ .
- ٥ [٢١٨٣٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ عَلَا عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ وَعَلِيْهُ قَالَ لِنِسَائِهِ : «أَيَّتُكُنَّ تَنْبَحُهَا كِلَابُ مَاءِ كَذَا وَكَذَا» ؟ يَعْنِي الْحَوْءَبَ ، فَلَمَّا خَرَجَتْ عَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ نَبَحَتْهَا الْكِلَابُ ، فَقَالَتْ : مَا اسْمُ هَذَا الْمَاء ؟ فَأَخْبَرُوهَا ، فَقَالَتْ : رُدُّونِي ، فَأَبَى عَلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ .
- [٢١٨٣١] أخبى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ كَعْبِ قَالَ : لَا تَزَالُ الْفِتْنَةُ مُوَادَمَةً (٤) مَا لَمْ تَبْدُ مِنْ قِبَلِ الشَّامِ .

<sup>\$ [</sup>ف/ ١٨٥ أ]. (١) في (س): «الشيخ» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «الهرج» ، والمثبت من (ف)

<sup>(</sup>٣) الموج: الاختلاط والاضطراب. (انظر: اللسان، مادة: موج).

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها في (ف) وفي (س): «مداومة» وقد أورد الأثر ابن الأثير في «النهاية» (مادة: مأم) قال: «ومنه حديث كعب «لا تزال الفتنة مؤامًا بها ما لم تبدأ من الشام» مؤام هاهنا: مفاعل بالفتح، على المفعول؛ لأن معناه: مقاربا بها، والباء للتعدية. ويروئ «مؤما» بغير مد».

### المُصِنَّفُ اللِّمِامُ عَبُلِالْأَوْلَ





- [٢١٨٣٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : مَا شَيْءٌ كَانَ يُحَدِّثُنَاهُ كَعْبٌ إِلَّا قَدْ أَتَىٰ ﴿ عَلَىٰ مَا قَالَ ، إِلَّا قَوْلَ هُ : إِنَّ فَتَى ابْنُ الزُّبَيْرِ : مَا شَيْءٌ كَانَ يُحَدِّثُنَاهُ كَعْبٌ إِلَّا قَدْ أَتَىٰ ﴿ عَلَىٰ مَا قَالَ ، إِلَّا قَوْلَ هُ : إِنَّ فَتَى فَقِيفٍ يَقْتُلُنِي وَهَذَا رَأْسُهُ بَيْنَ يَدَيَّ يَعْنِي الْمُخْتَارَ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَلَا يَشْعُرُ أَنَّ فَتِيفٍ يَقْتُلُنِي وَهَذَا رَأْسُهُ بَيْنَ يَدَيَّ يَعْنِي الْمُخْتَارَ ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : وَلَا يَشْعُرُ أَنَّ أَبِا مُحَمَّدٍ قَدْ خَبَّى لَهُ يَعْنِي الْحَجَّاجَ .
- [٢١٨٣٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدِ مِنَ الْحَيِّ ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : وَكَانَ عِكْرِمَهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ عِكْرِمَهُ يَوْمًا : لَأُحَدِّ ثَنَكَ الْمُهَلَّبِ ، قَالَ : وَكَانَ عِكْرِمَهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ عِكْرِمَهُ يَوْمًا : لَأُحَدُ ثَنُكُ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ عِكْرِمَهُ يَوْمًا : لَأَحَدُ فَيْ فَلَ عَنْ اللّهُ مَنْ فِي بَنِي أُمَيَّةَ مَا لَمْ يَخْتَلِفْ بَيْنَهُمْ وَمُحَانِ خَرَجَتْ مِنْهُمْ ، فَلَمْ تَرْجِعْ فِيهِمْ أَبَدًا .
- [٢١٨٣٤] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ لِي عُبَيْدَةُ وَأَنَا بِالْكُوفَةِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : افْرُغْ مِنْ ضَيْعَتِكَ (١) ، ثُمَّ انْحَدِرْ إِلَى عُبَيْدَةُ وَأَنَا بِالْكُوفَةِ ، وَذَلِكَ قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ : افْرُغْ مِنْ ضَيْعَتِكَ (١) ، ثُمَّ انْحَدِرْ إِلَى مِصْرِكَ ، فَإِنَّهُ سَيَحْدُثُ فِي الْأَرْضِ حَدَثٌ ، قَالَ : قُلْتُ : فَيِمَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ : تَلْزَمُ بَيْتَكَ ، قَالَ : قَلْمَ الْبُصْرَةَ وَقَعَتْ فِتْنَةُ ابْنِ الزُّبَيْرِ .
- [٢١٨٣٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ قَالَ (٢): يَقُولُ : تَعَلَّمُوا الْإِسْلَامَ ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ الْإِللَّمِ الْإِسْلَامَ ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ الْإِللَّمِ الْإِسْلَامُ ، وَلَا تَحْرِفُوهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيكُمْ وَاللَّهِ فَإِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الْإِسْلَامُ ، وَلَا تَحْرِفُوهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيكُمْ وَاللَّهِ فَإِنَّ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ الْإِسْلَامُ ، وَلَا تَحْرِفُوهُ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ نَبِيكُمْ وَقَبْلَ أَنْ يَفْعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا الَّذِي أَنْ يَفْعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا اللَّذِي فَعَلُوا اللَّذِي أَنْ يَفْعَلُوا الَّذِي فَعَلُوا اللَّذِي فَعَلُوا اللَّذِي الْمَارَةَ وَإِلَّا كُمْ وَهَذِهِ الْأُمُورَ الَّتِي تُلْقِي بَيْنَ النَّاسِ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ.

<sup>۩ [</sup>س/٣٦٣].

<sup>(</sup>١) في (س): «صنعتك» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) بعده بياض في (ف) ، (س) بياض ، في الأولى قدر كلمة ، وفي الثانية قدر كلمتين .

۵[ف/ ۱۸۵ ب].





٥ [٢١٨٣٦] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ : ذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «هَذَا يَوْمَئِذِ عَلَى الْحَقِّ» ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «هَذَا يَوْمَئِذِ عَلَى الْحَقِّ» ، قَالَ : هُو ذَا فَقَامَ إِلَيْهِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ ، فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : هُو ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «نَعَمْ» ، قَالَ : وَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ ، فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ .

#### 779- بَابٌ خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ

٥ [٢١٨٣٧] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ : "خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلُ آخِذٌ بِعِنَانِ" ، أَوْ قَالَ : "بِرَسَنِ (٢) قَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلُ آخِذٌ بِعِنَانِ" ، أَوْ قَالَ : "بِرَسَنِ (٢) فَرَسِهِ خَلْفَ أَعْدَاءِ اللَّهِ ، يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ ، وَرَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بَادِيَتِهِ يُـوَدِّي الْحَقَّ اللَّذِي عَلَيْهِ » .

٥ [٢١٨٣٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَوْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ – مَعْمَرٌ شَكَّ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : "مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : "رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ » .

• [٢١٨٣٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ ، عَنْ نَافِع بُنِ سَرْجِسَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أَظَلَّتُكُمْ فِتْنَةٌ (٣) كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، أَنْجَى النَّاسِ فِيهَا - أَوْ قَالَ : مِنْهَا - صَاحِبُ شَاءِ يَأْكُلُ مِنْ رَسْلِ غَنَمِهِ ، أَوْ رَجُلٌ وَرَاءَ الدَّرْبِ النَّاسِ فِيهَا - أَوْ قَالَ : مِنْهَا - صَاحِبُ شَاءِ يَأْكُلُ مِنْ رَسْلِ غَنَمِهِ ، أَوْ رَجُلٌ وَرَاءَ الدَّرْبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَأْكُلُ مِنْ سَيْفِهِ .

<sup>(</sup>١) المتقنع: المتغطى . (انظر: النهاية ، مادة: قنع) .

<sup>(</sup>٢) الرسن: الحبل الذي يقاد به البعير، والجمع: أرسان. (انظر: النهاية، مادة: رسن).

٥ [ ٢١٨٣٨] [الإتحاف: حم ٥٤٤٥ ، عه حب كم حم ٥٤٦٥] [شيبة: ١٩٨٣٦].

<sup>• [</sup>۲۱۸۳۹] [شيبة: ۲۱۸۳۸].

<sup>(</sup>٣) في (س): «فتن»، والمثبت من (ف)، وكذا هو في «المستدرك» (٨٦٥٨) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمُ عَنْدَالْ وَأَقْ





#### ٢٤٠ بَابُ سَنَنِ (١) مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

- ٥ [٢١٨٤٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ بُنِ وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْفِيِّ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ لِلْكُفَّارِ ذَاتُ فَمَرُونَا بِالسَّدْرَةِ ، فَقُلْنَا : أَيْ رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْ لَنَا هَذِهِ ذَاتَ أَنْوَاطٍ (٢ كَمَا لِلْكُفَّارِ ذَاتُ فَمَرُونَا بِالسَّدْرَةِ ، وَكَانَ الْكُفَّالُ يَنُوطُونَ (٣) سِلَاحَهُمْ بِسِدْرَةِ ، وَيَعْكُفُونَ حَوْلَهَا ٣ ، فَقَالَ النَّبِيُ أَنْوَاطٍ ، وَكَانَ الْكُفَّالُ يَنُوطُونَ (٣) سِلَاحَهُمْ بِسِدْرَةِ ، وَيَعْكُفُونَ حَوْلَهَا ٣ ، فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي فَعَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : ﴿ ٱجْعَل لَّنَا إِلَيْهَا كَمَا لَهُمْ عَالِهَ ﴾ وَكَانَ النَّهُ أَكْبَرُ ، هَذَا كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : ﴿ ٱجْعَل لَّنَا إِلَيْهَا كَمَا لَهُمْ عَالِهَ \* ﴾ [الأعراف: ١٣٨] إِنَّكُمْ تَرْكَبُونَ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » .
- ٥ [٢١٨٤١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَشِي إِسْرَائِيلَ بَعْدُ ضَبِّ (٤) لَتَبِعْتُمُوهُ» . وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَحَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ جُحْرَ ضَبِّ (٤) لَتَبِعْتُمُوهُ» .
- [٢١٨٤٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ : لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْقِ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ (٥) ، وَحَذْقِ الشِّرَاكِ بِالشِّرَاكِ ، حَتَّىٰ لَوْ فَعَلَ رَجُلٌ مِنْ مَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدْ كَانَ فِي بَنِي مِنْ مَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدْ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَذَا وَكَذَا ، فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : قَدْ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرُ ، قَالَ : وَهَذِهِ الْأُمَّةُ سَيَكُونُ فِيهَا قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرُ .

<sup>(</sup>١) السَّنن : الطريقة والمثال . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : سنن) .

٥ [ ٢١٨٤٠] [الإتحاف: حب حم ٢٠٨٦٥] [شيبة: ٣٨٥٣٠].

<sup>(</sup>٢) ذات أنواط: شجرة عظيمة كانت العرب تأتيها كلّ سنة ، فتعلّق عليها أسلحتها وتـذبح عنـدها ؟ تعظيما لها ، وكانت قريبة من مكة ، وقيل غير ذلك . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٣٣) .

<sup>(</sup>٣) ينوطون: يعلقون. (انظر: النهاية ، مادة: نوط).

٥ [ف/١٨٦ أ].

٥ [ ٢١٨٤١] [ الإتحاف: حم ٥٨٥٣].

<sup>(</sup>٤) الضبّ : حيوان من جنس الزواحف ، غليظ الجسم خشنه ، له ذنب عريض أعقد ، والجمع : أَضُبّ وضِباب وضُبًان . (انظر : المعجم الوسيط ، مادة : ضبب) .

<sup>(</sup>٥) حذو القذة بالقذة : مثل للشيئين يستويان ولا يتفاوتان ، أي : كما تُقدَّر كل واحدة منهما عملي قَـدْر صاحبتها وتُقْطَع ، والقذة : ريشة السهم . (انظر : النهاية ، مادة : حذا) .

# إِنْ الْكِيافِ





- [٢١٨٤٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِي قَالَ : تَقْتَتِلُ فِئَتَانِ (١) عَلَى دَعْ وَى جَاهِلِيَّة عَنْدَ خُرُوجِ أَمِيرٍ أَوْ قَبِيلَةٍ ، فَتَظْهَرُ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَظْهَرُ وَهِيَ ذَلِيلَةٌ ، فَيَرْغَبُ فِيهَا مَنْ يَلِيهَا مِنْ عَدُوهَمَ ، فَتَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ تَقَحُّمًا (٢) .
- [٢١٨٤٤] أَضِعْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ قَالَ : إِنِّي لَأَعْلَمُ فِتْنَةً يُوشِكُ أَنْ تَكُونَ الَّتِي مَعَهَا قَبْلَهَا (٣) كَنَفْجَةِ أَرْنَبٍ ، وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا ؟ قَالَ : أَمْسِكُ بِيَدِي حَتَّىٰ يَجِيءَ مَنْ يَقْتُلُنِي .
- [٢١٨٤٥] قال مَعْمَرٌ: وَحَدَّنَنِي شَيْخٌ لَنَا ، أَنَّ امْرَأَةٌ جَاءَتْ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي عَيْقِهُ فَقَالَتْ لَهَا: ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ لِي يَدِي ، قَالَتْ: وَمَا شَأْنُ يَدِكِ؟ قَالَتْ: كَانَ لِي فَقَالَتْ لَهَا: ادْعِي اللَّهَ أَنْ يُطْلِقَ لِي يَدِي ، قَالَتْ: وَمَا شَأْنُ يَدِكِ؟ قَالَتْ: كَثِيرَ الصَّدَقَةِ ، أَبَوَانِ ، فَكَانَ أَبِي كَثِيرَ الْمَالِ ، كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ ، كَثِيرَ الْفَصْلِ ، أَوْ قَالَتْ: كَثِيرَ الصَّدَقَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُمِّي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، لَمْ أَرَهَا تَصَدَّقَتْ بِشَيْءٍ قَطُّ ، غَيْرَ أَنَّا نَحَرْنَا بَقَرَةً ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ أُمِّي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ ، لَمْ أَرَهَا تَصَدَّقَتْ بِشَيْءٍ قَطُّ ، غَيْرَ أَنَّا نَحَرْنَا بَقَرَةً ، فَأَعْتَ بِشَيْءٍ قَطُ ، غَيْرَ أَنَّا نَحَرْنَا بَقَرَةً ، فَأَعْتَ بِشَيْءٍ قَطُ ، غَيْرَ أَنَّا نَحَرْنَا بَقَرَةً ، فَأَنْتَ أُمِّي مِنْ ذَلِكَ شَعْدِينَا شَحْمَةً فِي يَدِهِ ، وَكَسَتْهُ خِرْقَةً ، فَمَاتَتْ أُمِّي ، وَمَاتَ أُبِي ، فَرَأَيْتُ أُمِّي عَلَى نَهْرِ يَسْقِي النَّاسَ ﴿ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ، هَلْ رَأَيْتَ أُمِّي عَلَى يَدِهَا الْأُخْرَى ، وَتَمُصُ قَالَتْ : قُلْتُ : تُعَمْ ، قَالَتْ : فَلَقَتْ : يَا أَمَة مُ أَلْ أَسْقِيكِ؟ قَالَتْ يَدِهَا الْأُخْرَى ، وَتَمُصُ أَلْتُومُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْيِكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهَبْتُ إِلَى الْمُعْيِكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمَعْيَكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمُعْرِيكِ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمَعْيَلِ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمُولِي تَصْوَلُ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمُعْمِلُ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمَعْمِلُ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْمِلُ ؟ قَالُتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمُعْمِلُ ؟ قَالَتْ : بَلَى ، فَذَهبْتُ إِلَى الْمَالِي الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ ؟ وَتُمُولُ الْمُعْمِلُ ؟ فَلَالُتْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) قوله : «تقتتل فئتان» في (ف) : «يقتل فتيان» ، والمثبت من (س) ، وهو موافق لما في «المستدرك» للحاكم (٨٦٦٦) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٢) التقحم: الوقوع، يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم، وتقحَّمه: إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتثبت. (انظر: النهاية، مادة: قحم).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) : «معها قبلها» ، وفي «الفتن» لنعيم بن حماد (٣٤٥) ، من طريق المصنف ، بـ ه : «قبلها معها» .

۵ [س/ ۳٦٤].

#### المُصِنَّفُ لِلْمُامِعَ بُلِالْأَوْافِيا





أَبِي، فَأَخَذْتُ إِنَاءً مِنْ عِنْدِهِ، فَسَقَيْتُهَا، فَنَبِهَ بِي (١) بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهَا قَائِمَا، فَقَالَ: مَنْ سَقَاهَا أَشَلَ اللَّهُ يَدَهُ؟! قَالَتْ: فَاسْتَيْقَظْتُ وَقَدْ شُلَّتْ يَدِي.

#### ٧٤١ بَابُ الْمَهْدِيِّ

٥ [٢١٨٤٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِي عَيَّا فَيَ الَ : «يَكُونُ الحُيلَافِ عِنْدَ مَوْتِ حَلِيفَةٍ ، فَيَخْرُجُ رَجُلُ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَيَأْتِي مَكَّةَ ، فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِنْ الحُيْلَةِ وَهُوَ كَارِهٌ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيئِتِهِ وَهُو كَارِهٌ ، فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ جَيْشٌ مِنَ الشَّامِ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ (٢) خُسِفَ بِهِمْ ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ ، وَأَبْدَالُ الشَّامِ فَيُبَايِعُونَهُ ، فَيَسْتَخْرِجُ بِالْبَيْدَاءِ (٢) خُسِفَ بِهِمْ ، فَيَأْتِيهِ عَصَائِبُ الْعِرَاقِ ، وَأَبْدَالُ الشَّامِ فَيُبَايِعُونَهُ ، فَيَسْتَخْرِجُ الْكَنُوزَ ، وَيَقْسِمُ الْمَالَ ، وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ (٣) إِلَى الْأَرْضِ ، يَعِيشُ فِي ذَلِكَ سَبْعَ الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ (٣) إِلَى الْأَرْضِ ، يَعِيشُ فِي ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ » ، أَوْ قَالَ : «تِسْعَ سِنِينَ» .

٥ [٢١٨٤٧] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ بَلَاءً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ بَلَاءً يُصِيبُ هَذِهِ الْأُمَّةَ ، حَتَّى لَا يَجِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ (٥) إِلَيْهِ يُو لِيُحِدَ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ إِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ (٥) إِلَيْهِ رَبُولُ الظُّلْمِ ، فَيَمْدَلُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا ، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمَا وَجَوْرًا ، وَمُلَا أَبِهِ الْأَرْضَ ، لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْتًا إِلَّا صَبَتْهُ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ ، وَسَاكِنُ الْأَرْضِ ، لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْتًا إِلَّا صَبَتْهُ

<sup>(</sup>١) قوله : «فنبه بي» ، غير واضح في (ف) ، ووقع في (س) : «فقال لي» ، والمثبت موافق لما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٨٦٧٨) ، والبيهقي في «شعب الإيهان» (٥/ ١٥٢) ، من طريق عبد الرزاق به . [ف/ ١٨٦ ب] .

 <sup>(</sup>٢) البيداء: الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوبا ، وفيها اليوم مبنى التلفاز والكلية المتوسطة .
 (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٦٧) .

<sup>(</sup>٣) يلقى الإسلام بجرانه: ثبتَ واستقر . (انظر: المعجم الوسيط، مادة: جرن) .

<sup>(</sup>٤) بعده في (س): «بكر» وهو خطأ ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) من (س).

<sup>(</sup>٦) العترة: أخص الأقارب. وعترة النبي صلى اللَّه عليه وسلم: بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته الأقربون، وقيل غير ذلك. (انظر: النهاية، مادة: عتر).



مِدْرَارًا(١)، وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا إِلَّا أَخْرَجَتْهُ، حَتَىٰ تَتَمَنَّى الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَات، يَعِيشُ فِي ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ.

- [٢١٨٤٨] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْجَلْدِ
  قَالَ : تَكُونُ فِتْنَةٌ ، ثُمَّ تَتْبَعُهَا أُخْرَىٰ لَا تَكُونُ الْأُولَىٰ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَثَمَرَةِ السَّوْطِ يَتْبَعُهُ
  ذُبَابُ (٢) السَّيْفِ (٣) ، ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ فَلَا يَبْقَى لِلَّهِ مُحَرَّمٌ إِلَّا اسْتُحِلَّ ، ثُمَّ يَجْتَمِعُ النَّاسُ
  عَلَىٰ خَيْرِهِمْ رَجُلًا ، تَأْتِيهِ إِمَارَتُهُ هَنِيتًا وَهُوَ فِي بَيْتِهِ (٤) .
- [٢١٨٤٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرِ (٥) ، قَالَ كَعْبُ : إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَهْدِيِّ لِأَنَّهُ (٦) يَهْدِي لِأَمْرِ قَدْ خَفِيَ ، قَالَ : وَيَسْتَخْرِجُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ أَرْضٍ يُقَالُ لَهَا : أَنْطَاكِيَةُ .
- [٢١٨٥٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : إِنَّ الْمَهْدِيِّ أَقْنَىٰ (٧) أَجْلَىٰ .
- [٢١٨٥١] أَثْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ (٨) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : يَكُونُ عَلَى النَّاسِ إِمَامٌ ، لَا يَعُدُّ لَهُمُ الدَّرَاهِمَ وَلَكِنْ يَحْثُو .
- [٢١٨٥٢] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ ﴿ طَاوُسٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ حَتَّىٰ تَطُّلُعَ مَعَ الشَّمْسِ آيَةٌ .

<sup>(</sup>١) المدرار: بكسر الميم وسكون الدال ، الكثير الدر والمطر. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٢) تصحف في (س) إلى: «أذناب» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) ذباب السيف: طرفه الذي يُضرب به . (انظر: النهاية ، مادة: ذبب) .

<sup>(</sup>٤) قوله «هنينا وهو في بيته» في (س): «هنا وهو في يمينه التوارة والإنجيل من أرض يقال لها أنطاكية»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) ، وبعده في «الفتن» لنعيم بن حماد (١٠٢٣) ، من طريق المصنف ، به : «عمن حدثه» .

<sup>(</sup>٦) زاد بعده في (ف): «لا» ، وهو مزيد خطأ ، وينظر: «الفتن» لنعيم .

<sup>(</sup>٧) أقنى : القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه . (انظر : النهاية ، مادة : قنو) .

 <sup>(</sup>A) في (س): "بصرة"، والمثبت من (ف)

## المصنف للإمام عنظ التزاف





- [٢١٨٥٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي إَسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِي قَالَ : لَتُمْلَأَنَّ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا ، حَتَّىٰ لَا يَقُولَ أَحَدٌ : اللَّهُ اللَّهُ ، يَسْتَعْلِقُ (١) بِهِ ، ثُمَّ لَتُمْلَأَنَّ بَعْدَ ذَلِكَ قِسْطًا وَعَدْلًا ، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا .
- ٥[٢١٨٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ مَعْمَرُ : أُرَاهُ سَعِيدًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُوِيهِ قَالَ : «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ عَلَى مَعْمَرٌ : أُرَاهُ سَعِيدًا ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرُوِيهِ قَالَ : «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ عَلَى رَأْسِ السَّتِينَ (٢) ، تَصِيرُ الْأَمَانَةُ غَنِيمَةً ، وَالصَّدَقَةُ غَرِيمَةً ، وَالشَّهَادَةُ بِالْمَعْرِفَةِ ، وَالْحُكُمُ بِالْهَوَى » .
- •[٢١٨٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه قَالَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَىٰ فِيهِ مُؤْمِنٌ إِلَّا كَانَ بِالشَّامِ .
- [٢١٨٥٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : شُكِيَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودِ الْفُرَاتُ ، فَقَالُوا : نَخَافُ أَنْ يَتَفَتَّقَ (٣) عَلَيْنَا ، فَلَوْ أَرْسَلْتَ مَنْ يَسْكُرُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا نَسْكُرُهُ فَوَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَوِ الْتَمَسْتُمْ فِيهِ مِنْ يَسْكُرُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا نَسْكُرُهُ فَوَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَوِ الْتَمَسْتُمْ فِيهِ مِنْ يَسْكُرُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا نَسْكُرُهُ فَوَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَوِ الْتَمَسْتُمْ فِيهِ مِلْءَ طَسْتِ مِنْ مَاءٍ مَا وَجَدْتُمُوهُ ، وَلَيَرْجِعَنَّ كُلُّ مَاءٍ إِلَىٰ عُنْصُرِهِ ، وَيَكُونُ بَقِيَّةُ الْمَاءِ وَالْمُسْلِمُونَ بِالشَّامِ .

#### ٢٤٢ - بَابُ أَشْرَاطِ (٤) السَّاعَةِ

٥ [٢١٨٥٧] ترأن عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، ووقع عند ابن بطة في «الإبانة» (١/ ١٧٩) من حديث على : «يستعلن» .

<sup>(</sup>٢) في (س): «السنين» خطأ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>۲۱۸۰۵] [شيبة: ۱۹۷۹۱].

<sup>(</sup>٣) في (س): «يعفوا» ، والمثبت من (ف) ، ووقع عند الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٧٢) من طريق المصنف: «ينبثق».

<sup>(</sup>٤) الأشراط: جمع شرَط، وهو: العلامة. (انظر: مجمع البحار، مادة: شرط).

رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَزُولَ الْجِبَالُ مِنْ أَمَاكِنِهَا ، وَحَتَّى تَرَوُا الْأَمْرَ الْعَظِيمَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَ

- ٥ [٢١٨٥٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ (١) قَوْمٌ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ ، وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِّ الْمُطْرَقَةِ (٢)» .
- ه [٢١٨٥٩] أخبر العَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

  يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ تُقَاتِلُوا خُوزًا (") وَكَرْمَانَ (٤) قَوْمٌ مِنَ

  الْأَعَاجِمِ ، حُمْرَ الْوُجُوهِ ، فُطْسَ (٥) الْأُنُوفِ ، صِغَارَ الْأَعْيُنِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُ

  الْمُطْرَقَةُ ، نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ » .
- [٢١٨٦٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرَ التَّجَّارُ ، وَتُقَاتِلُونَ \* قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ ، وُجُوهُهُمْ كَالْمَجَانِ الْمُطْرَقَةِ .
- ٥ [٢١٨٦١] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا

٥ [٢١٨٥٨] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٩٨ ، عه حب ١٨٦٩٩].

(١) في (ف): «يقاتلونكم»، والمثبت من (س).

(٢) المجان المطرقة: شبه وجوههم بالترس لتبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها، وفيه إشارة إلى كبر وجوههم وإدارتها وكثرة لحمها ويبوستها. (انظر: المرقاة) (٩/ ٩٩٢).

- (٣) خوزًا: هي خوزستان ، أرض عبادان في شرقي نهر دجلة وشط العرب ، وهي بلاد فسيحة ، وماؤها كثير ، قاعدتها الأهواز . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص١٦٧) .
- (٤) كرمان : إقليم مشهور شمال خليج عمان ، جنوب بلوجستان غربها فارس . (انظر : أطلس الحديث النبوي) (ص٣١٧) .
  - (٥) الفطس: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها . (انظر: النهاية ، مادة : فطس) .

ا [ف/ ۱۸۷ ب].

#### المصنف الإمام عبدال أأفا





تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُخْسَفَ بِقَوْمٍ فِي مَرَاتِعِ الْغَنَمِ ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يُخْسَفَ بِرَجُلِ كَثِيرِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ» .

- [٢١٨٦٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ : إِذَا كَانَتْ سَنَةُ حَمْسٍ وَثَلَاثِينَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، فَإِنْ تَهْلِكُوا فَبِالْحَرَىٰ ، وَإِنْ تَنْجُوا فَعَسَىٰ ، وَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ رَأَيْتُمْ مَا تُنْكِرُونَ .
- [٢١٨٦٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ : اخْرُجُوا مِنَ الْيَمَنِ قَبْلَ ثَلَاثٍ : قَبْلَ خُرُوجِ النَّارِ ، وَقَبْلَ انْقِطَاعِ الْحَبْلِ ، وَقَبْلَ أَلَّا الْحُرُادُ . يَكُونَ لِأَهْلِهَا زَادٌ إِلَّا الْجَرَادُ .
- [٢١٨٦٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَخْرُجُ نَارٌ مِنَ الْيَمَنِ تَسُوقُ النَّاسَ ، تَغْدُو وَتَرُوحُ وَتُدْلِجُ .
- [٢١٨٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَخْرُجُ نَارٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَىٰ .
- ٥ [٢١٨٦٦] أَخْبَى رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ ، قَالَ : «تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ ، تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى مَغَارِبِهَا ، تَسُوقُ النَّاسَ سَوْقَ الْبَرْقِ الْكَسِيرِ (١) ، تَقِيلُ (٢) مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا ، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا ، وَتَأْكُلُ مَنْ تَخَلَّفَ» .
- ٥ [٢١٨٦٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ : لَمَّا جَاءَتْنَا بَيْعَهُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قُلْتُ : لَوْ حَرَجْتُ إِلَى الشَّامِ فَتَنَحَّيْتُ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْبَيْعَةِ ،

١ [سر/٥٢٣].

<sup>(</sup>١) البرق الكسير: الحَمَل (الخروف) المكسور القوائم، يعني: تسوقهم النار سوقا رفيقا كما يساق الحمل الظالع. (انظر: النهاية، مادة: برق).

<sup>(</sup>٢) المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. (انظر: النهاية، مادة: قيل).

٥ [٢١٨٦٧] [الإتحاف: كم حم ١١٨٧٥].

فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ قَدِمْتُ الشَّامَ ، فَأُخْبِرْتُ بِمَقَامٍ يَقُومُهُ نَوْفٌ ، فَجِئْتُهُ ، فَإِذَا مُوعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، فَلَمَّا رَآهُ نَوْفٌ أَمْسَكَ الْعَيْنَيْنِ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (١) ، فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، فَلَمَّا رَآهُ نَوْفٌ أَمْسَكَ عَنِ الْحَدِيثِ عَنِ الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : حَدِّثْ مَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ ، قَالَ : أَنْتَ أَحَقُ بِالْحَدِيثِ مِنِي ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هَوُلَاءِ قَدْ مَنَعُونَا عَنِ الْحَدِيثِ ، يَعْنِي : الْأُمْرَاءَ ، قَالَ : أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلَّا حَدَّئَتَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ مَعْلَيْكَ إِلَّا حَدَّئَتَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ مَعْلَى إِلَّا حَدَّئُتَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ مَعْلُوا اللَّهِ عَيْقٍ مَعْلَى اللَّهِ عَيْقٍ مَا اللَّهِ عَيْقٍ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا حَدَّئُتَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقٍ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ مَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكُ إِلَا مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ الْقَرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ ، تَبِيتُ مَعَهُمْ إِذَا بَاتُوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ إِذَا قَالُوا ، وَتَقِيلُ مَعُهُمْ إِذَا فَالُوا ، وَتَقِيلُ مَعُهُمْ إِذَا فَالُوا ، وَتَقِيلُ مَعُهُمْ إِذَا قَالُوا ، وَتُعْمُ الْمَا ، وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَ

قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ ١ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «سَيَخْرُجُ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، يَقُولُ: عَرْجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، كُلَّمَا خَرَجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، حَتَّى يَخْرُجَ قُطِعَ -حَتَّى عَذْرُجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، حَتَّى يَخْرُجَ فُطِعَ -حَتَّى عَدْرُجَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قُطِعَ، حَتَّى يَخْرُجَ اللَّهِالُ فِي بَقِيتِهِمْ».

• [٢١٨٦٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَـالَ : عَـشُرُ آيَـاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَالدُّحَانُ ، وَالدَّجَالُ ، وَالدَّابَةُ ، وَنُـزُولُ

<sup>(</sup>۱) الخميصة : كساء أسود مربع له علمان ، وفيه خطوط ، والجمع : خمائص . (انظر : معجم الملابس) (ص١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) تلفظهم: أي تقذفهم وترميهم. (انظر: النهاية ، مادة: لفظ).

<sup>(</sup>٣) اضطرب في رسمها في (ف) ، (س) ، والمثبت موافق لما في «المسند» (٦٨٧١) ، «شرح السنة» (٣) اضطرب في رسمها في (١٦٠١) ، «تاريخ دمشق» (١/ ١٦٠) ، من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٤) التراقي : جمع تَرْقُوَة ، وهي : العظم الذي بين ثُغْرَة النحر والعاتق (هو من المنكب إلى أصل العُنُـق) ، وهما تَرقوتان من الجانبين . (انظر : النهاية ، مادة : ترق) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) في هذا الموضع والموضع التالي : «منها» ، والمثبت موافق لما في المصادر الأربعة السابقة .





عِيسَىٰ ، وَنَارٌ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ ، وَخُرُوجُ يَ أُجُوجَ وَمَ أُجُوجَ ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ .

- [٢١٨٦٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ قَالَ : عَشْرُ آيَاتٍ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ بِحِجَازِ الْعَرَبِ ، وَالرَّابِعَةُ اللَّجَالُ ، وَالْخَامِسَةُ عِيسَى ، وَالسَّادِسَةُ دَابَّةُ الْأَرْضِ ، وَالسَّابِعَةُ اللَّخَانُ ، وَالتَّامِنَةُ خُرُوجُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ، وَالتَّامِعَةُ رِيحٌ بَارِدَةٌ طَيِّبَةٌ يُرْسِلُهَا اللَّهُ ، فَيَقْبِضُ بِتِلْكَ الرِّيحِ نَفْسَ كُلِّ مُؤْمِنٍ ، وَالْعَاشِرَةُ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا .
- ٥[٢١٨٧٠] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُرَّ الْمَرْءُ بِقَبْرِ أَخِيهِ ، فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَكَ » .
- [٢١٨٧١] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ : يَشْتَدُّ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ أَخِيهِ ، فَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي مَكَانَكَ ، لَيْسَ بِهِ شَوْقٌ إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ لِمَا يَرَىٰ مِنْ شِدَّةِ الْبَلَاءِ .
- ٥ [٢١٨٧٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْحَلَصَةِ » ، وَكَانَتْ صَنَمَا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ (١) ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ ، يَقُولُ : عَلَى ذَلِكَ الْحَجَرِ بَيْتٌ بُنِيَ الْيَوْمَ .
- ٥ [٢١٨٧٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ

٥ [٢١٨٧٢] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٧٠٠].

٥ [٢١٨٧٣] [التحفة: خ م ١١٨٤ ، خ م ١٢٢٨ ، خ م ١٣٦٢ ، خ م ١٤٩٣ ، خ م ١٥٣٨ ، م ١٥٦٧ ، س ١٦٦١].

(T90)

مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ خَرِجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ (۱) وَصَلَّى الظُّهْ رَ، فَلَمَا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَكَرَ فِي السَّاعَةِ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَلَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبُ أَنْ يَسُألُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَلَّنْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَلَّنْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَلَّنْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَلَّنْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَلَّنْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي يَسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا حَلَّنْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي سَلُونِي»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيْنَ مَدْخَلُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي سَلُونِي»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَنْ أَيْسَ يَا مَدْخَلُهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةٌ»، قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، قَالَ: مَنْ أَيسي يَا وَلَكَ رَصُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةٌ»، قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي»، قَالَ فَبَرَكَ عُمْرُ وَلِكَ مُنْ اللَّهِ وَيَا مَنْ وَيَعْرَ وَاللَّهُ وَاللَا إِللَّهِ وَيَنَا وَلِكَ مُنْ فَلَا النَّيْ يُعَلِي عَنْ الْخَيْرِ وَاللَّهُ وَلَا أُومَلَى فَلَمْ أَرَكَالُيْوْمِ هَذَا الْحَائِطِ، وَأَنَا أُصَلِّي فَلَمْ أَرَكَالْيُومِ فِي الْحَيْرِ وَالشَّرَ».

- [٢١٨٧٤] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ: قَالَتْ أَمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ: قَالَتُ ابْنَا قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ ، أَكُنْتَ تَأْمَنُ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا قَارَفَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَفْضَحَهَا عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدِ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُ .
- [٢١٨٧٥] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودِ قَالَ : كَأَنِّي بِالتَّرْكِ قَدْ أَتَتْكُمُ عَلَىٰ بَرَاذِينَ مُخَرَّمَةِ الْآذَاذِ حَتَّىٰ تَرْبِطَهَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ .
- [٢١٨٧٦] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) زاغت الشمس: مالت عن وسط السماء إلى الغرب. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٧٠٩).

<sup>(</sup>٢) أي : أولى لمن عنَّت نبيه في المسألة وأغضبه ، ومعنى «أولى» عند العرب : التهديد والوعيد . ينظر : «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (١٠/ ٣٣٩) .

<sup>• [</sup>۲۱۸۷٦] [شببة: ٣٨٥٤٤].





عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي : أَوْشَكَ بَنُو قَنْطُورَاءَ (١) أَنْ الْيُخْرِجُوكُمْ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ نَعُودُ؟ قَالَ : وَذَلِكَ أَحَبُ لِلْكُ ، ثَمَّ تَعُودُونَ وَيَكُونُ لَكُمْ بِهَا سَلْوَةٌ مِنْ عَيْشِ .

- [٢١٨٧٧] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرُقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : تُضَافُ الْعَرَبُ إِلَىٰ مَنَازِلِهَا الْأُولَىٰ حَتَّىٰ يَكُونَ خَيْرُ مَالِهَا الشَّاةُ وَالْبَعِيرُ ، قَالَ : وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : إِلَّا امْرَأَة كَيِّسَة تَتَّخِذُ سِقَاءً أَوْ سِقَائَيْنِ أَوْ مَزَادَةً أَوْ مَرَادَةً أَوْ مِرَادَةً أَوْ مَرَادَةً أَوْ مُرَادَةً مَرْ مَا لَهُ مِرْ مُورَادَةً مُورِيْنَ فَرَادَةً أَوْ مِرَادَةً مَرْ مُورَادَةً مُرَادَةً مُرَادَةً مُرْ مَا لَعْرَادَةً أَوْ مِرَادَةً مُرْبِعُونُ أَوْ مَرَادَةً مُرْمَا مُرَادَةً مُرْبُونِ أَوْ مَالَا عَنْ مُورِيدًا مُورَادَةً مُنَا مُرَادَةً مُرْبُولُونُ أَوْمَ مُرَادَةً مُنْ مُنْ أَوْمَ مُرَادَةً مُنْ مُرْدَةً مُولَالًا مُرَادًا مُرَادَةً لَى مُنَادِيلِهُ الْمُرَادُ وَيُعْلِيرُ مُولَادًا مُرَادَةً لَا مُرَادَةً لَا مُرْبُولُونُ أَوْمُ مُولُولُولُولُ أَوْمُ مُولِلْمُ الْمُرَادُةً مُنْ مُرَادِينَا فَا مُولِولًا مُولِولًا مُولِولًا مُولِولًا مُولِولًا مُولِولًا مُولَالِهُ مُولُولًا مُولَادًا مُولِولًا مُولًا مُولِولًا مُولًا لَا مُولَالِهُ مُولًا مُولِولًا مُولِولًا مُولِولًا مُولًا مُولِولًا مُولِولًا مُولًا مُولًا مُولِولًا مُولًا مُولًا مُولًا مُولًا مُولًا مُولًا مُولًا مُولًا مُولًا مُو
- ه [۲۱۸۷۸] أضِرْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَنَسُ بُنُ مَالِكِ : لَأُحَدَّ ثَنَكُمُ حَدِيثًا لَا تَجِدُونَ أَحَدًا يُحَدِّثُكُمُوهُ بَعْدِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ مَالِكِ : لَأُحَدَّ ثَنَكُمُ وَ بَعْدِي ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِ لَا يَقُولُ : "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يَذْهَبَ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ ، وَيَغْشُو الزِّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ (٢) خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلُ وَيَعْشُو الزِّنَا ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ ، حَتَّى يَكُونَ قَيِّمَ ٢) خَمْسِينَ امْرَأَةً رَجُلُ وَاحِدٌ » .
- ٥ [٢١٨٧٩] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ الْمَعْمَ وَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَي رَبِيعَةَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّا اللَّهِ يَقُولُ : «تَجِيءُ رِيحٌ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فَيُغْبَضُ فِيهَا اللَّهُ وَيُعَالَى السَّاعَةِ فَيُغْبَضُ فِيهَا اللَّهُ وَرَبِيعَةً قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَّالِهُ يَقُولُ : «تَجِيءُ رِيحٌ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فَيُغْبَضُ فِيهَا اللَّهُ وَيُعْبَضُ وَيها اللَّهُ وَيُعْبَضُ وَيها اللَّهُ وَيُعْبَضُ وَيها اللَّهُ وَيُعْبَضُ وَيها اللَّهُ وَي السَّاعَةِ فَيُغْبَضُ وَيها اللَّهُ وَيُعْبَضُ وَيها اللَّهُ عَنْ مَعْمَدٍ ، وَاللَّهُ عَنْ مَعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُعْبَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ
- ٥ [٢١٨٨٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) بنو قنطوراء: قيل: إن قنطوراء كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه البصلاة والسلام، ولدت له أولادًا، منهم الترك والصين. (انظر: النهاية، مادة: قنطر).

۵[س/۲۲۳].

٥ [٢١٨٧٨] [الإتحاف: عه حب حم ١٦٣٩] [شيبة: ٣٨٤٣٥].

<sup>(</sup>٢) القيم: الزوج؛ لأنه يقوم بأمر المرأة وما تحتاج إليه. (انظر: النهاية، مادة: قيم).

٥ [٢١٨٧٩] [الإتحاف: كم حم ١٦٢٢٥].

١٨٩ أ].

# يُحَيِّانِكِ الْمُعِيِّانِ الْمُحْتَانِيِّةِ





عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ سِنِينَ (١) حَوَادِعُ يُحَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْحَائِنُ ، وَتَنْطِقُ الرُّوَيْبِضَةُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ» ، قَالَ : قِيلَ : وَمَا الرُّويْبِضَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «مَفِلَةُ النَّاسِ» .

- ٥ [٢١٨٨١] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَحْسُرُ (٢) الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَيَقْتَتِلَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَيَقْتَلِ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعُونَ » ، أَوْ قَالَ : "تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، كُلُّهُمْ يَرَى أَنَّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَيُقْتَلَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعُونَ » ، أَوْ قَالَ : "تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، كُلُّهُمْ يَرَى أَنَّهُ يَرَى أَنَّهُ يَرَى أَنْهُ يَنْهُو (٣)» .
- ه [٢١٨٨٢] أخبر اعبد الرَّرَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : ذُكِرَ شَيْءٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا لَا أَحْفَظُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «ذَاكَ عِنْدَ نَسْخِ الْقُرْآنِ» ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا لَا أَحْفَظُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : «فَاكَ عِنْدَ نَسْخِ الْقُرْآنِ» ، قَالَ : فَقَالَ : «مِثْلُ كَالْأَعْرَابِيِّ : مَا نَسْخُ الْقُرْآنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَسَكَتَ النَّبِيُ عَيَّا لَا سَاعَةً ، وَقَالَ : «مِثْلُ عَذَا ، يَذْهَبُ أُمَّتُهُ وَيَبْقَى قَوْمٌ طِيَالُ الْأَعْنَاقِ هَكَذَا» ، وَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّهُمَا وَأَشَارَى كَالْأَنْعَامِ ، قَالُوا : أَوَلَا نُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ : «قَدْ قَرَأَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى» . كَالْأَنْعَامِ ، قَالُوا : أَولَا نُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ : «قَدْ قَرَأَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى» .
- [٢١٨٨٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَيَ أُتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، وَخَيْرُ مَنَازِلِهِمُ الَّتِي نَهَىٰ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَادِيَةُ .
- [٢١٨٨٤] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ : إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأً عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا .
- ٥[٢١٨٨٥] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، و(س) ، والجادة : «سنون» .

٥ [ ٢١٨٨١ ] [ الإتحاف : عه حب حم ١٨٢٥ ] .

<sup>(</sup>٢) الحسر: الكشف. (انظر: النهاية، مادة: حسر).

<sup>(</sup>٣) في (س): «ذبجوا» ، والمثبت من (ف)

ه [ ٢١٨٨٧] [الإتحاف: حم ٢١٨٨٧].





حَوْشَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ ذِنْبٌ إِلَى رَاعِي غَنَم فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً، فَطَلَبَهُ الرَّاعِي خَتَى انْتَزَعَهَا مِنْهُ، قَالَ: صَعِدَ الذِّنْبُ عَلَىٰ تَلِّ فَأَقْعَىٰ (١) وَاسْتَقَرَّ، وَقَالَ: عَمَدْتَ إِلَىٰ رَزْقِ رَزْقَ نِنَ عَهَا مِنْهُ، قَالَ: صَعِدَ الذِّنْبُ عَلَىٰ تَلِّ فَأَقْعَىٰ (١) وَاسْتَقَرَّ، وَقَالَ: عَمَدْتَ إِلَىٰ رِزْقِ رَزْقَ نِزَقَنِيهِ اللَّهُ أَخَذْتُهُ، ثُمَّ انْتَزَعْتَهُ مِنِّي؟! قَالَ الرَّجُلُ: تَاللَّهِ لَئِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذِنْبَا يَتَكَلَّمُ، قَالَ الذِّبُكُ ، قَالَ الذَّبُ عِنْ هَذَا رَجُلُ فِي النَّخَيْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ (١) ، يُخْبِرُكُمْ يَتَكَلَّمُ ، قَالَ الذِّبُ عَدَكُمْ ، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيَّا ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ ، فَمَ قَالَ النَّبِي عَيْقٍ : "إِنَّهَا أَمَارَهُ مِنْ أَمَارَاتٍ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ، قَدْ أَوْشَكَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يَرْجِعَ ، حَتَّى يُحَدِّثُهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ » ﴿ . الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ فَلَا يَرْجِعَ ، حَتَّى يُحَدِّثُهُ نَعْلَاهُ وَسَوْطُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ » ﴿ .

- [٢١٨٨٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيادٍ ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ ، عَنِ الْعَدِيرُ ذَهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ ثَغْبٍ ، قَالَ : قُلْنَا : وَمَا الثَّغْبُ؟ قَالَ : الْغَدِيرُ ذَهَبَ صَفْوُهُ ، وَبَقِي كَدَرُهُ ، فَالْمَوْتُ تُحْفَةُ (٣) كُلِّ مُؤْمِنِ .
- ٥ [٢١٨٨٧] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرِ الْخَيْوَانِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ قَهْرَمَانٌ (٤) مِنَ الشَّامِ ، وَقَدْ بَقِيَتْ لَيْلَةٌ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ : هَلْ تَرَكْتَ عِنْدَ أَهْلِي مِنَ الشَّامِ ، وَقَدْ بَقِيتَ لَيْلَةٌ مِنْ رَمَضَانَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ مَا يَكُفِيهِمْ ؟ قَالَ : قَدْ تَرَكْتُ عِنْدَهُمْ نَفَقَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا رَجَعْتَ فَتَرَكْتَ لَهُمْ مَا يَكُفِيهِمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْقِيهٍ يَقُولُ : "كَفَى إِفْمَا أَنْ يُضَيِّعَ فَتَرَكْتَ لَهُمْ مَا يَكُفِيهِمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعْقِيهٍ يَقُولُ : "كَفَى إِفْمَا أَنْ يُضِيعُ الْمَارَحُولَ مَنْ يَقُوتُ (٥) » ، قَالَ : ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّدُنُنَا ، قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَمَتْ اللَّهُ مَا يَكُولُهُ مَا يَكُولُونَ أَنْ الْمُعْمَى إِنْمَا أَنْ يُحَدِّلُ اللَّهُ عَلَى الْمَا لَهُ عَنْ اللَّهُ مَا يَكُولُونَ أَنْ الْمُ الْمَا يُحْدِيقُونَ أَنْ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَمَتْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ الْعَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ سَلَمَتْ اللَّهُ وَقَدْ اللَّهُ مَا يَكُولُونَ أَنْ الْمُ الْمَالَى الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْتَوْلُ الْمُنْ مَا يَكُولُونَ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُ الْمَالُ الْمَلْكُولُ مَنْ يَقُوتُ أَنْ الْمُعْلَى الْمُلْلَا الْمُتَلَى الْمُنْ الْمُ الْفَقَاقُ الْمَالُولُ الْمُلْهُ الْمُوالِقُ الْمُنْ الْمُالِقُ الْمَالُولُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعْمَى إِنْ الْمُعْمَى الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُلْ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَالُهُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْلِ الْمُعْمِى الْمُلْلَلَةُ الْمُلْعُمُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْمَا الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُعْمَلُولُ الْمُدُولُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُعْمَا الْمُولُولُ الْمُلْمُ الْمُعْمُولُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ

<sup>(</sup>١) الإقعاء: جلوس السبع على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه. (انظر: اللسان، مادة: قعو).

<sup>(</sup>٢) الحرتان: مثنى حرة، وهي: أرض ذات حجارة سود، وهما حرتان، الشرقية شرق المدينة وتسمى واقم، والغربية في غرب المدينة وتسمى حرة الوبرة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٩٨).

۵[ف/۱۸۹ب].

<sup>• [</sup>٢١٨٨٦] [شيبة: ٣٥٦٥٨]. (٣) في (س): «محبة» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) القهرمان : هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل ، بلغة الفرس . (انظر : النهاية ، مادة : قهرم) .

<sup>(</sup>٥) من يقوت : من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده . (انظر : النهاية ، مادة : قوت) .

T99



وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ ، قَالَ : فَيُؤْذَنُ لَهَا ، حَتَىٰ إِذَا كَانَ يَوْمَا غَرَبَتْ ، فَسَلَّمَتْ وَسَجَدَتْ وَاسْتَأْذَنَتْ ، فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا ، فَتَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، إِنَّ الْمَسِيرَ بَعِيدٌ ، وَإِنِّي لَا يُؤْذَنُ لِي ، وَاسْتَأْذَنَتْ ، فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا ، فَتَقُولُ : أَيْ رَبِّ ، إِنَّ الْمَسِيرَ بَعِيدٌ ، وَإِنِّي لَا يُؤْذَنُ لِي ، لَا يُؤْذَنُ لِي ، قَالَ : فَوَنْ لَهَا : اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ غَرَبَتِ ، قَالَ : فَمِنْ لَا أَبْلُغُ ، قَالَ : فَعِنْ عَلَى الْقِيَامَةِ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

قَالَ : وَذَكَرَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، قَالَ : مَا يَمُوتَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّىٰ يُولَدَ لَهُ مِنْ صُلْبِهِ أَلْفٌ ، وَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِمْ لَثَلَاثَ أُمَم ، مَا يَعْلَمُ عِدَّتَهُمْ إِلَّا اللَّهُ ، مَنْسَكَ وَتَاوِيلَ وَتَارِيسَ .

٥ [٢١٨٨٨] أَجْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَا الْهَ عَيَا اللَّهِ عَيْنَا اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### ٢٤٣- بَابُ قِيَامِ الرُّومِ

٥ [٢١٨٨٩] عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ بِالْكُوفَةِ إِذْ هَاجَتْ الْعَدَوِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ بِالْكُوفَةِ إِذْ هَاجَتْ رَجُلٌ لَهُ هِجُيرٌ (١) يَقُولُ : وَامَتِ السَّاعَةُ ، حَتَّىٰ جَاءَ رَجُلٌ لَهُ هِجُيرٌ (١) يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ السَّاعَةُ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَاسْتَوَىٰ جَالِسَا قَدْ قَامَتِ السَّاعَةُ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَدْ قَامَتِ السَّاعَةُ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَاسْتَوَىٰ جَالِسَا وَغَضِبَ ، وَكَانَ مُتَّكِنًا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لَا اللَّهُ سَمَ مِيرَاثٌ ، وَلَا يُغَنِيمَةٍ ، وَقَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَبَيْنَ هَوُلَاءِ مُدَّةٌ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لَوَلَا يُغْرَحَ بِغَنِيمَةٍ ، وَقَالَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ بَيْنَكُمْ ﴿ وَبَيْنَ هَوُلَاءٍ مُدَّةٌ ، قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لَوْمُ لِيَعْمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّيْفُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الهجير والهجيري: الدأب والعادة والديدن. (انظر: النهاية، مادة: هجر).

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، واستدركناه من «شرح السنة» للبغوي (١٥/ ٤١).

٩ [س/٣٦٧]. في (ف): «فتشرط».



ثُمَّ الْيَوْمُ الثَّالِثُ كَذَلِكَ ﴿ ، ثُمَّ الْيَوْمُ الرَّابِعُ يَنْهَدُ ( ) إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، فَيُقْتَلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَمِثْلُهَا ، حَتَّى إِنَّ بَنِي الْأَبِ كَانُوا يَتَعَادَوْنَ عَلَى مِائَةٍ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَفَيْقُسَمُ هَاهُنَا مِيرَاثٌ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِلُ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ : أَفَيْقُسَمُ هَاهُنَا مِيرَاثٌ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَصِلُ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى يَدْخُلُوا قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَيَجِدُونَ فِيهَا مِنَ الصَّفْورَ ءَ وَالْبَيْضَاءِ ، مَا أَنَّ الرَّجُلَ فَيَنْطَلِقُونَ حَتَّى يَدْخُلُوا قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَيَجِدُونَ فِيهَا مِنَ الصَّفْورَاءِ وَالْبَيْضَاءِ ، مَا أَنَّ الرَّجُلَ يَتَحَجَّلُ حَجَلًا ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ (٢) إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَ فِي يَتَحَجَّلُ حَجَلًا ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ (٢) إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَلَفَ فِي يَتَحَجَّلُ حَجَلًا ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَفَيْفُرَحُ هَاهُنَا بِغَنِيمَةٍ ؟ فَيَبْعَثُونَ دِيَارِكُمْ ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ النَّبِي يُعَيِّهُ : «إِنْ فَي مِنْهُمْ طَلِيعَةٌ (٣) عَشَرَة فَوَارِسَ ، أَو اثْنَيْ عَشَرَ ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : قَالَ النَّبِي يُعَلِيمَةً فَوَارِسَ فِي الْأَوْانَ خُيُولِهِمْ ، هُمْ يَوْمَثِيدٍ خَيْرُ فَوَارِسَ فِي الْأَرْضِ ، فَيُعْرَفُ أَلْهُمُ الدَّجَالُ فَيُسْتَشْهَهُ وَنَ » .

• [٢١٨٩٠] أَضِ رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : يَكُونُ عَلَى الرُّومِ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ الدَّوْسِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : يَكُونُ عَلَى الرُّومِ مَلِكٌ لَا يَعْصُونَهُ ، أَوْ لَا يَكَادُونَ يَعْصُونَهُ ، فَيَجِيءُ حَتَّىٰ يَنْزِلَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَلِكٌ لَا يَعْصُونَهُ ، قَالَ : وَيَسْتَمِدُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضَا ، حَتَّىٰ يَمُدَّهُمْ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّهُ لَفِي الْكِتَابِ مَكْتُوبُ ، أَهْلُ عَدَنِ أَبْيَنَ (٥) عَلَى قَلَ صَاتِهِمْ (١) ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّهُ لَفِي الْكِتَابِ مَكْتُوبُ ، فَيَقْتَتِلُونَ عَشْرًا لَا يَحْجُزُ بَيْنَهُمْ إِلَّا اللَّيْلُ ، لَيْسَ لَكُمْ طَعَامٌ إِلَّا مَا فِي أَدَاوِيكُمْ ، لَا تَكِلُّ فَيَقِي فَيْعَلَى عَشْرًا لَا يَحْجُزُ بَيْنَهُمْ إِلَّا اللَّيْلُ ، لَيْسَ لَكُمْ طَعَامٌ إِلَّا مَا فِي أَدَاوِيكُمْ ، لَا تَكِلُّ

١٩٠/أ].

<sup>(</sup>١) النهود: النهوض . (انظر: اللسان ، مادة: نهد) .

<sup>(</sup>٢) الصريخ: المستغيث، ويأتي الصريخ بمعنى المغيث أيضًا. (انظر: المشارق) (٢/٤٢).

<sup>(</sup>٣) الطليعة: مفرد الطلائع، وهم الذين يبعثون ليطلعوا (لينظروا) خبر العدو كالجواسيس. (انظر: النهاية، مادة: طلع).

<sup>(</sup>٤) قوله «أنا ما نسيتها» كذا في (ف) ، (س) ، وأخرج نعيم بن حماد في «الفتن» (١١/ ٣٨٧) عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ، به: «أياما نسيتها» ، وهو الأقرب للصواب .

<sup>(</sup>٥) عدن أبين: من بلاد اليمن، بينها وبين عدن اثنا عشر ميلًا (والميل البري: ١٦٠٩ أمتار، والبحرى: ١٨٥٢ مترًا). (انظر: الروض المعطار) (ص١١).

<sup>(</sup>٦) في (س): «ما أصابهم» ، والمثبت من (ف).



سُيُوفُهُمْ وَلَا نَيَازِكُهُمْ وَلَا نُشَّابُهُمْ (١) ، وَأَنْتُمْ أَيْضَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَلِكُهُم بِالسُّفُنِ فَتُحْرَقُ ، يَعْنِي مَلِكَ الرُّومِ ، قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : مَنْ شَاءَ الْآنَ فَلْيَفِرَ ، فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ (١) عَلَيْهِمْ ، فَيُقْتَلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَمِثْلُهَا - أَوْ لَا يُرَىٰ مِثْلُهَا - حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُ بِهِمْ فَيَقَعُ عَلَيْهِمْ ، فَيُقْتَلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَمِثْلُهَا - أَوْ لَا يُرَىٰ مِثْلُهَا - حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُ بِهِمْ فَيَقَعُ مَيْتًا مِنْ نَتْنِهِمْ ، لِلشَّهِيدِ يَوْمَئِذٍ كِفْلَانِ عَلَىٰ مَنْ مَضَى قِبْلَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَبَقِيَّتُهُمْ لَا يُزَلْزِلُهُمْ شَيْءٌ أَبَدًا ، وَبَقِيَّتُهُمْ لَا يُزَلْزِلُهُمْ شَيْءٌ أَبَدًا ، وَبَقِيَتُهُمْ يُقَاتِلُ الدَّجَّالَ .

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ يَقُولُ : إِنْ أَدْرَكَنِي هَذَا الْقِتَالُ وَأَنَا مَرِيضٌ فَاحْمِلُونِي عَلَىٰ سَرِيرِي ، حَتَّىٰ تَجْعَلُونِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ .

- ٥ [٢١٨٩١] أَخْبَىنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَذْهَبُ كِسْرَى ، فَلَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَيَذْهَبُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «يَذْهَبُ كِسْرَى ، فَلَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَالَّذِي ۞ نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .
- ٥ [٢١٨٩٢] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «هَلَكَ كِسْرَى ، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَلَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .
- [٢١٨٩٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّىٰ يَغْزُو الْعَادِي (٤) رُومِيَّة ،

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) وفي المصدر السابق ، وفي «عقد الدرر في أخبار المنتظر» للمقدسي (١/ ٢٨١) : «نشابهم» ، وهو الأقرب للسياق .

<sup>(</sup>٢) الدبرة: الهزيمة. (انظر: النهاية، مادة: دبر).

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) بزيادة «منهم» ، وليست في أي من المصدرين السابقين .

٥ [ ٢١٨٩١] [الإتحاف: عه حب حم ش ١٨٧٠٧].

١٩٠/ إن/ ١٩٠ ب].

٥ [٢١٨٩٢] [الإتحاف: عه حب حم ش ١٨٧٠٧].

<sup>(</sup>٤) في (س): «الغازي» ، والمثبت من (ف).





فَيَقْفَلَ (١) إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ، فَيَرَىٰ أَنْ قَدْ فَعَلَ (٢) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَسُوقَ النَّاسَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ .

#### ٢٤٤- بَابُ الدَّجَّالِ

٥ [٢١٨٩٤] أخبر نا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَرْ بِابْنِ صَيَّادِ فِي نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ (٣) بَنِي مُعَاوِيَةً وَهُوَ عُلَامٌ ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ فَعَالَ : «اشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : «اشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «مَا يَأْتِيكُ عَيْ : «مَا يَأْتِيكَ ؟ قَالَ النَّبِيُ عَيْ : «أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (٤) » ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْ : «مَا يَأْتِيلَ؟ » قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ : يَ أُتِينِي صَادِقٌ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (٤) » ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَيْ : «مَا يَأْتِيلَ؟ » قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «إِنْ يَكُ عَلَى مَا فِقٌ لَى اللَّهِ عَيْ : «عَلَمْ عَلَيْكَ الْأَمْوُ » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «إِنْ يَكُ هُو فَلَلْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «إِنْ يَكُ هُو فَلَلْ تُسَلَّمُ اللَّهِ عَيْ : «إِنْ يَكُ هُو فَلَلْ تُسَلَّمُ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) في (ف): «فيفعل» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): «قفل» ، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٨٩٤] [الإتحاف: حبعه حم ٩٦٤٩].

<sup>(</sup>٣) الأطم: البناء المرتفع، والجمع: آطام. (انظر: النهاية، مادة: أطم).

<sup>(</sup>٤) في (س): «وبرسله».

<sup>(</sup>٥) الخبيء والخبء: كل شيء غائب مستور. (انظر: النهاية، مادة: خبأ).

<sup>(</sup>٦) الدخ: الدُّخَان. (انظر: النهاية، مادة: دخخ).

<sup>(</sup>٧) اخسأ: اسكت صاغرا مطرودا. (انظر: مجمع البحار، مادة: خسأ).

<sup>(</sup>٨) في (ف): «فلم» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٩) لن تعدو: أي: لا تتجاوز قدرك وقدر أمثالك. (انظر: المرقاة) (٨/ ٣٤٨٨).

# إِنْ الْلِيْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعِلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمِعْ الْمِ



- ٥ [٢١٨٩٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ ، أَنَهُ سَمِعَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ لَهُ ، سَمِعَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَ عَيِّ فَيَ اللَّهِ عَمَّا خَبَاً لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ النَّبِيُ عَيِّ : «مَا قَالَ» : فَقَالَ : دُخِّ ، فَقَالَ : «اَخْسَأُ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ أَجَلَكَ» ، فَلَمَّا وَلَّىٰ قَالَ النَّبِيُ عَيِّ : «قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا وَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ : «قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا بَعْضُهُمْ : بَلْ قَالَ : رِيحٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا بَعْضُهُمْ : بَلْ قَالَ : رِيحٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا النَّبِي عَلَيْهُ : «قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا بَعْضُهُمْ : بَنْ قَالَ : رِيحٌ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : «قَدِ اخْتَلَفْتُمْ وَأَنَا
- ٥ [٢١٨٩٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَوْ (١) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَوُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِي وَاحِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَتَّقِي (٢) بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَا النَّخْلِ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ يَتَقِي (٢) بِجُدُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتُلُ ابْنُ صَيَّادٍ مُنْ طَجِعٌ عَلَىٰ يَوْاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ، أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ يَوْاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ (٣) لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ (٤) ، قَالَ: فَرَأَتْ أُمَّهُ رَسُولَ اللَّهِ عَيَيِّةٍ وَهُوَ يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّحْلِ ١٠ وَهُوَ اسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَثَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْةٍ: النَّهُ عَيَيْةٍ: النَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَيَيْهُ وَمُولَ اللَّهِ عَيَيْهُ وَهُو يَتَقِي بِجُذُوعِ النَّهُ أَلُو تَرَكَتُهُ بَيَنَ».
- ٥ [٢١٨٩٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٌ فِي النَّاسِ ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : «إِنِّي لَأَنْذِرُكُمُوهُ ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَا إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَا لَهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » . فَلَكِنِّي لِقَوْمِهِ : تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » .

٥ [٢١٨٩٦] [الإتحاف: حب عه حم ٩٦٤٩].

١٩١/١٩١].

<sup>(</sup>١) لفظة : «أو» ليست في (ف) ، (س) ، واستدركت من «مسند أحمد» (٦٤٧٤) عن عبد الرزاق به .

<sup>(</sup>٢) الوقاية: صيانة الشيء وستره وتجنب الأذى . (انظر: اللسان، مادة: وقي).

<sup>(</sup>٣) القطيفة: نسيجٌ من الحرير أو القطن ذو أهداب (زوائد) تُتَخذ منه ثياب وفُرُش. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: قطف).

<sup>(</sup>٤) الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاديفهم. (انظر: النهاية، مادة: زمزم).

۵[سر/۸۲۳].

ه [٢١٨٩٨] قال الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُمَرُبْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ يَوْمَئِذِ لِلنَّاسِ وَهُو يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَةَ السَّحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ يَوْمَئِذٍ لِلنَّاسِ وَهُو يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَةَ اللَّهَ عَلَيْ لِلنَّاسِ وَهُو يُحَذِّرُهُمْ فِتْنَة اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ كَافِرٌ، اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

٥ [٢١٨٩٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَر ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْر بْن حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي فَـذَكَرَ الـدَّجَّالَ ، فَقَـالَ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ : سَنَةٌ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَ قَطْرِهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا ، وَالثَّانِيَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلُقَىٰ قَطْرِهَا ، وَالْأَرْضُ ثُلُقَىٰ نَبَاتِهَا ، وَالثَّالِثَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ ، وَالْأَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ ، فَلَا تَبْقَىٰ ذَاتُ ظِلْفٍ ، وَلَا ذَاتُ ضِرْس مِنَ الْبَهَائِمِ إِلَّا هَلَكَتْ ، وَإِنَّ مِنْ أَشَدً النَّاسِ فِتْنَةَ أَنَّهُ يَأْتِي الْأَعْرَابِيَّ ، فَيَقُولَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ إِبلا ، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَتَّنِي رَبُّكَ؟» قَالَ : «فَيَقُولُ : بَلَى ، فَيَتَمَثَّلُ لَـهُ السَّيْطَانُ نَحْوَ إِبِلِـهِ كَأَحْسَنِ مَا تَكُونُ ضُرُوعًا ، وَأَعْظَمِهِ أَسْنِمَةً (١)» ، قَالَ : «وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ أَخُوهُ وَمَاتَ أَبُوهُ ، فَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأَحْيَيْتُ لَكَ أَخَاكَ ، أَلَيْسَ تَعْلَمُ أَنِّي رَبُّك؟ فَيَقُولُ: بَلَي ، فَيَتَمَقُّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ أَبِيهِ وَنَحْوَ أَخِيهِ» ، قَالَتْ : ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَةٍ لَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، قَالَتْ : وَالْقَوْمُ فِي اهْتِمَامِ وَغَمِّ مِمَّا حَدَّثَهُمْ بِهِ ، قَالَتْ : فَأَخَذَ ١ بِلُحْمَتَي الْبَابِ ، وَقَالَ: «مَهْيَمْ (٢) أَسْمَاءَ» ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَقَدْ خَلَعْتَ أَفْتِدَتَنَا بِذِكْرِ الدَّجَّالِ ، قَالَ : «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا حَيِّ فَأَنَا حَجِيجُهُ ، وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّي خَلِيفَتِي مِنْ بَعْدِي عَلَى كُلِّ مُؤْمِن » ، قَالَتْ أَسْمَاءُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهِ إِنَّا لَنَعْجِنُ عَجِينَتَنَا فَمَا

ه [٢١٨٩٩][الإتحاف: حم ٢١٣٥٢].

<sup>(</sup>١) الأسنمة: جمع سنام، وهو: كتلة من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: سنم).

<sup>£[</sup>ف/١٩١ ب].

<sup>(</sup>٢) مهيم: كلمة يهانية معناها: ما شأنك؟ (انظر: النهاية، مادة: مهيم).



نَخْبِزُهَا حَتَّىٰ نَجُوعَ ، فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : «يُجْزِئُهُمْ مَا يُجْزِئُ أَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيح وَالتَّقْدِيسِ (١)» .

- ٥ [٢١٩٠٠] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُشَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ عَوْشَبِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْمٌ : "يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ خَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْمٌ : "يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، السَّنَةُ كَالشَّهْرِ ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ ، وَالْيَوْمُ كَاضُطِرَامِ السَّعَفَةِ (٢) فِي النَّالِ » .
- ٥ [٢١٩٠١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : أَكْثَرَ النَّاسُ فِي مُسَيْلِمَةَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ فِيهِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : أَكْثَرَ النَّاسُ فِي مُسَيْلِمَةَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي شَأْنِ هَذَا الدَّجَالِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ شَيْئًا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَطِيبًا فَقَالَ : «أَمَّا بَعْدُ ، فَفِي شَأْنِ هَذَا الدَّجَالِ الَّذِي قَدْ أَكْثَرْتُمْ فَي شَانُ فِي مَنْ اللَّهِ عَلَيْ يَكُونُ بَيْنَ يَدَى الْمَسِيحِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلَّا فَعَلَ يَعْرُجُونَ بَيْنَ يَدَى الْمَسِيحِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَلَدِ إِلَّا فَعْبِ (٤) مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ (٤) مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ (٤) مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ إِلَّا الْمَدِينَةَ ، عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ (٤) مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيحِ . الْمَسِيح إِلَّا الْمَدِينَةَ ، عَلَىٰ كُلُّ نَقْبٍ (٤) مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيح » .
- ٥ [٢١٩٠٢] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَرَنِي عُبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ حَدِيثًا

<sup>(</sup>١) التقديس: تنزيه اللَّه عز وجل، وقيل: التطهير والتبريك. (انظر: اللسان، مادة: قدس).

ه [٢١٩٠٠] [الإتحاف: حم ٢١٣٤٢].

<sup>(</sup>٢) السعفة : غصن النخيل ، وقيل : إذا يبست سميت سعفة ، وإذا كانت رطبة فهي شطبة ، والجمع : سعفات . (انظر : النهاية ، مادة : سعف) .

٥ [٢١٩٠١] [الإتحاف: حب كم حم ١٧١٦٨].

<sup>(</sup>٣) في (ف): «عبيد الله»، وهو خطأ، والمثبت من (س) وهو موافق لما في «مسند أحمد» (٢٠٧٥٦)، «المستدرك» (٨٨٤٩) من طريق عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٤) النقب: الطريق بين الجبلين ، وقيل: الطريق الضيق في الجبل ، والجمع: أنقاب ، ونقاب . (انظر: النظر: النهاية ، مادة: نقب).

٥ [٢١٩٠٢] [الإتحاف: عه حب حم ٥٤٤٣].





طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ، فَقَالَ فِيمَا حَدَّثَنَا: «يَأْتِي الدَّجَالُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ (١) الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَوْمَئِذِ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ نِقَابَ (١) الْمَدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَوْمَئِذِ هُو خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِهِمْ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَنْكَ الدَّجَالُ النَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَ اللَّهِ أَعْدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُؤَلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ خَيْء وَاللَّهُ مَا يُحْدِيهِ ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْدَا: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَ بَصِيرَةً فِيكَ مِنِي الْآنَ» ، قَالَ: «فَيُرِيدُ قَتْلُهُ النَّانِيَةَ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ».

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُجْعَلُ عَلَىٰ حَلْقِهِ صَفِيحَةٌ مِنْ نُحَاسٍ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ الْخَضِرُ الَّذِي يَقْتُلُهُ الدَّجَّالُ ثُمَّ يُحْيِيهِ.

- ٥ [٢١٩٠٣] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَاللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَاللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّيجَانُ (٢) .
- ٥ [٢١٩٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ يَرْوِيهِ قَالَ : «عَامَّةُ مَنْ يَتَّبِعُ الدَّجَّالَ يَهُودُ أَصْبَهَانَ» .
- [٢١٩٠٥] أَضِ رُاعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : نَادَىٰ مُنَادِ بِالْكُوفَةِ : أَنَّ اللَّهِ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ جَالِسٌ هَاهُنَا ٣ الدَّجَالَ قَدْ خَرَجَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ اجْلِسْ ، ثُمَّ جَاءَ عَرِيفُهُمْ ، فَقَالَ : أَنْتُمَا وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُقَاتِلُونَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ اجْلِسْ ، ثُمَّ جَاءَ عَرِيفُهُمْ ، فَقَالَ : أَنْتُمَا هَاهُنَا جَالِسَانِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُطَاعِنُونَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةً : حَدِّيْفَةُ : حَدِّيْنَ عَنِ الدَّجَالِ ، قَلَيلًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا كَذِبَةٌ صَبَاغٌ ، فَقَالُوا لِحُذَيْفَةَ : حَدِّثْنَا عَنِ الدَّجَالِ ،

<sup>(</sup>١) في (س): «بباب» ، والمثبت من (ف).

النقاب والأنقاب: جمع نقب، وهو: الطريق بين الجبلين، وقيل: الطريق الضيق في الجبل. (انظر: النهاية، مادة: نقب).

<sup>(</sup>٢) تصحف في (س) إلى : «التيجان» والمثبت من (ف) وهو موافق لما رواه نعيم بن حماد في «الفتن» (٢/ ٥٥١) عن المصنف به .

السيجان: جمع الساج، وهو: ضرب من الملاحف منسوجة . (انظر: معجم الملابس) (ص٢٤٧) .

۵ [ف/ ۱۹۲ أ].

فَإِنَّكَ لَمْ تَحْبِسْنَا إِلَّا وَعِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَوْ حَرَجَ الدَّجَالُ الْيَوْمَ إِلَّا وَدَفَنَهُ (') الصَّبْيَانُ بِالْحَذْف ، وَلَكِنَّهُ يَخْرُجُ فِي قِلَّةِ مِنَ النَّاسِ ، وَنَقْصٍ مِنَ الطَّعَامِ ، وَسُوءِ ذَاتِ بَيْنِ ، وَخَفْقَةٍ مِنَ الدِّينِ ، فَتُطُوّىٰ لَهُ الْأَرْضُ كَطَيِّ فَرْوَةِ الْكَبْشِ ، فَيَأْتِي الْمَدِينَةَ ، فَيَأْخُذُ بَيْنٍ ، وَخَفْقَةٍ مِنَ الدِّينِ ، فَتُطُوّىٰ لَهُ الْأَرْضُ كَطَيِّ فَرُوةِ الْكَبْشِ ، فَيَأْتِي الْمَدِينَة ، فَيَأْخُذُ خَارِجَهَا وَيَمْنَعُ دَاخِلَهَا ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَأُمِّي ، فَالرَّجَهَا وَيَمْنَعُ دَاخِلَهَا ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَأُمِّي ، فَالرَّبَهُ لَا يُعْفِي النَّاسِ وَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَأَنَا لِغَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْمَطِيِّ ('') إِلَّا الْحِمَارُ ، فَهُورِجْسٌ عَلَىٰ رِجْسٍ . وَقَالَ حُذَيْفَةُ : لَأَنَا لِغَيْرِ اللَّهُ فِي النَّاسِ هَ خَيْرُ فِيهَا يَا أَبَا سَرِيحَة ؟ قَالَ : الْغَنِيُ الْخَفِيُ ("") ، قِيلَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرِّ فِيهَا؟ النَّاسِ شَرِيحَة ؟ قَالَ : الْغَنِيُ الْخَفِيُ ("") ، قِيلَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرِيحَة ؟ قَالَ : الْغَنِيُ الْخَفِيُ ("") ، قِيلَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرِّ فِيهَا؟ النَّاسِ شَرِيحَة ؟ قَالَ : الْغَنِيُ الْخَفِيُ ("") ، قِيلَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرِيحَة ؟ قَالَ : الْعَنِيُ الْخَفِيُ الْخَفِيُ الْعَلْمُ وَلَا ضَرْعٌ فَتُحْلَنِ : وَاللَّهِ مَا أَنَا بِغَنِي وَلَا طَهُرُ فَتُرْكَبَ ، وَلَا ضَرْعٌ فَتُحْلَبَ .

- ٥ [٢١٩٠٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ وَشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : "إِنَّ رَأْسَ اللَّجَّالِ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ ، حُبُكٌ ، وَمَنْ قَالَ : كَذَبْتَ ، رَبِّيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ : أَنْتَ رَبِّي افْتَتَنَ ، وَمَنْ قَالَ : كَذَبْتَ ، رَبِّيَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَالْنِهِ أُنِيبُ ، فَلَا يَضُرُهُ » ، أَوْ قَالَ : «فَلَا فِتْنَةَ عَلَيْهِ » .
- [٢١٩٠٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَبِيبٍ ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : وَفَدْتُ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ طِمْرَانِ ، فَرَحَّبَ بِهِ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : وَفَدْتُ عَلَىٰ السَّرِيرِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ : أَمَا تَعْرِفُ مُعَاوِيَةُ ، وَأَجْلَسَهُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ : أَمَا تَعْرِفُ

<sup>(</sup>١) في (س): «رمته» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) المطي والمطايا: جمع: المطية، وهي: الناقة التي يركب مطاها أي: ظهرها. (انظر: النهاية، مادة: مادة: مطا).

١[٣٦٩/ ٣٦٩].

<sup>(</sup>٣) الخفي: المعتزل عن الناس الذي يخفي عليهم مكانه. (انظر: النهاية ، مادة: خفا).

٥ [٢١٩٠٦] [الإتحاف: كم حم ١٧٢٢٩].

<sup>(</sup>٤) الحبك : شعر الرأس المتكسر من الجعودة ، مثل الماء الساكن أو الرمل إذا هبّت عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق . (انظر : النهاية ، مادة : حبك ) .

### المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَةُ لِالْرَافِ





هَذَا؟ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، قُلْتُ : أَهَذَا الَّذِي يَقُولُ : لَا يَعِيشُ النَّاسُ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ ، وَقَالَ : أَوَقُلْتُ ذَلِكَ؟ إِنَّا نَجِدُهُمْ يَعِيشُونَ بَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ دَعْدَ مِائَةِ سَنَةٍ دَعْرَ الْأَعْدُ مَلَاثِينَ (٣) وَمِائَةَ سَنَةٍ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : دَعْرِ الْأَمَّةُ أُجِّلَتُ (٢) ثَلَاثِينَ (٣) وَمِائَةَ سَنَةٍ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : مِمَّنُ أَنْتَ؟ قَالَ : قُلْتُ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعُرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالَ : تَعْرِفُ كُوثَى ؟ قَالَ : تُعْرِفُ كُوثَى ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعُرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مُنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مُنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ ، أَوْ قَالَ : مُنْ أَهُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَوْ مَالًا وَالْعَالَ اللَّهِ مَا أَلْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- [٢١٩٠٨] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ قَالَ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مِنَ الْعِرَاقِ .
- [٢١٩٠٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وُلِدَ ابْنُ صَيَّادٍ أَعْوَرَ مُخْتَتِنًا .
- [۲۱۹۱۰] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ﴿ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَقِيتُ ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَإِذَا عَيْنُهُ قَدْ طَفِيتَ ، وَكَانَتْ عَيْنُهُ خَارِجَةً مِثْلَ عَيْنِ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا ، قُلْتُ : يَا ابْنَ صَيَّادٍ أَنْشُدُكُ ( أَنَاللَّهَ ، مَتَى طَفِيت مِثْلَ عَيْنِ الْجَمَلِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهَا ، قُلْتُ : يَا ابْنَ صَيَّادٍ أَنْشُدُكُ ( أَنْ اللَّهَ ، مَتَى طَفِيت عَيْنُكَ ؟ أَوْ نَحْوَ هَذَا ، قَالَ : لَا أَدْرِي وَالرَّحْمَنِ ، فَقُلْتُ كَذَبْتَ ، لَا تَدْرِي وَهِي فِي عَيْنُكَ ؟ أَوْ نَحْوَ هَذَا ، قَالَ : فَنَخَرَ ( ه ) فَلَاقًا ، فَزَعَمَ الْيَهُودِيُّ أَنِّي ضَرَبْتُ بِيلِي عَلَى وَالرَّعْ مَا لَيْهُودِيُّ أَنِّي صَرَبْتُ بِيلِي عَلَى مَالِنَ مَعْدُو فَذَرَكَ ، قَالَ : فَنَخَرَ ( ه ) فَلَاتُ الْمَعْمُ الْمَعُودِيُّ أَنِّي صَرَبْتُ بِيلِي عَلَى صَدْرِهِ ، قَالَ : وَلَا أَعْدُو قَدْرِي ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ الْحَفْصَةَ ، فَقَالَتِ : اجْتَنِبْ هَذَا الرَّجُلَ ، فَعَرْدِي لَا أَعْدُو قَدْرِي ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَفْصَةَ ، فَقَالَتِ : اجْتَنِبْ هَذَا الرَّجُلَ ، فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الدَّجًالَ يَخْرُجُ عِنْدَ غَصْبَةٍ يَغْضَبُهَا .

<sup>(</sup>١) الدهر: اسم للزمان الطويل، ومدة الحياة الدنيا. (انظر: النهاية، مادة: دهر).

 <sup>(</sup>٢) في (س): «أحلت» ، والمثبت من (ف).
 (٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

۵[ف/۱۹۲ ب].

<sup>(</sup>٤) النشدة والنشدان والمناشدة: السؤال بالله والقسم على المخاطب. (انظر: النهاية، مادة: نشد).

<sup>(</sup>٥) النخير: صوت الأنف. (انظر: النهاية، مادة: نخر).

<sup>(</sup>٦) رسمه في (ف): «اخس» ، والمثبت من المصادر السابقة .





• [٢١٩١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : أَشَدُّ النَّاسِ عَلَىٰ الدَّجَّالِ بَنُو تَمِيم .

٥ [٢١٩١٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بسنُ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّكِيْ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ : «يَأْتِي سِبَاخَ الْمَدِينَةِ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نَقَابَهَا ، فَتَنْتَفِضُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا (١) نَفْضَةَ أَوْ نَفْضَتَيْن ، وَهِيَ : الزَّلْزَلَةُ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ ، ثُمَّ يُولِّي الدَّجَّالُ قِبَلَ الشَّامِ ، حَتَّى يَأْتِيَ بَعْضَ جِبَالِ الشَّامِ فَيُحَاصِرَهُمْ ، وَبَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذِ مُعْتَصِمُونَ بِذِرْوَةِ جَبَل مِنْ جِبَالِ السَّامِ ، فَيُحَاصِدُهُمُ الدَّجَّالُ نَازِلًا بِأَصْلِهِ ، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ مَتَىٰ أَنْتُمْ هَكَذَا؟ وَعَدُوُّ اللَّهِ نَازِلٌ بِأَرْضِكُمْ هَكَذَا ، هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا بَيْنَ إِحْدَىٰ الْحُسْنَيَيْن ، بَيْنَ أَنْ يَسْتَشْهِدَكُمُ (٢) اللَّهُ أَوْ يُظْهِرَكُمْ ، فَيَتَبَايَعُونَ عَلَى الْمَوْتِ بَيْعَةً يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهَا الصَّدْقُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ تَأْخُذُهُمْ ظُلْمَةٌ لَا يُبْصِرُ امْرُوٌّ فِيهَا كَفَّهُ ، قَالَ : فَيَنْزِلُ ابْنُ مَرْيَمَ فَيُحْسَرُ عَنْ أَبْسَارِهِمْ ، وَبَيْنَ أَظْهُ رِهِمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ لَأَمَتُهُ ، يَقُولُونَ : مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ فَيَقُولُ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ ، عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ ، اخْتَارُوا بَيْنَ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ : بَيْنَ أَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَى اللَّجَّالِ وَجُنُودِهِ عَـذَابًا مِنَ السَّمَاءِ ، أَوْ يَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ ، أَوْ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ سِلَاحَكُمْ ، وَيَكُفَّ سِلَاحَهُمْ عَنْكُمْ ، فَيَقُولُونَ : هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَشْفَىٰ لِـصُدُورِنَا وَلِأَنْفُسِنَا ، فَيَوْمَئِذِ تَرَىٰ الْيَهُودِيَّ الْعَظِيمَ الطَّويلَ ، الْأَكُولَ الشَّرُوبَ ، لَا تُقِـلُ (٣) يَسدُهُ سَيْفَهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف)، (س) إلى: «بأهله»، والتصويب من «الفتن» لنعيم بن حماد (١٥٥١) من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) في (س): «يستشهد لكم» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) تقل: تحمل. (انظر: اللسان، مادة: قلل).

## المصنف للمامع تزاف





الرِّعْدَةِ ، فَيَقُومُونَ إِلَيْهِمْ فَيُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، وَيَذُوبُ الدَّجَّالُ ﴿ حِينَ يَرَى ابْنَ مَرْيَمَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ ، حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ ، أَوْ يُدْرِكَهُ عِيسَىٰ فَيَقْتُلَهُ ﴾ .

- ٥ [٢١٩١٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَتَكُولُ : «يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدِّ (١) ، أَوْ إِلَىٰ جَانِبِ لُدِّ» .
- [٢١٩١٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثَهُ ، فَصَدَّقَهُ عُمَرُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : قَدْ بَلَوْتُ صِدْقَكَ ، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الدَّجَّالِ ، قَالَ : وَإِلَهِ الْيَهُودِ لَيَقْتُلْنَهُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفِنَاءِ لُدِّ .
- ٥[٢١٩١٥] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «يُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ » .
- [٢١٩١٦] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يَنْزِلُ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ لَأَمْتُهُ ، وَمُمَ صَّرَتَانِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ، فَيَقُولُونَ لَهُ: تَقَدَّمَ ، فَيَقُولُ وَلَا يُصَلِّي بِكُمْ إِمَامُكُمُ ، أَنْتُمْ أُمَرَاءُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ .
- [٢١٩١٧] أَخْبَى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ \_ الَّذِي يُصَلِّي وَرَاءَهُ عِيسَى .

٥ [ف/ ١٩٣ أ].

٥ [٢١٩١٣] [الإتحاف: حب حم ١٦٤٩١].

<sup>(</sup>۱) باب لد: بلدة قرب بيت المقدس (إيلياء) في فلسطين بقرب الرملة ، فتحت بعد فتح بيت المقدس . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص٣٢٤) .

<sup>• [</sup>۲۱۹۱٤] [شيبة: ٣٨٦٤٨].

٥ [٢١٩١٨] [الإتحاف: عه حب حم ٤٦٧٤].

# يُحَتَّالِنَكُ الْعِيْدُ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْمِ ا





### ٧٤٥ - بَابُ أَ نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ

٥ [٢١٩١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا عَدُلًا ، وَإِمَامًا مُقْسِطًا ، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ (١) ، وَيَفِيضُ الْمَالُ ، حَتَّى (٢) لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ » .

٥ [٢١٩١٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا ، فَأَمَّكُمْ » ، أَوْ قَالَ : «إِمَامُكُمْ مِنْكُمْ » .

٥ [٢١٩٢٠] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، أَنَهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَ (٣) ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ فَجِ الرَّوْحَاءِ (١) بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ ، أَوْ لَيْفَتِّيَنَّهُمَا » .

٥ [٢١٩٢١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ يَرُوِيهِ ، قَالَ : «يَنْزِلُ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا هَادِيًا وَمُقْسِطًا عَادِلًا ، فَإِذَا \* نَزَلَ كَسَرَ الصَّلِيبَ ، وَقَتَلَ الْخِنْزِيرَ ،

١ [س/ ٣٧٠].

٥ [٢١٩١٨] [الإتحاف: حب حم ١٨٦٧٩] [شيبة: ٥٥٢٨].

<sup>(</sup>١) وضع الجزية: إسقاطها عن أهل الكتاب، وإلـزامهم بالإسـلام، ولا يقبـل مـنهم غـيره. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) سقط من (س) ، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٩١٩][الإتحاف: حب حم ٢٠٠٤].

ه [۲۱۹۲۰] [الإتحاف: خزعه حب طحم ۱۸۰۱۳].

<sup>(</sup>٣) الإهلال: رفع الصوت بالتلبية والمراد: الإحرام. (انظر: النهاية، مادة: هلل).

<sup>(</sup>٤) فج الروحاء: بين مكة والمدينة ، كان طريق رسول اللَّه إلى بـدر وإلى مكـة عـام الفـتح وعـام الحـج . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٢١٣).

٥ [ف/١٩٣ ب].

# المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ تُلَالِمُ الْمُ





وَوَضَعَ الْجِزْيَةَ ، وَتَكُونُ الْمِلَّةُ وَاحِدَةً ، وَيُوضَعُ الْأَمْرُ فِي الْأَرْضِ ، حَتَّى إِنَّ الْأَسَدَلَيَكُونُ مَعَ الْغَنَمِ تَحْسِبُهُ (١) كَلْبَهَا ، وَتُرْفَعُ (٢) حُمَةُ (٣) كُلِّ الْبَقَرِ تَحْسِبُهُ (١) كَلْبَهَا ، وَتُرْفَعُ (٢) حُمَةُ (٣) كُلِّ الْبَقَرِ تَحْسِبُهُ (١) كَلْبَهَا ، وَتُرْفَعُ (٢) حُمَةُ (٣) كُلِّ فَاتِ حُمَةٍ ، حَتَّى يَطَأَ (٤) الرَّجُلُ (٥) عَلَى رَأْسِ الْحَنَشِ فَلَا يَضُرُّهُ ، وَحَتَّى تَفُرَ الْجَارِيَةُ الْبَارِيَةُ الْأَسَدَ ، كَمَا يَفُرُ وَلَدَ الْكَلْبِ الصَّغِيرُ ، وَيُقَوَّمَ الْفَرَسُ الْعَرَبِيُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمَا ، وَيُقَوَّمَ النَّوْرُ الْأَسَدَ ، كَمَا يَفُرُ وَلَدَ الْكَلْبِ الصَّغِيرُ ، وَيُقَوَّمَ الْفَرَسُ الْعَرَبِيُ بِعِشْرِينَ دِرْهَمَا ، وَيُقَوَّمَ النَّوْرُ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَتَعُودَ الْأَرْضُ كَهَيْتَتِهَا عَلَىٰ عَهْدِ آدَمَ ، وَيَكُونَ الْقِطْفُ يَعْنِي الْعِنْقَادَ يَأْكُلُ مِنْهَا النَّقَرُ ذُو الْعَدَدِ ، وَتَكُونَ الرُّمَانَةُ يَأْكُلُ مِنْهَا النَّقَدُ فُو الْعَدَدِ (٧)» .

• [٢١٩٢٢] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَنْزِلَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا مُقْسِطًا ، وَتُبْتَرَ (^) قُريْشُ

(١) في (س): «يحسبه»، والمثبت من (ف)، والبقريذكر ويؤنث، ينظر: «فقه اللغة» للثعالبي (ص٢٧١).

(٢) في (س) : «ويرفع» ، والمثبت من (ف) .

(٣) الحمة: السم. (انظر: النهاية، مادة: حمه).

(٤) في (ف) ، (س) : «يضع» ، والمثبت من «الفتن» لنعيم بن حماد (١٦٠٧) عن عبد الرزاق به ، وينظر : «أشراط الساعة» لعبد الملك بن حبيب (٤/ ١٥٤) .

(٥) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

(٦) قال الخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ٤٠٤): «يقال: فررت الدابة، إذا فتحت فاها لتعرف سنها قال أبو النجم:

وكم تركنا بالفلاة جملًا يَفرُ للغربان نابًا أعصلا

وفي الحديث في قصة نزول عيسى أن حمة الهوام تنزع حتى تفر الجارية الأسد كما يفر ولد الكلب الصغير». اهـ.

- (٧) قوله: «العنقاد يأكل منه النفر ذو العدد وتكون الرمانة يأكل منها النفر ذو العدد» تحرف في (س) إلى: «الصفاد يأكل منه البقر والغنم» كذا ، والمثبت من (ف).
- (٨) أوله غير واضح في (ف) ، وغير منقوط في (س) ، وفي مطبوعة «الفتن» لنعيم بن حماد (١٦٠٩) من طريق المصنف ، و «الغيلانيات» لأبي بكر الشافعي (١٠٨١) من طريق زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة : «وتَبتز» وضُبِط فيهما بفتح التاء الأولى ، وهو خطأ قطعًا ، فهو مخالف لأحاديث كثيرة أخرى ، وفيها : «وتُسلَب قريش ملكها» ، ولو ضبطاه بالضم لكان صحيح المعنى ، وفي «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٣٦٢) من طريق أبي بكر الشافعي ، به ، كما أثبتناه ، والله أعلم .

الْإِمَارَةَ (١)، وَيُقْتَلَ الْخِنْزِيرُ، وَيُكْسَرَ الصَّلِيبُ، وَتُوضَعَ الْجِزْيَةُ، وَتَكُونَ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَتَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ، وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَتَكُونَ الْأَرْضُ كَمَاثُورِ (٢) الْوَرِقِ ، يَعْنِي الْمَائِدَةَ ، وَتُرْفَعَ الشَّحْنَاءُ وَالْعَدَاوَةُ ، وَيَكُونَ الذِّنْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا ، وَيَكُونَ الْأَسَدُ فِي الْإِبِلِ كَأَنَّهُ

٥ [٢١٩٢٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ أُحْوَةٌ لِعَلَّاتٍ (٣) ، دِينُهُمْ وَاحِـدٌ ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَـتَّى ، وَإِنَّ أَوْلَاهُمْ بِي عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَسُولٌ ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ فِيكُمْ ، فَاعْرِفُوهُ! رَجُلٌ مَرْبُوعُ (٤) الْخَلْقِ، إِلَى الْبَيَاضِ وَالْحُمْرَةِ، يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ ، وَلَا يَقْبَلُ غَيْرَ الْإِسْلَامِ ، وَتَكُونُ الدَّعْوَةُ وَاحِدَةً لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَيُلْقِي اللَّهُ فِي زْمَانِهِ الْأَمْنَ ، حَتَّى يَكُونَ الْأَسَدُ مَعَ الْبَقَرِ ، وَالذُّنْبُ مَعَ الْغَنَمِ ، وَيَلْعَبَ الصَّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ ، لَا يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

• [٢١٩٢٤] أخب را عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ،

<sup>(</sup>١) في (ف) ، (س) : «الإجارة» وهو تحريف، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ف) ، وأوله غير واضح في (س) ، والمشهور في الروايات والأحاديث الأخرى : «كفاثور» ، وقد أثبتناه كما في النسخ ؛ لأن شهاب الدين النويري ذكر هذا الحديث في «نهايمة الأرب» (١٤/ ٢٨٤) فقال فيه: «وتكون الأرض كهاثور الفضة ، وقيل: كفاثور الفضة». اه. ولم نجد لفظة «ماثور» في المعاجم، وأما فاثور، فقال ابسن قتيبة في «غريب الحديث» (١/ ٢٧٤): «فيمه قولان؛ يقال: إنه خوان من فضة ، ويقال: إنه جام من فضة» . اه. والله أعلم .

ه [۲۱۹۲۳] [شيبة: ۲۸۲۸۱].

<sup>(</sup>٣) لعلات : أولاد العلات الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد . (انظر : النهاية ، مادة : علل) .

<sup>(</sup>٤) بعده في (س): «القد» ، والمثبت من (ف) ، والقدُّ ، همو : القامة ، كما في «الـصحاح» للجموهري (٢/ ٥٢٢ ، مادة : قدد) ، وقد روى عبد الملك بن حبيب في «أشراط الساعة» (١٥٢/٤) ، عن الحسن مرسّلا في صفة عيسني الطّيّين : «مربوع القد والخلق» ، وعند نعيم بن حماد في «الفتن» (١٦٠٨) ، عن عبد الرزاق ، به كالمثبت ، والله أعلم .

## المصنف للإمام عندال أف



EIE

قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: تَرَوْنِي (١) شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ كَادَتْ تَرْقُوتَايَ (٢) تَلْتَقِي مِنَ الْكِبَرِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أُدْرِكَ عِيسَى، وَأُحَدِّنَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَدِّقَنِي.

# ٢٤٦- بَابُ قِيَامِ السَّاعَةِ

- ه [٢١٩٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ » .
- [٢١٩٢٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ ، مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ .
- [٢١٩٢٧] أخبر عُبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ السَّاعَةَ لَتَقُومُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ ، وَهُمَا يَنْشُرَانِ الثَّوْبَ يَتَبَايَعَانِهِ .
- [٢١٩٢٨] أَضِرُا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : تَدْنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رُءُوسِ النَّاسِ قَابَ (٣) قَوْسٍ ، النَّاسِ قَابَ قُوسٍ ، أَوْ قَالَ : قَابَ قَوْسَيْنِ ، وَتُعْطَى حَرَّ عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ عَلَى بَشَرٍ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذِ فَوْمِنْ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَثِذِ مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَثِذٍ مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَثِذٍ مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَثِذٍ مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً ، وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَثِذٍ مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً ، وَلَا يَضُرُّ حَرُّهَا يَوْمَثِذٍ مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةً ، وَلَا يَعْمَثِذَ عَنْ عَقْ وَنَ

<sup>(</sup>١) في (س): «يروني»، والمثبت من (ف). (٢) في (س): «ترقواتي»، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٩٢٥] [الإتحاف: عد حم ٧٦٥].

٥ [ف/١٩٤ أ].

<sup>(</sup>٣) القاب: القَدْر. (انظر: النهاية، مادة: قوب).

<sup>(</sup>٤) في (س): «طخربة» وكلاهما صواب. ينظر: «النهاية» لابن الأثير (مادة: طحرب).

<sup>(</sup>٥) قوله: «غق غق» وقع في (ف)، (س): «عق عق» والصواب المثبت. ينظر: «العلل» لأحمد - رواية عبد الله (٢٥٠٤)، «المنتخب من علل الخلال» (٢١٧، ٢١٧)، «تصحيفات المحدثين» للعسكري (١/٤/١ - ١١٥).

ه [٢١٩٢٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلَةٍ : "تَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ خَيْرَ مَا كَانَتْ ، لَا يَغْشَاهَا (١) إِلَّا الْعَوَافِ ، عَوَافِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّلِةٍ : "تَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ خَيْرَ مَا كَانَتْ ، لَا يَغْشَاهَا (٢) إِلَّا الْعَوَافِ ، عَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ ، وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يَنْعِقَانِ (٢) بِغَنَمِهِمَا ، فَيَجِدَانِهَا وُحُوهُم اللَّهُ بِعِحَيْرًا وُحُوهُم اللَّهُ بِعِحَيْرًا وَحُوهُم اللَّهُ بِعِحَيْرًا فَيُعَلِّمُ اللَّهُ الْوَدَاعِ (٤) حُشِرًا (٥) عَلَى وُجُوهِهِمَا . مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِعِحَيْرًا يُفَقِّهُ وَ فِي الدِّينِ » .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَيَجِيءُ الثَّعْلَبُ حَتَّىٰ يَرْقُدَ تَحْتَ الْمِنْبَرِ ، فَيَقْضِي وَسَنَهُ ، مَا (٦) يُهَيِّجُهُ أَحَدٌ .

#### ٢٤٧- بَابُ الْحَوْضِ

ه [٢١٩٣٠] صرثنا أَحْمَدُ بْنُ حَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : شَكَّ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ (٧) بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ ، وَكَانَتْ فِيهِ حَرُورِيَّةٌ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمُ الْحَوْضَ اللَّذِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٧) بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَوْضِ ، وَكَانَتْ فِيهِ حَرُورِيَّةٌ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتُمُ الْحَوْضَ اللَّذِي عُبَيْدُ اللَّهِ (٧) مَنْ أَرَاهُ شَيْئًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ نَاسٌ مِنْ صَحَابَتِهِ : فَإِنَّ عِنْدَكَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ يُعْدَدُ رَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَلِيَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ [٢١٩٢٩] [الإتحاف: عه حب حم ١٨٦٧].

<sup>(</sup>١) الغشيان: الإتيان. (انظر: النهاية، مادة: غشا).

<sup>(</sup>٢) النعق: نعق الراعى بالغنم إذا دعاها لتعود إليه . (انظر: النهاية ، مادة: نعق) .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من «الفتن» لنعيم بن حماد (١٧٦٦) عن عبد الرزاق ، به ؛ لكن وقسع عنده الحديث عن الزهري مرسلًا .

<sup>(</sup>٤) ثنية الوداع: ثنية (طريق في الجبل) مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة . يقال لها اليوم: القرين التحتاني، ويقال أيضًا: كشك يوسف باشا . (انظر: أطلس الحديث النبوي) (ص١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ف) ، (س) ، وكذا لفظه عند نعيم بن حماد ، وعند أحمد في «مسنده» (٧٣١٤) من طريق معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مرفوعًا : «حشرا على وجوههما ، أو خَرًا على وجوههما».

<sup>(</sup>٦) كأنه في (س): «فلا»، والمثبت من (ف).

٥ [٢١٩٣٠] [شيبة: ٣٠٩٨٤، ٣٥٥٥٥].

<sup>(</sup>٧) في (س): «عبد اللَّه» ، وهو خطأ ، والمثبت من (ف).





النَّبِيِّ عَيَّكِيٌّ ، فَأَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلْهُمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَوْضِ ، فَحَدَّنَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَرْسِلْ إِلَىٰ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ ١٠ ، فَأَتَاهُ وَعَلَيْهِ ثَوْبَا حِبَر (١١) ، قَدِ ائْتَـزَر بِوَاحِدٍ، وَارْتَدَىٰ بِالْآخِرِ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا لَحِيمًا إِلَى الْقِصِرِ، فَلَمَّا رَآهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ضَحِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ مُحَدِّثَكُمْ هَذَا لَدَحْدَاحٌ (٢) ، قَالَ : فَفَهِمَهَا الشَّيْخُ ، فَقَالَ : وَا عَجَبَاهُ! أَلَا أُرَانِي فِي قَوْمِي يَعُدُّونَ صَحَابَةَ (٣) مُحَمَّدٍ ﷺ عَارًا؟ قَالَ: فَقَالَ لَـهُ جُلَـسَاءُ عُبَيْدِ اللَّهِ: إِنَّمَا أَرْسَلَ إِلَيْكَ ﴿ الْأَمِيرُ لِيَسْأَلَكَ عَنِ الْحَوْضِ ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِيْ فِيهِ شَيْتًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْقِيْ يَنْذُكُرُهُ، فَمَنْ كَذَّبَ بِهِ (١) فَكَر سَقَاهُ اللَّهُ مِنْهُ ، قَالَ : ثُمَّ نَفَضَ رِدَاءَهُ وَانْصَرَفَ غَضْبَانًا ، قَالَ : فَأَرْسَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى زَيْدِ بْنِ الْأَرْقَمِ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَوْضِ ، فَحَدَّثَهُ حَدِيثًا مُونِقًا (٥) أَعْجَبَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيَا اللَّهِ عَالَ : لا ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِيهِ أَخِي ، قَالَ : فَلا حَاجَة لَنَا فِي حَدِيثِ أَخِيكَ ، فَقَالَ أَبُو سَبْرَةَ - رَجُلٌ مِنْ صَحَابَةِ (٣) عُبَيْدِ اللَّهِ : فَإِنَّ أَبَاكَ حِينَ انْطَلَقَ وَافِدًا إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ انْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَحَدَّثَنِي مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِيَّ حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكِين مَا فَأَمْلاهُ عَلَىَّ وَكَتَبْتُهُ ، قَالَ : فَإِنِّي أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا أَعْرَقْتَ هَذَا الْبِرْذَوْنَ حَتَّى تَأْتِينِي بِالْكِتَابِ، قَالَ: فَرَكِبْتُ الْبِرْذَوْنَ فَرَكَضْتُهُ حَتَّىٰ عَرِقَ ، فَأَتَيْتُهُ بِالْكِتَابِ ، فَإِذَا فِيهِ : هَذَا مَا حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّكِ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُبِغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُشَ (٦٠)، وَالَّذِي نَفْسُ

ٷ[س/٧١].

<sup>(</sup>١) الحبرة: ثياب فيها خطوط ورقوم مختلفة، تصنع باليمن، وتتكون من نسيجين من الحريس الأسسود اللامع. (انظر: معجم الملابس) (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٢) الدحدح والدحداح: القصير السمين. (انظر: النهاية، مادة: دحح).

<sup>(</sup>٣) في (س): «أصحاب» ، والمثبت من (ف).

١٩٤/ ت].

<sup>(</sup>٤) قوله: «كذب به» وقع في (س): «كذبه» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) **المونق:** المستلذ المستحسن. (انظر: النهاية، مادة: أنق).

<sup>(</sup>٦) التفحش: التكلف في التلفظ بالفحش والتعمد فيه . (انظر: النهاية ، مادة : فحش) .

مُحَمَّدِ (۱) بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُشُ، وَسُوءُ الْجِوَادِ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ، وَحَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، إِنَّ أَسْلَمَ الْمُسْلِمِينَ لَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهِجْرَةِ لَمَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ لَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهِجْرَةِ لَمَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ (۲) الْقِطْعَةِ (٣) مِنَ الذَّهَبِ، نَفَحَ (٤) عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَتَغَيَّرُ وَلَمْ تَنْقُصْ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَمَثَلِ (٢) الْقِطْعَةِ (٥) أَكَلَتُ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ، أَلَا وَإِنَّ لِي حَوْضَا النَّخَلَةِ (٥) أَكَلَتُ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ، أَلَا وَإِنَّ لِي حَوْضَا النَّخَلَةِ (٢) أَكَلَتُ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا، وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ، أَلَا وَإِنَّ لِي حَوْضَا مَا بَيْنَ أَيْلَةً (٦) إِلَى مَكَمَّ اللَّيْنِ نَاحِيتَيْهِ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةً (٦) إِلَى مَكَمَّ اللَّيْنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ شَوبِ مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ شَوبَ مِنْ الْعَسَلِ، مَنْ شَوبَ مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ شَوبَ مِنْ الْعَسَلِ، مَنْ شَوبَ مِنَ الْعَسَلِ، مَنْ شَوبَ الْمَالِيقِ (٨) مَعْدَهَا أَبَدًا» .

قَالَ أَبُو سَبْرَةَ : فَأَخَذَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْكِتَابَ ، فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ ، فَلَقِيَنِي يَحْيَىٰ بْنُ يَعْمَـرَ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأَنَا أَحْفَظُ لَهُ مِنِّي لِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا كَانَ فِي الْكِتَابِ سَوَاءً .

<sup>(</sup>١) قوله: «نفس محمد» وقع في (س): «نفسي»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «كمثل» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س): «اللقطة» ، والظاهر أنه تحريف ، والمثبت من «مسند أحمد» (1991) ، و «أمثال الحديث» لأبي الشيخ الأصبهاني (٣٤٣) من طريق أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي ، كلاهما (أحمد بن حنبل ، والدمشقي) عن عبد الرزاق ، به . ووقع في مطبوعتي «الحوض والكوثر» لبقي بن مخلد (٤٣) ، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٠/ ٤٥) من طريق المصنف كها في (ف) ، (س) ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في (س): «ينفخ» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) سقط من (س) ، وفي (ف) : «النخلة» بالمعجمة ، والمثبت من عند أحمد ، وبقي ، وأبي الـشيخ ، وفي «تاريخ دمشق» كـ (ف) .

<sup>(</sup>٦) أيلة: تعرف اليوم باسم: «العقبة» ميناء المملكة الأردنية الهاشمية، على رأس خليج يضاف إليها «خليج العقبة» أحد شعبتي البحر الأحمر. (انظر: المعالم الجغرافية) (ص٣٥).

<sup>(</sup>٧) الأباريق: جمع إبريق، وهو: وعاء من الخزف أو المعدن له عروة ومصبّ خرطوميّ الشَّكل، يُصَبّ منه الماء ونحوه. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: برق).

<sup>(</sup>٨) في (س): «يطعم» وهو تحريف، والمثبت من (ف).

### المصنف الإمام عندال أأف





- ٥ [٢١٩٣١] أخبر عَبْ مَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ : «أَنَا عِنْ الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْكُمْ : «أَنَا عِنْ الْجَعْدِ ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ : «أَنَا سَ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ ، إِنِّي لَأَضُوبُهُمْ بِعَصَايَ ، حَتَى عِنْ الْجَنَّةِ ، أَخَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالْآخَرُ يَرُفَضَ (٢) عَنْهُمْ (٣) مَنْهُمُ وَلِي وَالْآخَرُ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَخَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالْآخَرُ مِنْ الْجَنَّةِ ، أَخَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ وَالْآخَرُ مِنْ الْجَنَّةِ ، أَخَدُهُمَا مَا بَيْنَ بُصْرَى وَصَنْعَاءَ ، أَوْ مَا بَيْنَ أَيْلَةً وَمَكَّةَ » ، أَوْ قَالَ : «مِنْ فَقَامِى هَذَا إِلَى عَمَّانَ » .
- ٥ [٢١٩٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي . «لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي فَلَيُخَلَّفُنَّ عَنِ الْحَوْضِ ، يَعْنِي يُنَحَّوْنَ ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي يُنَحَّوْنَ ، وَسُولُ اللَّهِ عَيْنِي يُنَحَوْنَ ، وَسُولُ اللَّهِ الْحَوْضِ ، يَعْنِي يُنَحَوْنَ ، وَسُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْثُوا بَعْدَكَ ، إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، إِنَّهُ مُ الْقَهْقَرَىٰ (٢) » . ارْتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَىٰ (٢) » .
- ه [٢١٩٣٣] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : «لَيُرْفَعَنَّ لِي نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرَأُوْنِي اخْتُلِجُوا(٧) دُونِي ، فَلَأَقُولَنَّ : يَا رَبِّ ، أَصْحَابِي أَصْحَابِي ، فَيُقَالُ (٨) : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » .

٥ [ ٢١٩٣١] [الإتحاف: عه حب حم ٢٥٠٦] [شيبة: ٣٢٣٣٠].

<sup>(</sup>١) الذود: الطرد والدفع . (انظر: النهاية ، مادة : ذود) .

<sup>۩[</sup>ف/٥٩٥أ].

<sup>(</sup>٢) الارفضاض : السيلان والتفرق . (انظر : اللسان ، مادة : رفض) .

<sup>(</sup>٣) قبله في (س): «لا» ، والمثبت من (ف) ، وفي «التفسير» للمصنّف (١/ ٣٧٠) ، و «تفسير البغوي» (٨/ ٥٥٩) من طريق الدبري ، عنه: «حتى يرفضُّوا عنه» ، وينظر: «مسند أحمد» (٢٢٨٤٤) ، (٢٢٨٦٦) .

<sup>(</sup>٤) الغت: دفق الماء دفقا دائها متتابعا . (انظر: النهاية ، مادة : غتت) .

<sup>(</sup>٥) الميزابان: مثنى الميزاب، وهو: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء، أو موضع عال. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أزب).

<sup>(</sup>٦) القهقرئ : المشي إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه . (انظر: النهاية ، مادة : قهقر) .

<sup>(</sup>٧) الخلج: الجذب والنزع. (انظر: النهاية، مادة: خلج).

<sup>(</sup>A) في (س): «فيقول» ، والمثبت من (ف).





#### ٧٤٨- بَابُ مَنْ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ

٥ [٢١٩٣٤] أَثِب رُا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ اللَّيْفِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ نَرَىٰ رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ : (هَلْ تُضَارُونَ (()) فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (هَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (() كَلَلِكَ ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ ، فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْنَا فَلْيَتْبَعْهُ ، قَالَ : فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ ، وَيَعْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ اللَّهُ فِي عَيْرِ الصُّورَةِ النِّي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ ونَ اللَّهُ فِي عَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ ونَ السَّعْدَاوِنَ الْعَيْرِ الصُّورَةِ الْتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ ونَ الْمَعْدَاوِنَ الْمَعْدَاوِنَ الْمَعْدَاوِنَ الْمُعْرَدِ اللَّهُ مَ مَلُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الْتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ ونَ السَّعْدَاوِنَ الْمَعْدَاوِ السَّعْدَاوِنَ عَمْلُونَ السَّعْدَاوِنَ عَمْلُونَ السَّعْدَاوِ عَمْلُونَ السَّعْدَاوِ (() ) مَكَانُتَا مَنْ يُجِيدُ (() ) وَدَعْوَةُ الرُسُلِ يَوْمَئِذِ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ ، وَيِعْمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الْتِي فَوْلَ السَّعْدَاوِ (() ) ، مَلْ وَلُولُ السَّعْدَاوِ (() ) ، وَدَعْوَةُ الرُسُلِ يَوْمَئِذِ : اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ مَلَهُ مَ وَيْ السَّعْدَاوِ السَّعْدَافِ (اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعْدَافِ عَمْرُولُ السَّعْدَافِ عَمْرُولُ السَّعْدَافِ عَمْرُولُ السَّعْدَافِ عَمْرُولُ السَّعْدَافِ عَمْرُولُ السَّعْدَافِ عَمْرُولُ الْمَالُولُ الْمَعْرَولُ اللَّهُ الْمَعْرُولُ اللَّهُ الْمَعْرَولُ الْمَالِقُ عَلَى السَّعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُولُ الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْرُولُ اللَّهُ الْمَعْرَولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرَولُ الْمَعْرَولُولُ الْمَعْرُولُ الْمَالِقُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمَعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمَعْ

٥ [ ٢١٩٣٤] [الإتحاف: ٥٤٥٧ ، مي خز حب حم ١٩٥٦٣] [شيبة: ٣٥١٣٣] .

<sup>(</sup>١) المضارة: المخالفة والمجادلة. وقيل: أراد بها: الاجتماع والازدحام. (انظر: النهاية، مادة: ضرر).

<sup>(</sup>٢) بعده في (س): «فيه» ، وهو مزيد خطأ ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الطواغيت : جمع الطاغوت وهو الشيطان ، أو ما يزين لهم أن يعبدوه من الأصنام . ويقال للصنم : طاغوت . (انظر: النهاية ، مادة : طغا) .

<sup>(</sup>٤) في (س): «وهذا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) جاز وجاوز: تعدى وعبر . (انظر: النهاية، مادة: جوز) .

<sup>(</sup>٦) في (س): «كلاب» ، والمثبت من (ف).

الكلاليب: جمع الكَلُّوب، وهو: حديدة معوجة الرأس. (انظر: النهاية، مادة: كلب).

<sup>(</sup>٧) السعدان: نبت ذو شوك، وهو من جيد مراعى الإبل تسمن عليه. (انظر: النهاية، مادة: سعد).

<sup>(</sup>٨) المخردل: المرمي المصروع، وقيل: المُقَطَّع، تُقطَّعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار. (انظر: النظر: النهاية، مادة: خردل).





٥ [سر/ ٣٧٢].

الْقضاءِ بَيْنَ عِبَادِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ النَّارِ (۱) مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْحَمَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ، فَيَعْرِفُونَهُمْ \* يِعَلَامَةِ آفَارِ (۲) السُّجُودِ»، قَالَ: "فَيُخْرِجُونُهُمْ قَالَ: "وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ \* مِنِ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ»، قَالَ: "فَيُخْرِجُونَهُمْ قَلِ المُتُحِشُوا ( $^{(7)}$ )، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ مَاءٍ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَاةُ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ ( $^{(3)}$ ) قَلْ السَّيْلِ ( $^{(6)}$ )»، قَالَ: "وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ إِلَى النَّارِ ( $^{(1)}$ )، فَيَقُولُ: يَا رَبَّ، قَلْ يَوَلَى النَّارِ ( $^{(1)}$ )، فَيَقُولُ: يَا رَبَّ، قَلْ يَوَلُى النَّارِ ( $^{(1)}$ )، فَيَقُولُ: يَا رَبَّ، قَلْ يَرَالُ يَدْعُو اللَّهَ، فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهُ، فَيَعُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ عَيْرَهُ، وَيُعْطِي اللَّهَ مِنْ ( $^{(1)}$ )، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، فَيَعُولُ: لَعَلَى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَلْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيُلْكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ؟ وَيُلْكَ يَا ابْنَ آلَنَ عَيْرَهُ، وَيُعْطِي اللَّهَ مِنْ ( $^{(1)}$ ) عُهُ ودِ ( $^{(1)}$ ) ومَوَائِيقَ أَلًا اللَّهُ مِنْ ( $^{(1)}$ ) عُهُ ودِ ( $^{(1)}$ ) ومَوَائِيقَ أَلًا اللَّهُ مِنْ ( $^{(1)}$ ) عُهُ ودِ ( $^{(1)}$ ) ومَوَائِيقَ أَلًا اللَّهُ مِنْ ( $^{(1)}$ ) عُهُ ودِ أَلَى اللَّهُ عَيْرَهُ، وَيُعْطِي اللَّهَ مِنْ ( $^{(1)}$ ) عُهُ وهُ وَمَوَائِيقَ أَلَّا اللَّهُ مِنْ ( $^{(1)}$ ) عُهُ ويَوْلُ : لَا أَسْأَلُكَ عَيْرُهُ، وَيُعْطِي اللَّهُ مِنْ ( $^{(1)}$ ) عُهُ ودِ أَلْكَ أَلْ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

<sup>(</sup>۱) قوله: «يخرج من النار» وقع في (ف): «يخرج من الناس»، وفي (س): «يخرج الناس» وكلاهما تحريف، فقد أخرج هذا الحديث جماعة من طريق عبد الرزاق، كالمثبت، ينظر: «مسند أحمد» (٧٨٣٢)، و «صحيح البخاري» (٦٥٨٣)، و «صحيح ابن حبان» (٧٤٧١).

<sup>(</sup>٢) ليس في (س)، والمثبت من (ف).

ث [ف/ ١٩٥ ب]. (٣) **الامتحاش**: الاحتراق. (انظر: النهاية، مادة: محش).

<sup>(</sup>٤) الحبة: بُذور البُقُول وحَب الرياحين، وقيل: نبت صغير ينبت في الحشيش. (انظر: النهاية، مادة: حد،).

<sup>(</sup>٥) الحميل: ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره . (انظر: النهاية ، مادة: حل) .

<sup>(</sup>٦) بعده في (س): «قال فلا يزال يدعو الله» ، وهو انتقال نظر من الناسخ ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٧) القشب والإقشاب: الإيذاء والسم. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٨) الذكاء: شدة وهج النار. (انظر: النهاية ، مادة: ذكا).

<sup>(</sup>٩) قوله : «قال : فلا يزال يدعو الله ، فيقول : لعلي إن أعطيتك أن تسألني غيره ، فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره ، سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>١٠) في (س): «أعذرك» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>١١) في (ف) ، (س) : «عهوده» ، والمثبت من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١٢) في (ف) ، (س) : «لا» ، والمثبت من المصادر السابقة .



يَسْأَلُهُ غَيْرَهُ"، قَالَ: "فَيْقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ"، قَالَ: "فَإِذَا دَنَا مِنْهَا انْفَهَقَتْ (') لَهُ الْجَنَّةُ ، فَإِذَا رَأَى مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّ ('') أَدْخِلْنِي الْجَنَّة "، قَالَ: "فَيَقُولُ: أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ " أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْجَنَّة "، قَالَ: "فَيَقُولُ: يَا رَبّ، الْجَنَّة وَلُ : يَا رَبّ، عَهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ ؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ (3) ، فَيَقُولُ: يَا رَبّ، لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُو ، حَتَّى يُوْذَنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا ، فَإِذَا دَخَلَ وَيَلَ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَا ، تَمَنَّ مِنْ كَذَا اللَهُ : تَمَنَّ مِنْ كَذَا ، تَمَنَّ مِنْ كَذَا اللَهُ وَمَنْ مِنْ كَذَا ، تَمَنَّ مِنْ كَذَا ، تَمَنَّ مِنْ كَذَا اللَهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ "، قَالَ اللَّهُ مَنْ كَنَا الرَّجُلُ آلِي عُرْدِي مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَيْ الرَّجُلُ آلُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعَلَى اللَّهِ مَتَى الْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ : هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعَلَى اللَّه مَعُهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعَلَى يَقُولُ : "هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعَلَى الْكَه يَعَلَى الْكَه وَعَلَى الْكَه وَعَلَى الْهُ وَمَعْلُهُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعَلَى اللَّهُ مَعَلَى الْمَالِهِ " ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه يَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِهِ " .

٥ [٢١٩٣٥] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّاوِ يَسَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّادِ وَأَمِنُوا ، فَمَا مُجَادَلَةُ مِنَ وَمَا مُجَادَلَةُ مَنَ الْمَؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْحِلُوا النَّارَ» ، قَالَ : «يَقُولُونَ : رَبَّنَا ، إِخْوَانِهَا كَانُوا الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْحِلُوا النَّارَ» ، قَالَ : «يَقُولُونَ : رَبَّنَا ، إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَا ، وَيَصُومُونَ مَعَنَا ، وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْحَلْتَهُمُ النَّارَ» ، قَالَ : «فَيَقُولُ : اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ ، فَيَغْرِفُونَ مَعَنَا فَأَدْحَلْتَهُمْ لِيصُورِهِمْ ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ ، فَيَغْرِفُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ فِيصُورِهِمْ ، لَا تَأْكُلُ النَّارُ صُورَهُمْ ،

<sup>(</sup>١) الانفهاق: الانفتاح والاتساع. (انظر: النهاية، مادة: فهق).

<sup>(</sup>٢) في (س): «يا رب» وكذا هو عند أحمد وابن حبان ، ، والمثبت من (ف) وهو الموافق لما عند البخاري .

<sup>(</sup>٣) قوله: «أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره» ليس (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٤) في (س): «أعذرك» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله: «تمن من كذا» وقع في (س): «تمن كذا وكذا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) قوله: «تمن من كذا، تمن من كذا» وقع في (س): «تمن من كذا» مرة واحدة، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٧) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

٥ [٢١٩٣٥] [الإتحاف: عه خز حم ٢١٩٣٥].



ETT

فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ ١٤ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتُهُ إِلَىٰ كَعْبَيْهِ (١)، فَيَخْرُجُونَ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا» ، قَالَ : «ثُمَّ يَقُولُ : أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ (٢) دِينَارِ مِنَ الْإِيمَانِ ، ثُمَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارِ ، حَتَّىٰ يَقُولَ : أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ (٣)» ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ بِهَـذَا الْحَـدِيثِ فَلْيَقْـرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَاعِفْهَا وَيُوثِ مِن لَّدُنْـ هُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠]، قَالَ: «فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا فَلَمْ يَبْقَ فِي النَّارِ أَحَدُ فِيهِ حَيْرٌ» ، قَالَ : «ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ : شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ ، وَشَفَعَتِ الْأَنْبِيَاءُ ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ ، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» ، قَالَ : «فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ - أَوْ قَالَ : قَبْضَتَيْن - نَاسًا لَمْ يَعْمَلُوا لِلَّهِ خَيْرًا قَطُّ ، قَدِ احْتَرَقُوا حَتَّىٰ صَارُوا حُمَمًا (٤)» ، قَالَ : «فَيُؤْتَىٰ بِهِمْ إِلَىٰ مَاءِ يُقَالُ لَهُ: الْحَيَاةُ ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِم ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْل» ، قَالَ: «فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَجْسَادِهِمْ مِثْلَ اللُّولُولِ ، وَفِي أَعْنَاقِهِمُ الْخَاتَمُ عُتَقَاءُ اللَّهِ» ، قَالَ : «فَيُقَالُ (٥) لَهُمُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَمَا تَمَنَّيْتُمْ وَرَأَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُو لَكُمْ»، قَالَ: «فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ» ، قَـالَ : «فَيَقُـولُ : فَـإِنَّ لَكُـمْ عِنْـدِي أَفْضَلَ مِنْـهُ ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا وَمَا أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ (٢)؟ فَيَقُولُ : رِضَائِي عَنْكُمْ ، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا» .

ال ١٩٦١].

<sup>(</sup>۱) في (ف): «كفيه»، وفي (س): «كتفه» وكلاهما تصحيف، والمثبت من «مسند أحمد» (۱۲۰۷۹)، و «المجتبئ» (۵۰۰۵) عن محمد بن رافع، و «سنن ابن ماجه» (۲۱) عن الذهلي، و «التوحيد» لابن خزيمة (۲/ ۲۱) عن الذهلي، و «تفسير البغوي» (۲/ ۲۱۵) من طريق الدبري، ومن طريق الذهلي. أربعتهم (أحمد، وابن رافع، والذهلي، والدبري)، عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) المنقال: مقدار من الوزن ، أي شيء كان من قليل أو كثير . (انظر: النهاية ، مادة: ثقل) .

<sup>(</sup>٣) الذرة: النملة الصغيرة . وقيل : هي النّملة الحمراء ، وهي أصغر النمل . وقيل غير ذلك . (انظر: النهاية ، مادة : ذرر) .

<sup>(</sup>٤) حمها: فَحْمًا. (انظر: اللسان، مادة: حمم).

<sup>(</sup>٥) في (س): «فيقول» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) قوله: «من ذلك» وقع في (س): «منه» ، والمثبت من (ف).

# المالك المالية





- [٢١٩٣٦] أخبر عُبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، أَنَهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ أَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فِيهِ : رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَيِي ، وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ، فَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مِثْلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَوْ قَالَ : مِثْلَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَا أَعْلَمُهُ ، إِلَّا قَالَ : مِثْلَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَأَمَّا : قَالَ : مِثْلَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَا أَعْلَمُهُ ، إِلَّا قَالَ : مِثْلَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ الْحَكَمُ : لَا أَعْلَمُهُ ، إِلَّا قَالَ : مِثْلَيْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ الْجَنَّةِ ، فَأَمَّا : مِثْلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ ، قَالَ الْحَكَمُ إِلَىٰ فَخِذِهِ عُتَقَاءُ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَجُلُ مِثْلَ اللَّهِ ، فَالَ : فَقَالَ رَحُهُ الْمَا اللَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا .
- ٥ [٢١٩٣٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّ أَقْوَامًا سَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «إِنَّ أَقْوَامًا سَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَصَابَهُمْ سَفْعٌ (١) مِنَ النَّارِ عُقُوبَة بِذُنُوبٍ عَمِلُوهَا ، ثُمَّ لَيُخْرِجَنَّهُمُ اللَّهُ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ» .
- [٢١٩٣٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ عَلِي بْنِ وَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ ﴿ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَيَخْرُجُ بَعْدَكُمْ قَوْمٌ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجْمِ ، وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّرْدِ .
- ه [٢١٩٣٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَـذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «إِنَّ قَوْمًا (٢) سَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ» .
- ٥ [٢١٩٤٠] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلِ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : قُلْتُ

٥ [٢١٩٣٧] [الإتحاف: خزحم ١٦٣٧].

<sup>(</sup>١) السفع: العلامة والأثر من النار. (انظر: النهاية، مادة: سفع).

<sup>• [</sup>٢١٩٣٨] [الإتحاف: حمطش ٢١٩٣٨].

٥ [ف/١٩٦ ب].

<sup>(</sup>٢) في (س): «أقوامًا» ، والمثبت من (ف). [س/٣٧٣].

### المصنف الإمام عبدال أأف





لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَلرِجِينَ مِنْهَا﴾ [المائدة: ٣٧] وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ قَوْمًا (١) يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَآمَنًا بِهَا قَبْلَ أَنْ تُؤْمِنَ بِهَا ، وَصَدَّقْنَا بِهَا قَبْلَ أَنْ تُصدِقَ بِهَا ، وَصَدَّقْنَا بِهَا قَبْلَ أَنْ تُصدِقَ بِهَا ، وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولَ مَا (١) أُخْبِرُكَ: «أَنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ» ، فَقَالَ طَلْقٌ: لَا جَرَمَ ، وَاللَّهِ لَا أَجَادِلُكَ أَبَدًا.

ه [٢١٩٤١] أَثْبَ رَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ عَنْ النَّارِ» . النَّبِيِّ قَالَ : «إِنَّ قَوْمًا سَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ» .

٥ [٢١٩٤٢] أَخْبَ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً يَدْعُو بِهَا ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْبَأَ دَعْ وَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٥ [٢١٩٤٣] أُخِبْ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا لَيْلَةً ، فَقُمْتُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ، فَقَالَا : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا لَيْلَةً ، فَقَالَا : لَا نَدْرِي ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، إِذْ مَا حَاجَتُكَ ؟ فَقُلْتُ : أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَا : لَا نَدْرِي ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ ، إِذْ سَمِعْنَا فِي أَعْلَىٰ (٣) الْوَادِي هَدِيرًا كَهَدِيرٍ (٤) الرَّحَىٰ ، فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ جَاءَ النَّبِي ﷺ فَقَلْنَا : يَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَدْنَاكَ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ : "إِنَّهُ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ فَاعَةُ وَلَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْقَلْمَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلْهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّفَاعَةِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ مِنْ أَهْلِهَا» ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْقَوْمَ الْذُعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلْهُمْ مِنْ أَهْلِهَا » ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْقَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمَا الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَالِ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) قوله : «وأنت تزعم أن قومًا» وقع في (س) : «وأنه يزعم أن أقوامًا» ، والمثبت من (ف).

 <sup>(</sup>٢) في (س): «أما» ، والمثبت من (ف).
 (٣) في (س): «أهل» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) قوله: «هديرا كهدير» كذا وقع في (ف) ، (س) ، وفي «لسان العرب» (٥/ ٤٢٣): «وفي الحديث: إني سمعت هزيزا كهزيز الرحي ، أي صوت دورانها ، والهز والهزيز في السير ، تحريك الإبل في خفتها ، وقد هزها السير ، وهزها الحادي هزيزا ، فاهتزت هي إذا تحركت في سيرها بحدائه»

<sup>(</sup>٥) الشفاعة: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجراثم. (انظر: النهاية، مادة: شفع).



فَأَخْبَرْنَاهُمْ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ ۞ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُمْ مِنْ أَهْلِهَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَشْهِدُكُمْ أَنَّ شَفَاعَتِي لِكُلِّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا» .

#### ٧٤٩- بَابُ الْجَنَّةِ وَصِفَتِهَا

- ه [٢١٩٤٤] مسرأ علَى عَبْدِ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الْجَنَّةِ : "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ (() تَلِجُ فِي الْجَنَّةِ وُجُوهُهُمْ عَلَىٰ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لَا يَمْتَخِطُونَ (() ، وَلَا يَبْصُغُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَبْصُغُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَبْصُغُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَبْصُغُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوَّطُونَ ، وَلَا يَتَعَوْطُونَ ، وَلَا يَعْفِي وَلَا يَعْلَى مَنْ اللَّهُ عُمْ مَنَ الْحُسْنِ ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَاللَّهُ مُعْمَا عَلَى قَلْبٍ وَاحِدٍ ، يُسَبِّحُونَ (() اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا » .
- [٢١٩٤٥] أَخْبَى عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ (٧) ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحُورِ (٨) الْعِينِ لَيُرَى مُخُ سَاقِهَا

٥[ف/١٩٧].

٥ [٢١٩٤٤] [الإتحاف: عه حب حم ٢٠١٧٦].

<sup>(</sup>١) الزمرة: الجماعة، والجمع: الزمر. (انظر: مجمع البحار، مادة: زمر).

<sup>(</sup>٢) الامتخاط: الاستنثار من المخاط، وهو ما سال من الأنف. (انظر: اللسان، مادة: مخط).

<sup>(</sup>٣) المجامر : جمع مُجْمَر ، وهو : الذي يُتبخّر به وأعد له الجمر ، والمراد في هذا الحديث : أن بخورهم بالألوة ، وهو : العود . (انظر : النهاية ، مادة : جر) .

<sup>(</sup>٤) الألوة: العُود الذي يُتَبَخَّر به . (انظر: النهاية ، مادة: ألى) .

<sup>(</sup>٥) الرشح: العرق. (انظر: النهاية، مادة: رشح).

<sup>(</sup>٦) التسبيح: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص. (انظر: النهاية ، مادة: سبح).

<sup>(</sup>٧) في (ف) ، (س) : «الأزدي» وهو تحريف ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (٢/ ١٧٧) ، و «المعجم الكبير» للطبراني (٩/ ١٧٤) عن الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٨) الحور: نساء أهل الجنة ، واحدتهن: حوراء ؛ وهي : الشديدة بياض العين ، الشديدة سوادها . (انظر: النهاية ، مادة : حور) .

### المُصِنَّفُ اللِّمِامُ عَبُدَا لَرَافِ





مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ مِنْ تَحْتِ سَبْعِينَ حُلَّةِ ، كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الْأَحْمَرُ فِي الزُّجَاجَةِ الْبَيْضَاءِ .

- [٢١٩٤٦] أَجْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَلْبَسُ الْحُلَّةَ فَتَلَوَّنُ (() فِي سَاعَةٍ سَبْعِينَ لَوْنًا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيَرَىٰ وَجْهَهُ فِي وَجْهِ زَوْجَتِهِ ، وَإِنَّهَا لَتَرَىٰ وَجْهَهَا فِي لَوْنًا ، وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ وَجْهَهُ فِي نَحْرِهَا ، وَإِنَّهَا لَتَرَىٰ وَجْهَهَا فِي نَحْرِه، وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ وَجْهَهُ فِي نَحْرِهَا ، وَإِنَّهَا لَتَرَىٰ وَجْهَهَا فِي نَحْرِه، وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ وَجْهَهُ فِي وَجْهَهُ فِي مِعْصَمِهَا ، وَإِنَّهَا لَتَرَىٰ وَجْهَهُا فِي سَاعِدِهِ (\*) ، وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ وَجْهَهُ فِي سَاعِدِهِ (\*) ، وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ وَجْهَهُ فِي سَاعِدِهِ أَنَّ ، وَإِنَّهُ لَيَرَىٰ وَجْهَهُ فِي سَاقِهِ .
- [٢١٩٤٧] أَخْبَرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ نَخْلَ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَشَمَارِيحُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَأَقْنَاؤُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَشَمَارِيحُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَشَمَارِيحُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَشَمَارِيحُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَسَعَفُهَا كِسُوةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كَأَحْسَنِ حُلَلٍ رَآهَا النَّاسُ قَطُّ ، وَثَفَارِيقُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَعَرَاجِينُهَا كَسُوةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كَأَحْسَنِ حُلَلٍ رَآهَا النَّاسُ قَطُّ ، وَجَرِيدُهَا مِنْ ذَهَبٍ ، وَعَرَاجِينُهَا أَهْ أَهْ أَهُ اللَّهُ الْمِثَالُ الْقِلَالِ (٢ ) ، أَشَدُّ بَيَاضَا مِنَ النَّبَنِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالشُكِّرِ ، وَأَلْيَنُ مِنَ السَّمْنِ وَالزُّبْدِ .

<sup>(</sup>١) في (س): «فتكون» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وإنها لترى وجهها في وجهه» ليس في (ف)، (س)، وأثبتناه من «التفسير» للمصنف (١/ ٣٣٦)، وهي ثابتة أيضًا عند ابن المبارك في «الزهد - زوائد نعيم بن حماد» (١/ ٧٣) عن معمر، به، بلفظ: «وترى وجهها في وجهه».

<sup>(</sup>٣) الساعد: ما بين الزندين والمرفق ؛ سمي ساعدا لمساعدته الكف إذا بطشت شيئا أو تناولته ، والجمع : سواعد . (انظر: اللسان ، مادة : سعد) .

<sup>(</sup>٤) أوله غير منقوط في (ف) ، (س) ، وثفاريق وتفاريق كلاهما بمعنى ، واحدها ثُفروق وتُفروق ، وهو: قمع التمرة ، ينظر: «المحيط في اللغة» للصاحب ابن عباد (٦/ ١٠٣) ، وينظر أيضًا: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/ ٥٩٥ ، ٥٩٥) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «وعرايجها» ، ويحتمل رسمه : «وعرافجها» ، ولا معنى له هاهنا ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (٢٦٨/٢٦) ، وكذا هو عند الطبري في «تفسيره» (٢٦١/٢٢) من طريق معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن وهب الذماري به .

<sup>(</sup>٦) القلال: جمع القلة، وهي الجرة العظيمة. (انظر: النهاية، مادة: قلل).

# المالك المالية





- [٢١٩٤٨] أخب راعبُدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : نَخْلُ الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ ، وَكَرَانِيفُهَا زُمُرُدٌ ، أَوْ (١) جُدُوعُهَا زُمُرُدٌ ، ، وَكَرَانِيفُهَا ذَهَبُ ، وَسَعَفُهَا كِسْوَةٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَرُطَبُهَا كَالدِّلَاءِ ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ ، وَأَحْلَى مِنَ النَّبِي ، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، لَيْسَ لَهُ عَجَمٌ .
- [٢١٩٤٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ أَبَانٍ ﴿ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : يُؤْتَوْنَ (٢) بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَإِذَا أَكُلُوا وَشَرِبُوا ، أَتُوا بِالشَّرَابِ الطَّهُ ورِ ، فَشَرِبُوهُ ، فَطَهَّرَهُمْ ، وَيَفِيضُ (٣) عَرَقًا وَجُشَاء (٤) مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلَ رِيحِ الْمِسْكِ .
- ٥ [ ٢١٩٥٠] أَخْبَىٰ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ ، قَالَ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ أَبْنَاءُ فَلَاثِينَ ، جُرُدٌ (٥) مُرُدٌ (٦) ، مُكَحَّلُونَ (٧) ، عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، وَكَانَ طُولُهُ سِتُونَ (٨) ذِرَاعًا» .

(١) في (س): «و» ، والمثبت من (ف).

(٢) في (س): «الطعام» ، والمثبت من (ف).

١٩٧/ ب].

(٣) كذا في (ف) ، وفي (س): "وتفيض» ، وكذا جاء ما بعده فيها منصوبًا ، وعند المصنف في "تفسيره" (٢/ ٣٣٨): "فيشربون فيطهرهم فيكون ما أكلوا وشربوا جشاء ورشح مسك يفتض [كذا في ط. الرشد، وفي ط. العلمية: "يفيض»] من جلودهم وتضمر لذلك بطونهم». وعند ابن المبارك في "الزهد - زوائد نعيم بن حماد» (٢/ ٧٧) عن معمر، به: "فيشربون فتضمر لذلك بطونهم، ويفيض عرقًا من جلودهم . . . مسك» ، ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن أبي الدنيا في "صفة الجنة" (١٢٦) ولفظه: "فيشربون فتضمر لذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك» ، وعند الطبري في "تفسيره» (٢٣٧/ ٥٥) من طريق معمر بلفظ: "فتطهر بذلك بطونهم ويكون ما أكلوا وشربوا رشحا وريح مسك ، فتضمر لذلك بطونهم» ، واللّه أعلم .

- (٤) الجشاء: الريح يخرج من الفم معه صوت عند الشبع . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : جشأ) .
  - (٥) الجرد: جمع أجرد، وهو الذي ليس على بدنه شعر. (انظر: النهاية، مادة: جرد).
    - (٦) المرد: جمع الأُمْرَد، وهو من لم تنبت لحيته. (انظر: المصباح المنير، مادة: مرد).
      - (٧) في (س): «مكحولون» ، والمثبت من (ف).
      - (٨) كذا في (ف) ، (س) ، وله وجه في اللغة ، وشاهده «صنفان» من قوله :

«إذا مت كان الناس صنفان شامت و آخر مثن بالذي كنت أصنع» ينظر: «أسر ار العربية» للأنبارى (ص ١١٤) ، والجادة: «ستين».

# المُصِنَّمُ لِللْمِالْمِ عَبُدَالِتَزَافِ





- [٢١٩٥١] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْدُوقِ قَالَ : أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَفَجَّرُ مِنْ (١) جَبَلِ مِنْ مِسْكِ .
- [٢١٩٥٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ وَيَعَيْقُ : "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ ﴿ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أَذُنْ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أَذُنْ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ ، وَلَا أَذُنْ مَا سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » .
- [٢١٩٥٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : حَائِطُ الْجَنَّةِ مَبْنِيٍّ لَبِنَةٌ (٢) مِنْ ذَهَبٍ ، وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ ، وَدَرَجُهَا الْيَاقُوتُ وَاللُّؤُلُوُ ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ . وَاللُّؤُلُوُ ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ .
- ٥ [٢١٩٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا» .
- ٥ [٢١٩٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ (٤) لَا يَبْلُغُهَا» .

• [۲۱۹۵۱] [شيبة: ۳۵۰۹۰].

۩ [س/ ٢٧٤].

<sup>(</sup>١) ليس في (ف)، (س)، وأثبتناه من مصادر التخريج؛ فقد أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في «المصنف» (١) ليس في (ف)، (٣٥٤١، ٣٥٠٤١)، وهناد في «الزهد» (٩٤)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٢٦٤) وغير موضع، كلهم من طريق الأعمش، به، لكن عندهم: عن مسروق، عن ابن مسعود ﴿الله أعلم.

<sup>• [</sup>٢١٩٥٢] [الإتحاف: عه حم ١٨٣٥٤] [شيبة: ٣٥١٠٧].

<sup>(</sup>٢) اللبنة: واحدة اللبِن، وهي التي يبنى بها الجدار، ويقال: بكسر اللام وسكون الباء. (انظر: النظر: النهاية، مادة: لبن).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «الرضراض» ، والمثبت من «التفسير» للمصنف (٢/ ٢٦٧) . الرضراض : الحصى الصغار . (انظر : النهاية ، مادة : رضرض) .

<sup>(</sup>٤) قوله : «لا يقطعها» في الحديث السابق إلى هنا سقط من (س) ، وأثبتناه من (ف).

# يُ الله





- ٥ [٢١٩٥٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ (١) ، قَالَ : وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : اقْرَءُوا إِنْ شِنْتُمْ : ﴿ وَظِلِّ مَّمُدُودٍ ﴾ [الواقعة : ٣٠].
- ٥ [٢١٩٥٧] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : تَفَاحَمُوا ، أَوْ تَفَاحَرُوا يَوْمًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالُوا : الرِّجَالُ أَكْثَرُ فِي الْجَنَّةِ أَمِ النِّسَاءُ؟ فَقَالَ أَوْ تَفَاحَرُوا يَوْمًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالُوا : الرِّجَالُ أَكْثَرُ فِي الْجَنَّةِ وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ أَبُو الْقَاسِمِ : «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ أَبُو الْقَاسِمِ : «إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضُوا كَوْكَبِ دُرِّيَ السَّمَاءِ ، كَذَلِكَ لِكُلِّ الْمِرِيُ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ الْنَتَانِ ، يَرَى مُخَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا فِيهَا عَزْبٌ» .
- [٢١٩٥٨] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ (٣) : قِيلَ : هَلْ يَتَزَاوَرُونَ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ : نَعَمْ عَلَى الْمَآثِر (٤) .
- [٢١٩٥٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ (٥) قَالَ : يَقُولُ

<sup>(</sup>١) من (س).

<sup>(</sup>٢) الدري: الشديد الإنارة ، كأنه نُسب إلى الدُّر. (انظر: النهاية ، مادة: درر).

<sup>(</sup>٣) بعده في (س): «يقولون».

<sup>(</sup>٤) كذا في (ف) ، (س) ، ولا معنى له هنا ، وفي السياق شيء ، واللّه أعلم . وقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥١٢٥) من طريق لقيط بن المثنى الباهلي ، قال : قيل : يا أبا أمامة ، يتزاور أهل الجنة؟ قال : نعم ، واللّه على النجائب ، عليها المياثر . وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٨٩٧٣) من طريق عن سعيد بن يوسف ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلام الأسود قال : سمعت أبا أمامة قال : سأل رجل رسول اللّه ﷺ : هل يتزاور أهل الجنة؟ قال : «نعم إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين ، تقصر بهم أعالهم » ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى يصعدون إلى الأعلين ، تقصر بهم أعالهم » . [ف/ ١٩٨ أ] .

<sup>• [</sup>۲۱۹۰۹] [شيبة: ۳۵۱٦٠].

<sup>(</sup>٥) قوله: «عن أنس » تحرف في (ف)، (س) إلى: «وأنس»، والمثبت من «التفسير» للمصنف (١/ ٣٣٦).

### المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَةُ لِالْمَالِمُ الْمُعَالِلِ رَافِي





أَهْلُ الْجَنَّةِ: انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى السُّوقِ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَىٰ كُثْبَانٍ مِنْ مِسْكٍ (١)، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وَيَتَحَدَّدُونَ، وَتَهُبُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الرِّيحُ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ.

- [٢١٩٦٠] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : الْخَيْمَةُ : دُرَّةٌ وَاحِدَةٌ مُجَوَّفَةٌ فَرْسَخٌ (٢) فِي فَرْسَخٍ ، لَهَا أَرْبَعَهُ آلَافِ بَابٍ مِنْ ذَهَبٍ (٣) .
- ٥ [٢١٩٦١] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرْفَةَ يُوى أَبِي مُعَانِقٍ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ : "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرْفَةَ يُوى الْجَنَّةِ عُرْفَةَ يُوى الْجَنَّةِ عُرْفَةَ يُوى الْجَنَّةِ عُرْفَةَ يُوى الْجَنَّةِ عُرْفَةَ يُوكِ فَا هِرِهَا ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَتَابَعَ الصَّلَاةَ وَالطَّيامَ ، وَقَامَ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ » .
- ٥ [٢١٩٦٢] أَضِهُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ وَكُلُ مَوْنَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةٍ ، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَسْأَلُكَ فَتُخْبِرُنِي ، قَالَ : فَرَكَضَهُ ثَوْبَانُ بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ : قُلْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : لَا نَدْعُوهُ إِلَّا مَا سَمًاهُ أَهْلُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : "وَهَلُ ( عَنْ يَنْفَعُكَ ذَلِكَ شَيْعًا » ؟ قَالَ : أَسْمَعُ بِأَذُنَيَ ، مَا سَمًاهُ أَهْلُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ : "وَهَلُ ( عَنْ يَنْفَعُكَ ذَلِكَ شَيْعًا » ؟ قَالَ : أَسْمَعُ بِأَذُنَى ، وَأَبْصِرُ بِعَيْنَيَ ، قَالَ : فَنَكَتَ ( هَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي الْأَرْضِ سَاعَةً ( آ ) ، ثُمَّ قَالَ : «سَلْ » ، قَالَ : أَنْ مَنْ النَّاسُ أَرْضِ سَاعَةً ( آ ) ، ثُمَّ قَالَ : «سَلْ » ، قَالَ : أَنْ مَنْ النَّاسُ أَرْضِ وَٱلسَّمَونُ ﴾ [إبراهيم : ١٤] أَيْنَ النَّاسُ أَرَانُ عَوْلَهُ \* [إبراهيم : ١٤] أَيْنَ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) في (س): «المسك» ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>۲۱۹۲۰] [شيبة: ۳۵۱۹۳].

<sup>(</sup>٢) الفرسخ: ثلاثة أميال، فهو ما يعادل: (٥٠,٥٥) كيلو متر، والجمع: الفراسخ. (انظر: المقادير الشرعية) (ص٢٦١).

<sup>(</sup>٣) قوله : «من ذهب» ليس (س) ، والمثبت من (ف) .

٥ [٢١٩٦١] [الإتحاف: خزحب حم ١٧٨٣].

<sup>(</sup>٤) في (س): «هل» بغير واو ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (س): «فسكت»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما عند البغوي في «شرح السنة» (١٥/ ٢٢٤) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به .

<sup>(</sup>٦) قوله: «في الأرض ساعة» ليس في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من «شرح السنة».

يَوْمَئِذِ؟ قَالَ: "فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ") ، قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ يُجِيدُ؟ قَالَ: "فَقَرَاءُ الْمُوْمِنِينَ »، قَالَ: فَمَا نُزُلُهُمْ (٢) أَوَّلَ مَا يَدْخُلُونَهَا؟ قَالَ: الْمُهَاجِرِينَ »، قَالَ: "كَبِدُ الْحُوتِ »، قَالَ: فَمَا طَعَامُهُمْ عَلَىٰ أَثْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: "كَبِدُ النَّوْرِ "" ، قَالَ: فَمَا شَيْء شَرَابُهُمْ عَلَىٰ أَثْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: "مَدَقْتَ ، قَالَ: أَفَلَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْء شَرَابُهُمْ عَلَىٰ أَثْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: "وَمَا هُوَ؟ » قَالَ: أَفَلَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْء شَرَابُهُمْ عَلَىٰ أَثْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: "وَمَا هُوَ؟ » قَالَ: عَنْ شَبَهِ الْوَلَدِ ، قَالَ: "مَاءُ الرَّجُلِ بَيْغَاءُ غَلِيظَةٌ ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ صَفْرَاءُ رَقِيقَةٌ ، فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ أَنْعَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَمِنْ قِبَلِ الشَّبَهُ ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ أَنْعَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَمِنْ قِبَلِ الشَّبَهُ ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ أَنْعَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَمِنْ قِبَلِ فَلَا النَّبِيُ عَلَىٰ الشَّبُهُ ، قَالَ : "وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا كَانَ عِنْدِي فِي شَيْءٍ مِمَّا فَيْ مَجْلِسِي هَذَا » .

٥ [٢١٩٦٣] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ عَيْلِا : "وَاللَّهِ (٤) لَقِيدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (٥)» .

• [٢١٩٦٤] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) : مَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ (٧) فَلَا يَبْوُسُ ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ ، وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُ (٩) .

<sup>(</sup>١) الجسر: الصراط. (انظر: مجمع البحار، مادة: جسر).

<sup>(</sup>٢) في (ف): «نزولهم» وهو تحريف، والمثبت من (س)، وهو موافق لما في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «النون» وهو تحريف ، والمثبت من «شرح السنة» .

<sup>(</sup>٤) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) . [ف/ ١٩٨ ب] .

<sup>(</sup>٥) قوله: «بين السهاء والأرض» مطموس في (ف)، ومكانه بياض في (س)، والمثبت من «مسند أحمد» (٨٢٨٣)، و«صحيح ابن حبان» كلاهما، من طريق المصنف، به.

<sup>(</sup>٦) بعده في (ف) طمس بمقدار أربع أو خمس كلمات ، وفي (س) بياض .

<sup>(</sup>٧) في (ف): «نعم» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>A) **البؤس:** شدة الحزن. (انظر: النهاية، مادة: بأس).

<sup>(</sup>٩) قوله: «ولا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه» مطموس في (ف)، وأثبتناه من (س). وهذا الخبر بهذه الصورة غريب، يُخشى أن يكون المتن ليس بهذا الإسناد؛ فقد أخرج مسلم في «صحيحه» (٢٩٤٠)، وغيره، من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي

# المُصِنَّفُ الإِمْامُ عَبُدَالِ أَوْفَ





- [٢١٩٦٥] أَخْبَى عُبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَهْلُ الْجَنَّةِ يَ يَنْكِحُونَ النِّسَاءَ ، وَلَا يَلِدْنَ ، لَيْسَ فِيهَا مَنِيُّ وَلَا مَنِيَّةٌ .
- ٥ [٢١٩٦٦] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَ وَالْ النَّبِيُ الْمُعْمَرِ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَيْدٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» .
- [٢١٩٦٧] أَخْبَى لَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ طَاوُسِ فِي النِّكَاح .
- [٢١٩٦٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ يَحْيَىٰ بُنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا مَنِيَّةٌ وَلَا مَنِيَّةٌ ، إِنَّمَا يَدْحَمُونَهُنَّ (١) دَحْمًا.

### ٢٥٠- بَابُ صِفَةٍ أَهْلِ النَّارِ

• [٢١٩٦٩] أَخْبِى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ ، عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ : أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ عَنْ رَجُلِ سَمَّاهُ : أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْبَصْرَةِ ، فَقَالَ : إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ عُنْ رَجُلُ وَنَ رَبِّ فَي إِلَّا صُبَابَةٌ (٤) كَصْبَابَةِ الْإِنَاءِ ، وَأَنْتُمْ مُتَحَوِّلُونَ (٥) بِصُرْم (٢) ، وَوَلَّتْ مُتَحَوِّلُونَ (٥)

الدحم: الدفع الشديد. (انظر: اللسان، مادة: دحم).

<sup>=</sup> قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه». وله طرق أخرى عن أبي هريرة ، وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٠٨٧) ، وغيره ، من طريق عمر بن ربيعة ، عن الحسن ، عن ابن عمر ، قال : سئل رسول الله على عن الجنة ، كيف هي؟ قال : «من يدخل الجنة يحيا لا يموت ، وينعم لا يبأس ، ولا تبلى ثيابه ، ولا يبلى شبابه» ، قيل : يا رسول الله ، كيف بناؤها؟ قال : «لبنة من فضة ، ولبنة من ذهب ، ملاطها مسك ، وحصباؤها اللؤلو والياقوت ، وترابها الزعفران» ؛ فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) في (س): «يدحمون» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) الصرم: الانقطاع والانقضاء. (انظر: النهاية ، مادة: صرم).

<sup>(</sup>٣) الحذاء: الخفيفة السريعة . (انظر: النهاية ، مادة : حذذ) .

<sup>(</sup>٤) الصبابة: البقية. (انظر: النهاية، مادة: صبب).

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «متحملون» ، والمثبت من «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ١٧١) ، و «الأمالي» لابن =

المالية المالية

إِلَىٰ دَارِ ذِي مُقَامَةٍ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ (١) مَا بِحَضْرَتِكُمْ، أَلَا فَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَرَيُقْ ذَنَ مِنْ شَفِيرِ (٢) جَهَنَّمَ فَيَهُوِي فِيهَا (٣) سَبْعِينَ حَرِيفًا (٤) ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ قَعْرَهَا ﴿ ، وَايْمُ اللَّهِ (٥) مِنْ شَفِيرِ (٢) جَهَنَّمْ فَيَهُوِي فِيهَا (٣) سَبْعِينَ حَرِيفًا (٤) ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ قَعْرَهَا ﴿ ، وَايْمُ اللَّهِ لَتُمْلَأَنَّ ، أَفَعَجِبْتُمْ ؟ أَلَا وَإِنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعِي (٢) الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةَ ، وَايْمُ اللَّهِ لَيَنْ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُو كَظِيظُ (٧) الزِّحَامِ ، أَلَا فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يَكُنْ لَلْعَلَيْ لَا وَرَقُ الشَّجَرِ وَالْبَشَامُ ، حَتَّىٰ قَرِحَتْ (٨) أَشْدَاقُنَا (٩) ، وَلَقَدْ وَجَدْتُ أَنَا مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ وَالْبَشَامُ ، حَتَّىٰ قَرِحَتْ (٨) أَشْدَاقُنَا (٩) ، وَلَقَدْ وَجَدْتُ أَنَا وَسَعْدُ بُنُ مَالِكٍ نَمِرَةً (١١) فَشَقَقْنَاهَا إِزَارَيْنِ ، فَمَا بَقِي مِنَّا أَيُّهَا السَّبْعَةُ إِلَّا أَمِيرُ عَامَة ، وَفِي وَسَعْدُ بُنُ مَالِكٍ نَمِرَةً (١١) الْأُمْرَاءَ بَعْدَنَا ، أَلَا وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا ، وَفِي وَسَعْدُرُونَ النَّاسِ صَغِيرًا ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوّةٌ إِلَّا تَنَاسَخَتْ حَتَّى تَكُونَ مُلْكًا .

• [٢١٩٧٠] أَخْبُ وُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ : لَوْ أَنَّ

<sup>=</sup> بشران (١/ ١٧٨) من طريق قرة بن خالد، عن حميد، به، وسُمي الرجل المجهول: خالدبن عمير. وفي «صحيح مسلم» (٣٠٨٧)، وغيره، من وجه آخر عن حميد، به: «منتقلون»، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ف): «خير» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) الشفير: الحرف والجانب. (انظر: النهاية، مادة: شفر).

<sup>(</sup>٣) في (س): «بها» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) الخريف: الزمان المعروف من فصول السنة ما بين الصيف والشتاء ، ويريد به : السنة ؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة . (انظر : النهاية ، مادة : خرف) .

١ [سر/٥٧٣].

<sup>(</sup>٥) ايم الله: من ألفاظ القسم ، كقولك: لَعمر الله وعهد الله ، وهمزتها وصل ، وقد تقطع ، وقيل: إنها جمع يمين ، وقيل: هي اسم موضوع للقسم . (انظر: النهاية ، مادة: أيم) .

<sup>(</sup>٦) في (ف): «مصراع»، وفي (س): «مصارع»، وفي المصادر التلاث السسابقة: «مصراعين من مصاريع»، والمثبت من «مسند أحمد» (١٧٨٤٩) من طريق حميد، به، هو الأشبه.

<sup>(</sup>٧) الكظيظ: الممتلئ المزدحم. (انظر: النهاية، مادة: كظظ).

<sup>(</sup>A) التقرح: التجرح. (انظر: النهاية، مادة: قرح).

<sup>(</sup>٩) الأشداق: جمع: شدق، وهو: جانب الفم. (انظر: النهاية، مادة: شدق).

<sup>(</sup>١٠) النمرة: ثوب من صوف يلبسه الأعراب، والجمع: نهار، ويطلق على كل شملة مخططة. (انظر: معجم الملابس) (ص٤٠٥).

<sup>(</sup>١١) في (س): «وستجدون» ، والمثبت من (ف).

صَخْرَةً بِزِنَةِ (١) سَبْعَ خَلِفَاتٍ (٢) بِشُحُومِهِنَّ وَلُحُومِهِنَّ وَأُولَادِهِنَّ ، يُرْمَى بِهَا مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ ، لَهَوَتْ مَا بَيْنَ شَفِيرِهَا وَقَعْرِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا حَتَّى تَبْلُغَ قَعْرَهَا .

٥ [٢١٩٧١] أخبر عبد الرّاق عن معمر ، عن همّام بن منبه ، أنّه سمِع أبا هريْرة يقُول : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "تَحَاجَّ بِ الْجَنَّةُ وَالنَّار ، فَقَالَ بِ النَّارُ ﴿ فَقَالَ بِ النَّارُ ﴿ فَقَالَ بِ النَّارُ ﴿ فَقَالَ بِ النَّارُ بِ الْمُتَكبِّرِينَ وَقَالَ بِ الْجَنَّةُ : فَمَا لِي لَا يَدْخُلُنِي إِلّا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ (٣) وَالْمُتَجَبِّرِينَ ، وَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ : إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي ، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ وَغِرَّتُهُمْ (٤) ؟ فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ : إِنَّمَا أَنْتِ رَحْمَتِي ، أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي ، أُعَذَّ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا ، فَأَمَّا لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي ، أُعَذَّ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا ، فَأَمَّا لِلنَّارِ : إِنَّمَا أَنْتِ عَذَابِي ، أُعَذِّ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا ، فَأَمَّا لِلنَّارِ : إِنَّ مَا أَنْتِ عَذَابِي ، أُعَذِّ بِ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْوُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ وَإِنَّهُمْ يُلْقُونَ فِيهَا ، وَتَقُولُ : ﴿ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠] ، فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ وَلَا يَظُولُ : قَدَمَهُ وَيَهُا ، فَتَقُولُ : قَطِ قَطِ مَ فَهُنَالِكَ تُمْلَؤُ وَتُنْ وَي بَعْضُهَا إلَى اللّهَ يُنْشِئُ لَهُ مَا مَا شَاءَ » .

٥ [٢١٩٧٢] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَثَالَةُ.

• [٢١٩٧٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا ، فَقَامَ رَجُلٌ فَانْتَفَضَ ، فَقَالَ رَجُلًا يُحَدِّثُ ابْنَ عَبَّاسٍ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا ، فَقَامَ رَجُلٌ فَانْتَفَضَ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) في (ف): «تزنه» ، وفي (س): «برية» وهو تحريف ، والمثبت من «التفسير – ط. العلمية» للمصنف (۱/ ۲۹۱) هو الأشبه ، وقد خلت (ط. الرشد) من هذا الخبر. وعند ابن المبارك في «الزهد – زوائد نعيم بن حماد» (۲/ ۸۲۱) ، والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۱۲۹) من طريق الزهري: «زنة» ، واللّه أعلم .

<sup>(</sup>٢) الخلفات: جمع الخلفة ، وهي : الحامل من النوق . (انظر: النهاية ، مادة : خلف) .

ه [٢١٩٧١][الإتحاف: خزحب عه حم ٢٠١٢٥].

<sup>۞ [</sup>ف/١٩٩ أ].

<sup>(</sup>٣) سقط الناس: أراذهم وأدوانهم. (انظر: النهاية، مادة: سقط).

<sup>(</sup>٤) الغر: الذي لم يجرب الأمور، فهو قليل الشر، منقاد. (انظر: جامع الأصول) (١٠/ ٥٤٦).

<sup>(</sup>٥) قط قط: حسب، وتكرارها للتأكيد. (انظر: النهاية، مادة: قط).

<sup>• [</sup>۲۱۹۷۳] (شيبة : ۳۹۰۵۷].

## ي تالك الم





ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا فَرَقُ (١) هَـ وُلَاءِ؟! يَجِـ دُونَ رِقَةَ عِنْدَ (٢) مُحْكَمِهِ ، وَيَهْلِكُ ونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ .

- [٢١٩٧٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ النَّارَ حِينَ خُلِقَتْ كَادَتْ أَفْئِدَةُ الْمَلَائِكَةِ تَطِيرُ ، فَلَمَّا خُلِقَ آدَمُ سَكَنَتْ .
- ٥ [٢١٩٧٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّةٍ : «نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرَ جَوَنَا مِنْ حَرَ مَوْلُ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهَا فَعَلَمْ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهَا لَا اللَّهِ ، قَالَ : «فَإِنَّهَا فُضَلَتْ عَلَيْهَا (٣) جَهَنَّمَ» ، قَالُوا : وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : «فَإِنَّهَا فُضَلَتْ عَلَيْهَا (٣) بِتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جُزْءًا ، كُلُّهُمْ مِثْلُ حَرَّهَا» .
- ٥ [٢١٩٧٦] أخب رًا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابَا رَجُلٌ يَطَأُ جَمْرَة يَعْلِي مِنْهَا دِمَاغُهُ » ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِيقُ : وَمَا كَانَ جُرْمُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : "كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ يَغْشَى بِهَا الزَّرْعَ وَيُؤْذِيهِ ، وَحَرَّمَهُ اللَّهُ وَمَا حَوْلَهُ عَلْوَةً بِسَهْمٍ » ، أَوْ قَالَ : "رَمْيَة لِهُ مَاشِيَةٌ يَغْشَى بِهَا الزَّرْعَ وَيُؤْذِيهِ ، وَحَرَّمَهُ اللَّهُ وَمَا حَوْلَهُ عَلْوَةً بِسَهْمٍ » ، أَوْ قَالَ : "رَمْيَة بِحَجَرٍ ، فَاخْذَرُوا أَلَّا يُسْحِتَ الرَّجُلُ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيُهْلِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ » ، قَالَ : "وَمْيَة وَالَّالِهُ وَمَا حَوْلُهُ عَلْمِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ » ، قَالَ : "وَمُنَا وَيُهُلِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ » ، قَالَ : "وَمُنَا وَيُهُلِكَ نَفْسَهُ فِي الْآخِرَةِ » ، قَالَ نَقْسَهُ فِي الْمُنْ الْمُ فَي اللَّهُ مَا مَا وَلِي اللَّهُ عَلَىٰ الْمَالِقُ عَلَىٰ الْمَنْ فِي الْمُعْلَمُ مُ وَبِعَ مُ مِنْ لُولُولًو ، لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرِ إِلَّا فَي بَصَرِهِ مَسِيرَةً مِائَةٍ عَامٍ فِي قُصُورٍ مِنْ ذَهَبٍ ، وَخِيَامٍ مِنْ لُؤُلُو ، لَيْسَ فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرِ إِلَّا مَعْمُورٌ ، يُغْذَى عَلَيْهِ ﴿ كُلَّ يَوْمٍ ، وَيُرَاحُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ صَحْفَةٍ مِنْ ذَهَبِ أَنْ فَسَامُ لَيْهُ مَا يُعْمَا مَوْمِعُ فِي الْفَيْمِ وَيُومَ ، وَيُرَاحُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ صَحْفَةٍ مِنْ ذَهَ بِ أَنْ فَلَا يَوْمَ ، وَيُرَاحُ بِسَبْعِينَ أَلْفَ صَحْفَةٍ مِنْ ذَهَبِ مِنْ ذَهِ الْكُلُو الْمُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِولَهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

<sup>(</sup>١) الفرق: الخوف والفزع. (انظر: النهاية ، مادة: فرق).

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند» وقع في (ف)، (س): «ما فرق من هؤلاء يجدون عند»، والمثبت من «فتح الباري» (٧/ ٢٣٢)، و«اختيار الأَوْلى شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» (ص ٤٢)، كلاهما لابن رجب، نقلًا عن عبد الرزاق، به.

٥ [٢١٩٧٥] [الإتحاف: عه حم ٢٠١٩٢].

<sup>(</sup>٤) قوله: «من ذهب» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).



صَحْفَةٌ ، إِلَّا فِيهَا لَوْنٌ لَيْسَ فِي الْأُخْرَىٰ (۱) مِثْلُهُ ، شَهْوَتُهُ فِي آخِرِهَا كَشَهْوَتِهِ فِي أَوَّلِهَا ، لَـوْ نَزَلَ بِهِ جَمِيعُ أَهْلِ الدُّنْيَا لَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ مِمَّا أُعْطِيَ ، لَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِمَّا أُوتِيَ شَيْئًا» .

## ٢٥١- بَابُ قَوْلِ: تَعِسَ (٢) الشَّيْطَانُ وَتَحْرِيقِ الْكُتُبِ

- ٥ [٢١٩٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَمَّنُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : كُنْتُ رِدْفَهُ عَلَىٰ حِمَارٍ ، فَعَثَرَ (٣) الْحِمَارُ ، فَقُلْتُ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ لِنَي النَّبِيُ عَلَيْ : «لَا تَقُلْ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، فَإِنَّ لَ إِذَا قُلْتَ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، فَإِنَّ لَ إِذَا قُلْتَ : تَعِسَ الشَّيْطَانُ ، تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ ، وَقَالَ : صَرَعْتُهُ بِقُوّتِي ، وَإِذَا قُلْتَ : بِاسْمِ اللَّهِ تَصَاغَرَتُ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ، تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ ، وَقَالَ : صَرَعْتُهُ بِقُوّتِي ، وَإِذَا قُلْتَ : بِاسْمِ اللَّهِ تَصَاغَرَتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ ، حَتَّى يَكُونَ أَصْغَرَ مِنَ الذُّبَابِ» .
- [٢١٩٧٨] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لَمَّا لَعَنَ اللَّهُ إِبْلِيسَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ ، رَنَّ وَنَخَرَ ، فَلُعِنَ مَنْ فَعَلَهُمَا .
- [٢١٩٧٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، قَالَ : كَانَ أَبِي يُحَرِّقُ الصُّحُفَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ فِيهَا الرَّسَائِلُ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .
- [٢١٩٨٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : أَحْرَقَ أَبِي يَـوْمَ الْحَرَّةِ كَتَبَ فِقْهِ كَانَتْ لَهُ ، قَالَ : فَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ : لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ أَهْلِي وَمَالِي .
- [٢١٩٨١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَـنْ ﴿ إِبْـرَاهِيمَ أَنَّـهُ كَرِهَ أَنْ تُحَرَّقَ الصُّحُفُ إِذَا كَانَ فِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ .

<sup>(</sup>١) في (ف): «الآخر»، وفي (س): «الآخرة»، والمثبت من «تفسير ابن كثير» (٧/ ٢٣٩) نقلًا عن عبد الرزاق، به.

<sup>(</sup>٢) تعس : إذا عثر وانكب لوجهه ، وهو : دعاء عليه بالهلاك . (انظر : النهاية ، مادة : تعس) .

ه [٢١٩٧٧] [الإتحاف: حم ٢١١٧٧].

<sup>(</sup>٣) العَفْر والعِثار: التعرقل في شيء. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عثر).

<sup>• [</sup>۲۱۹۷۹] (شيبة: ۲۲۸۲۲]. ث [س/ ۳۷٦].



٥ [٢١٩٨٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُزْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ (١) مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ (١) مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ (١) مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ » .

#### ٢٥٢- بَابُ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ

- [٢١٩٨٣] أَجْسِنُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَهُ قَالَ : اللهِ اللهِ إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ، وَسُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ ، فَإِنَّهُمَا أَلْفَانِ مِنْ كَلَامِ اللّهِ بِالْوَاحِدَةِ عَشْرٌ ، وَبِالْعَشْرِ مِائَةٌ ، وَبِالْمِائَةِ أَلْفٌ ، وَمَنْ زَادَ (٢) زَادَهُ اللّهُ هُ ، وَمَنِ اسْتَغْفَرَ عَلَى اللّهُ لَهُ ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللّه فِي حُكْمِهِ ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى حَصْم دُونَ حَقِّ أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ ، كَانَ فِي سَخَطِ اللّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ وَمَنْ عَلَى خَصْم دُونَ حَقِّ أَوْ بِمَا لَا يَعْلَمُ ، كَانَ فِي سَخَطِ اللّهِ حَتَّى يَنْزِعَ ، وَمَنْ تَبَرَّأَ مِنْ وَلَدِ لِيَقْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا ، فَضَحَهُ اللّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَاثِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ تَبَرَّأَ مِنْ وَلَدِ لِيَقْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا ، فَضَحَهُ اللّهُ عَلَى رُءُوسِ الْحَلَاثِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ تَبَرَّأَ مِنْ وَلَدِ لِيَقْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا ، فَضَحَهُ اللّهُ عَلَى رُءُوسِ الْحَلَاثِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ بَهِ مَعْمَا قَالَ ، بَهَتَ مُؤْمِنَا بِمَا لَا يَعْلَمُ ، جَعَلَهُ اللّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ (٣) حَتَّى يَأْتِي بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَا دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ حَافِظُوا عَلَى اللّهُ فِي مَا فَإِنَّ فِيهِمَا فَإِنَّ فِيهِمَا أَعْ إِنَّ فِيهِمَا فَإِنَّ فِيهِمَا أَلَا اللّهُ هُو مَنْ اللّهُ هُو مِنَا وَلَا دِرْهَمُ ، وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ حَافِظُوا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا
- [٢١٩٨٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ صَبِيغًا قَدِمَ عَلَىٰ عُمَرَ فَقَالَ : مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَبِيعٌ ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ أَشْيَاءَ ، فَعَاقَبَهُ .

قَالَ أَبِكِر : فِي عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ : وَحَرَّقَ كُتُبَهُ ، وَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَصْرَةِ : أَلَّا تُجَالِسُوهُ .

٥ [٢١٩٨٢] [الإتحاف: حبعه حم ٢٢١٢٨].

<sup>(</sup>١) المارج: لهب النار المختلط بسوادها. (انظر: التاج، مادة: مرج).

<sup>• [</sup>۲۱۹۸۳] [شيبة: ۲۲۲۸۱].

<sup>(</sup>٣) ردغة الخبال: عصارة أهل النار. (انظر: النهاية، مادة: ردغ).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عليهما فإن فيهما» وقع في (س): «عليها فإن فيها» ، والمثبت من (ف).

### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلِالْ أَوْفَا



- 2 2 T A
- •[٢١٩٨٥] أخبرًا عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ (١) : خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ (٢) ، فَقِيلَ لِصَبِيغِ : إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ قَوْمٌ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : هَيْهَاتَ قَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَوْعِظَةِ الرَّجُلِ الصَّالِح ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ ضَرَبَهُ حَتَّى سَالَتِ الدِّمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ ، أَوْ قَالَ : عَلَى عَقِبَيْهِ (٣) .
- [٢١٩٨٦] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ عَامِلًا لَهُ (٤) ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتَ (٥) ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَكَانَ عَامِلًا لَهُ (٤) ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتَ (٥) امْرُوُّ ظَلُومٌ ، لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْفَعَ لَكَ ، وَلَا يَدْفَعَ عَنْكَ .

#### ٢٥٣- بَابُ قُوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

٥ [٢١٩٨٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ، قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : صَارَعَ النَّبِيُ عَيَيْ أَبَا رُكَانَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ شَدِيدًا ، فَقَالَ : شَاةٌ لِشَاةٍ ، فَصَرَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ ، فَقَالَ أَبُو رُكَانَة : عَاوِدْنِي ، فَصَارَعَهُ ، فَصَرَعَهُ وَصُوعَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَنْ فَقَالَ : عَاوِدْنِي فِي أَخْرَى ، فَعَاوَدُهُ ، فَصَرَعَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَيَيْ أَيْتُ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ إَنْ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>١) هذا الأثر ذكره أبو الحسين المَلَطي (ت ٣٧٧ هـ) في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص ١٨١) معلقًا عن الزهري ، به ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء، وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم فيها، وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم على فيشف. (انظر: النهاية، مادة: حرر).

<sup>(</sup>٣) في (س): «عينيه» ، والمثبت من (ف) ، وهو الموافق لما عند الملطي .

<sup>(</sup>٤) من (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٦) قوله: «عاودني فصارعه فصرعه» من (ف)، ووقع في (س): «عاودني في أخرى فعاوده فصرعه»، وفي «التلخيص الحبير - ط. أضواء السلف» لابن حجر (٦/ ٣٠٩٥) نقلًا عن عبد الرزاق: «عاودني في أخرى فصرعه»، وكذا أيضًا لفظه عند أبي الشيخ الأصبهاني من طريق عبد الرزاق به - كها في «الفروسية» لابن القيم (ص ٢٠٠) - ، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في (ف): «هذا» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصدرين السابقين .

تَكَسَّرَتُ (١) ، فَمَاذَا أَقُولُ لِلثَّالِثَةِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ يَّ اللَّهِ : «مَا كُنَّا لِنَجْمَعَ عَلَيْكَ أَنْ (٢) نَـضرَعَكَ وَنُغْرِمَكَ» . خُذْ غَنَمَكَ

## ٢٥٤- بَابٌ مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَغَيْرِهَا (٣)

٥ [٢١٩٨٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَّةً ، فَرَكِبَ النَّبِيُ عَيَّا لَا فَرَسَا كَأَنَّهُ مُقْرِفٌ (١٤) ، فَرَكَضَهُ فِي آثَارِهِمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ الْمَدِينَةِ مَرَّةً ، فَرَكِبَ النَّبِيُ عَيَّا لَا فَرَسَا كَأَنَّهُ مُقْرِفٌ (١٤) ، فَرَكَضَهُ فِي آثَارِهِمْ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : «وَجَدْنَاهُ بَحْرًا» (٥٠) .

٥ [٢١٩٨٩] أخبر اعبد الرَّاق ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّةٍ : "مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ كَمَثَلِ رَجُلٍ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ بِقِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ (٢) ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى اللَّيْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِقِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى اللَّيْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِقِيرَاطٍ ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ أَسْتَأْجِرُهُ يَعْمَلُ إِلَى اللَّيْلِ مِنْ أَجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَصْلِي أُوتِيهِ وَأَقَلُ أَجُورًا ، فَقَالَ اللّهُ : أَظَلَمْتُكُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَجُورِكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ» .

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وفي المصدرين السابقين : «نشزت» .

<sup>(</sup>٢) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «وغيره» ، والمثبت هو الأليق بالسياق ، ينظر أحاديث الباب [٢٠٠/ب].

٥ [٢١٩٨٨] [الإتحاف: حم ٧٤٠].

<sup>(</sup>٤) في (س): «مقذف» وهو تحريف، والمثبت من (ف)، وينظر: «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٥٠٥)، و «أساس البلاغة» للزمخشري (٢/ ٧٧)، و «حاشية السندي على مسند أحمد» (٧٢ / ٧٧).

<sup>(</sup>٥) هكذا جاء هذا الحديث في (ف)، (س) تحت هذا الباب، وحقه أن يرد تحـت البـاب الـسابق، وقـد سبق في باب الفتن برقم (٢١٨١٥)؛ فاللَّه أعلم .

٥ [٢١٩٨٩] [الإتحاف: حم ٢٠٤٢].

<sup>(</sup>٦) قوله: «فعملت اليهود» ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).

### المصنف الإمام عندلال أافيا





## ٢٥٥- بَابُ الرَّجُلِ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ فِي الْكِتَابِ

- [٢١٩٩٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : قَرَأْتُ كِتَابًا : مِنَ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ .
- [٢١٩٩١] أخبر عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ، مَنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ ، يَقُولُ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَتَبَ (١) : أَمَّا بَعْدُ ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذَا كَتَبَ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، كَتَبَ (١) : أَمَّا بَعْدُ ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ .
- [٢١٩٩٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، أَوْ غَيْرِهِ (٢) ، عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ عُمَّالُ عُمَرَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ بَدَءُوا بِأَنْفُسِهِمْ .

قَالَ: وَوَجَدَ زِيَادٌ كِتَابًا مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ (٣) عُمَرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ زِيَادٌ: مَا كَانَ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَعْرَابًا.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ أَيُّوبُ رُبَّمَا بَدَأَ بِاسْمِ الرَّجُلِ قَبْلَهُ ، إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَرِيفًا .

- [٢١٩٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ (٤) ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَبْدَءُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِلَّا لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكُمْ (٥) جَوَابًا .
- [٢١٩٩٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : لِعَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : لِعَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ أَمِيرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : لِعَبْدِ اللَّهِ عُمرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ .

<sup>(</sup>١) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله: «أو غيره» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٣) بعده في (ف) ، (س) : «بن» وهو سبق قلم ، والمثبت من «شرح السنة» للبغوي (١٢/ ٢٧٨) من طريق معمر ، به .

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن أيوب» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (ف): «إليكم» ، والمثبت من (س).

## المنابك





#### ٢٥٦- بَابُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ١٠

٥[٢١٩٩٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ١٠ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلَةً قَالَ لَهَا : «هَذَا جِبْرِيلُ وَهُ وَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، تَرَىٰ مَا لَا نَرَىٰ .

٥ [٢١٩٩٦] أَخْبَى ْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ لِجِبْرِيلَ : «أَبْطَأْتَ عَنِّي النَّبِيُ ﷺ لِجِبْرِيلَ : «أَبْطَأْتَ عَنِّي حَتَّى اشْتَقْنَا إِلَيْكَ ، فَقَالَ : وَنَحْنُ إِلَيْكَ أَشْوَقُ ، فَإِذَا أَتَتْ (١) عَائِشَهُ فَأَقْرِنْهَا السَّلَامَ» .

٥ [٢١٩٩٧] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ : «حَسْبُكَ مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ، وَحَدِيجَةُ بِنْتُ حُويْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ » .

٥ [٢١٩٩٨] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : تُوفِّيَتْ خَدِيجَةُ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ : «أُرِيتُ لِخَدِيجَةَ بَيْتًا مِنْ قَصَبٍ (٢) لَا صَخَبَ (٣) فِيهِ ، وَلَا نَصَبَ » ، وَهُوَ قَصَبُ اللَّوْلُوْ .

٥[٢١٩٩٩] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّة أَنَّ حَفْصَة ، قَالَتْ : بِنْتُ يَهُ ودِيِّ ، فَبَكَتْ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ عَيَّ وَهِي صَفِيَّة أَنَّ حَفْصَة أَنَّ نَهُ ودِيٍّ ، فَقَالَ ثَا : «مَا شَأْنُكَ»؟ فَقَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَة إِنِّي بِنْتُ يَهُ ودِيٍّ ، فَقَالَ تَبْكِي ، فَقَالَ لَهَا : «مَا شَأْنُكَ»؟ فَقَالَتْ : قَالَتْ لِي حَفْصَة إِنِّي بِنْتُ يَهُ ودِيٍّ ، فَقَالَ

١٤٠١أ].

ه [۲۱۹۹۰] [شيبة : ۲۲۲۰۸ ، ۳۲۹۰۳].

<sup>(</sup>١) في (ف): «أتيت» ، والمثبت من (س).

۵[س/۳۷۷].

٥ [٢١٩٩٧] [الإتحاف: حب كم حم ١٥٧٨].

<sup>(</sup>٢) القصب: لؤلؤ مجوف واسع. (انظر: النهاية، مادة: قصب).

<sup>(</sup>٣) الصخب: الضجة ، واضطراب الأصوات للخصام . (انظر: النهاية ، مادة : صخب) .

٥ [٢١٩٩٩] [الإتحاف: حب حم ٧٦٠].



النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ وَإِنَّكِ لَبِنْتُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ ، فَبِمَ تَفْخَرُ عَلَيْكِ؟ » ثُمَّ قَالَ: «اتَّقِى اللَّهُ يَا حَفْصَةُ».

- ٥ [٢٢٠٠٠] أَخْبِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَيَّةُ شَاكِيًا ، وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ ، فَقَالَتْ صَفِيَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي بِكَ بِي ، قَالَ : فَعَامَزَ (١) بِهَا أَزْوَاجُ النَّبِيُ عَيِّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّةٌ : «أَعِبْتُنَهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا فَتَعَامَزَ (١) بِهَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيِّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّةٌ : «أَعِبْتُنَهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَعَامَزَ (١) فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَلْمَادِقَةٌ » .
- ٥ [٢٢٠٠١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ السَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يَنَالَهَا أَبُو بَكْرٍ بِالَّذِي أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ يَنَالَهَا أَبُو بَكْرٍ بِالَّذِي نَالَهَا ، قَالَ : فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ فَلَطَمَ فِي صَدْرِ عَائِشَةَ ، فَوَجَدَ مِنْ ذَلِكَ (٢) النَّبِيُ عَلَيْهُ ، وَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : «مَا أَنَا بِمُسْتَعْذِرِكَ (٣) مِنْهَا بَعْدَ فَعْلَتِكَ هَذِهِ ٩» .
- ٥ [٢٢٠٠٢] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَعَا أَبَا بَكْرِ فَاسْتَعْذَرَهُ مِنْ عَائِشَةَ ، فَبَيْنَا هُمَا (٤) عِنْدَهُ ، قَالَتْ: إِنَّكَ لَتَقُولُ (٥): إِنَّكَ لَنَبِيُّ ، فَقَامَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرِ فَضَرَبَ خَدَّهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «مَهْ يَا أَبَا بَكْرِ (٦) ، مَا لِهَذَا دَعَوْنَاكَ».
- ٥ [٢٢٠٠٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ : اجْتَمَعْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيَّلِيْهِ ، فَقُلْنَ لَهَا : قُولِي لَهُ : إِنَّ اجْتَمَعْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَيَّلِيْهِ ، فَقُلْنَ لَهَا : قُولِي لَهُ : إِنَّ نِسَاءَكَ قَدِ اجْتَمَعْنَ ، وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ ، قَالَتْ : فَدَحَلْتُ عَلَى نِسَاءَكَ قَدِ اجْتَمَعْنَ ، وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ ، قَالَتْ : فَدَحَلْتُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في (س): «فتغامزن» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله : «من ذلك» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

<sup>(</sup>٣) في (س): «بمستعذر» ، والمثبت من (ف).

<sup>\$ [</sup>ف/ ٢٠١ ب]. (٤) في (س): «هو» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) في (س): «تقول» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) قوله: «مه يا أبا بكر» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

٥ [٢٢٠٠٣] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٦١].



النّبِي ﷺ وَهُو مَعَ عَائِشَة فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ نِسَاءُكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ وَهُنَ يَنْشُدُنكَ الْعَدُلَ فِي بِنْتِ أَبِي قُحَافَة، فَقَالَ لَهَا النّبِيُ ﷺ: «أَتُحِبّينَنِي»؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَحِبّيهَا»، قَالَ: فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَ (١)، فَأَحْبَرَتْهُنَّ مَا قَالَ النّبِي ﷺ: فَقُلْنَ إِنْكِ قَالَ: لَمْ تَصْنَعِي شَيْئًا، فَارْجِعِي إِلَيْهِ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَدًا - قَالَ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئًا، فَارْجِعِي إِلَيْهِ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيها أَبَدًا - قَالَ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئًا، فَارْجِعِي إِلَيْهِ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: وَاللّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيها أَبَدُا - قَالَ لَمْ اللّهُ هِيُّ حَقًّا - فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِي النّبِي كَانَتْ تُسَامِينِي (٣ مِنْ أَزْوَاجِ النّبِي ﷺ، فَأَنْتِ النّبِي عَيْقَ، فَأَتَتِ النّبِي عَلَيْهُ فَاللّتْ النّبِي عَلَيْهُ وَالْفُرُولَةِ النّبِي عَلَيْهُ وَالْفُرُولَةِ النّبِي عَلَيْهُ وَالْفُرُولَةِ وَهُولَ اللّهِ مِنْ أَزْوَاجِ النّبِي عَلَى فَشَتَمَتْنِي عَلَى الْمُلْوقِي إِلَيْكَ وَهُنَّ يَنْشُدُنكَ الْعَدُلُ فِي بِنْتِ أَبِي عَلَى فَشَتَمَتْنِي ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أُرْوَاجِ النّبِي عَلَى فَشَتَمَتْنِي عَلَى اللّهِ مِنْ وَلَيْتُ أَوْلَاكُ مِنْ اللّهِ مِنْ وَيُسْلُونَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مِنْ وَيُسْلُونَهُ اللّهِ مِنْ وَيُعْتَى مَا عَدَا سَـوْرَةُ (١٠) وَأَوْصَلَ مِنْ وَيُنْتَ ، مَا عَدَا سَـوْرَة (١٠) وَأَوْصَلَ مِنْ وَيُقِلُ وَ مِنْ اللّهِ مِنْ وَيُسْلُكُ وَمِلْكُ مِنْهَا الْفَيْنَةُ .

• [٢٢٠٠٤] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في (ف): «إليهم» ، والمثبت من (س).

<sup>(</sup>٢) في (س): «فكانت» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) تساميني : تعاليني وتفاخرني ، وهو مفاعلة من السمو ، أي : تطاولني في الحظوة عنده . (انظر : النظر : النهاية ، مادة : سم) .

<sup>(</sup>٤) الإفحام: السكوت. (انظر: اللسان، مادة: فحم).

<sup>(</sup>٥) السورة: هيجان الغضب وثورانه. (انظر: المشارق) (٢/ ٧٠).

<sup>(</sup>٦) قوله: «غربة حد» كذا في (ف)، (س)، وفي «مسند أحمد» (٢٥٨١٣)، «مسند إسحاق» (٨٦٨) كلاهما، عن عبد الرزاق: «غَرب حَد»، وفي «شرح السنة» للبغوي (٣٩٦٤) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق: «غَرب حِدة»، وينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (١٥/ ٢٠٦).

الحد: الحد والحدة سواء من الغضب . (انظر: النهاية ، مادة : حدد) .





عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَأَنَهُ تَنَاوَلَ عَائِشَة ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَا أُحَدِّثُكَ ﴿ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَانَ قَدْ أُوتِي حِكْمَة ؟ قَالَ : مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ : هُو أَبُو مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيُ ، وَسَمِعَ أَهْلِ الشَّامِ كَانَ قَدْ أُوتِي حِكْمَة ؟ قَالَ : مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ : هُو أَبُو مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيُ ، وَسَمِعَ أَهْلِ الشَّامِ كَأَنَّهُمْ يَتَنَاوَلُونَ مِنْ عَائِشَة ، فَقَالَ : أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِكُمْ وَمَثَلِ أُمِّكُمْ وَسَمِعَ أَهْلَ الشَّامِ كَأَنَّهُمْ يَتَنَاوَلُونَ مِنْ عَائِشَة ، فَقَالَ : أُخْبِرُكُمْ بِمَثَلِكُمْ وَمَثَلِ أُمِّكُمْ هُو مَثَلِ أُمِّكُمْ هُو مَثَلِ أُمِّكُمْ هُو مَثَلِ أُمِّلُونَ مِنْ عَائِشَة ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُعَاقِبَهُمَا إِلَّا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُمَا ، قَالَ : فَسَكَتَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِيهِ أَبُو إِدْرِيسَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ .

#### ٢٥٧- بَابُ الْقَوْلِ فِي السَّفَرِ

٥ [٢٢٠٠٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ١٠ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْفَاءِ السَّفَرِ (٢) ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ إِنَّ ، وَالْمَنْقَلِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ».

قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا الْحَوْرُ بَعْدَ الْكَوْرِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا يَقُولُ: هُوَ الْكُنْتِيُ (٥) ، قُلْنَا: وَمَا الْكُنْتِيُ ؟ قَالَ: هُوَ (٦) الرَّجُلُ يَكُونُ صَالِحًا ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَكُونُ الْكُنْتِيُ ؟ قَالَ: هُوَ (٦) الرَّجُلُ يَكُونُ صَالِحًا ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَكُونُ الْكُنْتِيُ ؟ قَالَ: هُوَ ١ الرَّجُلُ يَكُونُ صَالِحًا ، ثُمَّ يَتَحَوَّلُ فَيَكُونُ الْمُرَأُ سَوْءٍ .

١٤ [ف/٢٠٢].

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «عينان»، والمثبت من «فضائل الصحابة» لأحمد (١٦٣٠) عن عبد الرزاق، و «تاريخ دمشق» لابن عساكر (٢٠٤/٢٧) من طريقه.

٥[٢٠٠٥][شيبة: ٣٤٣١١، ٣٠٢٢٣]. ١١ الم ٣٧٨].

<sup>(</sup>٢) وعثاء السفر: شدته ومشقته. (انظر: النهاية، مادة: وعث).

<sup>(</sup>٣) كآبة المنقلب: أن يرجع من سفره بأمر يجزنه . (انظر: النهاية ، مادة: كأب) .

<sup>(</sup>٤) الحور بعد الكور: النقصان بعد الزيادة ، وقيل: فساد أمورنا بعد صلاحها ، وقيل: الرجوع عن الجاعة بعد أن كنا منهم ، وأصله من نقض العمامة بعد لفها . (انظر: النهاية ، مادة : حور) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س): «الكنتا» ، وكذا هو في الموضع التالي ، والمثبت من «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ١٩٤) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٦) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

# يُحَيِّا لِلْكِالِيْ





- [٢٢٠٠٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : سَافِرُوا تَصِحُوا .
- [٢٢٠٠٧] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ : سَمِع (١) سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ .
- [٢٢٠٠٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَرِهَ أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ، وَقَالَ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ مَاتَ مَنْ أَسْأَلُ عَنْهُ ؟

### ٢٥٨- بَابُ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ

• [٢٢٠٠٩] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ مَاتَ ، فَنَاحَتْهُ الْجِنُ ، فَقَالُوا :

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَرْ رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهُ وَمَيْنَا اللَّهُ الْخَرْ وَ فَلَمْ نُخْطِ فُوَادَهُ وَمَيْنَا اللهِ اللهُ الله

٥[٢٢٠١٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَنْدَ مَا لَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَنْدَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَيُشَدَّدُ (٤) عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ النَّبِي كُنَّا لَا نَرَى فِيهِ خَيْرًا ، فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ النَّبِي كُنَّا لَا نَرَى فِيهِ خَيْرًا ، فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ النَّبِي كُنَّا لَا نَرَى فِيهِ خَيْرًا ، فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ النَّبِي كُنَّا لَا نَرَى فِيهِ خَيْرًا ، فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَقَالَ النَّبِي يُ

<sup>• [</sup>۲۲۰۰۷] [شيبة: ٣٠٢٢٧].

<sup>(</sup>١) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

<sup>(</sup>٢) الفجأة والفجاءة: البغتة من غير تقدم سبب . (انظر: النهاية ، مادة: فجأ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : «يا رسول اللَّه» سقط من (ف) ، (س) ، واستدركناه مما سبق برقم (٦٩٨٣) .

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ف): «فيشد» ، والمثبت من (س) ، والموضع السابق ذكره .

<sup>(</sup>٥) قوله: «النبي ﷺ» سقط من (ف) ، (س) ، واستدركناه من الموضع السابق ذكره .





«إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَبْقَىٰ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ (١) عِنْدَ مَوْتِهِ (٢) ، فَيُشَدَّدُ (٣) عَلَيْهِ بِهَا لِأَنْ يَلْقَىٰ اللَّهَ لَا أَنْ الْمُنَافِقَ تَبْقَىٰ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ (٤) ، لِأَنْ يَلْقَىٰ اللَّهَ وَلَا حَسَنَةَ لَهُ . وَإِنَّ الْمُنَافِقَ تَبْقَىٰ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ فَيُهَوَّنُ عَلَيْهِ (٤) ، لِأَنْ يَلْقَىٰ اللَّهَ وَلَا حَسَنَةَ لَهُ . .

### ٢٥٩- بَابُ مَثَلِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

٥ [٢٢٠١١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ : أَخْسَبُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَقَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَشَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، الْأَتُرْجَّةِ (٥) ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ ، وَمَقَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلِيحُهُا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانِ ، رِيحُهُ طَيِّبٌ وَلَيْسَ لَهُ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا (١) ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانِ ، رِيحُهُ طَيِّبٌ وَلَيْسَ لَهُ طَعْمٌ (٧) ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، رِيحُهَا مُنْتِنٌ وَطَعْمُهَا مُنْتِنٌ وَلَا لَكُونَانَ كَمَثَلِ الْحَيْظَةِ ، رِيعُهَا مُنْتِنٌ وَطَعْمُهَا مُنْتِنٌ » .

٥ [٢٢٠١٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزْدَوَيْهِ ، عَنْ يَعْفُر بْنِ

<sup>(</sup>١) سقط من (ف) ، (س) ، واستدركناه من الموضع السابق ذكره . [ف/٢٠٢ ب] .

<sup>(</sup>٢) قوله: «عند موته» ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) ، وترك مكانه بياضًا بمقدار كلمة ، ورقم عليه بعلامة ، وأعاد العلامة في الحاشية ، ولم يكتب شيئًا .

<sup>(</sup>٣) في (ف): «فيشتد» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق للموضع السابق ذكره .

<sup>(</sup>٤) قوله: «لأن يلقى الله لا ذنب له، وإن المنافق تبقى من حسناته شيء فيهون عليه» سقط من (ف)، (س)، واستدركناه من الموضع السابق ذكره.

٥ [ ٢٢٠١١] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٢١٨٥] [شيبة: ٣٠٧٩٨].

<sup>(</sup>٥) الأترجة والأترنجة: شجر حمضي ناعم الأغصان والورق والثّمر، وهو حامض كالليمون، ذهبي اللون ذكيّ الرائحة، يُصنَع من ثمره نوع من الحلوى. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: أترجج).

<sup>(</sup>٦) قوله: «ولا ريح لها» أثبتناه من (س)، وكان في (ف) كذلك، وكأنه ضرب عليه، وكتب في الحاشية: «وليس لها ريح»، وصحح عليه.

<sup>(</sup>٧) قوله: «ريحه طيب وليس له طعم» وقع في (س): «ريحها طيب وليس لها طعم» ، والمثبت من (ف).





رُوذِيِّ (۱) ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ وَهُوَ يَقُصُّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ : «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاوِ اللَّهِ عَيَّ عُبَيْدَ بْنَ الْغَنَمَيْنِ » ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَيْلَكُمْ لَا تَكْدُبُوا عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّ الْعُنَمَيْنِ (۲) «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاوِ الْيَاعِرَةِ (۳) بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ (۲) «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاوِ الْيَاعِرَةِ (۳) بَيْنَ الْعُنَمَيْنِ (۱)» .

ه [٢٢٠١٣] أخب رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ» .

٥ [٢٢٠١٤] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هَمَّامِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثِهُ : «لَا يَسُبُ أَحَدُكُمُ الدَّهْرَ ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمُ لِلْعِنَبِ : الْكَرْمَ ، فَإِنَّ اللَّهِ عَيْقِهُ : «لَا يَسُبُ أَحَدُكُمُ لِلْعِنَبِ : الْكَرْمَ ، فَإِنَّ الْكُرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ » .

٥[٢٢٠١٥] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً . . . مِثْلَهُ (٥) .

<sup>(</sup>١) قوله : «يعفر بن روذي» تحرف في (س) إلى : «يعقوب بن وردي» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) قوله: «إنها قال رسول اللَّه ﷺ» ليس في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من «المعجم الكبير» للطبراني (٢) ٢٥٠) ، و «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٤٨١) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ف) ، (س) ، و «المعجم الكبير» للطبراني (١٣/ ٣٣٧) من طريق الدبري ، عن عبد الرزاق ، قال الخطابي في «غريب الحديث» (١/ ٤٨١) : «رواه يعفر بن زوذي - كذا بالزاي - عن ابسن عمر ، فقال : «الياعرة» مكان : «العائرة» . أخبرناه ابن هاشم ، حدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق . . . فذكره . و «الياعرة» من اليَعَار ، وهو صوتها» . اهـ . وقال ابن الأثير في «النهاية» (مادة : يعر) : «حديث ابسن عمر : «مثل المنافق كالشاة الياعرة بين الغنمين» هكذا جاء في «مسند أحمد» ، فيحتمل أن يكون من اليعار : الصوت ، ويحتمل أن يكون من المقلوب ؛ لأنَّ الرواية : «العائرة» وهي التي تذهب كذا وكذا» . اهـ .

والحديث في «مسند أحمد» (١٧٥)، «التمييز» لمسلم (ص ٤٥) عن محمد بن رافع، «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص ١٧٣) من طريق الطبراني، عن الدبري، ثلاثتهم (أحمد، وابن رافع، والدبري) عن عبد الرزاق، به، بلفظ: «العائرة»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في (ف): «النعمين» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في المصادر السابقة .

٥ [٢٢٠١٤] [الإتحاف: عد حم ١٩٨٣٥ ، حم ١٩٨٩٤].

<sup>(</sup>٥) من (س).



• [٢٢٠١٦] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ الْبُنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : "قَالَ اللَّهُ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَقُولُ : يَا خَيْبَةَ اللَّهْرِ ، فَلَا يَقُولَنَ " أَكِدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ اللَّهْرِ ، فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ وُ أَقَلَّبُ " كَيْلَهُ وَنَهَارَهُ ، فَإِذَا شِئْتُ يَقُولَنَ " أَكُدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ ، فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ وُ أَقَلَّبُ ( ) كَيْلَهُ وَنَهَارَهُ ، فَإِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا » .

## ٢٦٠- بَابُ الْغَمَرِ وَالْفَخْرِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

- ٥ [٢٢٠١٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرِ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » . قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرِ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » .
- ٥ [٢٢٠١٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ ﴿ : وَجَدَ النَّبِيُّ عَنْ مَعْمَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ ﴿ : وَجَدَ النَّبِيُّ مِنْ وَجُلِ رِيحَ غَمَرِ ، فَقَالَ : «هَلَّا غَسَلْتَ مِنْهُ يَدَكَ ﴾ .
- ٥ [٢٢٠١٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ (٤) ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «لَا تَفْخَرُوا بِآبَائِكُمُ الَّذِينَ هَلَكُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَوَاللَّهِ لَلْجُعَلُ يُدَهْدِهُ (٥) وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَوَاللَّهِ لَلْجُعَلُ يُدَهْدِهُ (٥) الْخَزَءَ عِنْدُ مَنْخَرِهِ حَيْرٌ مِنْهُمْ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ ابْتَنَى دَارًا ، وَصَنَعَ طَعَامًا ، وَجَعَلَ (٢) الْخَزَءَ عِنْدُ مَنْخَرِهِ حَيْرٌ مِنْهُمْ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ ابْتَنَى دَارًا ، وَصَنَعَ طَعَامًا ، وَجَعَلَ (٢) يَدُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ ، فَبَعَثَ اللَّهُ (٧) مَلَكًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ رَفَّةٌ ، فَدَحَلَ فَجَعَلُوا يَذْفَعُونَهُ ،

<sup>• [</sup>٢٢٠١٦] [الإتحاف: عه حب كم حم ١٨٦٩٧].

<sup>(</sup>١) في (س): «يقول» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) كأنه في (ف): «أقلبه» ، والمثبت من (س).

٥[٢٢٠١٧][شيبة: ٢٦٧٤٠].

<sup>(</sup>٣) في (س): «قام» وهو تصحيف، وفي بعض الراويات: «بات»، والمثبت من (ف).

١٤[ف/٢٠٣]].

<sup>(</sup>٤) بعده في (س): «عن عبد الكريم الجزري» ، وهو وهم ناسخ ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) الدهدهة: الدحرجة. (انظر: النهاية، مادة: دهدأ).

<sup>(</sup>٦) في (س): «فجعل» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة ليس في (ف) ، (س) ؛ فأثبتناه ليستقيم السياق ، ويؤيده ما في «المعجم الأوسط» للطبراني (٧١٠٧) ، من طريق أيوب به ، بنحوه .



يَقُولُونَ لَهُ: اخْرُجْ، فَقَالَ: أَلَيْسَ إِنَّمَا صَنَعْتُمْ طَعَامَكُمْ هَذَا لِيَأْكُلَهُ النَّاسُ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّ مِثْلَكَ لَا يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا يَأْكُلُ طَعَامَ الْمَلِكِ الْأَبْرَارُ»، قَالَ: «فَخَرَجَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَيْهِ هَيْئَةٌ حَسَنَةٌ فَمَرَّ بِهِمْ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَاشْتَدُّوا إِلَيْهِ»، أَوْ قَالَ: «ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ فَأَبَى أَنْ هَيْئَةٌ حَسَنَةٌ فَمَرَّ بِهِمْ، وَلَمْ يَدْخُلْ، فَاشْتَدُّوا إِلَيْهِ»، أَوْ قَالَ: «ابْتَدَرُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ فَأَبَى أَنْ يَالُّهُ أَنِي مَعَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ إِنْ أَلَى مَرَرُتَ هَاهُنَا»، يَأْتِي مَعَهُمْ، فَقَالُوا: إِنَّكَ إِنْ أَلَا لَمْ تَأْتِ مَعَنَا ضَرَبَنَا الْمَلِكُ إِنْ أُخْبِرَ أَنَكَ مَرَرُتَ هَاهُنَا»، قَالَ: «فَجَعَلَ يَغْمِسُ ثِيَابَهُ فِي الطَّعَامِ، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ».

• [٢٢٠٢] أخب را عَبْدُ الرِّزَاقِ (() عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ قَالَا : كَانَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ أَيِي وَقَّاصٍ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ شَيْءٌ (() ، فَقَالَ سَعْدٌ وَهُمْ فِي مَجْلِسٍ : انْتَسِبْ يَا فُلَانُ ، فَانْتَسَبَ ، ثُمَّ قَالَ لِلْآخِرِ ، ثُمَّ لِلْآخِرِ ، حَتَّى بَلَغَ سَلْمَانَ ، فَقَالَ : انْتَسِبْ يَا سَلْمَانُ ، قَالَ : مَا أَعْرِفُ لِي أَبَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنِّي سَلْمَانُ ، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ عُلَا عُمُولِ لِي أَبَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَكِنِّي سَلْمَانُ ، فَقَالَ عُمَرُ السَّعْدِ وَلَقِيَهُ : انْتَسِبْ يَا سَعْدُ ، فَقَالَ : ابْنُ الْإِسْلَامِ ، فَلُوي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ وَلَقِيَهُ : انْتَسِبْ يَا سَعْدُ ، فَقَالَ : انْتَسِبْ يَا سَعْدُ ، فَقَالَ : أَنْعَمَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَكَأَنَّهُ عَرَفَ ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ حَتَّى انْتَسَب ، أَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : وَكَأَنَّهُ عَرَفَ ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ حَتَّى انْتَسَب ، أَنْ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : انْتَسِبْ يَا سَلْمَانُ ، فَقَالَ : أَنْعَمَ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) سقط من (س) ، والمثبت من (ف).

۵[س/۲۷۹].

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) ، (س) : «أشهدك» ، والمثبت من «شعب الإيهان» (١٣١٥) من طريق المدبري ، عن المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) ليس في (ف) ، (س) ، وأثبتناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) في (س): «فقال» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٥) قوله: «أما واللَّه» ليس في (س) ، ومكانه بياض بمقدار كلمتين ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٦) قوله: «لولا لعاقبتك» كذا في (ف)، (س)، وكذا هو عند البيهقي في «السعب» (١٣١٥)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٤٢٥) كلاهما من طريق الدبري، عن المصنف، به، وفي «سير =





انْتَمَىٰ إِلَىٰ تِسْعَةِ آبَاءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ عَاشِرَهُمْ فِي النَّارِ، وَانْتَمَىٰ رَجُلٌ إِلَىٰ رَجُلٍ فِي الْتَمَىٰ رَجُلٌ إِلَىٰ رَجُلٍ فِي الْجَنَّةِ.

#### ٢٦١- بَابُ التَّلَقِّي

• [٢٢٠٢١] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الْأَنْصَارَ \* تَلَقَّتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَة .

٥ [٢٢٠٢٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ وَاثِلَةً أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ (١) ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي ؟ يَعْنِي : أَهْلَ مَكَّةَ ، قَالَ : ابْنُ أَبْرَى ، قَالَ : مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى هُمْ مَوْلَى ؟ قَالَ : مَنِ ابْنُ أَبْرَى ؟ قَالَ : اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَارِئُ ابْنُ أَبْرَى ؟ قَالَ : إِنَّهُ قَارِئُ لِكَانِ اللَّه يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ لِي اللَّه يَرْفَعُ بِهَذَا الْقُرْآنِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ لَا يَعْرِينَ » .

## ٢٦٢- بَابُ الْمُسْتَشَارِ أَمِينٌ (٣)

٥ [٢٢٠٢٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِهِمْ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْطَلَقَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَلْتَمِسُهُ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَجَلَسَ حَتَّىٰ جَاءَ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ النَّبِيِّ ﷺ وَضَعَ فِي وَسَطِهِ حَبْلًا ، ثُمَّ ارْتَقَىٰ نَخْلَةً

<sup>=</sup> أعلام النبلاء» (١/ ٥٤٤) معلقًا عن معمر عن قتادة - وحده ..: «لولا شيء لعاقبتك» ، وينظر حواشي «تاريخ دمشق» ، و «مختصره» لابن منظور (١/ ٤٥) ، واللَّه أعلم .

ا (ف/۲۰۳ ب].

٥ [٢٢٠٢٢] [الإتحاف: مي عه حب حم ١٥٤٤٦].

<sup>(</sup>١) عسفان: بلد على مسافة ثهانين كيلو مترًا من مكة شهالًا على طريق المدينة. (انظر: المعالم الأثيرة) (ص١٩١).

<sup>(</sup>٢) الاستخلاف: اتخاذ الخليفة . (انظر: المعجم الوسيط ، مادة : خلف) .

<sup>(</sup>٣) من (س) .



لَهُ فَقَطَعَ مِنْهَا عَذْقًا ، فَقَرَّبَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا ، ثُمَّ دَخَلَ عَنَمَهُ فَأَخَذَ شَاةً لِيَ ذُبَحَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّ مَ وَكَلَ عَنَمَهُ فَأَخِذَ شَاةً لِيَ ذُبِحَهَا ، فَقَالَ اللَّبِيُ عَيَ اللَّهِ عَيْ الْمَ يَنْقَ عِنْ لَمْ يَعْقَ لَلْ عَبْدَانِ ، فَخَوْ لِي فَعَلَى اللَّهُ مَا لَا لَيْبِي عَلَيْ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى مَرَّتَيْنِ ، وَهُ وَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَمَسَحَ النَّبِي عَيْنَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى مَرَّتَيْنِ ، وَهُ وَيَقُولُ : وَالْمُسْتَشَارُ أَمِينٌ ، الْمُسْتَشَارُ أَمِينٌ ، الْمُسْتَشَارُ أَمِينٌ ، خُذْ هَذَا - لِأَحَدِهِمَا - ؛ فَإِنِي قَذْ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي .

• [٢٢٠٢٤] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ مَجْلِسُ عُمَرَ مُغْتَصَّا مِنَ الْقُوَّاءِ شَبَابًا كَانُوا أَوْ كُهُولًا ، فَرُبَّمَا اسْتَشَارَهُمْ فَيَقُولُ : لَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ (٢ حَدَائَةُ مِنَ الْقُوّاءِ شَبَابًا كَانُوا أَوْ كُهُولًا ، فَرُبَّمَا اسْتَشَارَهُمْ فَيَقُولُ : لَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ (٢ حَدَائَةُ السِّنِّ وَلَا قِدَمِهِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَضَعُهُ سِنَّهِ أَنْ يُشِيرَ بِرَأْيِهِ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ عَلَىٰ حَدَائَةِ السِّنِّ وَلَا قِدَمِهِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ ، قَالَ : فَجَاءَ عُيَيْنَةُ إِلَىٰ عُمَر ، حَيْثُ شَاءَ ، قَالَ : فَجَاءَ عُيَيْنَةُ إِلَىٰ عُمَر ، فَقَالَ خَيْثُ شَاءَ ، قَالَ : فَهَمَ عُمرُبِهِ ، فَقَالَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ خُدِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُر بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْبَالِينَ ﴾ ثَالَعول الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ خُدِ ٱلْعَفْو وَأَمُر بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْبَالِينَ ﴾ ثَالَاعِراف : ١٩٩٩] ، وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ ، قَالَ : فَتَرَكَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا وَلِي عُمْرَأَعْطَانَا فَأَغْنَانَا ، وَأَخْشَانَا (٤) فَأَتْقَانَا .

<sup>(</sup>١) الدر: اللبن . (انظر: النهاية ، مادة: درر) .

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) : «أحد منكم» ، والمثبت من «جامع بيان العلم وفضله» (١٠٧٠) نقلًا عن المصنف ، به ، وكذا هو عند ابن الأزرق الغرناطي في «بدائع السلك في طبائع الملك» (ص ٣١٣) عن الزهري ، به .

<sup>(</sup>٣) الجزل: العطاء الكثير. (انظر: النهاية، مادة: جزل).

ا [ف/٢٠٤].

<sup>(</sup>٤) ليس في (ف)، (س)، واستدركناه من «الطبقات الكبرئ - متمم الصحابة، الطبقة الرابعة» لابن سعد (ص ٥٦٣)، «المعارف» لابن قتيبة (ص ٣٠٤)، «أنساب الأشراف» للبلاذري (١٠/ ٣٣٢)، «العقد الفريد» لابن عبد ربه (٥/ ٢٣)، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (٦/ ١٦٠٢)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١٦٠٠)، «تاريخ الإسلام» للذهبي (٢/ ١٩٠).

## المُصِنَّفُ لِلإِمِامُ عَبُمُ لِالْرَافِي





### ٢٦٣- بَابُ تَقْبِيلِ الرَّأْسِ وَالْيَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- [٢٢٠٢٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَوْلَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، لَرَأَيْتُ أَنَّهَا مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ .
- [٢٢٠٢٦] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّا بَكْرٍ كَشَفَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ (١) فَقَبَّلَهُ .
- [٢٢٠٢٧] أَضِهُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : نِعِمًا للْعَبْدِ أَنْ تَكُونَ عَفْلَتُهُ (٢) فِيمَا أَحَلَ اللَّهُ لَهُ .
- ٥ [٢٢٠٢٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلْمِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ (٣) : «إِذَا عَنْ عِيسَىٰ بْنِ حِطَّانَ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ (٣) : «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّا ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهَا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ » (٤) .
- [٢٢٠٢٩] قال عبد الرزاق: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ مَاحَانَ (٥)، قَالَ: رَأَيْتُ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرًا حِينَ الْتَقَيَا احْتَضَنَا، وَقَبَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ.

(١) الإكباب: الإقبال واللزوم. (انظر: القاموس، مادة: كبب).

<sup>• [</sup>٢٢٠٢٦] [الإتحاف: حب كم حم ٩٢٨٥].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «عفلته»، وفي (س): «عقلته»، ولا معنى لهذا ولا ذاك، والمثبت همو الأشبه بالمصواب، والغفلة هنا بمعنى اللهو، وقد تقدم برقم (٢١٣٣٥).

٥ [٢٢٠٢٨] [الإتحاف: حم ١٤٩٢٠] [شيبة: ١٧٠٦٩].

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي (س): «ملحان»، ولا ندري أيهما الصواب، والظاهر أن كلاهما تحريف، لكن لا ندري ما صوابه، فإن كان سليمان بن داود هو: الطيالسي، فهو: سليمان بن داود بن الجارود، وقد نقل هذا الأثر ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (٩/ ٤٨) فاقتصر على قوله: «سليمان بن داود»، فالله أعلم.

## إِي الْكِيالِيةِ





### ٢٦٤- بَابُ إِثْيَانِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا

- ه [٢٢٠٣٠] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* ﷺ : «إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فَالْ حَارِثِ بْنِ مَخْلَدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* ﷺ : «إِنَّ اللَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
- [٢٢٠٣١] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ، فَقَالَ : هَذَا يَسْأَلُنِي (١) عَنِ الْكُفْرِ . سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْكِفْرِ .
- [٢٢٠٣٢] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ رَجُلًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ .
- [٢٢٠٣٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَرِهَاهُ ، وَنَهَيَانِي عَنْهُ .
- [٢٢٠٣٤] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ : هِيَ اللُّوطِيَّةُ ١٤ الصُّغْرَىٰ .
- [٢٢٠٣٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الـدَّرْدَاءِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَكَ إِلَّا كَافِرٌ؟!
- [٢٢٠٣٦] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَتَى ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ .

٥ [ ٢٢٠٣٠] [الإتحاف: مي طح حم ١٧٩٣٠] [شيبة: ١٧٠٧٩].

۵ [س/ ۳۸۰].

<sup>(</sup>١) في (ف): «يسائلني»، وفي (س): «يسأل»، والمثبت من «شعب الإيهان» للبيهقي (٤٩٩٣) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به.

<sup>۩[</sup>ف/٢٠٤ب].

<sup>• [</sup>۲۲۰۳٤] [شيبة: ۱۷۰۷۲].

<sup>• [</sup>۲۲۰۳۵] [شيبة: ۱۷۰۷٤].

<sup>• [</sup>۲۲۰۳٦] [شيبة: ١٧٠٧٦].





٥ [٢٢٠٣٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ ، عَنْ صَفِيَةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ أَرَادُوا أَنْ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ فِي فُرُوجِهِنَ ، فَالَّ يَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ فِي فُرُوجِهِنَ ، فَالَّ يَعْلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَاللَّهِ النَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَاللَّهِ النَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَاللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَمَالَ النَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَمَالَ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَعَمَالَ اللَّهُ فَعَرْتُ لَكُمْ مَرْتُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْتَكُمْ أَنِّى شِيعَتُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَرْتُ لَكُمْ فَا أَوْا حَرْتَكُمُ أَنِّى شِيعُتُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُوالَّمُ الْمُلْلُلِيْلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُلِي الْمُلْمُ الْمُوالِمُ الْمُوالْمُ الْمُلِلْمُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُوالِمُ الْمُلْعُلُ

#### ٢٦٥- بَابُ رَفْعِ الْحَجَرِ وَنِفَارِ الدَّابَةِ

- [۲۲۰۳۸] أخب راعبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ
   وَقَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ بِقَوْمٍ يَرْفَعُونَ حَجَرًا ، فَقَالَ : مَا شَأْنُهُمْ ؟ فَقِيلَ لَـهُ : يَرْفَعُونَ حَجَرًا يَنْظُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْوَىٰ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عُمَّالُ اللَّهِ أَقْوَىٰ مِنْ هَوُلَاءِ .
- ٥ [٢٢٠٣٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ بَعْلَةً فَنَفَرَتْ بِهِ ، فَقَالَ لِرَجُلِ : «امْسَحْهَا وَاقْرَأْ عَلَيْهَا : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ » .

#### ٢٦٦- بَابُ مَقْتَلِ عُثْمَانَ

• [۲۲۰٤٠] أَضِهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ سَلَامٍ يَدْخُلُ عَلَىٰ رُءُوسِ قُرَيْشٍ مَوْلَىٰ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ ابْنُ سَلَامٍ يَدْخُلُ عَلَىٰ رُءُوسِ قُرَيْشٍ قَبْلُ أَنْ يَأْتِي أَهْلُ مِصْرَ ، فَيَقُولُ لَهُمْ : لَا تَقْتُلُوا هَذَا الرَّجُلَ يَعْنِي عُثْمَانَ ، فَيَقُولُونَ وَاللَّهِ مَا نُرِيدُ قَتْلُهُ ، قَالَ أَفْلَحُ : فَخَرَجَ وَهُوَ مُتَّكِئُ عَلَىٰ يَدَيَّ ، فَيَقُولُ : وَاللَّهِ لَتَقْتُلُنَهُ (٢) ، قَالَ : مَا نُرِيدُ قَتْلُهُ ، قَالَ أَفْلَحُ : فَخَرَجَ وَهُو مُتَّكِئُ عَلَىٰ يَدَيَّ ، فَيَقُولُ : وَاللَّهِ لَتِقْتُلُنَةُ أَنَ الْرَعْنِ تَرَكُتُمُوهُ وَقَالَ لَهُمُ ابْنُ سَلَامٍ حِينَ حُصِرَ (٣) : اتْرُكُوا هَذَا الرَّجُلَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ لَيَمُوتَنَّ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ، فَقَالَ : اتْرُكُوهُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ لَيَمُوتَنَّ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ، فَقَالَ : اتْرُكُوهُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ لَيَمُوتَنَّ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ، فَقَالَ : اتْرُكُوهُ خَمْسَ عَشْرَةً ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ لَيَمُوتَنَّ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ، فَقَالَ : اتْرُكُوهُ خَمْسَ عَشْرَةً ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ تَرَكْتُمُوهُ لَيَمُوتَنَّ إِلَيْهِمْ .

<sup>(</sup>١) السيام: أي مأتى واحدا، وهو من سيام الإبرة: ثقبها. (انظر: النهاية، مادة: سمم).

<sup>(</sup>٢) في (س): «ليقتلنه» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) الحصر : المنع والحبس . (انظر : النهاية ، مادة : حصر ) .

## إِنْ الْكِيانِ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ





- [٢٢٠٤١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ : قَالَ لَهُمُ ابْنُ سَلَامٍ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَزَلْ مُحِيطَةً بِمَدِينَتِكُمْ هَذِهِ مُنْدُ قَدِمَهَا رَسُولُ اللَّهِ لَهُمُ ابْنُ سَلَامٍ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَمْ تَزَلْ مُحِيطَةً بِمَدِينَتِكُمْ هَذِهِ مُنْدُ قَدِمَهَا رَسُولُ اللَّهِ يَعْهُ الْيَوْمَ ٣ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَيَدُهُ مَنَ " مُثَمّ لَا يَعُودُوا أَبَدَا ، فَوَاللَّهِ لَا يَقْتُلُهُ وَجُلٌ مِنْكُمْ إِلَّا لَقِي اللَّهَ أَجْذَمَ لَا يَدَلَهُ ، وَإِنَّ سَيْفَ اللَّهِ لَمْ يَرَلْ مَعْمُ وَدَا (١ عَنْكُمْ ، وَأَلَّهُ لَكُمْ وَاللَّهِ لَئِنْ قَتَلْتُمُوهُ لَيَسُلَّنَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ لَا يَغْمِدُهُ عَنْكُمْ ، إِمَّا قَالَ : أَبَدًا ، وَإِمَّا وَإِنَّ مَنْكُمْ ، إِمَّا قَالَ : أَبَدًا ، وَإِمَّا قَالَ : إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَا قُتِلَ نَبِيٍّ قَطُّ إِلَّا قُتِلَ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا ، وَلَا خَلِيفَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِهِ حَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعُوا ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قُتِلَ عَلَى دَمِ يَحْيَى بُن زَكَرِيًا فَتِلَ بَعْونَ أَلْفًا . وَلَا خَلِيفَةٌ إِلَا قُتِلَ بِهِ حَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ أَلْفًا قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعُوا ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قُتِلَ عَلَى دَمِ يَحْيَى بُن زَكَرِيًا سَبْعُونَ أَلْفًا .
- [٢٢٠٤٢] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ عَمَّنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ ، يَقُولُ : بَعَثَ عُفْمَانُ سَلِيطَ بْنَ سَلِيطٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ فَقَالَ : اذْهَبَا إِلَى ابْنِ سَلَامٍ فَتَنَكَّرَا لَهُ كَأَنَّكُمَا أَتَاوِيًّانِ ، فَقُولًا لَهُ : إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْتَرَىٰ ، فَيِم تَأْمُرُنَا (٢)? فَأَتيا ابْنَ سَلَامٍ فَقَالًا لَهُ نَحْوَ مَقَالَتِهِ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَقَالَ لِلْآخِرِ : ابْنَ سَلَامٍ فَقَالًا لَهُ نَحْوَ مَقَالَتِهِ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : أَنْتَ فُلانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَقَالَ لِلْآخِرِ : أَنْتَ فُلانُ بْنُ فُلَانٍ ، بَعَثَكُمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَقْرِتَاهُ (٣) السَّلامَ ، وَأَخْبِرَاهُ أَنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَلَانُ بُنُ فُلَانٍ ، بَعَثَكُمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَقْرِتَاهُ (٣) السَّلامَ ، وَأَخْبِرَاهُ أَنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَلَانُ بُنُ فُلَانٍ ، بَعَثَكُمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَقْرِتَاهُ وَتَالَ السَّلامَ ، وَأَخْبِرَاهُ أَنَّهُ مَقْتُولٌ ، فَلْيَكُفَ ، فَإِنَّهُ أَقْوَى لِحُجَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْ دَ اللَّهِ ، فَأَتْيَاهُ ، فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِي لَأَقَاتِلَنَ ، فَقَالَ مَوْوَانُ : وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِي لَأَقَاتِلَنَ ، فَقَالَ مَوْوَانُ : وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِي لَأَقَاتِلَنَ ، فَقَالَ فَضُرِبَ عَلَى عُنْقِهِ ، فَلَمْ يَزَلْ مُلْقِيًا ذَقَنَهُ عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى مَاتَ .
- [٢٢٠٤٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ سَلَام : لَئِنْ كَانَ قَتْلُ عُثْمَانَ ضَلَالَةً لَتَحْلِبُنَّ دَمَا ، قَالَ : كَانَ قَتْلُ عُثْمَانَ ضَلَالَةً لَتَحْلِبُنَّ دَمًا ، قَالَ :

الف/ ٢٠٥].

<sup>(</sup>١) المغمود: الموضوع في غمده ، وهو غلافه . (انظر : النهاية ، مادة : غمد) .

<sup>(</sup>٢) بعده في (س): «فمرنا» ، والمثبت من (ف) ، وينظر المصدر الآتي .

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «فأقرئا عليه» ، والتصويب من «الشريعة» للآجري (١٤٤٠) ، من طريق عبد الرزاق ، به .



وَقَالَ حُذَيْفَةُ: طَارَتِ الْقُلُوبُ مَطَارَهَا، ثَكِلَتْ كُلَّ شُجَاعٍ بَطَلٍ مِنَ الْعَرَبِ أُمُّـهُ الْيَوْمَ، وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ بَعْدَهُ (١) إِلَّا أَصْغَرُ، أَبْتَرُ الْآخِرِ، شَرُّ.

- [٢٢٠٤٤] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ (٢) الْمَكِّيُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : دَحَلْتُ أَنَا وَأَبُو قَتَادَةَ عَلَىٰ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ ، فَاسْتَأْذَنَاهُ فِي الْحَجِّ ، فَأَذِنَ لَنَا ، فَقُلْنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ حَضَرَ مِنْ أَمْرِ هَوُلَاهِ مَا قَدْ تَرَىٰ ، فَمَا فِي الْحَجِّ ، فَأَذِنَ لَنَا ، فَقُلْنَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَدْ حَضَرَ مِنْ أَمْرِ هَوُلَاهِ مَا قَدْ تَرَىٰ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، قُلْنَا : فَإِنَّا نَخَافُ الْأَنْ تَكُونَ الْجَمَاعَةُ مَعَ هَوُلَاهِ تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : الْزَمُوا الْجَمَاعَةَ حَيْثُ كَانَتْ ، قَالَ : فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَجَعْنَا مَعَهُ لِنَسْمَعَ مَا يَقُولُ ، قَالَ : أَنَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ بِأَمْرِكَ ، قَالَ : اجْلِسْ يَا ابْنَ أَخِي حَتَّىٰ يَاأُمْرِهِ ، فَإِنَّهُ لِللّهُ بِأَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا عَلَى فَي اللّهُ بِأَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَلْ عَلَى اللّهُ بِأَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا عَلَى اللّهُ بِأَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا عَلَى اللّهُ بِأَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَا عَلَى اللّهُ بِأَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَكُونَ الْمَاعُ فَي اللّهُ بِأَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ لَوْمَالًا . وَلَى الْقِتَالِ .
- [٢٢٠٤٥] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ (٣) اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ، فَذَكَرَتْ عُثْمَانَ ، فَقَالَتْ : يَا لَيْتَنِي عَلَىٰ عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ (٣) اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ ، فَذَكَرَتْ عُثْمَانَ ، فَقَالَتْ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا ، وَاللَّهِ مَا انْتَهَكْتُ مِنْ عُثْمَانَ شَيْتًا إِلَّا قَدِ انْتُهِكَ مِنْ عُثْمَانَ مَدْ عَلَىٰ لَوْ كُنْتُ نِسْيًا مَنْسِيًّا ، وَاللَّهِ مَا انْتَهَكُتُ مِنْ عُثْمَانَ شَيْتًا إِلَّا قَدِ انْتُهِكَ مِنْ عُرْقَ قَالَتْ : يَا عُبَيْدَ (٤) اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ ، لَا يَغُرَّنَكَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّفَرِ أَعْلَىٰ اللَّهِ بْنَ عَدِيٍّ ، لَا يَغُرَنَّكَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّفَرِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ عَدِيً مَا احْتُهِرَتْ أَعْمَالُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِهُ حَتَّى نَجَمَ

<sup>(</sup>١) في (ف)، (س): «بعد بعده هذه»، والتصويب من «تاريخ المدينة» لابن شبة (٤/ ١٢٤٩) من طريق قتادة، عن حذيفة . . . بنحوه . وينظر أيضا: «الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم (١/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (ف)، (س): «سلام»، والتصويب من «تاريخ دمشق» (٣٩/ ٩٠٣)، من وجه آخر عن أبان، به.

<sup>۩[</sup>س/٣٨١].

الا (١٠٥ ب].

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ف) ، (س) إلى : «عبد» ، والتصويب من «الزهد» لأبي داود (٣١٨) من طريق معمر وغيره ، عن الزهري ، به .

<sup>(</sup>٤) في (ف): «عبد» ، والتصويب من (س).

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ف) إلى : «حم» ، وفي (س) إلى : «لحم» ، والتصويب من المصدر السابق.

الَّذِينَ طَعَنُوا عَلَىٰ عُثْمَانَ ، فَقَرَءُوا قِرَاءَةً لَا نَقْرَأُ (() مِثْلَهَا ، وَصَلَّوْا صَلَاةً لَا نُصَلِّي (() مِثْلَهَا ، وَصَامُوا صِيَامًا لَا نَصُومُ (() مِثْلَهُ ، وَقَالُوا قَوْلًا لَا نُحْسِنُ أَنْ نَقُولَ (() مِثْلَهُ ، فَلَمَّا تَدَبَّرْتُ الصَّنِيعَ (() إِذَنْ هُمْ وَاللَّهِ (() مَا يُقَارِبُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ (() عَمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِئُونَ السَمِعْتَ حُسْنَ قَوْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِئُونَ السَمِعْتَ حُسْنَ قَوْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَمَلُوا فَسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِئُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِئُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَمَلُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُولُهُ وَاللّهُ لَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

- [٢٢٠٤٦] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلَا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ ، كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ (٧) قَتْلُ عُثْمَانَ خَطَبَ فَبَكَى مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ ، كَانَ عَلَى صَنْعَاءَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ (٤) قَتْلُ عُثْمَانَ خَطَب فَبَكَى بُكَاء شَدِيدًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ وَاسْتَفَاقَ ، قَالَ : الْيَوْمَ انْتُزِعَتْ خِلَافَةُ النُّبُوّةِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ بُكَاء شَدِيدًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ وَاسْتَفَاقَ ، قَالَ : الْيَوْمَ انْتُزِعَتْ خِلَافَةُ النُّبُوةِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ .
- [٢٢٠٤٧] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ زَهْدَمِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا ، فَقَالَ : وَاللَّهِ ، لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ مَا هُوَ بِسِرِّ وَلاَ عَلانِيَةٍ وَاللَّهِ ، لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ مَا هُو بِسِرِّ فَأَكْتُمُكُمُوهُ ، وَلاَ عَلانِيَةٍ فَأَخْطُبُ بِهِ ، وَإِنَّهُ لَمَّا وُشِبَ عَلَىٰ وَلاَ عَلانِيَةٍ ، مَا هُو بِسِرِّ فَأَكْتُمُكُمُوهُ ، وَلاَ عَلانِيَةٍ فَأَخْطُبُ بِهِ ، وَإِنَّهُ لَمَّا وُشِبَ عَلَىٰ عُثْمَانَ فَقُتِلَ ، قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي طَالِبٍ : اجْتَنِبْ هَذَا الْأَمْرَ فَسَتُكُفّاهُ ، فَعَصَانِي ، وَمَا أَرَاهُ عَثْمَانَ فَقُتِلَ ، قُلْتُ لابْنِ أَبِي طَالِبٍ : اجْتَنِبْ هَذَا الْأَمْرَ فَسَتُكُفّاهُ ، فَعَصَانِي ، وَمَا أَرَاهُ يَظْفُر ، وَايْمُ اللَّهِ ، لَيَظْهَرَنَّ عَلَيْكُمُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ ؛ لِأَنَّ اللَّه قَالَ : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَيْكُمُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ ؛ لِأَنَّ اللَّه قَالَ : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَيْكُمُ ابْنُ أَبِي سُفْيَانَ ؛ لِأَنَّ اللَّه قَالَ : ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَالَ : هُو مَا لَهُ اللَّهِ ، لَتَسِيرَنَّ فِيكُمْ قُرَيْشُ بِسِيرَةٍ فَارِسَ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَيْكُمُ ابْنُ أَبِي اللَّهِ ، لَتَسِيرَنَّ فِيكُمْ قُرَيْشُ بِسِيرَةٍ فَارِسَ

<sup>(</sup>١) في (س): «يُقرَأُ»، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٢) في (س): «يُصلى» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) اضطرب في كتابته في (ف) ، وفي (س) : «يُصام» ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٤) قوله : «لا نحسن أن نقول» ، وقع في (س) : «لا يحسن أن يقول» ، والمثبت من (ف) .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «الصنع» ، والمثبت من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٦) قوله : «هم والله» ، ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت من «خلق أفعال العباد» للبخاري (١/ ٥٦) ، من وجه آخر ، عن ابن شهاب ، به .

<sup>•[</sup>۲۲۰۲][شيبة: ۱۹۱۳، ۲۲۲۳، ۲۲۲۳].

<sup>(</sup>٧) في (س) : «جاء» ، والمثبت من (ف) .



وَالرُّومِ ، قَالَ : قُلْنَا : فَمَا تَأْمُرُنَا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنْ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ : مَنْ أَخَذَ مِنْكُمْ بِمَا يَعْرِفُ نَجَا ، وَمَنْ تَرَكَ - وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ - كَانَ كَبَعْضِ هَذِهِ الْقُرُونِ الَّتِي هَلَكَتْ .

- [٢٢٠٤٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ﴿ : أَنَّ مَا لِكَّا الْأَشْتَرَ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَنْكَرُوا بَعْضَ الْأَمْرِ ، وَقَالُوا : مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ ، عَتِبْنَا (١ ) أَمْرًا ، فَنَحْنُ فِي مِثْلِهِ ، قَالَ : وَعِنْدَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مَا أَشْبَهَ اللَّيْ بْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا عُلَمُ ، انْتِنِي بِالْجَامِعَةِ وَالسَّيْفِ ، قَالَ : فَقَامَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا عُلَمُ أَنْ بَنْ شُدُكَ اللَّه ، فَلَمْ يَزَالَا يُكلِّمَانِهِ حَتَّى الْحَسَنُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْشُدُكَ اللَّه ، فَلَمْ يَزَالَا يُكلِّمَانِهِ حَتَّى الْحَسَنُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْشُدُكَ اللَّه ، فَلَمْ يَزَالَا يُكلِّمَانِهِ حَتَّى الْحَسَنُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَا : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْشُدُكَ اللَّه ، فَلَمْ يَزَالَا يُكلِّمَانِهِ حَتَّى الْحَسَنُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَا : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْشُدُكَ اللَّه ، فَلَمْ يَزَالَا يُكلِّمَانِهِ حَتَّى الْحَسَنُ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَا : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، نَنْشُدُكَ اللَّه ، فَلَمْ يَزَالَا يُكلِّمَانِهِ حَتَى ذَرَجَةِ الْبَيْتِ خَائِفًا ، فَقَالَ عَلِيٌ حِينَ ذَهِبَ إِلَّهُ فَرَقَنَا فَفَرَقْنَاهُ ، فَقَالَ عَلِي كَانَ أَشَدَّ فَرَقًا لِصَاحِبِهِ ؟!
- [٢٢٠٤٩] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَكَانَ إِذَا شَهِدَ مَشْهَدًا، أَوْ أَشْرَفَ عَلَى أَكَمَةٍ أَوْ هَبَطَ وَادِيًا، قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًا، أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا، أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى أَكَمَةٍ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًا، أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا، أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى أَكَمَةٍ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًا، أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا، أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى أَكَمَةٍ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، رَأَيْنَاكَ إِذَا شَهِدْتَ مَشْهَدًا، أَوْ هَبَطْتَ وَادِيًا، أَوْ أَشْرَفْتَ عَلَى أَكَمَةٍ، قَالَ: وَاللَّهِ عَيْثُ شَيْتًا فِي ذَلِكَ قَالَ: وَاللَّهِ، مَا عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ شَيْتًا فِي ذَلِكَ قَالَ: وَاللَّهِ ، مَا عَهِدَ إِلَيْ رَسُولُ اللَّه عَيْثُ وَلَى قَالَ اللَّهِ عَيْدَهُ إِلَى النَّاسِ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ وَقَعُوا عَلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَكَانَ عَيْدِي فِيهِ أَسْوَأَ حَالًا وَفِعَالًا مِنِي ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنِي أَنْ النَّاسَ وَقَعُوا عَلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَاللَّهُ أَعْرَبُ وَعَالًا مُ أَنْ النَّاسِ ، وَلَكِنَّ النَّاسَ وَقَعُوا عَلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَكَانَ عَيْدِي فِيهِ أَسْوَأَ حَالًا وَفِعَالًا مِنِي ، ثُمَّ رَأَيْتُ أَنِي أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ النَّاسِ عَلَى النَّاسِ عَلَى النَّاسِ وَقَعُوا عَلَى عُثْمَانَ فَقَتَلُوهُ ، فَكَانَ عَلِي النَّهُ أَنْ النَّامُ وَقَنْبُتُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ أَعْرُانًا أَمْ أَخْطَأَنًا أَنْ الْفَاسُ الْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْ وَقَوْمُ الْمُ الْمُؤْمِ فَوَقَنْبُتُ عَلَى النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤَلِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤَلِقُهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُ الْمُؤَلِلَ الْمُؤَلِقُ الْمُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

۵[ف/۲۰۲۱].

<sup>(</sup>١) في (س): «عبنا» ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>٢٢٠٤٩] [الإتحاف: حم ٢٢٠٤٩].

<sup>(</sup>٢) قوله : «شيئا في ذلك» وقع في (س) : «في ذلك شيئا» ، والمثبت من (ف).

<sup>(</sup>٣) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف).

## المنابك





- [٢٢٠٥٠] أَخِبْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وَاللَّهِ ، مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ ، وَلَا أَمَرْتُ بِقَتْلِهِ ، وَلَكِنْ غُلِبْتُ .
- [٢٢٠٥١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَمَّا وَقَعَتْ فِتْنَةُ عُثْمَانَ قَالَ رَجُلٌ لِأَهْلِهِ : أَوْثِقُونِي بِالْحَدِيدِ ، فَإِنِّي مَجْنُونٌ ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ قَالَ : خَلُوا (١) عَنِّي! فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَفَانِي مِنَ الْجُنُونِ ، وَعَافَانِي مِنْ قَتْلِ عُثْمَانَ .
- [٢٢٠٥٢] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَ شِ قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ لِحُذَيْفَةَ وَلَقِيَهُ : وَاللَّهِ ، مَا يَدَعُنِي مَا يَبْلُغُنِي عَنْكَ بِظَهْرِ (٢) الْغَيْبِ ، ثُمَّ وَلَّى حُذَيْفَةُ ۞ ، فَلَمَّا أَجَازَ قَالَ : رُدُّوهُ ، قَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : وَاللَّهِ لَتُخْرَجَنَّ كَمَا يُخْرَجُنَ اللَّهِ لَتُخْرَجَنَّ كَمَا يُسْخَطُ الْجَمَلُ ۞ .

### ٢٦٧- بَابُ ظِلِّ السَّرْحِ

• [٢٢٠٥٣] أَخْبِ رُاعَبُدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مُسْتَظِلَّا تَحْتَ سَرْحَةٍ (٢) ، فَمَرَّ ابْنُ (٤) عُمَرَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ : أَتَدْرِي لِمَا يُسْتَحَبُّ ظِلُّ السَّرْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ بَارِدٌ ظِلُّهَا ، وَلَا شَوْكَ فِيهَا ، قَالَ : وَلِغَيْرِ ذَلِكَ ، أَرَأَيْتَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ (٥) دُونَ مِنْ ي ، فَإِنَّ مِنْ هُنَالِكَ إِلَى قَالَ : وَلِغَيْرِ ذَلِكَ ، أَرَأَيْتَ إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ (٥) دُونَ مِنْ ي ، فَإِنَّ مِنْ هُنَالِكَ إِلَى

<sup>(</sup>١) التخلية : التَّرُكُ والوَدْع . (انظر : ذيل النهاية ، مادة : خلا) .

<sup>(</sup>٢) في (س): «في ظهر» ، والمثبت من (ف).

<sup>◊ [</sup>س/ ٣٨٢]. ١ و اف/ ٢٠٦ ب].

<sup>(</sup>٣) السرحة: الشجرة العظيمة ، وجمعها: سرح . (انظر: النهاية ، مادة: سرح) .

<sup>(</sup>٤) ليس في (ف)، (س)، وهو وهم، والتصويب من «معجم ما استعجم» للبكري (٤/ ١١٧٣)، من طريق معمر، به . وأخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (٢٣٣٢) من وجه آخر، عن زيد بن أسلم، به كالمثبت . وينظر : «تهذيب الكماك» (١٠/ ١٢) .

<sup>(</sup>٥) المأزمان : مثنى المأزم ، وهو : الطريق الضيق بين الجبلين ، والجمع مآزم . (انظر : تهذيب الأسماء للنووي) (١٤٨/٤) .





مَطْلَعِ الشَّمْسِ مَكَانَ السُّرَرِ ، أَوْ قَالَ : مَسْجِدَ السُّرَرِ ، سُرَّ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ، فَاسْتَظَلَّ نَبِيٍّ مِنْهُمْ تَحْتَ سَرْحَةٍ ، وَدَعَا اللَّهَ فَاسْتَجَابَ لَهُ ، وَدَعَا لَهَا ، فَكَفَى كَمَا رَأَيْتَ ، لَا تَعْتَلُ كَمَا تَعْتَلُ كَمَا تَعْتَلُ الشَّجَرُ .

قَالَ مَعْمَرُ: سُرُّوا: قُطِعَتْ سُرَرُهُمْ ، لَا تَعْتَلُ: يَعْنِي خَضْرَاءَ أَبَدًا.

## ٢٦٨- بَابُ ضَحِكِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (١) ﷺ وَغَيْرٍ ذَلِكَ

- [٢٢٠٥٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ : هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَضْحَكُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجِبَالِ .
- [٢٢٠٥٥] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كُنْتُ أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْ عَشَرَةٍ ، كُلُّهُمْ يَخْتَلِفُ فِي اللَّفْظِ ، وَالْمَعْنَىٰ وَاحِدٌ .
- [٢٢٠٥٦] أَضِوْعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : كَتَبَتْ عَائِشَةُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْ مَحْمَدَةَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ ، يَكُنْ مَنْ يَحْمَدُهُ مِنَ النَّاسِ ؛ لَهُ ذَامَّا .
- ٥ [٢٢٠٥٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ زَيْدٌ : وَإِنَّ سِتْرَهُ أَسْلَمُ لَهُ ، وَهُو يُحِبُّ أَنْ يُعْلَمَ بِهِ .

### ٢٦٩- بَابُ ذِكْرِ الْحَسَنِ

• [٢٢٠٥٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّـوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ : لَوْ نَظَرْتُمْ مَا بَيْنَ جَابَرْسَ (٢) إِلَىٰ جَابَلْقَ ، مَا وَجَدْتُمْ رَجُلًا جَدُّهُ

<sup>(</sup>١) في (س): «رسول اللَّه» ، وكتب فوقه كالمثبت ، والمثبت من (ف).

<sup>• [</sup>۲۲۰۵٤] [شيبة: ۳۵۷۷۷].

<sup>• [</sup>۲۲۰۵٦] [شيبة: ۲۲۲۰۵].

<sup>(</sup>٢) في (ف) ، (س) في الموضعين : «جابوس» ، والمثبت من «الـشريعة» للآجـري (١٦٦١) من طريـق الدبري ، عن عبد الرزاق ، به .

# إِنْ الْمِلْكُ الْمِعْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّل





نَبِيٌّ غَيْرِي وَأَخِي، فَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تُجْمِعُوا (١) عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ ، ﴿ وَإِنْ أَذْرِى لَعَلَّهُ و فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَكُ إِلَى حِينِ ﴾ [الأنبياء: ١١١].

قَالَ مَعْمَرٌ: مَعْنَى (٢) جَابَرْسَ وَجَابَلْقَ: الْمَغْرِبُ وَالْمَشْرِقُ.

- ٥ [٢٢٠٥٩] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّفُ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يُحَدِّفُ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُحَدِّفُنَا يَوْمَا ﴿ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ ، فَيُقْبِلُ عَلَى أَبِي بَكْرَةَ قَالَ : «ابْنِي هَذَا سَيُدٌ ، إِنْ يَعِفْ أَصْحَابِهِ فَيُحَدِّفُهُمْ ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى الْحَسَنِ فَيُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «ابْنِي هَذَا سَيُدٌ ، إِنْ يَعِفْ أَصْحَابِهِ فَيُحَدِّثُهُمْ ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى الْحَسَنِ فَيُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «ابْنِي هَذَا سَيُدٌ ، إِنْ يَعِفْ يُعْبِلُ عَلَى الْحَسَنِ فَيُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «ابْنِي هَذَا سَيُدٌ ، إِنْ يَعِفْ يُعْبِلُ عَلَى الْحَسَنِ فَيُقَبِّلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : «ابْنِي هَذَا سَيُدٌ ، إِنْ يَعِفْ
- [٢٢٠٦٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ ، يُحَدِّثُ عَنْ مَوْلِى لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَخْتَلِفُ إِلَى مِرْبَدٍ (٣) لَهُ ، فَأَبْطأَ عَلَيْنَا مَرَّةً ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ كَبِيرِي آنِفًا ، وَمَا سُقِيتُهُ قَطُّ أَشَدَّ مِنْ مَرَّتِي هَذِهِ ، فَقَالَ حُسَيْنٌ : وَمَنْ سَقَاكَهُ؟ قَالَ : لِمَ ، أَلِتَقْتُلُهُ؟! بَلْ نَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ .
- [٢٢٠٦١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَىٰ مُعَاوِيَةً فَقَالَ لَهُ : إِنِّي لأَرَاكَ عَلَىٰ مِلَّةِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا ، وَلَا عَلَىٰ مِلَّةِ ابْنِ عَفَّانَ .

قَالَ طَاوُسٌ : يَعْنِي : الْمِلَّةُ مِلَّةُ مُحَمَّدِ عَيْكَةٌ لَيْسَتْ الْإَحَدِ .

<sup>(</sup>١) كذا في (ف) ، (س) ، وفي المصدر السابق : «تجتمعوا» .

<sup>(</sup>٢) ليس في (ف) ، (س) ، والمثبت من المصدر السابق .

٥ [٢٢٠٥٩] [الإتحاف: كم حم حب ١٧١٧٤].

١ [ف/٢٠٧]].

<sup>(</sup>٣) المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم ، أويوضع فيه التمر لينشف . (انظر: النهاية ، مادة : ربد) .

## المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُلِالْ أَوْنَ



- £117)
- [٢٢٠٦٢] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ : لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ .
- [٢٢٠٦٣] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَخْلَقَ لِلْمُلْكِ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، كَانَ النَّاسُ يَرِدُونَ بَيْتَهُ عَلَى أَرْجَاءِ وَادِي رَحْبٍ ، لَيْسَ بِالضَّيِّقِ الْحَصِرِ الْعُصْعُصِ الْمُتَعَصِّبِ . يَعْنِي : ابْنَ الزُّبَيْرِ .

#### ٧٧٠- بَابُ حَلْقِ الْقَفَا وَالزُّهْدِ

- [٢٢٠٦٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَىٰ رَجُلَا قَدْ حَلَقَ قَفَاهُ ، وَلَبِسَ حَرِيرًا ، فَقَالَ : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .
- ٥ [٢٢٠٦٥] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي ذَرِّ فَرَأَى الْمَرَأَتَهُ مُشَعَّفَةً ، لَيْسَ عَلَيْهَا أَثْرُ مَجَاسِدَ وَلَا خَلُوقٍ (١) ، فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ تَا مُمُونِي أَنْ آتِي الْعِرَاقَ ، وَلَوْ أَتَيْتُ الْعِرَاقَ ، قَالُوا : هَذَا أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَمَالُوا عَلَيْنَا مِنَ الْعِرَاقَ ، وَإِنَّ الْعِرَاقَ ، قَالُوا : هَذَا أَبُو ذَرِّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَأَمَالُوا عَلَيْنَا مِنَ النَّبِيَ وَيَكُوهُ وَنَحْنُ مُشْولِ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَإِنَّا إِنْ نَأْخُذُهُ الدُّنْيَا ، وَإِنَّ النَّبِيِ وَهُو لَنَّ الْعَرَاقَ ، وَإِنَّا إِنْ نَأْخُذُهُ وَنَحْنُ مُثْقَلُونَ .

## ٧٧١- بَابُ التَّحْرِيشِ (٢) بَيْنَ الْبَهَائِمِ ﴿ وَقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ

٥ [٢٢٠٦٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ مَعْمَرُ : لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا ، قَالَ : «لَا يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ فَحْلَيْنِ ، دِيكَيْنِ فَمَا لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا ، قَالَ : «لَا يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يُحَرِّشَ بَيْنَ فَحْلَيْنِ ، دِيكَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا» .

<sup>• [</sup>٢٢٠٦٢] [الإتحاف: حب كم حم ١٧٧٣].

<sup>(</sup>١) الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره ، تغلب عليه الحمرة والصفرة . (انظر: النهاية ، مادة : خلق) .

<sup>(</sup>٢) التحريش: الإغراء وتهييج بعضها على بعض . (انظر: النهاية ، مادة : حرش) .

۵ [ف/۲۰۷ ب].

٥ [٢٢٠٦٧] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٣ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ عَيَيْ بِقَبْرِ ، فَقَالَ : «أَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟» قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «هَذَا قَبْنُ النَّبِيُ عَيَيْ بِقَبْرِ ، فَقَالَ : «أَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟» قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : «هَذَا قَبْنُ أَبُو رِغَالٍ؟ قَالَ : «رَجُلٌ كَانَ مِنْ فَمُودَ ، كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، فَمَنَعَهُ أَبِي رِغَالٍ » قَالُوا : وَمَنْ أَبُو رِغَالٍ؟ قَالَ : «رَجُلٌ كَانَ مِنْ فَمُودَ ، كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ ، فَمَنَعَهُ عَمْنُ مِنْ حَرَمُ اللَّهِ عَذَابَ اللَّهِ ، فَلَمَّا حَرَجَ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ ، فَدُفِنَ هَاهُنَا ، وَدُفِنَ مَعَهُ غُصْنُ مِنْ ذَهِبٍ » ، فَابْتَدَرَهُ الْقَوْمُ ، فَبَحَثُوا عَنْهُ ، حَتَّى اسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ .

#### ٧٧٢- بَابُ الْمَعْدِنِ الصَّالِحِ

• [٢٢٠٦٨] أَضِوْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَجُلَّ فِيمَا خَلَا مِنَ الزَّمَانِ ، وَكَانَ رَجُلًا عَاقِلًا لَيِّنَا ، فَكَبِرَ فَقَعَدَ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ لِإبْنِهِ يَوْمَا : فِيمَا خَلَا مِنَ الزَّمَانِ ، وَكَانَ رَجُلًا عَاقِلًا لَيِّنَا ، فَكَبِرَ فَقَعَدَ فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ لِإبْنِهِ يَوْمَا : إِنِّي قَدِ اغْتَمَمْتُ ، فَلَوْ أَدْخَلْتَ عَلَيَّ رِجَالًا يُكَلِّمُونَنِي ، فَذَهَبَ ابْنُهُ فَجَمَعَ نَفَرًا ، فَقَالَ : ادْخُلُوا فَحَدُّدُوهُ ، فَإِنْ سَمِعْتُمْ مِنْهُ مُنْكَرًا فَاعْذُرُوهُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَبِرَ ، وَإِنْ سَمِعْتُمْ مِنْهُ مَنْكَرًا فَاعْذُرُوهُ ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَبِرَ ، وَإِنْ سَمِعْتُمْ مِنْهُ حَيْرًا فَاعْدُرُوهُ ؛ فَإِنْ قَالَ : أَلَا أَكْيَسُ الْكَيْسِ التَّقَى ، وَإِنَّ فَالَ : أَلَا أَكْيَسُ الْكَيْسِ التَّقَى ، وَإِنَّ الطَّلَعْتُمْ مِنْ أَوَّلَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ : أَلَا أَكْيَسُ الْكَيْسِ التَّقَى ، وَإِذَا اطَّلَعْتُمْ مِنْ أَعْدَرُ الْعَجْزِ الْفُجُورُ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَزَوَّجْ فِي مَعْدِنِ صَالِحٍ ، وَإِذَا اطَّلَعْتُمْ مِنْ رَجُل عَلَىٰ فَجْرَةٍ فَاحْذَرُوهُ ؛ فَإِنَّ لَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَزَوَّجْ فِي مَعْدِنٍ صَالِحٍ ، وَإِذَا اطَلَعْتُمْ مِنْ لَهُ الْعَرْوَ فَاحْذَرُوهُ ؛ فَإِنَّ لَهَا أَحْوَاتٍ .

### ٢٧٣ - بَابُ شُوءِ الْمَلَكَةِ (١) وَالنَّفْسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٥ [٢٢٠٦٩] أخبئ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْ أَحَدُكُمْ إِنِّي حَبِيثُ النَّفْسِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَبِيثُ النَّفْسِ ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : إِنِّي لَقِسُ (٢) النَّفْسِ » .

ٷ [س/ ٣٨٣].

<sup>(</sup>١) تصحف في (ف) إلى: «المملكة»، والتصويب من (س).

ه [۲۲۰٦۹] [شيبة: ۲۷۰۳۴].

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) إلى : «لقيس» ، وفي (س) إلى : «نفيس» ، والتصويب من «السنن الكبرى» للنسائي (٢) تصحف في رف إلى : «لقيس» ، به .

لقست النفس: غثَت وفترت وكسلت . (انظر: النهاية ، مادة: لقس) .

### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُلَالِ أَوْفَى





- ٥[٢٢٠٧٠] أَخِبْ رُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُـرْوَةَ ، عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ خَبُئَتْ (١) نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » .
- ٥ [٢٢٠٧١] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلَةٍ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ١٣ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ (٢)» .
- ٥ [٢٢٠٧٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُ وَيَّ الْمَنْ عَبْدَا (٤) عَلْ مَنْ حَبَّبَ عَبْدَا (٤) عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ عَبْدَا (٤) عَلَى سَيِّدِهِ » . سَيِّدِهِ » .

## ٢٧٤- بَابُ الْقَوْلِ إِذَا دَخَلْتَ قَرْيَةً ، وَفِتْنَةِ الْمَالِ ، وَالْمَيْتَةِ

- [٢٢٠٧٣] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدُخُلَ قَرْيَةً ، قَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَمَا أَظَلَّتْ ، وَرَبَّ الْأَرْضِ وَمَا أَقَلَّتْ ( ° ) ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَّتْ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَّتْ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا .
- ٥ [٢٢٠٧٤] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي مَلِيحٍ ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا جَعَلَ اللَّهُ مِيتَةَ عَبْدِ بِأَرْضِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً» .
- [٢٢٠٧٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ

<sup>(</sup>١) خبثت النفس: ثقُلت وغنَّت ، كأنه كره اسم الخُبث . (انظر: النهاية ، مادة : خبث) .

١٤[ف/٨٠٢]].

<sup>(</sup>٢) تصحف في (ف) إلى : «المملكة» ، والتصويب من (س) ، ويوافقه ما في «سنن الترمـذي» (٢٠٧٢) ، من وجه آخر عن فرقد به .

<sup>(</sup>٣) التخبيب: الخداع والإفساد. (انظر: النهاية، مادة: خبب).

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «امرأته» ، ولعله سبق قلم من الناسخ ، والمثبت هـ و السصواب ، وينظر : «مسند أحمد» (٩٢٨٠) ، «مستدرك الحاكم» (٢٨٣٤) .

<sup>(</sup>٥) الإقلال: رفع الشيء، وحمله. (انظر: النهاية، مادة: قلل).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ الْمَدِينَةَ فَلَقِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَهُ بِالْجُرْفِ ('') فَا عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ غَائِبًا فِي أَرْضٍ لَه بِالْجُرْفِ ('') فَأَتَاهُ ، فَإِذَا هُوَ وَاضِعٌ رِدَاءَهُ ، وَالْمِسْحَاةُ ('') فِي يَدِهِ وَهُو يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي أَرْضِهِ ، فَلَمَّا وَأَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَضَعَ الْمِسْحَاةَ مِنْ يَدِهِ ، وَلَبِسَ رِدَاءَهُ ، قَالَ : فَوَقَ فَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : جِئْتُ لِأَمْرٍ ، فَرَأَيْتُ أَعْجَبَ مِنْهُ ، مَا أَدْرِي أَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ نَعْلَمْ ، أَوْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ : جِئْتُ لِأَمْرٍ ، فَرَأَيْتُ أَعْجَبَ مِنْهُ ، مَا أَدْرِي أَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ نَعْلَمْ ، أَوْ مَا لَمْ يَأْتِنَا ، مَا لَنَا نَحِفُ فِي الْجِهَادِ وَتَتَشَاقَلُونَ عَنْهُ ، وَنَزْهَدُ فِي اللَّنْ نَعْلَمْ ، أَوْ مَا لَمْ يَأْتِنَا ، مَا لَنَا نَحِفُ فِي الْجِهَادِ وَتَتَشَاقَلُونَ عَنْهُ ، وَنَرْهَدُ فِي اللَّنْ نَعْلَمْ ، اللَّهُ نَعْلَمْ ، وَلَا جَاءَنَا إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ ، وَلَا جَاءَنَا إِلَّا مَا جَاءَكُمْ ، وَلَكِنَا ابْتُلِينَا بِالصَّرَّاءِ فَلَمْ نَصْبِرْ .

### ٧٧٥- بَابُ التُّجَّارِ وَمَنْ أَكَلَ وَلَبِسَ بِأَخِيهِ

ه [٢٢٠٧٦] أخبر عبد الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، قَالَ : سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَظُنُهُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ \* ﷺ : «الزَّرْعُ أَمَانَةٌ ، وَالتَّاجِرُ فَاجِرٌ ، وَاللَّهِ ، مَا أُحِبُ أَنَّ لِي أَمَةَ بَغِيًّا بِدِرْهَمَيْنِ ، وَلَا عَبْدَا حَنَّاطًا خَائِنًا بِدِرْهَمَهُ . وَالتَّاجِرُ فَاجِرٌ ، وَاللَّهِ ، مَا أُحِبُ أَنَّ لِي أَمَةً بَغِيًّا بِدِرْهَمَهُ ، وَلا عَبْدَا حَنَّاطًا خَائِنًا بِدِرْهَمَ » .

٥ [٢٢٠٧٧] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّوقِ ، فَبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ قَصَّالَ : "إِنَّ السُّوقِ ، فَقَالَ : "إِنَّ التُّجَارَ فَقَالَ : "إِنَّ التُّجَارَ فَقَالَ : "إِنَّ التُّجَارَ فَيْعَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَاسْتَجَابُوا لَهُ ، فَقَالَ : "إِنَّ التُّجَارَ فَيْعَ اللَّهُ وَبَرَّ وَصَدَقَ » .

٥ [٢٢٠٧٨] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ

<sup>(</sup>١) الجرف: يقع شمال المدينة ، بل هو الآن حيّ من أحيائها متصل بها ، فيه زراعة وسكان . (انظر: المعالم الأثيرة) (ص٨٩) .

<sup>(</sup>٢) المسحاة: الحِجْرفة من الحديد، والجمع: مساح. (انظر: النهاية، مادة: سحا).

٥ [ف/ ۲۰۸ ب].





أَكَلَ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَكُلَةَ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِثْلَهَا مِنْ نَادٍ ، وَمَنْ لَبِسَ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ ثَوْبَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ تَوْبَا مِثْلَهُ مِنَ النَّادِ ، وَمَنْ قَامَ ﴿ بِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَقَامَ دِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ ، أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ » .

٥ [٢٢٠٧٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : لَقِيَ النَّبِيُ عَيَيْ رَجُلَا مِنَ الْأَنْصَارِ مَهْمُومًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَيْةٍ : «مَا شَأْنُكَ»؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ أَنِّي أَمُوتُ عَنَ الْأَنْصَارِ مَهْمُومًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَيَيْةٍ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ : «أَلَيْسَ غَدَا الدَّهْرَ كُلَّهُ؟!» .

• [ ٢٢٠٨٠] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ : يُوشِكُ قَوْمٌ أَنْ يَأْكُلُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرُ بِأَلْسِنَتِهَا .

## ٢٧٦- بَابُ الإِسْتِسْقَاءِ (١) بِالْأَنْوَاءِ (٢) وَالسَّمْحِ

٥ [٢٢٠٨١] أَخْبَرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُ عَيَّيْةٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهنِيِّ قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُ عَيَّيْةٍ الطُّبْحَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَثَرِ سَمَاء (٢) ، فَقَالَ لَمَّا انْصَرَف : «أَلَمْ (٤) تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبَّكُمُ الطُّبْحَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَثْرِ سَمَاء (٣) ، فَقَالَ لَمَّا انْصَرَف : «أَلَمْ (٤) تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبَّكُمُ الطَّبْدَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عِبَادِي نِعْمَة إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرُونَ ، فَأَمَّا مَنْ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ (٥) : مَا أَنْعَمْتُ عَلَى مُعْدَ عِبَادِي نِعْمَة إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرُونَ ، فَأَمَّا مَنْ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ (٥) : مَا أَنْعَمْتُ عَلَى مُعْدَ عِبَادِي نِعْمَة إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرُونَ ، فَأَمَّا مَنْ آلَانِي آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ ، وَأَثْنَى عَلَيَ ، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ ، وَأَثْنَى عَلَيَ ، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ ، وَأَثْنَى عَلَيَ ، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ ، وَأَثْنَى عَلَيَ ، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي وَحَمِدَنِي عَلَى سُقْيَايَ ، وَأَثْنَى عَلَيْ مُنْ اللْكَوْكَ بِ وَالْتَعْمُ الْمُ

١ [٣٨٤ / ٣٨٤].

<sup>(</sup>١) الاستسقاء: طلب السقيا، وهو: إنزال الغيث والمطرعلي البلاد والعباد. (انظر: النهايسة، مادة: سقا).

<sup>(</sup>٢) **الأنواء :** جمع نوء ، وهي ٢٨ نجها معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها ، وكانت العرب تعرف بها المطر والرياح . (انظر : اللسان ، مادة : نوأ) .

<sup>(</sup>٣) السهاء: المطر، وسمى سهاءً لأنه ينزل من السهاء. (انظر: النهاية، مادة: سما).

<sup>(</sup>٤) في (ف): «لم» ، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في «المعجم الكبير» للطبراني (٥/ ٢٤١) من طريق عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٥) ليس في (ف) ، (س) ، واستدركناه من المصدر السابق .

## إلى المالية

٤٦٧



مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِالْكَوْكَبِ وَكَفَرَ بِي - أَوْ قَالَ: كَفَرَ بِنِعْمَتِي (١١)».

ه [٢٢٠٨٢] أخبى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَ اللَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَبْدَا سَمْحًا إِذَا الْتَصَىٰ ، سَمْحًا ﴿ إِذَا قَضَىٰ ، سَمْحًا إِذَا الْقَتْضَىٰ » .

#### ٢٧٧- بَابُ الزَّرْعِ

ه [٢٢٠٨٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ الْبَقَرِ الَّذِينَ يَتْبَعُونَ أَذْنَابَ (٢) فِيرَانِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْعًا ، سَبَقُوا النَّاسَ سَبْقًا بَعِيدًا ، وَحَلَّتْ لَهُمْ كُلُّ حُلُوةً ، بَيْدَ أَنْهُمْ يُعِينُونَ النَّاسَ بِأَعْمَالِ أَبْدَانِهِمْ (٣) وَيُغِيثُونَ أَنْفُسَهُمْ » .

٥ [٢٢٠٨٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «تَصَدَّقُوا وَلَا تَحْقِرُوا» ، قَالُوا : عَلَىٰ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : «عَلَى النَّاسِ : الْأَسِيرِ ، وَالْمِسْكِينِ ، وَالْفَقِيرِ (٤) » ، قَالُوا : فَأَيُّ أَمْوَالِنَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : «الْحَرْثُ وَالْغَنَمُ» ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَالْفَقِيرِ (٤) » ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَالْإِبِلُ ؟ قَالَ : «تِلْكَ عَنَاجِيجُ (٥) الشَّيَاطِينِ ، لَا تَعْدُو إِلَّا مُولِّيَة ، وَلَا تَـرُوحُ إِلَّا مُولِّيَة ، وَلَا تَـرُوحُ إِلَّا مُولِّيَة ، وَلَا تَـرُوحُ إِلَّا مُولِيَة ، وَلَا تَـرُوحُ إِلَّا مُولِيّة ، وَلَا تَـرُوحُ إِلَّا مُولِيّة ، وَلَا يَـرُوحُ إِلَّا مُولِيّة ، وَلَا يَـرُوحُ إِلَّا مُولِيّة ، وَلَا يَـرُوحُ إِلَّا مُولِيّة ، وَلَا يَلُو مِنْ جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ » ، قَالُوا : إِذَنْ يُسَيِّبُهَا النَّـاسُ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ ، قَالُ : «لَنْ تُعْدَمَ الْأَشْقِيَاءَ الْفَجَرَة» .

<sup>(</sup>١) في (ف): «نعمتي»، والمثبت من (س)، ويوافقه ما في المصدر السابق.

١[ف/٢٠٩].

<sup>(</sup>٢) الأذناب: جمع: الذنب، وهو: الذيل. (انظر: المعجم العربي الأساسي، مادة: ذنب).

<sup>(</sup>٣) قوله : «بأعمال أبدانهم» ، وقع في (س) : «بأبدانهم» .

<sup>(</sup>٤) في (ف) ، (س) : «الفقير» بغير واو ، والمثبت هو المناسب للسياق .

<sup>(</sup>٥) تحرف في (ف) إلى : «عناتين» ، وفي (س) إلى : «عنايين» ، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٦٦٢) ، وقال : «العناجيج : نجائب الإبل ، واحدها عُنْجُوج ، يريد أنها مطايا الشياطين ، وهذا مثل ضربه ، يريد أنها قد يسرع إليها الذُّعْر والنَّفار» .

<sup>(</sup>٦) في (ف) ، (س) : «يأتيها» ، والمثبت هو المناسب للسياق .





- [٢٢٠٨٥] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قِيلَ لِعُمَرَ : سُيِّبَتِ (١) الْإِبِلُ ، قَالَ : فَأَيْنَ الْأَشْقِيَاءُ؟ يَعْنِي الْحَمَّالِينَ .
- ٥ [٢٢٠٨٦] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ ، أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ : «يَا أُمَّ هَانِئِ ، اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّهَا تَرُوحُ بِخَيْرٍ وَتَغْدُو بِخَيْرٍ» .

#### ٧٧٨- بَابُ الْفَرِيضَةِ وَالنَّضَالِ

- [٢٢٠٨٧] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
  قَالَ : إِنَّ مَثَلَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَتَعَلَّمِ الْفَرِيضَةَ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَبِسَ بُرْنُسَا لَا وَجْهَ لَهُ .
  قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ : تَعَلَّمُوا بِالنِّضَالِ ، وَتَحَدَّثُوا بِالْفَرِيضَةِ .
- ٥ [٢٢٠٨٨] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَزْرَقِ قَالَ : كَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ يَخْرُجُ فَيَرْمِي كُلَّ يَـوْمِ وَيَسْتَتْبِعُهُ (٣) ، فَكَأَنَّهُ كَادَ أَنْ يَمَلَّ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَا أُخْبِرُكَ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعَيُّ يَقُولُ : وَيَسْتَتْبِعُهُ (٣) ، فَكَأَنَّهُ كَادَ أَنْ يَمَلَّ ، فَقَالَ لَهُ : أَلَا أُخْبِرُكَ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعَيُّ يَقُولُ : ﴿ وَيَسْتَبْعِهُ اللَّهِ يَعْفِي اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْخَيْرَ ، وَالَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » (١٤) .

وَقَالَ : «ارْمُوا وَارْكَبُوا ، وَأَنْ تَرْمُوا خَيْرٌ (٥) مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا» .

<sup>(</sup>١) التسييب: إرسال الدواب تذهب وتجيء كيف شاءت. (انظر: النهاية ، مادة: سيب).

<sup>(</sup>٢) في (س): «رسول الله».

٥ [٢٢٠٨٨] [الإتحاف: حم مي جا خزعه كم ١٣٨٩٣].

<sup>(</sup>٣) في (ف): «ونستتبعه» ، وفي (س) كأنه: «وسيتبعه» ، والمثبت من «مسند أحمد» (١٤٨/٤) ، عن عبد الرزاق به .

۵[ف/۲۰۹ب].

<sup>(</sup>٤) قوله: «والذي يرمي به في سبيل اللَّه» ليس في (ف) ، (س) ، والسياق يقتضيه ، فاستدركناه من المصدر السابق .

<sup>(</sup>٥) في (ف) ، (س) : «خيرا» ، والتصويب من المصدر السابق .



وَقَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثًا (١): رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ».

قَالَ: فَتُوفِّيَ عُقْبَةُ وَلَهُ بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ قَوْسًا ، مَعَ كُلِّ قَوْسٍ قَرْنٌ وَنَبْلُ ، فَأَوْصَىٰ بِهِنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

- [٢٢٠٨٩] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرِ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ الْطَاةَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ غَرَرْتَنِي بِعِمَامَتِكَ السَّوْدَاء ، وَأَرْطَاةَ وَكَانَ الشَّعْمَلَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ غَرَرْتَنِي بِعِمَامَتِكَ السَّوْدَاء ، وَإِرْسَالِكَ الْعِمَامَةَ مِنْ وَرَائِكَ ، فَإِنَّكَ أَظْهَرْتَ لِيَ (٢) الْخَيْرَ وَمُجَالَسَتِكَ الْقُرَاء اللَّهُ عَلَى مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ، وَالسَّلَامُ (٣) .
- [٢٢٠٩٠] أَضِرُا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ حَرَامَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، يَقُولُ : كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يُجَاوِرَنَّكُمْ خِنْزِيرٌ ، وَلَا يُرْفَعُ فِيكُمْ صَلِيبٌ ، وَلَا تَأْكُلُوا عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَدِّبُوا الْخَيْلَ ، وَامْشُوا بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ .
- [٢٢٠٩١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً (٤) قَالَ : الْفَرِيضَةُ ثُلُثُ الْعِلْمِ ، وَالطَّلَاقُ ثُلُثُ الْعِلْمِ .
- [٢٢٠٩٢] أَخْبُ لِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَـالَ : يَضْرِبُ وَلَدَهُ عَلَى اللَّحْنِ (٥) .

(١) في (ف) ، (س): «ثلاث» ، والتصويب من المصدر السابق .

(Y) (w) : (|y|) . (|y|) .

(٤) قوله : «معمر ، عن قتادة» ، بدله في (س) : «عبد اللَّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر» ، ولعلم وهم من الناسخ بانتقال بصره إلى إسناد الحديث بعده .

• [۲۲۰۹۲] [شيبة: ۲۲۱۲۳].

(٥) تصحف في (ف)، (س) إلى: «الحق»، والتصويب من «غريب الحديث» للخطابي (١/ ٦١) من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، ومن «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٦١٦٣) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، به.





• [٢٢٠٩٣] أخبرُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَن ابْنِ عُمَرَ . . . مِثْلَهُ .

#### ٧٧٩- بَابُ الْمَشْرِقِ وَالْخَلْقِ

٥ [٢٢٠٩٤] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ﴿ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ﴿ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنَ النَّهُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : «هَاهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ ، قَالَ : «هَاهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ ، وَحَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ » (١) ، أَوْ قَالَ : «قَرْنُ الشَّمْسِ (١)» .

٥ [٢٢٠٩٥] أخبرُ عبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَفَعَهُ - قَالَ : «لَمْ يَخْلُقِ اللَّهُ حَلْقَا إِلَّا حَلَقَ مَا يَغْلِبُهُ حَلَقَ رَحْمَتَهُ تَغْلِبُ عَضَبَهُ ، وَحَلَقَ الطَّدَقَةَ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَحَلَقَ الْأَرْضَ فَأَذْخَرَتْ وَتَزَخْرَفَتْ ، وَقَلَتْ الْأَرْضَ فَأَذْخَرَتْ وَتَزَخْرَفَتْ ، فَقَالَتْ : مَا يَغْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَوَتَدَهَا بِهَا ، فَقَالَتِ الْجِبَالُ : غَلَبْتُ الْأَرْضَ فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ الْجِبَالُ فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ النَّارَ ، فَقَالَ الْحَدِيدُ : غَلَبْتُ الْجِبَالُ فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ النَّارُ : غَلَبْتُ الْحَدِيدُ قَمَا يَعْلِبُنِي (٣) ؟ فَخَلَقَ الْمَاءُ ، فَقَالَ الْمَاءُ \* : غَلَبْتُ (٤) فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ الرِّيحَ » ، قَالَ : «فَرَدَهُ (٥) فِي السَّحَابِ ، فَقَالَ الرِّيحُ : غَلَبْتُ (٤) النَّارَ فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ الرِّيحَ » ، قَالَ : «فَرَدَهُ (٥) فِي السَّحَابِ ، فَقَالَتِ الرِّيحُ : غَلَبْتُ الْمَاءُ فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ الرِّيحَ » ، قَالَ : «فَرَدَهُ (٥) فِي السَّحَابِ ، فَقَالَ الرِّيحُ : غَلَبْتُ الْمَاءُ فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ الرِّيْسَانَ يَبْنِي الْبِنَاءَ الَّذِي لَا تَنْفُدُهُ الرَّيحُ ، فَقَالَ الْمَاءُ فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ الرِّيْسَانَ يَبْنِي الْبِنَاءَ الَّذِي لَا تَنْفُدُهُ أَدُهُ الرِّيحُ ، فَقَالَ الْمَاءُ فَمَا يَعْلِبُنِي ؟ فَخَلَقَ الْإِنْسَانَ يَبْنِي الْبِنَاءَ الَّذِي لَا تَنْفُدُهُ أَدُهُ الرَّيحُ ، فَقَالَ الْمَاءُ وَمَ

ه [۲۲۰۹٤][شیبة: ۳۳۱۰۷].

١ [٣٨٥/ ١٠]

<sup>(</sup>١) قرن الشيطان : قيل : أمته والمتبعون لرأيه من أهل الكفر والضلال ، وقيل : قوته وانتشاره وتسلطه ، وقيل غير ذلك . (انظر : المشارق) (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) قرن الشمس: أعلاها وأول ما يبدو منها في الطلوع. (انظر: مختار الصحاح، مادة: قرن).

<sup>(</sup>٣) قوله : «فخلق النار، فقالت النار : غلبت الحديد في ايغلبني» ليس في (ف) ، ولعله انتقال نظر من الناسخ ، والمثبت من (س) ، وبه يستقيم السياق .

٥ [ف/٢١٠].

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ف) إلى : «غلبني» ، والتصويب من (س) .

<sup>(</sup>٥) في (س): «يرده».





غَلَبْتُ الرِّيحَ فَمَا يَغْلِبُنِي؟ فَحَلَقَ الْمَوْتَ ، فَقَالَ الْمَوْتُ : غَلَبْتُ ابْنَ آدَمَ فَمَا يَغْلِبُنِي؟ فَقَالَ الْمَوْتُ : غَلَبْتُ ابْنَ آدَمَ فَمَا يَغْلِبُنِي؟ فَقَالَ اللَّهُ : أَنَا أَغْلِبُكَ» .

#### ٧٨٠- بَابُ الرِّزْقِ وَمُبَايَعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

- [٢٢٠٩٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ : مَا جَاءَنِي أَجَلِي فِي مَكَانٍ مَا عَدَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْتِينِي وَأَنَا بَيْنَ شُعْبَتَيْ رَحْلِي أَطْلُبُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .
- ٥ [٢٢٠٩٧] أَخْبَرُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ مَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَ اللَّهِ وَاللَّهُ مُنَا اللَّهِ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ ﴿ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ ﴿ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ فَهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَلَيْنَا أَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَ قَالَ : كَفَارَةٌ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا ، فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ؛ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُ » .
- ٥ [٢٢٠٩٨] أخبرُ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ لِتُبَايِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ لِتُبَايِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْتًا ، الْآيَةَ ' ، فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً ، فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا رَأَى مَنْ اللَّهِ عَلَىٰ هَذَا ، قَالَتْ : فَنَعَمْ مِنْهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَقِرِّي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، فَوَاللَّهِ مَا بَايَعْنَا إِلَّا عَلَىٰ هَذَا ، قَالَتْ : فَنَعَمْ إِذَنْ ، فَبَايَعَهَا بِالْآيَةِ ( ) .

<sup>(</sup>١) قوله تعالى : «﴿ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ ـ ﴾ » وقع في (ف) : «لا تشركوا باللَّه» ، وفي (س) : «لا تشركوا باللَّه شيئا» ، والمثبت هو التلاوة .

٥ [٢٢٠٩٨] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٤].

<sup>(</sup>٢) يعني الآية رقم: (١٢) من سورة الممتحنة.

<sup>(</sup>٣) في (ف) ، (س) : «الآية» ، والمثبت من «مسند أحمد» (٦/ ١٥١) عن عبد الرزاق ، به .





#### ٧٨١- بَابُ الْمُتَشَاتِمِينَ وَالصَّدَقَةِ

- [٢٢٠٩٩] أَخْبَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو قِلَابَةَ بِكِتَابٍ فِيهِ : الْزَمْ سُوقَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْغِنَى مُعَافَاةٌ (١).
- ٥ [٢٢١٠٠] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ بَيْنَ أَبِي ذَرَ وَرَجُلٍ الْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ ، فَعَيَرَهُ أَبُو ذَرِّ بِأُمِّ كَانَتْ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي وَرَجُلٍ الْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ ، فَعَيْرَهُ أَبُو ذَرِّ بِأُمِّ كَانَتْ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي وَقَلْ : " فَقَالَ : فَانْطَلَقْتُ أَلْتَمِسُهُ ، فَأَبْ صَرَنِي قَبْلَ أَنْ أَبْصِرَهُ ، فَقَالَ : يَرْضَى عَنْكَ صَاحِبُكَ » ، قَالَ : فَحِثْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ : فَحِثْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي ، قَالَ : فَحِثْتُ النَّبِي وَيَهِمْ ، فَقَالَ : "يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، قَالَ : فَجِئْتُ النَّبِي وَيَهِمْ ، فَقَالَ : "يَغْفِرُ اللَّهُ لِصَاحِبِكَ » ، فَقُلْ يَ وَاسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : "يَغْفِرُ اللَّهُ لِصَاحِبِكَ » ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : "يَغْفِرُ اللَّهُ لِصَاحِبِكَ » ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : "يَغْفِرُ اللَّهُ لِصَاحِبِكَ » ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : "غَفْرُ اللَّهُ لِصَاحِبِكَ » ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ : "غَفْرُ اللَّهُ لِصَاحِبِكَ » ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّه ، فَقَالَ : "غَفْرُ اللَّهُ لِصَاحِبِكَ » ، فَقُلْتُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّه ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ فِي الثَّالِفَةِ : "غَفْرَ اللَّهُ لَكَ » .
- [٢٢١٠١] أَضِمُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : أَقْرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِر عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ صَدَقَتَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : حَسَنٌ إِنْ كَانَ طَيِّبًا ، وَإِنْ كَانَ خَبِيثًا فَإِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَكُونُ إِلَّا خَبِيقًا .

قال عبد الرزاق: يَعْنِي نَخْلَ عَرَفَاتٍ.

#### 287- بَابُ مَنْ سَنَّ سُنَّةً وَآذَى السَّلَفَ

• [٢٢١٠٢] أَضِمْ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدِ يَسُنُّ سُنَّةً صَالِحَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ إِلَّا جَرَىٰ عَلَيْهِ أَجْرُهَا ، وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً جَرَىٰ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ .

<sup>(</sup>١) في (س): «مكافأة»، والمثبت من (ف)، وهو الموافق لما في «شعب الإيان» للبيهقي (٢/ ٤٥٢)، من طريق الدبري، عن عبد الرزاق به .

١٤ [ف/٢١٠ ب].



٥ [٢٢١٠٣] أخبر عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِ لَلْ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ (١) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ (١) عَنْ أَصَابِعِهِ ، فَقَالَ : هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، ثُمَّ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَىٰ ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَأَعْطَىٰ ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَأَعْطَىٰ ، ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَأَعْطَوْا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَىٰ ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَأَعْطَىٰ ، ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَأَعْطَىٰ ، قَمْ قَامَ عُمَرُ فَأَعْطَىٰ ، ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَأَعْطَىٰ ، قَمْ قَامَ عُمَرُ فَأَعْطَىٰ ، ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَأَعْطَىٰ ، قَمْ قَامَ الْإِشْرَاقَ فِي وَجْنَتَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَيْقِي : «مَنْ سَنَ فَي وَالْهُ عَلَىٰ الْإِشْلَامِ ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، كَانَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ قَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْعًا ، وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ \* شَيْعَة يَعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ مِعْلُ أَوْزَارِهِمْ شَيْعًا ، وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ \* شَيْعَة سَيِّعَة يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ ، كَانَ عَلَيْهِ مِعْلُ أَوْزَارِهِمْ شَيْعًا » .

• [٢٢١٠٤] أخب را عَبْدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ﴿ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَسَلَّفَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِائَةً دِينَادٍ ، أَوْ أَقَلَ أَوْ أَكْفَرَ ، فَقَالَ : لَا نُسلِفُكَ حَتَّىٰ تَأْتِيَنِي بِحَمِيلٍ ، قَالَ : مَا أَجِدُ أَحَدًا يَكْفُلُ عَلَيٍّ ، وَلَكِنْ لَكَ اللَّهُ حَمِيلٌ وَكَفِيلٌ أَنْ أُوَدِي إِلَيْكَ ، قَالَ : فَأَسْلَفَهُ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْمُتَسَلِّفُ ( ) فِي الْبَحْرِ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَب قَالَ : فَأَسْلَفَهُ ، قَالَ : فَرَكِبَ الْمُتَسَلِّفُ ( ) فِي الْبَحْرِ ، فَحَلَّ الْأَجُلُ وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَب إلَيْهِ ، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْبَحْرُ ، فَأَخَذَ عُودًا ( ) فَنَقَرَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ الدَّنَانِيرَ ، وَكَتَب إلَيْهِ كِتَابَا إلَيْهِ ، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْبَحْرُ ، فَأَ خَذَ عُودًا ( ) فَنَقَرَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ الدَّنَانِيرَ ، وَكَتَب إلَيْهِ كِتَابَا وَضَمَّهُ مَعَ الدَّنَانِيرِ ، ثُمَّ شَدَّ رَأْسَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَحَمَّلْتَ عَلَي وَمَنْ أَذَى إلَى الْكَفِيلِ فَقَدْ بَرِئَ ، فَإِنِي أُودِي إِلْكُودِ فِي الْبَحْرِ ، فَضَرَبَهُ الرِّيحُ ، أَوْ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَحَمَّلْتَ عَلَي وَمَنْ أَدُى إلَى الْكَفِيلِ فَقَدْ بَرِئَ ، فَإِنِي أُودِي إِلْكَ فَرَمَى بِالْعُودِ فِي الْبَحْرِ ، فَضَرَبَهُ الرِّيحُ ، أَوْ قَالَ : لَوْ أَخَذْتُ هَذَا الْعُودَ حَطَبًا لِأَهُلِي ، فَأَخَذَ الْعُودَ ، فَلَمَا الْمَوْءُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا أَنْ هُو بِالدَّنَانِيرِ وَالْكِتَابِ ، وَإِذَا هُو مِنْ صَاحِبِهِ ، فَضَرَبَ الدَّهُو وَبَى اللَّهُ مَ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَضَرَبَ الدَّهُ وَمُ نَ حَلَى اللَّهُ وَمَنْ صَاحِبِهِ ، فَضَرَبَ الدَّهُ وَلَى اللَّهُ مُ عَلَى اللَّهُ مُ بِالدَّالِيرِ وَالْكِتَابِ ، وَإِذَا هُو مِنْ صَاحِبِهِ ، فَضَرَبَ الدَّهُ وَمِنْ صَاحِبِهِ ، فَضَرَبَ الدَّهُ وَمِنْ صَاحِبِهِ ، فَضَرَبَ الدَّهُ وَمِنْ صَاحِبِهِ ، فَضَرَبَ الدَّهُ وَمُنْ صَاحِبُهِ ، فَضَرَبَ الدَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُ مِنْ صَاحِبُهُ الْمُو الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْ الْمُعَالِ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُؤْكِ الْمُ الْمُؤْكِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْكِ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ

ه [٢٢١٠٣] [الإتحاف: حم ٣٩٤٠].

<sup>(</sup>۱) في (ف)، (س): «بن»، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب. وينظر: «تهذيب الكهال» (٧/ ٤٠٣)، (٧/ ٢٧٨).

۵[ف/۲۱۱أ].

۵ [س/ ۳۸٦]. «المستلف».

<sup>(</sup>٣) في (س): «عمودا» ، وكذا هو في باقي المواضع.

<sup>(</sup>٤) يبدو أن هناك سقطا يخل بسياق القصة بعد هذا الموضع في (ف) ، (س).



**(1)** 

جَاءَ صَاحِبُهُ ، فَلَزِمَهُ ، فَقَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أَذَيْتُهَا ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ وَذَهَبَ مَعَهُ لِيُنْقِدَهُ ، فَلَمَّا أَخْرَجَهَا ، قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَيَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أَدَّيْتُ ، قَالَ: وَكَيْفَ أَدَّيْتُ ، قَالَ: وَكَيْفَ أَدَّاهَا عَنْكَ .

#### ٢٨٣- بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

• [ ٢٢١٠ ] أخب را عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لَهُ أَرْبَعَةُ بَنِينَ (١) ، فَمَرضَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : إِمَّا أَنْ تُمَرِّضُوهُ وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاشِهِ شَيْءٌ ، وَإِمَّا أَنْ أُمِّرْضَهُ وَلَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، قَالُوا : بَلْ (٢) مَرِّضْهُ وَلَيْسَ لَكَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، قَالَ : فَمَرَّضَهُ حَتَّىٰ مَاتَ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، قَالَ : فَأتي فِي النَّوْم ، فَقِيلَ لَهُ: اثْتِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ ، فَقَالَ فِي نَوْمِهِ: أَفِيهَا بَرَكَةٌ؟ قَالُوا: لا ، قَالَ : فَأَصْبَحَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِإمْرَأَتِهِ ، فَقَالَتْ : خُذْهَا ، فَإِنَّ مِنْ بَرَكَتِهَا أَنْ نَكْتَسِي وَنَعِيشَ فِيهَا ، قَالَ : فَأَبَى ، فَلَمَّا أَمْسَى أُتِي فِي النَّوْمِ ، فَقِيلَ ٣ لَهُ : انْتِ مَكَانَ كَذَا وَكَـذَا فَخُذْ مِنْهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ : أَفِيهَا بَرَكَةٌ ؟ قَالُوا : لا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكرَ ذَلِكَ لا مُرَأتِهِ ، فَقَالَتْ مِثْلَ مَقَالَتِهَا الْأُولَىٰ ، فَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَهَا ، فَأْتِيَ فِي النَّوْمِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ: أَنِ انْتِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ مِنْهُ دِينَارًا ، قَالَ : أَفِيهِ بَرَكَةٌ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَذَهَبَ فَأَخَذ الدِّينَارَ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ إِلَى السُّوقِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلِ يَحْمِلُ حُوتَيْنِ ، فَقَالَ : بِكَمْ هُمَا؟ فَقَالَ : بِدِينَارٍ ، فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ بِالدِّينَارِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بَيْتَهُ شَقَّ الْحُوتَيْنِ فَيَجِدُ فِي بَطْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دُرَّةً لَمْ يَرَ النَّاسُ مِثْلَهَا ، قَالَ : فَبَعَثَ الْمَلِكُ لِـدُرَّة يَشْتَرِيهَا ، فَلَمْ تُوجَد إِلَّا عِنْدَهُ ، فَبَاعَهَا بِوَقْر ثَلَاثِينَ بَغْلًا ذَهَبًا ، فَلَمَّا رَآهَا الْمَلِكُ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) قوله: «أربعة بنين» وقع في (ف) ، (س): «أربع بنون» ، والتصويب من «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١) قوله: «أربعة بنين» وقع في (ف) ، (س): «أربع بنون» ، والتصويب من طريق الدبرى ، عن عبد الرزاق ، به .

<sup>(</sup>٢) بعده في (س): «تمن صفوة» ، وقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/٧) ، والبيهقي في «الـشعب» (٢/٠/٠) من طريق المصنف ، به بدونه كالمثبت .

٥ [ف/٢١١ ب].

## المنابع المنابع





مَا تَصْلُحُ هَذِهِ إِلَّا بِأُخْتِ اطْلُبُوا مِثْلَهَا ، وَإِنْ أَضْعَفْتُمْ ، فَجَاءُوهُ وَقَالُوا : عِنْدَكَ أُخْتُهَا وَنُعْطِيكَ ضِعْفَ مَا أَعْطَيْنَاك؟ قَالَ : وَتَفْعَلُونَ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهَا بِضِعْفِ مَا أَخَذُوا الْأُولَىٰ .

- [٢٢١٠٦] أخبئ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَوْ رَأُونِي أَلْمُهَاجِرِينَ لَوْ رَأُونِي أَجْلِسُ مَعَكُمْ لَسَخِرُوا مِنِّي .
- [۲۲۱۰۷] أَضِرُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّ إِلَى عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ وَعَالَى اللَّهُ وَعَالَى اللَّهُ عَرَضَ إِنَّ السَّيْطَانَ عَرَضَ بَيْنَكُمْ لِيُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ ، وَقَدْ كَانَتِ الْأُمْرَاءُ يَهْمِطُونَ (١) ، ثُمَّ يَدْعُونَ فَيُجَابُونَ .
- [٢٢١٠٨] أَضِهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَ انُ فِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ مُعَلِّمَ الْخَيْرِ لَتُصَلِّي عَلَيْهِ دَوَابُ الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَ انُ فِي الْبَحْر .
- [٢٢١٠٩] أخبرًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٍّ: حَمْسٌ احْفَظُ وهُنَّ، لَوْرَكِبْتُمُ الْإِبِلَ لَأَنْضَيْتُمُوهُنَّ (٢) قَبْلَ أَنْ تَدُرِكُوهُنَّ: لَا يَخَافُ الْعَبْدُ إِلَّا ذَنْبَهُ، وَلَا يَرْجُو إِلَّا اللَّهَ (٣)، وَلَا يَسْتَحْيِي جَاهِلٌ أَنْ يَدُوكُوهُنَّ: لَا يَخَافُ الْعَبْدُ إِلَّا ذَنْبَهُ، وَلَا يَرْجُو إِلَّا اللَّهَ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، وَالصَّبْرُ مِنَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، وَالصَّبْرُ مِنَ الْجَسَدِ، إِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ تَيَبَّسَ مَا فِي الْجَسَدِ، وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا صَبْرَلَهُ.

<sup>(</sup>١) الهمط: الظلم والقهر والغلبة . (انظر: النهاية ، مادة: همط) .

<sup>• [</sup>۲۲۱۰۸] [شيبة: ۲۲۲۲۷].

<sup>(</sup>٢) في (ف): «لأنضيتموها» ، والتصويب من «شعب الإيهان» للبيهقي (٩٢٦٧) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) مكانه بياض في (ف) ، واستدركناه من (س).

ا [ف/٢١٢]].

<sup>(</sup>٤) تحرف في (ف) ، (س) إلى : «الإنسان» ، والتصويب من المصدر السابق .

#### المصنف الإمام عَنْدَا لَا أَوْنَ





• [۲۲۱۱] أخب إَعبُدُ الرَّزَاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ الزُّبَيْرِ الصَّنْعَانِيَ يُحَدِّثُ ، أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ ، أَوْ أَيُّ وَبَ بْنَ يَحْيَىٰ بَعَثَ إِلَىٰ طَاوُسٍ بِسَبْعِمِائَةٍ دِينَارٍ ، أَوْ خَمْسِمِائَةٍ ، وَقِيلَ لِلرَّسُولِ : إِنْ أَخَذَهَا مِنْكَ فَإِنَّ الْأَمِيرَ سَيَكُسُوكَ وَيُحْسِنُ إِلَيْكَ ، قَالَ : فَخَرَجَ بِهَا حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ طَاوُسٍ الْجُنْدُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، نَفَقَةٌ بَعَثَ بِهَا فَخَرَجَ بِهَا حَتَّىٰ قَدِمَ عَلَىٰ طَاوُسٍ الْجُنْدُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، نَفَقَةٌ بَعَثَ بِهَا الْأُمِيرُ إِلَيْكَ ، قَالَ : مَا لِي بِهَا حَاجَةٌ ، فَأَرَادَهُ عَلَىٰ أَخْدِهَا ، فَغَفَلَ طَاوُسٌ ، فَرَمَى بِهَا الْأُمِيرُ إِلَيْكَ ، قَالَ : مَا غَعْفَلَ طَاوُسٌ ، فَرَمَى بِهَا فِي كُوّةِ (١) الْبَيْتِ ، ثُمَّ ذَهَبَ ، فَقَالَ لَهُمْ : قَدْ (٢) أَخَذَهَا ، فَلَيِثُوا حِينًا ، ثُمَّ بَلَغَهُمْ عَنْ طَاوُسٍ شَيْءٌ يَكُرَهُونَهُ ، فَقَالُوا : ابْعَثُوا إِلَيْهِ ، فَلْيَبْعَثُ إِلَيْنَا بِمَالِنَا ، فَمَ بَلَغَهُمْ عَنْ طَاوُسٍ شَيْءٌ يَكُرَهُونَهُ ، فَقَالُوا : ابْعَثُوا إِلَيْهِ ، فَلْيَبْعَثُ إِلَيْنَا بِمَالِنَا ، فَجَاءَهُ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : الْمَالُ الَّذِي بَعَثُ المَّالُ الَّذِي بَعَثُ إلَيْكَ الْأَمِيرُ ، قَالَ : مَا قَبَضْتُ مِنْهُ شَيْئًا ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ ، فَقَالَ : الْمَالُ الَّذِي بَعَثُوا إَلَيْهِ ، فَقَالَ : الْمَالُ الَّذِي جَعْتُكَ بِهِ إِلَيْكَ الْأَمُولُ الرَّحُمَنِ ، فَقَالَ : هَلْ قَبَعْمُ الْفَنْحُولُ الْنَهُ مَا الْعَنْكُ وَقِيلَ لَهُ وَالَا يَعْمُ اللَّهُ الْمُنْكُ وَقَى الْنَالُ الْعُنْكُ وَقَى الْهَالُ الْعُنْكُ وَقَى الْعَلَى الْعَنْكُ الْعُنْ الْعَلَى الْمَالُ الْعَلَادِي عَمْدُ اللَّهُ عَلَى الْمُومُ الْعُنْكُ اللَّهُ الْعُرَادُ الْمُولُ الْمُولُ الْعُنْكُ اللَّهُ الْمَالُ الْعُنْكُ الْمَالُ الْعُنْكُ الْمُ الْقَلَ عَلَى الْعَنْكُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُعْمُ الْعُنُولُ الْمَالُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلُ الْمُ الْعَلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْتُولُ ال

ه [٢٢١١١] أخبر عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ وَيَعِيْدُ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكوة: النافذة، أو: النقب في البيت. والجمع: كِوَىٰ. (انظر: مجمع البحار، مادة: كويٰ).

<sup>(</sup>٢) قوله: «لهم قد» طمس في (ف) ، والمثبت من «حلية الأولياء» (٤/ ١٤) من طريق المصنف ، به .

<sup>(</sup>٣) [ف/ ٢١٢ ب]، [س/ ٣٨٨] وبعده في (ف): «تم كتاب الجامع بحمد اللّه وعونه وقوته، وبتهامه تم جميع كتاب «المصنف» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني اليهاني، والحمد للّه رب العالمين بها هو أهله، وصلى اللّه على محمد نبيه وآله وسلم تسليها، في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ست وستهائة».





# بنت المصالح والمراجع

- القرآن الكريم.
- 1- «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» لجلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكربن محمد بن سابق الدين الخضيري ، المعروف بالسيوطي ، تحقيق : أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٢- «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان ، المعروف بالبوصيري ، تحقيق : دار المشكاة للبحث العلمي ، نشر : دار الوطن ، الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- ٣- «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : مركز خدمة السنة والسيرة ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف (بالمدينة) ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية (بالمدينة) ، الطبعة الأولى :
   ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .
- ٤- «إثارة الفوائد المجموعة في الإشارة إلى الفرائد المسموعة» لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن
   كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي ، تحقيق : مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني ، نشر :
   مكتبة العلوم والحكم ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
- ٥- «أحكام القرآن» لأبي جعفر الطحاوي ، تحقيق : الدكتور سعد الدين أونال ، نشر : مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي استانبول ، الطبعة الأولى : ١٦١٦هـ ١٩٩٥م ، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م .
- ٢- «أحكام القرآن» لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص ، تحقيق : محمد صادق القمحاوي ،
   نشر : دار إحياء التراث العربي بيروت ، سنة : ١٤٠٥هـ.
- ٧- «أحكام النساء» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، تحقيق : زياد حمدان ، نشر : دار الفكر ، الطبعة الأولى : ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م .
- ٨- «أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال البغدادي الحنبلي ، تحقيق : سيد كسروي حسن ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .
- ٩- «أخبار القضاة» لأبي بكر محمد بن خلف الضبي المعروف بوكيع ، صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغي ، نشر: المكتبة التجارية الكبرئ ، الطبعة الأولى:
   ١٣٦٦هـ-١٩٤٧م .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ الرَّافِ





- ١٠ «أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي ،
   تحقيق : د . عبد الملك عبد الله دهيش ، دار خضر بيروت ، الطبعة الثانية : ١٤١٤هـ .
- ١١- «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي ، دراسة وتحقيق : على عمر ، مكتبة الثقافة الدينية ، الطبعة الأولى .
- 17- «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن ، السكلامي ، البغدادي ، شم الدمشقي ، الحنبلي ، تحقيق : جاسم الفهيد الدوسري ، الناشر : مكتبة دار الأقصى ، الكويت ، الطبعة الأولى ، ٢ ١٤ هـ ١٩٨٥ م .
- 17- «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأبي العباس ، أحمد بن محمد بن أبئ بكر بن عبد الملك القتيبي المصري ، المعروف بالقسطلاني ، نشر : المطبعة الكبرئ الأميرية مصر ، الطبعة السابعة : ١٣٢٣هـ.
- 18- «إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» لأبي الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري ، قدم له : د . سعد بن عبد الله الحميد ، راجعه ولخص أحكامه وقدم له : أبو الحسن مصطفئ بن إسهاعيل السليهاني المأربي ، نشر : دار الكيان الرياض ، مكتبة ابن تيمية الإمارات .
- 10- «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن على بن أبي الكرم محمد الجزري ، عز الدين ابن الأثير ، تحقيق : علي محمد معوض ، وعادل أحمد عبد الموجود ، نشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .
- 17 «أسرار العربية» لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللَّه الأنباري ، نشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم ، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- ۱۷ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، زين الدين أبي يحيى السنيكي ، نشر : دار الكتاب الإسلامي ، بدون طبعة ، وبدون تاريخ .
- ١٨- «أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأثمة مالك» لأبي بكربن حسن بن عبد الله
   الكشناوي ، الناشر : دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية .
- 19- «أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار» لأبي مروان ، عبد الملك بن حبيب بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي ، الإلبيري ، القرطبي ، المالكي ، تحقيق : عبد اللَّه عبد المؤمن الغماري الحسني ، الناشر : أضواء السلف ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٥م .
- ٢- «أصول التخريج ودراسة الأسانيد» للدكتور محمود الطحان ، دار القرآن الكريم ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١ ١٤٨هـ ١٩٨١م .

## المُتُ الْمُعَالِّمُ وَالْحُعْ





- ٢١- «أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ﷺ للإمام الدارقطني» لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي الشيباني ، المعروف بابن القيسراني ، تحقيق : محمود محمد محمود حسن نصار / السيد يوسف ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- ٢٢- «إطراف المسنِد المعتلي بأطراف المسنَد الحنبلي» لأبي الفضل ، شهاب الدين ، أحمد بن علي بن عمد بن أحمد ، الكناني ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، الناشر : دار ابن كثير ، دمشق ، دار الكلم الطيب ، بيروت .
- ٣٧- «اعتلال القلوب» لأبي بكر، محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر، السامري، المعروف بالخرائطي، تحقيق: حمدي الدمرداش، الناشر: نزار مصطفى الباز، السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٤١هـ- ٢٠٠٠م.
- ٢٤- «أعلام الحديث» (شرح صحيح البخاري) لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ، تحقيق : د . محمد سعد عبد الرحمن آل سعود ، الناشر : جامعة أم القرئ (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي) ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٨ م .
- ٢٥- «أعيان العصر وأعوان النصر» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، تحقيق : الدكتور علي أبو زيد ، الدكتور نبيل أبو عشمة ، الدكتور محمد موعد ، الدكتور محمود سالم محمد ، قدم له : مازن عبد القادر المبارك ، نشر : دار الفكر المعاصر ، بيروت لبنان ، دار الفكر ، دمشق سوريا ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٨م .
- ٢٦- «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن قيم الجوزية ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، نـشر : دار
   المعرفة بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٣٩٥ ١٩٧٥م .
- ٢٧- «أقضية الرسول» لمحمد بن الفرج ابن الطلاع القرطبي ، نشر : دار الكتاب العربي بيروت ،
   عام النشر : ١٤٢٦هـ.
- ٢٨- «إكرام الضيف» لأبي إسحاق إبراهيم بن الحربي، تحقيق: عبد اللّه عائض الغرازي، نشر:
   مكتبة الصحابة طنطا، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.
- ٢٩- «إكمال الإكمال» لابن نقطة الحنبلي ، تحقيق : د . عبد القيوم عبد رب النبي ، نشر : جامعة أم القرئ مكة المكرمة ، الطبعة الأولى : ١٤١٠هـ .
- ٣٠ «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي عبد الله علاء الدين مغلطاي البكجري المصري الحكري الحنفي ، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن محمد أبي محمد أسامة بن إبراهيم ، نشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.
- ٣١- «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للحسين بن إبراهيم الجورقاني ، تحقيق :
   د عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ، نشر : دار الرياض المملكة العربية السعودية ،
   مؤسسة دار الدعوة التعليمية الخيرية الهند ، الطبعة الرابعة : ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م .

### المُصِّنَّفُ لِلْمِامِ عَبُدَالِ الزَّافِ





- ٣٢- «الإبانة الكبرى» لابن بطة العكبري ، تحقيق : رضا معطي ، وعثمان الأثيوبي ، ويوسف الوابل ، نشر : دار الراية للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى والثانية : ١٤١٥هـ ١٤١٨هـ .
- ٣٣- «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» لمحمد عبد الحي بن محمد الأنصاري اللكنوي الهندي، أبي الحسنات، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، نشر: مكتبة الشرق الجديد بغداد.
- ٣٤- «الآثار» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، تحقيق : أبي الوف ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت .
- ٣٥- «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» لبدر الدين الزركشي، تحقيق: سعيد الأفغاني، نشر: المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ٣٦- «الإجماع» لأبي بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ٣٧- «الآحاد والمثاني» لأبي بكربن أبي عاصم ، تحقيق : د . باسم فيصل أحمد الجوابرة ، دار الرايمة الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- ٣٨- «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لأبي حاتم ، محمد بن حبان التميمي البُستي ، ترتيب : الأمير علاء الدين على بن بلبان الفارسي ، تحقيق ونشر : مُرَرِّ الْمُحُرِّثُ وَنَقْلَيْنُ الْمَعْلَوْلِ الْمُعْلَقُ وَنَقْلَيْنُ الْمُعْلِقُ وَالْقَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٤٣٥ هـ ٢٠١٤م .
- ٣٩- «الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، تحقيق : الشيخ أحمد محمد شاكر ، نشر : دار الآفاق الجديدة ، بيروت .
- ٤٠ «الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ،
   تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله ، نشر: دار الوطن للنشر الرياض ، الطبعة الأولى:
   ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ١٤- «الآداب» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني ، أبي بكر البيهقي ،
   اعتنى به وعلق عليه : أبو عبد الله السعيد المندوه ، نشر : مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ،
   الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- ٤٧- «الأدب المفرد» للإمام أبي عبد الله ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه ، الجعفي ، المعروف بالبخاري ، تحقيق : علي عبد الباسط مزيد ، آخر ، الناشر : مكتبة الخانجي ، مصر ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م .
- 27- «الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين (أو الأربعين الطائية)» لمحمد بن محمد بن علي أبي الفتوح الطائي الهمذاني ، تحقيق : عبد الستار أبو غدة ، نشر : دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .

## المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلَّمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلَمِ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ المُعِلَّمُ ال





- 33- «الأسامي والكنئ» لأبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق ، النيسابوري الكرابيسي ، المعروف بالحاكم الكبير ، تحقيق : يوسف بن محمد الدخيل ، الناشر : دار الغرباء الأثرية بالمدينة ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٤م .
- 20- «الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» لأبي عمر بن عبد البر ، تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي ، نشر : دار قتيبة - دمشق ، دار الوعي - حلب ، الطبعة الأولى : ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م .
- ٤٦- «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر بن عبد البر ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، نشر : دار الجيل- بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .
- ٧٤- «الأسياء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي ، تحقيق : د . عز الدين علي السيد ، نشر : مكتبة الخانجي القاهرة ، الطبعة الثالثة : ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- ٤٨- «الأسياء والصفات» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني ، أبي بكر البيهقي ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد اللَّه بن محمد الحاشدي ، نشر : مكتبة السوادي جدة ، الطبعة الأولى : ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- 89- «الإشراف على مذاهب العلماء» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الشهير بابن المنذر ، حققه وقدم له وخرج أحاديثه : د . أبو حماد صغير أحمد الأنصاري ، نشر : مكتبة مكة الثقافية رأس الخيمة ، الطبعة الأولى : ١٤٢٥هـ-٤ ٢٠٠ م .
- ٥- «الأشربة» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، إمام أهل السنة ، تحقيق : صبحي السامرائي ، نشر : عالم الكتب ، الطبعة الثانية : ٥ ١٤ هـ- ١٩٨٥م .
- ٥١- «الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : مركز هجر للبحوث ، دار هجر .
- ٥٢ «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخشرو وجردي الخراساني ، أبي بكر البيهقي ، تحقيق : أحمد عصام الكاتب ، نشر : دار الآفاق الجديدة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠١هـ .
- ٥٣- «الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ، الزركلي الدمشقي ، نشر: دار العلم للملايين ، الطبعة الخامسة عشر أيار / مايو ٢٠٠٢م .
- 30- «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» للحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي ، تحقيق : فرانز روزنثال ، ترجمة الدكتور : صالح أحمد العلي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦ م .
- ٥٥- «الإقناع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الشهير بابن المنذر ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين ، الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ.

#### المُصِّنَّةُ فِي الْلِمِالْمِ عَبُدَا لِأَوْلِ





- 07- «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوئ من ذكر في تهذيب الكمال» لشمس الدين أبي المحاسن محمد بن علي الحسيني الدمشقي الشافعي ، تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجى ، نشر : منشورات جامعة الدراسات الإسلامية ، كراتشي باكستان .
- ٥٧- «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنمى والأنساب» لأبي نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا ، نشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ-١٩٩٠م .
- ٥٨- «الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق : رفعت فوزي عبد المطلب ، دار النشر : دار الوفاء ، المنصورة ، الطبعة الأولى : سنة ٢٠٠١م .
- ٥٩ «الأمالي في آثار الصحابة» لأبي بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني،
   تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، نشر: مكتبة القرآن، القاهرة.
- ٦٠ «الأمالي والقراءة» لأبي محمد الحسن بن علي بن عفان الكوفي ، تحقيق : مسعد عبد الحميد ، نشر : دار الصحابة للتراث طنطا ، الطبعة الأولى : ١٤١٣هـ .
- 71- «الأمالي» (أمالي المحاملي) لأبي عبد الله ، الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان الضبي ، المعروف بالمحاملي ، رواية : ابن مهدي الفارسي ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، الناشر : دار النوادر ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .
- 77- «الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني ، تحقيق : د . علي بن محمد بن ناصر الفقيهي ، نشر : مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ، الطبعة الثالثة : 1810هـ 1998م .
- 77- «الأمثال في الحديث النبوي» لأبي محمد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري ، المعروف بأبِي الشيخ الأصبهاني ، تحقيق : عبد العلي عبد الحميد حامد ، الناشر : الدار السلفية ، بومباي ، الهند ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م .
- 78- «الأموال» لابن زنجويه ، تحقيق : د . شاكر ذيب فياض ، نشر : مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، السعودية ، الطبعة الأولى : ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
  - ٦٥- «الأموال» للقاسم بن سلام ، تحقيق : خليل محمد هراس ، نشر : دار الفكر بيروت .
- «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة» لأبي عمر بن عبد البر ،
   نشر: دار الكتب العلمية بيروت .
- ١٧٠ «الأنساب» لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ، أبي سعد ، تحقيق :
   عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني وغيره ، نشر : مجلس دائرة المعارف العثهانية ، حيدر آباد ،
   الطبعة الأولى ، ١٣٨٢هـ ١٩٦٢م .

## بَيْتُ الْمُصَالِّينُ وَالْلَهُمُ





- ١٨- «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي .
   الدمشقي الصالحي الحنبلي ، نشر : دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية بدون تاريخ .
  - 79- «الأنوار في شيائل النبي المختار» لمحيي السنة الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق : الشيخ إبراهيم اليعقوبي ، نشر : دار المكتبي دمشق ، الطبعة الأولى : ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
  - ٠٧- «الأهوال» لابن أبي الدنيا ، تحقيق : مجدي فتحي السيد ، نشر : مكتبة آل ياسر مصر ، عام النشر : ١٤١٣هـ.
- ٧١- «الأوائل» لأبي القاسم، سليهان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعروف بالطبراني، تحقيق: محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير، الناشر: مؤسسة الرسالة، دار الفرقان، بيروت، الطبعة الأولى، ٣٠٥ ١هـ.
- ٧٧- «الأوائل» لأبي عروبة الحراني ، تحقيق : مشعل بن باني الجبرين المطيري ، نشر : دار ابن حزم بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- ٧٧- «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الشهير بابن المنذر، تحقيق: أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، نشر: دار طيبة الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٧٤- «الإيهان» لأبي عبد اللَّه محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ، تحقيق : حمد بن حمدي الجابري الحربي ، نشر : الدار السلفية الكويت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٧هـ .
- ٧٥- «البحر الزخار» (مسند البزار) لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي البزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، نشر: مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الأولى: بدأت سنة ١٩٨٨م، وانتهت سنة ٢٠٠٩م.
- ٧٦- «البحر المحيط» لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان ، المعروف بأبي حيان الأندلسي ، تحقيق : عادل عبد الموجود ، وعلي معوض ، دار النشر : دار الكتب العلمية ، لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م .
- ٧٧- «البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، تحقيق : عبد الله بن عبد الله بن عبد المحسن التركي ، نشر : دار هجر ، الطبعة الأولى : ١٤١٨هـ ١٩٩٧م ، سنة النشر : ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- ٧٧- «البدر التهام شرح بلوغ المرام» للحسين بن محمد بن سعيد اللاعي ، المعروف بالمغربي ، تحقيق : علي بن عبد اللَّه الـزبن ، النـاشر : دار هجر ، الطبعـة الأولى ، مـن (١٤١٤هـ- ١٩٩٤م) إلى (١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م) .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْعَ عَثَلِالْزَافِ





- ٧٩- «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين ابس الملقن،
   تحقيق: مصطفئ أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة، الطبعة الأولى:
   ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- ٨٠ «البر والصلة» لأبي عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب السلمي المروزي ، تحقيق : د . محمد سعيد بخارى ، نشر : دار الوطن الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤١٩هـ .
- ٨١- «البناية في شرح الهداية» لأبي محمد، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيت ابى
   الحنفى، المعروف بالبدر العيني، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.
- ^^ «البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، حققه : د محمد حجي وآخرون ، نشر : دار الغرب الإسلامي بيروت ، الطبعة الثانية : ١٩٨٨ ١٩٨٨ م .
- ٨٣- «التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد اللَّه محمد بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي ، نشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ١٤١٦هـ ١٩٩٤م .
- ٨٤- «التاريخ الأوسط» للإمام أبي عبد الله ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه ، الجعفي ، المعروف بالبخاري ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، نشر : دار الوعي ، مكتبة دار التراث حلب ، القاهرة ، الطبعة الأولى : ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م .
- ٨٦- «التاريخ الكبير» للإمام أبي عبد الله ، محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن بردزيه ، الجعفي ، المعروف بالبخاري ، تحقيق : محمد عبد المعيد خان ، طبعة : دائرة المعارف العثمانية ، الهند ، تاريخ النشر : ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م .
- ۸۷- «التحبير في المعجم الكبير» لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ،
   أبي سعد ، تحقيق : منيرة ناجي سالم ، نشر : رئاسة ديوان الأوقاف بغداد ، الطبعة الأولى ،
   ۱۳۹٥هـ ۱۹۷٥م .
- ٨٨- «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، نشر : الكتب العلمية ، بيروت -لبنان ، الطبعة الاولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ٨٩- «التحقيق في أحاديث الخلاف» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٥هـ .
- ٩- «التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم بن محمد أبي القاسم الرافعي القزويني ، تحقيق : عزيز اللَّه العطاردي ، نشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة : ١٤٠٨ هـ-١٩٨٧ م .

## بنت المصادرة المرجع





- ٩١- «التذكرة الحمدونية» لأبي المعالي ، بهاء الدين ، محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون ،
   البغدادي ، الناشر : دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ.
- 97- «الترغيب والترهيب» لإسهاعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني ، أبي القاسم ، الملقب بقوام السنة ، تحقيق : أيمن بن صالح بن شعبان ، نشر : دار الحديث القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- 97- «التعليق الممجد على موطأ محمد» لأبي الحسنات اللكنوي ، تعليق وتحقيق : تقي الدين الندوي ، نشر : دار القلم دمشق ، الطبعة الرابعة : ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .
- 98- «التفسير من سنن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور ، دراسة وتحقيق : د سعد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عبد العزيز آل حميد ، نشر : دار الصميعي ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- 90- «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار، محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي، تحقيق: عبد السلام الهراس، نشر: دار الفكر للطباعة لبنان، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- 97- «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر بن عبد البر ، تحقيق : مصطفئ بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري ، طبعة وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية المغرب ، سنة : ١٣٨٧هـ.
- 9٧- «التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز» (التلخيص الحبير) لأبي الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، تحقيق : محمد الثاني بن عمر بن موسى ، الناشر : دار أضواء السلف ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م .
- ٩٨- «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين ، محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ، المَلَطي ،
   العسقلاني ، تحقيق : محمد زاهد الكوثرى ، الناشر : المكتبة الأزهرية .
- 99- «التوحيد وإثبات صفات الرب عن الأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، تحقيق : عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ، نشر : مكتبة الرشد السعودية الرياض ، الطبعة الخامسة : 1818هـ 1992م .
- ١٠٠ «التوحيد ومعرفة أسماء الله على الاتفاق والتفرد» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي ، نشر : مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ، دار العلوم والحكم سوريا ، الطبعة الأولى : ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م .
- ۱۰۱- «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لأبي حفص ، سراج الدين ، عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ، المعروف بابن الملقن ، تحقيق : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث ، الناشر : دار النوادر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامْ عَبُدَالِ الرَّاقِ





- ١٠٢- «الثقات» لأبي حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ ، التميمي، الدارمي ، البُستي ، المعروف بابن حبان ، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى: ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م .
- 1.۰۳ «الثقات» لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي ، تحقيق : عبد العليم عبد العظيم البستوي ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥هـ مراوع م
- ١٠٤- «الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» لمعمر بن راشد الأزدي مولاهم ، تحقيق :
   حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر : المجلس العلمي بباكستان ، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت ، الطبعة الثانية : ١٤٠٣هـ.
- ١٠٥- «الجامع الكبير» لأبي عيسى الترمذي ، تحقيق ونـشر : مُرَكِرُ المُجُونِ وَنَقْلِنَا الْمُعَلِيَ اللَّهِ الدّرمذي ، تحقيق ونـشر : مُرَكِرُ المُجُونِ وَنَقْلِنَا الْمُعَلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو
- ١٠٦- «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه» (صحيح البخاري) للإمام أبي عبد الله ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه ، الجعفي ، المعروف بالبخاري ، تحقيق ونشر : مُركز المُحُرِّ وَنَقْنَا يُزْ المِحَالِ الْمَالِيِّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال
- ١٠٧- «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، تحقيق : أحمد البردوني ، وإبراهيم أطفيش ، نشر : دار الكتب المصرية القاهرة ، الطبعة الثانية : ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .
- ١٠٨ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،
   تحقيق : د . محمد عجاج الخطيب ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .
- ١٠٩ «الجامع» لأبي محمد، عبد الله بن وهب بن مسلم، الفهري مولاهم، المصري، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب الدكتور علي عبد الباسط مزيد، نشر: دار الوفاء، الطبعة الأولى:
   ١٤٢٥هـ ٢٠٠٥م.
- ١١- «الجرح والتعديل» لأبي محمد، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي، المعروف بابن أبي حاتم، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، الهند، الطبعة الأولى: ١٢٧١هـ ١٩٥٢م.
- ۱۱۱- «الجزء الثاني من حديث يحيى بن معين الفوائد» لأبي زكريا يحيى بن معين ، رواية : أبي بكر المروزي ، تحقيق : خالد بن عبد الله السبت ، نشر : مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى : 1819هـ 199٨ م .

## المُناكِرُ وَاللَّهُ





- ١١٢- «الجزء الثاني من مسند أبي هريرة ﴿ لَهُ اللَّهِ السَّحاق العسكري ، تحقيق : عامر حسن صبري ، نشر : دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى : ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .
- ١١٣- «الجعديات: حديث علي بن الجعد الجوهري» لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، تحقيق: عامر أحمد حيدر ، نشر: مؤسسة نادر بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.
- 118- «الجمعة وفضلها» لأبي بكر، أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم، الأموي المروزي، تحقيق: سمير أمين الزهيري، الناشر: دار عهار، عهان، الطبعة الأولى، ٧٠٧هـ ١٩٨٧م.
- 110- «الجنى الداني في حروف المعاني» لأبي محمد حسن بن قاسم بن عبد اللَّه بن عليّ المرادي المصري المالكي ، تحقيق : فخر الدين قباوة ، ومحمد نديم فاضل ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
- ١١٦- «الجهاد» لأبي عبد الرحمن ، عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ، التركبي شم المزوزي ، تحقيق : د . نزيه حماد ، الناشر : الدار التونسية ، تونس ، تاريخ النشر : ١٩٧٢م .
- ١١٧- «الجوهر النقي على سنن البيهقي» لعلاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن التركماني ، نشر: دار الفكر.
- ۱۱۸ «الحاوي للفتاوي» لجلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري ، المعروف بالسيوطي ، نشر : دار الفكر بيروت ، عام النشر : ۲۶۲ هـ ۲۰۰۶ م .
- 119- «الحبائك في أخبار الملائك» لجلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكربن محمد ابن سابق الدين الخضيري ، المعروف بالسيوطي ، تحقيق : أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- ١٢ «الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن الشيباني ، تحقيق : مهدي حسن الكيلاني القادري ، نشر : عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثالثة : ١٤٠٣ هـ .
- ۱۲۱- «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة إسهاعيل بن محمد الأصبهاني، تحقيق : محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، نشر : دار الراية الرياض، الطبعة الثانية : 1819هـ ١٩٩٩م .
- ۱۲۲- «الحجة للقراء السبعة» للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ الأصل ، أبي علي ، تحقيق : بدر الدين قهوجي بشير جويجابي ، راجعه ودققه : عبد العزيز رباح أحمد يوسف الدقاق ، نشر : دار المأمون للتراث دمشق بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- ١٢٣- «الحطة في ذكر الصحاح الستة» لأبي الطيب محمد صديق خان الحسيني البخاري القِنَّوجي، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

### المُصِنَّفُ لِلْمِامْعَ تَعَلَيْلُ وَأَفْ





- ١٢٤ «الحلم» لابن أبي الدنيا ، تحقيق : محمد عبد القادر أحمد عطا ، نشر : مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٣ هـ .
- ١٢٥ «الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ، نشر : المطبعة السلفية ، الطبعة الثالثة : ١٣٨٢هـ.
  - ١٢٦- «الخراج» ليحيى بن آدم ، نشر: المطبعة السلفية ومكتبتها ، الطبعة الثانية: ١٣٨٤هـ.
- ۱۲۷- «الخصائص الكبرئ» لجلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري ، المعروف بالسيوطي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت .
- ۱۲۸ «الخلافيات» لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن على بن موسى، الخُسْرَوْجِردي، الخراساني، المعروف بالبيهقي، تحقيق: مشهور حسن آل سلهان، الناشر: دار الصميعي، السعودية، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- 179 «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري ، المعروف بالسيوطي ، تحقيق : د . عبد الله بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث ، مصر ، الطبعة الأولى : ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- ١٣٠ «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : السيد عبد الله هاشم اليهاني المدني ، نشر : دار المعرفة بيروت .
- ۱۳۱- «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، مراقبة : محمد عبد المعيد خان ، نشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد/ الهند ، الثانية ، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
- ١٣٢- «الدرر في اختصار المغازي والسير» لأبي عمر بن عبد البر ، تحقيق : د . شوقي ضيف ، نشر : دار المعارف القاهرة ، الطبعة الثانية : ٣٠ ١٤هـ .
- ۱۳۳- «الدعاء» لأبي القاسم ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي السامي ، المعروف بالطبراني ، تحقيق : مصطفئ عبد القادر عطا ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٣هـ.
- ۱۳۶ «الدعاء» لمحمد بن فضيل بن غزوان الضبي ، تحقيق : د . عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي ، نشر : مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤١٩هـ ١٩٩٩م .
- ١٣٥- «الدلائل في غريب الحديث» لقاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي ، تحقيق : د . محمد ابن عبد الله القناص ، نشر : مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٢٢هـ ١٠٠١م .
- ١٣٦- «الديات» لأبي بكر، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، المعروف بابن أبي عاصم، الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي .

## مَنَتُ المِصَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَل





- ١٣٧- «الرحلة في طلب الحديث» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق : نور الدين عتر ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٣٩٥هـ.
- ۱۳۸ «الرد الوافر» لمحمد بن عبد الله أبي بكر بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي ، شمس الدين ، الشهير بابن ناصر الدين ، تحقيق : زهير الشاويش ، نشر : المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى ، ۱۳۹۳ هـ.
- ۱۳۹- «الرد على ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام» لشمس الدين ، أبي عبد الله محمد بن أمد بن عثمان بن قايماز ، المعروف بالذهبي ، تحقيق : أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري ، نشر : الفاروق الحديثة القاهرة / مصر ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .
- 18- «الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بالكتاني ، نشر: دار البشائر الإسلامية ، الطبعة السادسة ، ١٤٢١هـ- • ٢٠٠٠م .
- 181- «الروضة الندية» (ومعها: التعليقات الرضية على الروضة الندية) لأبي الطيب ، محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف اللَّه الحسيني البخاري القنوجي ، التعليقات بقلم: العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، تحقيق: علي حسن عبد الحميد ، الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع ، الرياض ، دار ابن عفان ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣هــ ابن القيم للنشر والتوزيع ، الرياض ، دار ابن عفان ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٢٣م .
- 187- «الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر الأنباري ، تحقيق : د . حاتم صالح الضامن ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .
- 18٣- «الزهد الكبير» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني ، أبي بكر البيهقي ، تحقيق : عامر أحمد حيدر ، نشر : مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، الطبعة الثالثة : 1997م .
- 188- «الزهد والرقائق» لابن المبارك (ويليه ما رواه نعيم بن حماد في نسخته زائدا على ما رواه المروزي عن ابن المبارك في كتاب الزهد) ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت .
- ١٤٥- «الزهد وصفة الزاهدين» لأبي سعيد بن الأعرابي ، تحقيق : مجـدي فتحـي الـسيد ، نـشر : دار الصحابة للتراث طنطا ، الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ.
- 187- «الزهد» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق : أبي تميم ياسر بن ابراهيم ، وأبي بلال غنيم بن عباس ، نشر : دار المشكاة ، حلوان ، الطبعة الأولى : ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامِ عَبُدَا لِرَافِيَ





- ١٤٧- «الزهد» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، إمام أهل السنة ، وضع حواشيه : محمد عبد السلام شاهين ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- 12A «الزيادات على كتاب المزني» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري ، دراسة وتحقيق : الدكتور خالد بن هايف بن عريج المطيري ، نشر : دار أضواء السلف-الرياض/ دار الكوثر الكويت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .
- 189- «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق : محمد بن مطر الزهراني ، نشر : دار الصميعي ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الثانية ، ٢٤١١هـ • ٢٠٠٠ .
- ١٥٠ «السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال ، تحقيق : عطية بن عتيق الزهراني ، نشر : دار الراية الرياض ، الطبعة الثانية : ١٩٩٤م .
- ١٥١- «السنة» لأبي بكربن أبي عاصم ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، نشر : المكتب الإسلامي ١٥٠- «السنة» لأبي بكربن أبي عاصم ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، نشر : المحتب الإسلامي
- ۱۵۲ «السنة» لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، تحقيق : د . محمد بن سعيد بن سالم القحطاني ، نشر : دار ابن القيم الدمام ، الطبعة الأولى : ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- ۱۵۳ «السنة» لمحمد بن نصر المروزي ، تحقيق: سالم أحمد السلفي ، نشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ.
- 108- «السنن الصغير» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي ، دار النشر : جامعة الدراسات الإسلامية ، كراتشي \_باكستان ، الطبعة الأولى : ١٤١٠هـ ١٩٨٩م .
- 100- «السنن الكبرئ» لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بـن موســن، الخسر وجردي، الخراســاني، المعروف بالبيهقي، الناشر: دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٤٤ هـ.
- ١٥٦- «السنن الكبرئ» للإمام أبي عبد الرحمن ، أحمد بسن شعيب بسن عملي الخراساني ، المعروف بالنسائي ، تحقيق ونشر : مُرَكِزُ المِمُونِ أَلْهِ الْمِعُمُونِ أَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّاللَّ
- ١٥٧- «السنن المأثورة للشافعي» لإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ، تحقيق : د . عبد المعطي أمين قلعجي ، نشر : دار المعرفة - بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٦هـ .
- 10۸- «السنن» لأبي الحسن ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ، المعروف بالدارقطني ، تحقيق : شعيب الأرناءوط ، وآخرون ، نشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٤هـ ٢٠٠٤م .

## بَيْتُ الْمُعَالِّيْ مُعَالِّلُ الْمُعَالِّيْ مُعَالِّلُهُ عَلَيْكُمُ الْمُعَالِينِ مُعَالِّلُهُمُ اللهُ

- ١٥٩- «السنن» لأبي بكر، أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي، المعروف بالأثرم، تحقيق: عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م.
- 17٠- «السنن» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، المعروف بابن ماجه ، تحقيق ونشر: مُرَكِزُ الْجُورِ فَهُ وَاللَّهُ عُمَد بَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّالِي اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَل
- ١٦١- «السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت .
- 177- «السنن» لسعيد بن منصور ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر : الدار السلفية الهند ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م .
- ١٦٣- «السير والمغازي» لمحمد بن إسحاق ، تحقيق : سهيل زكار ، نشر : دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى : ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- 178- «السير» لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسياء بن خارجة بن حصن الفنزاري، تحقيق : فاروق حماده ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٩٨٧م .
- 170- «السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ، تحقيق : مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي ، نشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية : ١٣٧٥هـ ١٩٥٥م .
- ١٦٦- «الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري البغدادي ، تحقيق : الدكتور عبد اللَّه بن عمر ابن سليهان الدميجي ، نشر : دار الوطن الرياض ، الطبعة الثانية : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- ١٦٧ «الصارم المنكي في الرد على ابن السبكي» لابن عبد الهادي ، تحقيق : عقيل بن محمد بـن زيـد المقطري اليهاني ، نشر : مؤسسة الريان بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- 17۸ «الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسهاعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، نشر : دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الرابعة : ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- ١٦٩- «الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن دكين ، تحقيق صلاح بن عايض الـشلاحي ، نـشر : مكتبـة الغرباء الأثرية المدينة المنورة ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ١٧ «الضعفاء والمتروكون» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراساني ، النسائي ، تحقيق : محمود إبراهيم زايد ، نشر : دار الوعى حلب ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٦هـ .
- ١٧١- «الضعفاء» لأبي جعفر العقيلي ، تحقيق ونشر : مُزَرِّ البُحُوُثُ وَنَقَيْنُ الْمِعَلِّمُ الْكِالْ الْمَالِكَ الطبعة الأولى : ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م .

# لِلْمِانِ عَبُدَالِ الْمُانِيَّةِ الْمُعَنِّقِ الْمِانِيَّةِ الْمُنْفِيِّةِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعِلِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعِلِمُ اللّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلْم

- ۱۷۲ «الطب النبوي» لأبي نعيم الأصبهاني ، تحقيق : مصطفى خضر دونمز التركي ، نشر : دار ابن حزم ، الطبعة الأولى : ٢٠٠٦م .
- ١٧٣ «الطبقات الكبرئ» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت.
- ١٧٤ «الطهور» لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، الناشر: مكتبة الصحابة، جدة، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- 1۷٥ «العبر في خبر من غبر» لشمس الدين ، أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ، المعروف بالذهبي ، تحقيق : أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت .
- ١٧٦- «العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني ، تحقيق : رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري ، نشر : دار العاصمة الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ .
- ۱۷۷- «العقوبات» لابن أبي الدنيا ، تحقيق : محمد خير رمضان يوسف ، نشر : دار ابن حزم بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- ١٧٨ «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، تحقيق : خليل الميس ، نشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ١٤٠٣هـ .
- 1۷۹ «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ، المعروف بالدارقطني (المجلدات من ١ إلى ١١) ، تحقيق وتخريج: محفوظ الرحمن زين الله السلفي ، نشر: دار طيبة ، الرياض ، الطبعة الأولى: ما ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- ١٨٠ «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» لأبي الحسن ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي ، المعروف بالدارقطني (المجلدات من ١٦ إلى ١٥) ، تحقيق : محمد بن صالح بن محمد الدباسي ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الأولى :
- ۱۸۱- «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، إمام أهل السنة ، رواية عبد الله ، تحقيق : وصي الله بن محمد عباس ، نشر : دار الخاني الرياض ، الطبعة الثانية : ١٤٢٧هـ ٢٠٠١م .
- ۱۸۲- «العلل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ، الحنظلي ، الرازي ، المعروف بابن أبي حاتم ، تحقيق : فريق من الباحثين بإشراف وعناية د . سعد بن عبد الله الحميد ود . خالد بن عبد الرحمن الجريسي ، نشر : مطابع الحميضي ، الطبعة الأولى : ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .

# يَتُ الْمُوالْمُ وَالْمِالَةِ عَلَيْهِ الْمُوالْمُ وَالْمِالَةِ عَلَيْهِ الْمُوالْمُ وَالْمِلْقِ عَلَيْهِ الْم

- ۱۸۳ «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق : د . مهدي المخزومي ود . إبراهيم السامرائي ، طبعة : دار الهلال .
- ١٨٤- «الفائق في غريب الحديث» لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري ، تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، نشر : دار المعرفة لبنان ، الطبعة الثانية .
- ۱۸۵ «الفتن» لنعيم بن حماد ، تحقيق: سمير أمين الزهيري ، نشر: مكتبة التوحيد القاهرة ،
   الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ.
- ۱۸٦- «الفرائض» لسفيان الثوري ، تخريج: أبي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله الهليل ، إشراف: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد ، نشر: دار العاصمة الرياض ، الطبعة الأولى: 181٠هـ.
- ۱۸۷ «الفردوس بمأثور الخطاب» (مسند الفردوس) لأبي شجاع ، شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فناخسرو ، الديلمي الهمذاني ، تحقيق : سعيد بسيوني زغلول ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ۱۸۸- «الفصل للوصل المدرج في النقل» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ، المعروف بالخطيب البغدادي ، تحقيق : محمد بن مطر الزهراني ، الناشر : دار الهجرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ۱۸۹- «الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ، الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله» ، مؤسسة آل البيت ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، عمان ، ۱۹۸۷م .
- ١٩- «الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم ، تحقيق : إبراهيم رمضان ، نشر : دار المعرفة بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- 191- «الفوائد (الغيلانيات)» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه البغدادي البزّاز، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، نشر: دار ابن الجوزي الرياض، الطبعة الأولى: 181٧هـ ١٩٩٧م.
- ۱۹۲- «الفوائد المعللة: الجزء الأول والثاني من حديثه» لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد اللَّه بن صفوان النصري المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب ، تحقيق: رجب بن عبد المقصود، توزيع: مكتبة الإمام الذهبي الكويت ، الطبعة الأولى ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- 19٣- «الفوائد المنتقاة الحسان الصحاح الغرائب = الخلعيات» لأبي الحسن علي بن الحسن للخلعي، رواية : أبي محمد عبد اللَّه بن رفاعة بن غدير السعدي ، تخريج : أحمد بن الحسن بن الحسين الشيرازي . مخطوط .

# إعاد المُصِنَّفُ الإِمْ الْمُعَدُلُ الزَّاقِ الْمُعَدِّلُ الرَّاقِ الْمُعَدِّلُ الرَّاقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَدِّلُ الرَّاقِ الْمُعَدِّلُ الرَّاقِ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَدِّلُ الرَّاقِ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَالِمُ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَدِّلُوا الرَّاقِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِمِّلُولِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ لِلْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِ

- 191- «القاموس المحيط» لأبي طاهر ، محمد بن يعقوب الفيروزابادي ، تحقيق : مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة ، باشراف : محمد نعيم العرقسوسي ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثامنة : ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .
- ١٩٥ «القبل والمعانقة والمصافحة» لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي ، تحقيق ودراسة :
   عمرو عبد المنعم سليم ، نشر : مكتبة ابن تيمية ، القاهرة مصر ، مكتبة العلم جدة ،
   الطبعة الأولى : ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- ١٩٦- «القدر» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي ، تحقيق : عبد اللَّه بن حمد المنصور ، نـشر : أضواء السلف ، الطبعة الأولى : ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ۱۹۷ «القراءة خلف الإمام» لأي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسر وجردي الخراساني، المعروف بالبيهقي، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
- ١٩٨ «القضاء والقدر» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسر وجردي الخراساني ،
   المعروف بالبيهقي تحقيق : محمد بن عبد الله آل عامر ، الناشر : مكتبة العبيكان ، الرياض ،
   الطبعة الأولى ، ١٤٢١هـ ٢٠٠٠ م .
- 199- «القضاء» لسريج بن يونس، دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور عامر حسن صبري، نـشر: دار البشائر الإسلامية بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- ٢٠٠ «القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، الناشر: مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠١هـ.
- ٢٠١- «القول في علم النجوم» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، درسه وحققه :
   الدكتور يوسف بن محمد السعيد ، نشر : دار أطلس الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩ م .
- ٢٠٢ «الكاشف» لشمس الدين ، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان بن قائماز ، المعروف بالذهبي ، تحقيق : محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب ، نشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة علوم القرآن جدة ، الطبعة الأولى : ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
- ٣٠٠ «الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد ابن عدي الجرجاني ، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود ،
   وعلي محمد معوض ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ٢٠٤- «الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» (مصنف ابن أبي شيبة) لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ، المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة ، تحقيق : محمد عوامة ، نشر : دار القبلة ، السعودية ، وموسوعة علوم القرآن ، سوريا ، الطبعة الأولى :
   ٢٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .

## المُتَالِمُوالْمُوالِلَهُ





- ٢٠٥- «الكتاب» لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، الملقب سيبويه ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، الناشر : مكتبة الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- ٢٠٦- «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ، تحقيق : ابن عاشور ، مراجعة وتدقيق : الأستاذ نظير الساعدي ، نشر : دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م .
- ٢٠٧- «الكفاية في علم الرواية» لأبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق :
   أبي عبد الله السورقي ، إبراهيم حمدي المدني ، نشر : المكتبة العلمية المدينة المنورة .
- ٢٠٨ «الكنى والأسياء» لأبي بِشر ، محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم ، الأنصاري ، الرازي ، المعروف بالدولابي ، تحقيق : نظر الفاريابي ، نشر : دار ابن حزم بيروت ، الطبعة الأولى :
   ١٤٢١هـ • ٢٠٠٠م .
- ۲۰۹ «الكني» للإمام أبي عبد الله ، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزيه ، المعروف بالبخاري ، الناشر : دار الفكر ، بيروت ، تحقيق : السيد هاشم الندوي .
- ٢١- «الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات» لبركات بن أحمد بن محمد الخطيب ، أبي البركات ، زين الدين ابن الكيال ، تحقيق : عبد القيوم عبد رب النبي .
- ٢١١- «اللآلئ المنشورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ، ٢٠٦ه هـ ١٩٨٦م .
- ٢١٢- «اللباب في تهذيب الأنساب» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيباني الجزري ، عز الدين ابن الأثير ، نشر : دار صادر بيروت .
- ٣١٧- «اللطائف من دقائق المعارف» لأبي موسى محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المديني ، تحقيق : الطائف من دقائق المعارف» نشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ ابي عبد الله محمد علي سمك ، نشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ ابي عبد الله معمد علي سمك ، نشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠ هـ -
- ٢١٤- «اللمع في أسباب ورود الحديث» لجلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر بسن محمد بسن سابق الدين الخضيري ، المعروف بالسيوطي ، بإشراف : مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر ، الطبعة الأولى : ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- ٢١٥- «المبسوط» لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، نشر : دار المعرفة بيروت ، سنة : ١٤١٤هــ-١٩٩٣م .
- ٢١٦- «المتفق والمفترق» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق : محمد صادق آيدن الحامدي ، الناشر : دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .

#### المُصِنَّفُ اللِمِالْعَ بُلِالْزَافِ





- ۲۱۷- «المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر، أحمد بن مروان الدينوري المالكي، تحقيق: مشهور حسن آل سلمان، الناشر: جمعية التربية الإسلامية، البحرين، دار ابن حزم، بيروت، تاريخ النشر: ١٤١٩هـ.
- ٣١٨- «المجتبى (السنن الصغرى)» للنسائي ، تحقيق ونشر : مُرَكِّ الْهُوُّ يُؤَوِّنَا أَلِمُعُلُومَارِكِّ بَلَالِ اللَّالَ الْمُلِلِّ ، كَانَا مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا ال
- 719- «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسئ محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني ، تحقيق : عبد الكريم الغرباوي ، الناشر : جامعة أم القرئ ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠٦هـ ٢٠٠٥م .
- ٢٢- «المجموع شرح المهذب، مع تكملة السبكي والمطيعي» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووى، نشر: دار الفكر.
- ٧٢١- «المحاربة من موطأ ابن وهب» لأبي محمد ، عبد اللَّه بن وهب بن مسلم ، الفهري مولاهم ، المصري ، نشر : دار الغرب بيروت ، الطبعة الأولى .
- ٢٢٢- «المحاضرات والمحاورات» لعبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي ، الناشر: دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٤هـ .
- ٣٢٣- «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي ، تحقيق : محمد محب الدين أبوزيد ، نشر : دار الذخائر القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٣٧هـ.
- ٣٢٤- «المحرر في الحديث» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي ، تحقيق : يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، وآخرون ، الناشر : دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، ١٤٢١هـ ٥٠٠٠م.
- ٧٢٥- «المحكم والمحيط الأعظم» لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ، تحقيق : عبد الحميد هنداوي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت .
- ٢٢٦- «المحلى بالآثار» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، القرطبي الظاهري ، نشر : دار الفكر ، بدون طبعة ، وبدون تاريخ .
- ٧٢٧- «المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح» للمهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي ، تحقيق : أحمد بن فارس السلوم ، الناشر : دار التوحيد ، دار أهل السنة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م .
- ٢٢٨ «المختلطين» لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي ،
   تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب ، على عبد الباسط مزيد ، نشر: مكتبة الخانجي القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .

## المُتُ الْمُعَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلْ





- 7۲۹ «المختلف فيهم» لأبي حفص عمربن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين ، تحقيق : عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري ، نشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، ٢٤٧ه ١٩٩٩م .
- ٢٣٠ «المخصص» لابن سيده ، تحقيق : خليل إبراهم جفال ، نشر : دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٣٣١- «المدخل إلى السنن الكبرئ» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني ، أبي بكر البيهقي ، تحقيق : د . محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، نشر : دار الخلفاء للكتاب الإسلامي الكويت .
- ٢٣٢- «المدرج إلى المدرج» (مطبوع ضمن مجموعة رسائل في الحديث) لجلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري ، المعروف بالسيوطي ، تحقيق : صبحي السامرائي ، الناشر : الدار السلفية ، الكويت .
- ٣٣٣- «المدونة» لأبي سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي ، الملقب بسحنون ، نـشر: دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .
- ٢٣٤ «المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق : شعيب الأرناءوط ، نشر :
   مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٨ هـ .
- 977- «المستخرج من الأحاديث المختارة بما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما» (الأحاديث المختارة) لضياء الدين ، أبي عبد الله ، محمد بن عبد الواحد المقدسي ، المعروف بالنشياء المقدسي ، تحقيق : د . عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، نشر : دار خضر ، بيروت ، الطبعة الثالثة : ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م .
- ٢٣٦- «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق ونشر: مُرْكِزُ الْمُحِرِّكُ وَلْقَنْلُ الْعَلِوْمَ النَّالِ اللَّهِ الْمُلْلِ ، الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م.
- ٧٣٧- «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله عليه الصحيح مسلم) للإمام أبي الحسين ، مسلم بن الحجاج بن مسلم ، القشيري ، النيسابوري ، تحقيق ونشر: مُرَكِزً الْمُحَرِّبُ وَهُوْلِنَا لِلْمَامِ الْمَامِ الْمُرْكِزُ الْمُحَرِّبُ وَهُوْلِنَا لِلْمَامِ الْمَامِ الْمُرْكِزُ الْمُحَرِّبُ وَهُوْلِنَا لِلْمُوالِيِّ لِلْمَالِ اللَّهُ الطبعة الأولى : ١٤٣٥هـ ٢٠١٤م .
- ٣٣٨- «المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني ، تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسهاعيل الشافعي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٧٣٩- «المسند» (مسند ابن الجعد) لعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي ، تحقيق : عامر أحمد حيدر ، الناشر : مؤسسة نادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .



- ٢٤٠ «المسند» لابن أبي شيبة ، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي ، نشر : دار الوطن – الرياض ، الطبعة الأولى : ١٩٩٧م .
- ٧٤١- «المسند» لأبي بكر عبد اللَّه بن الزبير بن عيسى بن عبيد اللَّه القرشي الأسدي ، المعروف بالحميدي ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، ومكتبة المتنبى القاهرة .
- 787- «المسند» لأبي سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل البِنْكَثي ، المعروف بالشاشي تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله ، الناشر: مكتبة العلوم والحكم ، المدينة النبوية ، الطبعة الأولى ،
- ٧٤٣- «المسند» لأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم الحنظلي ، المروزي ، المعروف بابن راهويه ، تحقيق ونشر : مُركز الْمُحُرِّخُ وَنُقِنْينُ الْمِعَالَى الْمُرَالِقَ الْمُرْفِقِينَ الْمُعَلِيمُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ
- ٢٤٤- «المسند» لأبي يعلى ، أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي ، الموصلي ،
   تحقيق : حسين سليم أسد ، الناشر : دار المأمون للتراث ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م .
- ۲٤٥ «المسند» لأبي الوليد سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ، تحقيق : محمد بن عبد المحسن التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر ، نشر : دار هجر القاهرة ، الطبعة الأولى :
   ١٤١٩هـ ١٩٩٩م .
- 7٤٦- «المسند» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، إمام أهل السنة ، تحقيق : مكتب البحوث بجمعية المكنز الإسلامي ، الناشر : جمعية المكنز الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٤٣١هـ- ٢٠١٠ .
- ٧٤٧- «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأبي العباس لأحمد بن محمد بن علي الفيومي شم الحموى ، نشر: المكتبة العلمية بيروت .
- 78۸- «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثهانية» لأبي الفضل ، أحمد بسن علي بسن محمد بسن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، رسائل علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود ، تنسيق : د . سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري ، نشر : دار العاصمة ، دار الغيث ، السعودية ، الطبعة الأولى : ١٤١٩هـ .
- ٧٤٩- «المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد بن محمد حسن شُرًاب ، نشر : دار القلم ، الدار الشامية دمشق- بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١١هـ .
- ٢٥٠ «المعجم الأوسط» لأبي القاسم ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ، المعروف بالطبراني ، تحقيق : طارق عوض الله ، وآخر ، نشر : دار الحرمين ، القاهرة .

## يَبُ الْمِيالِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ





- ٢٥١- «المعجم العربي الأساسي» تأليف وإعداد: جماعة من كبار اللغويين العرب، بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بدون.
- ٢٥٢- «المعجم العربي لأسماء الملابس» للدكتور: رجب عبد الجواد إبراهيم ، نشر: دار الآفاق العربية ٢٥٢ م. القاهرة ، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م.
- ٢٥٣- «المعجم الكبير» لأبي القاسم ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ، المعروف بالطبراني ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، نشر : مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية .
- ٢٥٤- «المعجم المختص بالمحدثين» لشمس الدين ، أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ، المعجم المختص بالمديق ، الطائف ، الطبعة المعروف بالذهبي ، تحقيق : د . محمد الحبيب الهيلة ، نشر : مكتبة الصديق ، الطائف ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨ م .
- ٧٥٥ «المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة» لأبي الفضل ، أحمد بسن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : محمد شكور المياديني ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨هـ ١٩٩٨ م .
  - ٢٥٦- «المعجم الوسيط» لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، نشر : دار الدعوة الإسكندرية مصر .
- ٢٥٧- «المعجم» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي الخازن المشهور بابن المقرئ ، تحقيق : أبي عبد الرحمن عادل بن سعد ، نشر : مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى : ١٩١٩هـ ١٩٩٨م .
- ۲۵۸ «المعجم» لأبي يعلى الموصلي ، تحقيق: إرشاد الحق الأثري ، نشر: إدارة العلوم الأثرية فيصل
   آباد ، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.
- ٢٥٩ «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان الفسوي ، تحقيق : أكرم ضياء العمري ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية : ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ٢٦- «المغازي» لمحمد بن عمر الواقدي ، تحقيق : مارسدن جونس ، نشر : دار الأعلمي بيروت ، الطبعة الثالثة : ١٩٨٩هـ ١٩٨٩م
- 771- «المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز ، تحقيق : محمود فاخوري وعبد الحميد مختار ، نشر : مكتبة أسامة بن زيد حلب ، الطبعة الأولى : 1979م .
- ٢٦٢- «المغني شرح مختصر الخرقي» لعبد اللَّه بن أحمد بن قدامة ، نشر: إحياء التراث العربي ، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- ٣٦٣- «المغني في الضعفاء» لشمس الدين ، أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ، المعروف بالذهبي ، تحقيق : د . نور الدين عتر ، بدون طبعة بدون تاريخ .
- 778- «المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد ، المعروف بالراغب الأصفهاني ، تحقيق : صفوان عدنان الداودي ، نشر : دار القلم بيروت والدار الشامية دمشق الطبعة الأولى : ١٤١٢هـ .

#### المُصِنَّفُ لِلإِمْا مُعَنظِ الزَّاقِ





- ٢٦٥ «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» لمحمد نجم الدين الكردي ، القاهرة الطبعة
   الثانية : ٢٦٦ هـ ٢٠٠٥م .
- ٢٦٦- «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، تحقيق : محمد عثمان الخشت ، نشر : دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- ٧٦٧- «المقتنى في سرد الكنى» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز، المعروف بالذهبي، تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، الناشر: المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ٣٦٨ «المقدمات الممهدات لبناء ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات ، والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد) القرطبي ، المعروف بابن رشد الجد ، تحقيق : محمد حجي ، وآخرون ، الناشر : دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨ هـ ١٩٨٨ م .
- ٢٦٩ «المكاييل والموازين الشرعية» لعلي جمعة محمد، نشر: القدس للإعلان والنشر والتسويق القاهرة، الطبعة الثانية: ١٤٢١هـ ٢٠٠١م.
- ٢٧- «الممتع الكبير في التصريف» لعلي بن مؤمن بن محمد ، الحَضْرَمي الإشبيلي ، أبي الحسن المعروف بابن عصفور ، نشر : مكتبة لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٩٦م .
- ٧٧١- «المناسك الكبير» للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقيق : أبي عبد اللَّه حسين بن عكاشة ، دار المودة ، المنصورة ، الطبعة الأولى ، ٢٠١٤ م .
- ٢٧٢- «المنتخب من العلل للخلال» لموفق الدين عبد اللَّه بن أحمد ابن قدامة المقدسي ، تحقيق : أبي معاذ طارق بن عوض اللَّه بن محمد ، نشر : دار الراية الرياض ، الطبعة الأولى : ١٩٩٨م .
- ۲۷۳ «المنتخب من مسند عبد بن حميد» لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَشّي ، تحقيق :
   الشيخ مصطفى العدوي ، الناشر : دار بلنسية ، الطبعة الثانية : ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م .
- ٢٧٤- «المنتخب من مسند عبد بن حميد» لعبد بن حميد بن نصر الكَـشي ، تحقيق : صبحي البـدري السامرائي ومحمود محمد خليل الصعيدي ، نشر : مكتبة الـسنة القـاهرة ، الطبعـة الأولى : ٨٠١هـ ١٩٨٨م .
- ۲۷۰ «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي ، أبي سعد ، تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، نشر : دار عالم الكتب ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ۱۲۱۷هـ ۱۹۹۲م .
- ٢٧٦- «المنتقى شرح الموطأ» لأبي الوليد الباجي ، نشر : مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ، الطبعة الأولى : ١٣٣٢هـ.

## بْنَتُ المِصَّالِ مُولِلِهُ





- ٧٧٧- «المنتقى من السنن المسندة» لابن الجارود، تحقيق ونـشر: مُرْكِزٌ الْجُحُرُكِ وَنَقَيْنُ الْمِجُلُومَاكِنَّ بَالْ إِلْلِيَاكِيْنِ مِنْ الطبعة الأولى: ١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م.
- ٢٧٨ «المنتقى من كتاب الطبقات» لأبي عروبة الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود الجزري الحرًاني ،
   عنى بتحقيقه : إبراهيم صالح ، نشر : دار البشائر ، الطبعة الأولى : ١٩٩٤ م .
- ۲۷۹ «المنفردات والوحدان» للإمام أبي الحسين ، مسلم بن الحجاج بن مسلم ، القشيري ،
   النيسابوري ، تحقيق : د . عبد الغفار سليهان البنداري ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ،
   الطبعة الأولى ، ۲۰۸ هـ ۱۹۸۸ م .
- ٢٨٠ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي ، نـشر: دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية: ١٣٩٢هـ.
- ۲۸۱- «المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لأبي العباس ، أحمد بن محمد بن أبئ بكربن عبد الملك القتيبي المصري ، المعروف بالقسطلاني ، نشر : المكتبة التوفيقية ، القاهرة .
- ۲۸۲- «المؤتلف والمختلف» لأبي الحسن ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دار دينار البغدادي ، المعروف بالدارقطني ، تحقيق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر ، نشر : دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى : ٢٠١٦هـ ١٩٨٦م .
- ۲۸۳ «الموطأ» لأبي محمد ، عبد الله بن وهب بن مسلم ، الفهري مولاهم ، المصري ، تحقيق : هـشام إسهاعيل الصيني ، نشر : دار ابن الجوزي الدمام ، الطبعة الثانية : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- ٢٨٤- «الموطأ» لإمام دار الهجرة ، أبي عبد الله ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر ، الأصبحي ، برواية
   عمد بن الحسن الشيباني ، تعليق وتحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ، نشر : المكتبة العلمية ،
   الطبعة الثانية .
- ١٨٥- «الموطأ» لإمام دار الهجرة ، أبي عبد الله ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر ، الأصبحي ، برواية أبي مصعب الزهري ، تحقيق ونشر : مُرَكِزُ المُحُونُ فَاللَّهُ الْمُعَلِّينَ إِلْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّه
- ٧٨٦- «الموطأ» لإمام دار الهجرة ، أبي عبد الله ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر ، الأصبحي ، تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ، الناشر : مؤسسة زايد بن سلطان ، أبو ظبي ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
- ۲۸۷ «الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام ، تحقيق : محمد بن صالح المديفر ، نشر : مكتبة الرشد ،
   الرياض ، الطبعة الثانية : ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
  - ٢٨٨- «النحو الوافي» لعباس حسن ، الناشر : دار المعارف ، الطبعة الخامسة عشرة .

### المُصِّنَّهُ فِأَلِلْمِامِعَ تَكَالَزَافِ





- ٣٨٩ «النكت على كتاب ابن الصلاح» لأبي الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، المعروف بابن
   حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، نشر: عهادة البحث العلمي
   بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ٢٩- «النهاية في غريب الحديث» لأبي السعادات مجد الدين ابن الأثير ، تحقيق : طاهر أحمد الـزاوي ومحمود محمد الطناحي ، نشر : المكتبة العلمية ، سنة : ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ۲۹۱- «النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأبي محمد عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحن أبي زيد القيرواني ، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، نشر: دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى: سنة ١٩٩٩م .
- ۲۹۲- «الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اللَّه الصفدي ، تحقيق : أحمد الأرناءوط وتركى مصطفى ، نشر : دار إحياء التراث بيروت ، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م .
- ۲۹۳ «الورع» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، إمام أهل السنة ، رواية : أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي ، تحقيق : سمير بن أمين الزهيري ، نشر : دار الصميعي الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ٢٩٤ «الوفيات» لتقي الدين محمد بن هجرس بن رافع السلامي ، تحقيق : صالح مهدي عباس ،
   د . بشار عواد معروف ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ، ٢٠١هـ .
- ٢٩٥ «إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» لأحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين المقريزي ، تحقيق : محمد عبد الحميد النميسي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- ۲۹٦- «أنساب الأشراف» لأحمد بن يحيئ بن جابر بن داود البَلَاذُري ، تحقيق : سهيل زكار ورياض الزركلي ، نشر : دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٧٩٧- "إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون" لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ، عنى بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف : محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين ، والمعلم رفعت بيلكه الكليسي ، نشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان .
- ۲۹۸ «بدایة المجتهد و نهایة المقتصد» لأبی الولیدبن رشد الأندلسی (الحفید) ، نشر : مطبعة مصطفی البابی الحلبی و أولاده ، الطبعة الرابعة : ۱۳۹۵هـ-۱۹۷۵م .
- ٢٩٩ «بدائع السلك في طبائع الملك» لأبي عبد الله ، شمس الدين ، محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي ، الغرناطي ، المعروف بابن الأزرق ، تحقيق : د . علي سامي النشار ، الناشر : وزارة الإعلام العراق ، الطبعة الأولى .

## المُناكِرُ وَالرَّحَالِ المُناكِرُ وَالرَّحَالِ المُناكِمُ الرَّحِينَ المُناكِمُ المُناك





- ٣٠٠ «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لأبي الحسن الهيثمي ، تحقيق : د . حسين أحمد صالح الباكري ، نشر : مركز خدمة السنة والسيرة النبوية المدينة المنورة ، الطبعة الأولى : ١٤١٣هـ ١٩٩٢م .
- ٣٠١- «بغية الطلب في تاريخ حلب» لعمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي ، كهال الدين ابن العديم ، تحقيق : د . سهيل زكار ، نشر : دار الفكر .
- ٣٠٢- «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة ، أبي جعفر الضبي ، نشر : دار الكاتب العربي القاهرة ، ١٩٦٧م .
- ٣٠٣- «بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس» لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي الدمشقي العلائي ، حققه وعلق عليه : حمدي عبد المجيد السلفي ، نشر : عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى : ٥ ١٤ هـ ١٩٨٥م .
- ٣٠٤- «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام» لابن القطان الفاسي ، تحقيق : د . الحسين آيت سعيد ، نشر : دار طيبة ، الطبعة الأولى : ١٨٤١هـ ١٩٩٧م .
- ٣٠٥- «بيان خطأ البخاري» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ، الحنظلي ، الرازي ، المعروف بابن أبي حاتم ، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليهاني ، الناشر : دائرة المعارف العشانية بحيدر آباد الدكن .
- ٣٠٦- «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني ، أبي بكر البيهقي ، تحقيق : د . الشريف نايف الدعيس ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ، ٢٠١هـ .
- ٣٠٧- «تاج العروس من جواهر القاموس» لأبي الفيض ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ، الملقب بالمرتضى الزبيدي ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، طبعة : دار الهداية .
- ٣٠٨- «تاريخ ابن معين» ليحيئ بن معين ، رواية الدوري ، تحقيق : د . أحمد محمد نور سيف ، نـشر : مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة ، الطبعة الأولى : ١٣٩٩هـ 19٧٩م .
- ٣٠٩ «تاريخ أبي زرعة» لأبي زرعة الدمشقي، رواية: أبي الميمون بن راشد، دراسة وتحقيق:
   شكر الله نعمة الله القوجاني، نشر: مجمع اللغة العربية دمشق.
- ٣١٠- «تاريخ أسياء الثقات» لأبي حفص ، عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي ، المعروف بابن شاهين ، تحقيق : أبو عمر محمد بن علي الأزهري ، الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٠٠هـ ٢٠٠٩م .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامِ عَنُدَا لَوْافَا





- ٣١١- «تاريخ أصبهان» (أخبار أصبهان) لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ، الأصبهاني ، تحقيق : سيد كسروي حسن ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م .
- ٣١٢- «تاريخ الإسلام» لشمس الدين ، أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عشمان بن قَايْماز ، المعروف بالذهبي ، تحقيق : د . بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى : ٢٠٠٣م .
  - ٣١٣- «تاريخ التراث العرابي» لفؤاد سزكين ، النسخة العربية ، بدون تاريخ .
- ٣١٤- «تاريخ الرسل والملوك = تاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الأملى ، المعروف بالطبري ، نشر : دار التراث بيروت ، الطبعة الثانية : ١٣٨٧هـ.
- ٣١٥- «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لعبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي ،
   أبي الوليد ، المعروف بابن الفرضي ، تحقيق : السيد عزت العطار الحسيني ، مكتبة الخانجي ،
   القاهرة ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م .
- ٣١٦- «تاريخ المدينة المنورة» لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصري ، تحقيق : علي محمد دندل ، وياسين سعد الدين بيان ، دار الكتب العلمية ، سنة : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٣١٧- «تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق : د . بـشار عـواد معروف ، نشر : دار الغرب الإسلامي - بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م .
- ٣١٨- «تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللَّه ابن عساكر ، تحقيق : عمرو بن غراسة العمروي ، طبعة : دار الفكر ، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .
- ٣١٩- «تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف» لأبي البقاء ، بهاء الدين ، محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي ، المعروف بابن الضياء ، تحقيق : علاء إبراهيم ، أيمن نصر ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٤م .
- ٣٢٠ «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» ، أبي سليمان محمد بن عبد اللَّه ابن زبر الربعي ، تحقيق : د . عبد اللَّه أحمد سليمان الحمد ، نشر : دار العاصمة الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١ هـ .
- ٣٢١- «تاريخ واسط» لأبي الحسن، أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب الرزّاز الواسطي، المعروف ببَحْشَل، تحقيق: كوركيس عواد، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.
- ٣٢٢- «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : محمد علي النجار ، مراجعة : علي محمد البجاوي ، نشر : المكتبة العلمية ، بيروت لبنان .
- ٣٢٣- «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا ، محمد عبد المرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، الناشر: دار الكتب العلمية ، بيروت .

#### بنت المصادرة الملجع





- ٣٢٤- «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج ، جمال الدين ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن الزكي ، الشهير بالمزي ، تحقيق : د . بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٩م .
- ٣٢٥- «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» لأبي الحجاج ، جمال الدين ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن الزكي ، الشهير بالمزي ، وبحاشيته : «النكت الظراف» لأبي الفضل ، أحمد بن على بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : عبد الصمد شرف الدين ، نشر : المكتب الإسلامي والدار القيّمة ، الطبعة الثانية : ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٣٢٦- «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» لأبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير الدمشقى ، نشر: دار ابن حزم ، الطبعة الثانية: ١٤١٦هـ ١٩٩٦م .
- ٣٢٧- «تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (على ترتيب المنهاج للنووي)» لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ، تحقيق : عبد الله بن سعاف اللحياني ، نشر : دار حراء مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، ٢٠٥١هـ.
- ٣٢٨- «تحقيق النصوص ونشرها» لعبد السلام محمد هارون ، نشر : مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية ، ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م .
- ٣٢٩- «تخريج أحاديث الكشاف» لجمال الدين عبد اللَّه بن يوسف الزيلعي ، تحقيق : عبد اللَّه بن عبد الرَّمن السعد ، نشر : دار ابن خزيمة الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤١٤هـ .
- •٣٣- «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق : أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي ، نشر : دار طيبة .
- ٣٣١- «تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري» لأبي ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني ، نشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٣٣٢- «تذكرة الحفاظ» لشمس الدين ، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان بن قَـايْماز ، المعروف بالذهبي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨م .
- ٣٣٣- «تراجم رجال الدارقطني في سننه الذين لم يترجم لهم في التقريب ولا في رجال الحاكم» لمقبل بن هادي الهمداني الوادعي ، نشر: دار الآثار صنعاء ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م .
- ٣٣٤- «ترتيب الأمالي الخميسية» ليحيئ بن الحسين الحسني الشجري الجرجاني ، رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إساعيل ، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.

#### المُصِنَّفُ اللِّمِالْمَ عَنُدَا لَرَافًا





- ٣٣٥- «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي ، تحقيق :
   ابن تاويت الطنجي ، وعبد القادر الصحراوي ، ومحمد بن شريفة ، وسعيد أحمد أعراب ،
   نشر : مطبعة فضالة المحمدية ، المغرب ، الطبعة الأولى . ١٩٦٥ م ١٩٨٣ م .
- ٣٣٦- «تصحيفات المحدثين» لأبي أحمد ، الحسن بن عبد اللّه بن سعيد بن إسماعيل العسكري ، تحقيق : محمود أحمد ميرة ، الناشر : المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، تحقيق : محمود أحمد ميرة ، الناشر : المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ،
- ٣٣٧- «تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : د . إكرام الله إمداد الحق ، دار البشائر بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٦م .
- ٣٣٨- «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : د . عاصم بن عبد الله القريوتي ، نشر : مكتبة المنار عيان ، الطبعة الأولى ، ٣٠ ١ ١ ٩٨٣ .
- ٣٣٩- «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي ، تحقيق : د . عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ، نشر : مكتبة الدار المدينة المنورة ، الطبعة الأولى : ٢٠١١هـ .
- ٣٤٠ «تغليق التعليق» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ، نشر : المكتب الإسلامي ، دار عمار ، الطبعة الأولى : ١٤٠٥هـ.
- ٣٤١- «تفسير الزمخشري» (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) لأبي القاسم ، محمود بن عمرو بن أحمد ، المعروف بجار الله الزمخشري ، الناشر: دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 18٠٧هـ.
- ٣٤٢- «تفسير السمرقندي» (بحر العلوم) لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي ، دار النشر : دار الفكر ، بيروت ، تحقيق : د .محمود مطرجي .
- ٣٤٣- «تفسير القرآن العظيم» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي، المعروف بابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيب، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة: ١٩ ١٤هـ.
- ٣٤٤- «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، تحقيق : سامي محمد سلامة ، دار طيبة ، الطبعة الثانية : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- 980- «تفسير القرآن» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الشهير بابن المنذر ، حققه وعلق عليه الدكتور : سعد بن محمد السعد ، نشر : دار المآثر المدينة النبوية ، الطبعة الأولى : 1278هـ ٢٠٠٢م .

#### المَيْ المِيالِيُ وَاللَّهُ





- ٣٤٦- «تفسير القرآن» لأبي المظفر السمعاني ، تحقيق : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ، نشر : دار الوطن ، الرياض - السعودية ، الطبعة الأولى : ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م .
- ٣٤٧- «تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني، تحقيق: د. محمود محمد عبده، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1819هـ.
- ٣٤٨- «تفسير يحيئ بن سلام» ليحيئ بن سلام القيرواني ، تحقيق : د . هند شلبي ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م .
- ٣٤٩- «تقريب التهذيب» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : محمد عوامة ، نشر : دار الرشيد سوريا ، الطبعة الأولى : ٢٠١١هـ ١٤٠٦م .
  - ٣٥- «تقييد العلم» للخطيب البغدادي ، نشر: إحياء السنة النبوية بيروت.
- ٣٥١- «تكملة المعاجم العربية» لرينهارت بيتر آن دُوزِي ، نقله إلى العربية وعلق عليه : محمَّد سَليم النعَيمي ، وجمال الخياط ، نشر : وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية ، الطبعة الأولى : من ١٩٧٩ • • ٠ ٠ م .
- ٣٥٧- «تلخيص المتشابه في الرسم» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ، تحقيق : سنكينة الشهابي ، نشر : طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق ، الطبعة الأولى : ١٩٨٥ م .
- ٣٥٣- «تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير» لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي ، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٧م .
- ٣٥٤- «تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق» لمحمد أحمد عبد القادر الشنقيطي المدني ، نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الطبعة الثانية .
- -٣٥٥ «تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» لأبي الليث ، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي ، تحقيق : يوسف علي بديوي ، الناشر : دار ابن كثير ، دمشق ، الطبعة الثالثة ، ١٤٢١هــ ٢٠٠٠م .
- ٣٥٦- «تنقيح التحقيق» لشمس الدين ، أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز ، المعروف بالذهبي ، تحقيق : مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب ، نشر : دار الوطن الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م .
- ٣٥٧- «تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» لعبد الرحمن بن أبي بكر ، جلال الدين السيوطي ، نشر: المكتبة التجارية الكبرئ مصر ، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامْ عَبُدَالِ الرَّافِ





- ٣٥٨- «تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول اللّه من الأخبار» لأبي جعفر محمد بن جرير بن يرب و يرب الناشر: يزيد بن كثير بن غالب الآملي، المعروف بالطبري، تحقيق: محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني، القاهرة.
- ٣٥٩- «تهذيب الأسماء واللغات» لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، نشر: دار الكتب العلمية بيروت .
- •٣٦٠ «تهذيب التهذيب» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، مطبعة دار المعارف النظامية ، الطبعة الأولى : ١٣٢٦هـ .
- ٣٦١- «تهذيب الكمال» لأبي الحجاج ، جمال الدين ، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بـن الزكـي ، الشهير بالمزي ، تحقيق : د . بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : ٠٠٤ هـ ١٤٠٠ م .
- ٣٦٢- «تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق : محمد عوض مرعب ، نـشر : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى : ٢٠٠١م .
- ٣٦٣- «تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام» لأبي نصر علي بن هبة اللّه ابن ماكولا ، تحقيق: سيد كسروي حسن ، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ.
- ٣٦٤- «توثيق النصوص وضبطها عند المحدثين» لموفق عبد القادر ، المكتبة المكية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٤ هـ- ١٩٩٣م .
- 970- «توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» لمحمد بن عبد الله أبي بكر بن محمد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي ، شمس الدين ، الشهير بابن ناصر الدين ، تحقيق : محمد نعيم العرقسوسي ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٣م .
- ٣٦٦- «جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطي والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوي، والفتح الكبير للنبهاني)» لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د. علي جمعة.
- ٣٦٧- «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (تفسير الطبري) لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ، المعروف بالطبري ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر ، نشر : دار هجر ، الطبعة الأولى : ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م .

#### بْنَتُ الْمُصَالِّينَ وَاللَّهُ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ ع



- ٣٦٨- «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لزين الدين ابسن رجب، السّلامي ، البغدادي ، ثم الدمشقي ، الحنبلي ، تحقيق : شعيب الأرناءوط إبراهيم باجس ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة السابعة ، ٢٢٢ هـ ٢٠٠١م .
- ٣٦٩- «جامع المسانيد والسنن» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، تحقيق : د . عبد الملك بن عبد الله الدهيش ، نشر : دار خضر لبنان ، الطبعة الثانية : ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- •٣٧- «جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر بن عبد البر ، تحقيق : أبي الأشبال الـزهيري ، نـشر : دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى : ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م .
- ٣٧١- «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لمحمد بن فتوح بن عبد اللَّه بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبي عبد اللَّه بن أبي نصر ، نشر : الدار المصرية للتأليف والنشر القاهرة ، ١٩٦٦ م .
- ٣٧٢- «جزء سعدان» لسعدان بن نصر بن منصور أبي عثمان الثقفي المخرمي البزاز، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، نشر: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٣٧٣- «جزء فيه مجلسان من إملاء النسائي» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ، المعروف بالنسائي ، تحقيق : أبو إسحاق الحويني ، الناشر : دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥هـ .
- ٣٧٤- «جزء محمد بن عاصم» لأبي جعفر ، محمد بن عاصم بن عبد الله الأصبهاني ، الثقفي مولاهم ، تحقيق : مفيد خالد عيد ، الناشر : دار العاصمة ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ٩ · ٩ ١ هـ .
- ٣٧٥ «جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» لأبي عبد الله ، شمس الدين ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ، الزرعي ، الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية ، تحقيق : شعيب الأرناءوط ، عبد القادر الأرناءوط ، الناشر : دار العروبة ، الكويت ، الطبعة الثانية ، العرب ١٤٠٧ م .
- ٣٧٦- «جهرة اللغة» لابن دريد ، تحقيق : رمزي منير بعلبكي ، نشر : دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الأولى : ١٩٨٧م .
- ٣٧٧- «جمهرة أنساب العرب» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، تحقيق لجنة من العلماء ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ٣٧٨- «حاشية السندي على مسند الإمام أحمد» لأبي الحسن ، محمد بن عبد الهادي التتوي ، السندي ، تحقيق : نور الدين طالب ، الناشر : وزارة الأوقاف القطرية .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُدَالِ لَرَّاقِ





- ٣٧٩- «حجة الوداع» لأبي محمد، على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، القرطبي الظاهري، تحقيق: أبي صهيب الكرمي، الناشر: بيت الأفكار الدولية، الرياض، الطبعة الأولى، ١٩٩٨م.
- •٣٨- «حجة اللّه البالغة» لأحمد بن عبد الرحيم بن السهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بالشاه ولي اللّه الدهلوي ، تحقيق : السيد سابق ، نشر : دار الجيل ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ٢٠٦٦هـ ٢٠٠٥م .
- ٣٨١- «حديث ابن عيينة رواية الطائي» لأبي الحسن الموصلي ، مخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجانى التابع لموقع الشبكة الإسلامية .
- ٣٨٢- «حديث إسحاق الدبري عن عبد الرزاق» لإسحاق بن إبراهيم الدبري ، مخطوط نُـشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية .
- ٣٨٣- «حديث الزهري» لأبي الفضل عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللَّه بـن سـعد بـن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، الزهري ، تحقيق : حسن علي البلوط ، الناشر : أضواء السلف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٩١٨هـ ١٩٩٨م .
- ٣٨٤- «حديث السراج» لأبي العباس ، محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني النيسابوري ، المعروف بالسراج ، تخريج : الإمام زاهر بن طاهر الشحامي ، تحقيق : حسين عكاشة رمضان ، الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م .
- -٣٨٥ «حديث سفيان بن عيينة» برواية : أبي يحيئ ، زكريا بن يحيئ بن أسد المروزي ، تحقيق : مسعد بن عبد الحميد السعدني ، الناشر : دار الصحابة للتراث بطنطا ، مصر ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ، ١٩٩٢م .
- ٣٨٦- «حديث شعبة بن الحجاج» لأبي الحسين ، محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى ، البزاز ، البذاذ ، البغدادي ، تحقيق : صالح عثمان اللحام ، الناشر : الدار العثمانية ، الأردن ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م .
- ٣٨٧- «حديث علي بن حجر السعدي عن إسهاعيل بن جعفر المدني» لإسهاعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، دراسة وتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السفياني، نشر: مكتبة الرشد -الرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- ٣٨٨- «حديث محمد بن عبد اللّه الأنصاري» لمحمد بن عبد اللّه بن المثنى البصري الأنصاري، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، نشر: أضواء السلف الرياض، الطبعة الأولى: 181٨هـ ١٩٩٨م.

#### بَنَتُ الْمُحَالِمُ وَالْرَحُا فِي الْمُحَالِمُ وَالْرَاحُعُ





- ٣٨٩- «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني ، نشر : السعادة ، سنة : ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤
- ٣٩- «خلق أفعال العباد» للإمام أبي عبد الله ، محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن بردزبه ، الجعفي ، المعروف بالبخاري ، تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة ، نشر : دار المعارف ، الرياض .
- ٣٩١- «درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» لتقي الدين بن تيمية ، تحقيق : عبد اللطيف عبد الرحمن ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، ١٤١٧هـ ١٤٩٧م .
- ٣٩٢- «دلائل النبوة» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني ، أبي بكر البيهقي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٥هـ.
- ٣٩٣- «دلائل النبوة» لقوام السنة إسهاعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني ، تحقيق : محمد محمد الحداد ، نشر : دار طيبة الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٠٩هـ .
- ٣٩٤- «ذخيرة الحفاظ (من الكامل لابن عدي)» لأبي الفضل ، محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ، المعروف بابن القيسراني ، تحقيق : د . عبد الرحمن الفريوائي ، الناشر : دار السلف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٦١٦هـ ١٩٩٦م .
- ٣٩٥ «ذم الكلام وأهله» لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي ، تحقيق : عبد الرحمن عبد العزيز الشبل ، نشر : مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ، الطبعة الأولى : 1٤١٨هـ ١٩٩٨م .
- ٣٩٦- «زاد المعاد في هدي خير العباد» لأبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر بن أيـوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، بيروت ، مكتبة المنار الإسلامية ، الكويت ، الطبعة السابعة والعشرين ، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م .
- ٣٩٧- «سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد» لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي ، تحقيق وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ٣٩٨- «سر صناعة الإعراب» لأبي الفتح عشمان بن جنبي الموصلي ، نــشر : دار الكتـب العلميـة -بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م .
- ٣٩٩- «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها» لمحمد ناصر الدين الألباني ، نشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى ، : ١٤١٥هـ ١٩٩٥م .
- • ٤ «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» لمحمد ناصر الدين الألباني ، نشر : دار المعارف ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م .

#### المصنف الإمام عندالزاف





- 8.۱ «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» لمحمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني، أبي الفضل، نشر: دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- 8.٠٢- «سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي ، تحقيق : عادل عبد الموجود ، علي معوض ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٤٨هـ ١٩٩٨م .
- ٣٠٤ «سؤالات أبي عبد الله الحاكم النيسابوري للإمام أبي الحسن الدارقطني» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البَيّع ، تحقيق : أبي عمر محمد بن علي الأزهري ، نشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٧هـ ٢٠٠٦م .
- ٤٠٤ «سير أعلام النبلاء» لشمس الدين، أي عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان بن قائم إز ، المعروف بالذهبي ، تحقيق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناءوط ، نشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة : ٥٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- 8.٥- «شرح ابن ماجه» لعلاء الدين مغلطاي ، تحقيق : كمال عويضة ، نشر : مكتبة نـزار مـصطفى الباز ، الطبعة الأولى : ١٤١٩هـ ١٩٩٩م .
- 2.5- «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة» لأبي القاسم هبة اللَّه بن الحسن اللالكائي ، تحقيق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ، نشر : دار طيبة السعودية ، الطبعة الثامنة : ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م .
- ٧٠٤ «شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي ،
   نشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- ٤٠٨ «شرح الزرقاني على الموطأ» لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي ، تحقيق : طه عبد الرءوف سعد ، نشر : مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، الطبعة الأولى : ١٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م .
- 9.3- «شرح السنة» لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ، تحقيق : شعيب الأرناءوط ومحمد زهير الشاويش ، نشر : المكتب الإسلامي دمشق ، بيروت ، الطبعة الثانية : 18.5 هـ 19.4 م .
- ٤١٠ «شرح الشفا» لأبي الحسن علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي القاري ، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ.
- 811 «شرح العمدة في الفقه» (كتاب الطهارة) لأبي العباس ، تقي الدين ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي ، المعروف بابن تيمية ، تحقيق : د . سعود بن صالح العطيشان ، الناشر : مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢هـ .

## المُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِمِي مِلْمِعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِمِي مِلْمِ

- ٤١٢ «شرح الكافية الشافية» لأبي عبد اللَّه ، محمد بن عبد اللَّه ، الطائي الجياني ، المعروف بابن مالك ، تحقيق : عبد المنعم أحمد هريدي ، الناشر : جامعة أم القرئ ، الطبعة الأولى .
- 817- «شرح سنن أبي داود» لأبي محمد ، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي ، المعروف بالبدر العيني ، تحقيق : أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري ، مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- 818- «شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن ، علي بن خلف بن عبد الملك ، المعروف بابن بطال ، تحقيق : ياسر إبراهيم ، الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الثانية : ٢٣ ١ هـ ٢٠٠٣م .
- 810 «شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي ، تحقيق : همام عبد الرحيم سعيد ، نشر : مكتبة الرشد ، الرياض ، الطبعة الثانية ، ١٤٢١هـ ٢٠٠١م .
- ٤١٦- «شرح مسند أبي حنيفة» لعلي بن سلطان القاري ، تحقيق : الشيخ خليل محيمي الدين الميس ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى : ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- ٤١٧ «شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي ، تحقيق : شعيب الأرناءوط ، نـشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : ١٤١٥ هـ ١٤٩٤م .
- 81۸ «شرح معاني الآثار» لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة ، المعروف بالطحاوي ، تحقيق : محمد زهري النجار ، وآخر ، نشر : عالم الكتب ، الطبعة الأولى : 1818هـ 1998م .
- 814 «شرف المصطفى» لأبي سعد عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي النيسابوري ، دار البشائر الإسلامية مكة ، الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ.
- ٤٢ «شعب الإيهان» لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الخُسْرَوْجِردي، الخراساني، المعروف بالبيهقي، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض بالتعاون مع الدار السلفية بالهند، الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م.
- 871 «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب، تقي الدين، محمد بن أحمد بسن علي، المكي الحسني الفاسي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٠٠٠م.
- ٤٣٢ «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميري اليمني ، تحقيق : د . حسين بن عبد الله العمري ، وآخرون ، الناشر : دار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م .
- 87٣ «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لأبي عبد اللَّه ، جمال الدين محمد بن عبد اللَّه الطائي الجياني ، المعروف بابن مالك ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر : مكتبة دار العروبة .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ تُلَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه





- ٤٢٤ «صفة الجنة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني ، تحقيق : علي رضا عبد الله ، الناشر : دار المأمون للتراث ، دمشق .
- 870- «صلة الخلف بموصول السلف» لشمس الدين ، أبو عبد الله محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي بن طاهر الرُّوداني السوسي المكيّ المالكي ، تحقيق : محمد حجي ، نشر : دار الغرب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٨هـ ١٩٨٨م .
- 873 «ضعيف أبي داود» لمحمد ناصر الدين الألباني ، نشر: مؤسسة غراس الكويت ، الطبعة الأولى: ١٤٢٣ هـ.
- ٧٢٧- «طبقات الحنابلة» لأبي الحسين بن أبي يعلى ، محمد بن محمد ، تحقيق : محمد حامد الفقي ، نشر : دار المعرفة بيروت .
- ٣٢٨ «طبقات الشافعية الكبرئ» لأبي نصر ، تاج الدين ، عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الدين عبد الفتاح الحلو ، الناشر : دار عبد الكافي ، المعروف بالسبكي ، تحقيق : محمود الطناحي ، عبد الفتاح الحلو ، الناشر : دار هجر ، الطبعة الثانية ، ١٤١٣ هـ .
- 879 «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها» لأبي محمد عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني ، تحقيق : عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية : ١٩٩٢هـ ١٩٩٢م .
- ٤٣٠ «طبقات المفسرين العشرين» لجلال الدين ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري ، المعروف بالسيوطي تحقيق : علي محمد عمر ، نشر : مكتبة وهبة القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٣٩٦هـ .
- ٤٣١- «طرح التثريب في شرح التقريب» لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي ، وأبي زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم ابن العراقي ، نشر: الطبعة المصرية القديمة .
- 877 «طلبة الطلبة» لأبي حفص ، نجم الدين ، عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ، المعروف ، بالنسفي ، الناشر : المطبعة العامرة ، مكتبة المثنئ ببغداد ، الطبعة : بدون طبعة ، تاريخ النشر : ١٣١١هـ .
- ٣٣٣- «عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومصنفه» بقلم أحمد بن عبد الرحمن الصويان ، مقال بمجلة البحوث الإسلامية ، العدد (١٧) .
- 878 «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب» لأبي بكر محمد بن أبي عثمان الحازمي ، حققه وعلق عليه وفهرس له : عبد اللّه كنون ، الهيئة العامة لـشئون المطابع الأميرية ، الطبعة الثانية : 1798هـ 19۷۳هـ م .
- ٤٣٥ «عقد الدرر في أخبار المنتظر» ليوسف بن يحيئ بن علي بن عبد العزيز المقدسي السلمي ، حققه وراجع نصوصه وعلق عليه وخرج أحاديثه : مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البوريني ، نشر : مكتبة المنار- الزرقاء ، الطبعة الثانية : ١٤١٠هـ ١٩٨٩م .

#### بَيْتُ الْمُصَالَىٰ مُوَالِّيْ لَيْتُ الْمُصَالِيْ مُوَالِّيْ الْمُصَالِحُ مُوالِّيْ الْمُعَالِيْنِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمِ



- ١٣٦- «علل الترمذي الكبير» لأبي عيسى ، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن النضحاك ، المعروف بالترمذي ، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي ، تحقيق: صبحي السامرائي ، وآخرون ، نشر: عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩ هـ.
- ٣٣٧- «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لأبي محمد ، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي ، المعروف بالبدر العيني ، دار إحياء التراث العربي .
- ٣٣٨- «عمدة الكتاب» لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن إسهاعيل بن يونس المرادي النحوي، المعروف بالنحاس، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، الناشر: دار ابن حزم، الجفان والجابي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
- 2٣٩- «عمل اليوم والليلة» لأحمد بن محمد بن إسحاق ابن السني ، تحقيق : كوثر البرني ، نـشر : دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن جدة ، بيروت .
- 33 «عون المعبود شرح سنن أبي داود (ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته)» لمحمد أشرف بن أمير شرف الحق الصديقي العظيم آبادي، نشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٥هـ.
- ٤٤١ «غاية المقصد في زوائد المسند» لأبي الحسن الهيثمي ، تحقيق : خلاف محمود عبد السميع ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢١هـ ٢٠٠١م .
- ٤٤٢ «غريب الحديث» لإبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، نشر: جامعة أم القرئ مكة المكرمة، الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ.
- ٤٤٣- «غريب الحديث» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ، تحقيق : الـدكتور عبـد المعطي أمين قلعجي ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- 388- «غريب الحديث» لأبي سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ، تحقيق : عبد الكريم إبراهيم الغرباوي ، خرج أحاديثه : عبد القيوم عبد رب النبي ، نشر : دار الفكر ، ١٩٨٢ هـ ١٩٨٢ م .
- ٥٤٥- «غريب الحديث» لأبي محمد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، تحقيق : د . عبد اللَّه الجبوري ، نشر : مطبعة العاني بغداد ، الطبعة الأولى : ١٣٩٧هـ .
- ٧٤٧- «غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال ، تحقيق: د. عز الدين علي السيد ، محمد كمال الدين عز الدين ، نشر: عالم الكتب بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤٠٧هـ.

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامُ عَبُدَالِ أَوْفِ





- ٤٤٨- «فتاوئ السبكي» لأبي الحسن ، تقي الدين ، علي بن عبد الكافي ، المعروف بالسبكي ، الناشر: دار المعارف.
- 284- «فتح الباب في الكنى والألقاب» لأبي عبد اللّه محمد بن إسحاق ابن منده العبدي ، تحقيق : أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي ، نشر : مكتبة الكوثر الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
- 50- «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، قام بإخراجه وتصحيحه : محب الدين الخطيب ، طبعة : دار المعرفة ، سنة : ١٣٧٩هـ.
- ١٥٥- «فتح الباري في شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي ، تحقيق : مجموعة من المحققين ،
   نشر مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٦م .
  - ٤٥٢ «فتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، دار الفكر .
- 80٣- «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، تحقيق : د .عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخضير ، د . محمد بن عبد الله بن عبد الله بن فهيد آل فهيد ، نشر : دار المنهاج ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٦ هـ الرياض ، السعودية .
- 308- «فضائل الصحابة» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، إمام أهل السنة ، تحقيق : د . وصي الله محمد عباس ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- ٥٥٥- «فضائل القرآن» لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري ، تحقيق : أحمد بن فارس السلوم ، نشر : دار ابن حزم ، الطبعة الأولى : ٢٠٠٨م .
- 20٦- «فضائل القرآن» لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي ، تحقيق وتخريج ودراسة : يوسف عشمان فضل الله جبريل ، نشر : مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م .
- ٤٥٧- «فضائل المدينة» لأبي سعيد المفضل بن محمد الجندي المقرئ ، تحقيق : محمد مطيع الحافظ ، غزوة بدير ، نشر : دار الفكر دمشق ، الطبعة الأولى : ١٤٠٧هـ .
- 80٨- «فضل الصلاة على النبي ﷺ للقاضي إسهاعيل بن إسحاق المالكي ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، نشر : المكتب الإسلامي بيروت ، الطبعة الثالثة : ١٣٩٧هـ.
- 809- «فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق» لياسين محمد السواس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت، ١٩٨٧م.
  - ٠٤٦- «فهرس مخطوطات دار الكتب القطرية» ، الدوحة ، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م.

#### 





- 871 «فهرسة ابن خير الإشبيلي» لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيلي ، تحقيق : محمد فؤاد منصور ، نشر : دار الكتب العلمية بيروت/ لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م .
- ٤٦٢ «فوائد ابن أخي ميمي الدقاق» لأبي الحسين محمد بن عبد اللّه بن الحسين البغدادي المدقاق المعروف بابن أخي ميمي ، تحقيق : نبيل سعد الدين جرار ، نشر : دار أضواء السلف الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م .
- 27٣ «فوائد منتقاة من رواية الشيخين ابن الصلت ، وابن أبي مسلم الفرضي» لأبي الحسن أحمد بن حمد بن الصلت ، وأبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي ، تحقيق : نبيل سعد الدين جرار ، الناشر : دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ٢٩٢٩هـ ٢٠٠٨م .
- 878- «فيض القدير شرح الجامع الصغير» لزين الدين محمد المدعو بعبد الرءوف بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ، نشر: المكتبة التجارية الكبرئ مصر، الطبعة الأولى ، ١٣٥٦هـ.
- 870 «كتاب الأفعال» لأبي القاسم ، علي بن جعفر بن علي السعدي ، المعروف بابن القطاع الصقلي ، الناشر : عالم الكتب ، الطبعة الأولى ٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- 273- «كرامات الأولياء» للالكائي من كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي ، تحقيق : أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ، نشر : دار طيبة السعودية ، الطبعة الثامنة : ٢٣ ٢ ١ هـ ٢٠٠٣م .
- ٧٦٧- «كشف الأستار عن زوائد البزار» لنور الدين الهيثمي ، تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- 87۸ «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإسماعيل بسن محمد العجلوني الجراحي ، نشر: مكتبة القدسي القاهرة ، ١٣٥١ هـ.
- 879- «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد اللَّه كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة ، نشر : مكتبة المثنى بغداد ، تاريخ النشر : ١٩٤١م .
- ٤٧٠ «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ، الشهير بالمتقي الهندي ، تحقيق : بكري حياني ، وصفوت السقا ، نشر : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة : ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ٤٧١- «كنوز الذهب في تاريخ حلب» لأحمد بن إبراهيم بن محمد بن خليل ، موفق الدين ، أبي ذر سبط ابن العجمي ، نشر : دار القلم ، حلب ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ .

#### المُصِنَّفُ اللِّمِامِ عَبُدَالِ أَوْافًا





- ٤٧٢- «لباب التأويل في معاني التنزيل = تفسير الخازن» لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الخازن ، تصحيح: محمد علي شاهين ، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ.
- ٣٧٣- «لسان العرب» لأبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور ، نشر: دار صادر ، الطبعة الثالثة: ١٤١٤هـ.
- 3٧٤- «لسان الميزان» لأبي الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، المعروف بابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
- ٥٧٥ «مجرد أسماء الرواة عن مالك» ليحيئ بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج، أبي الحسين، رشيد الدين القرشي الأموي النابلسي ثم المصري، المعروف بالرشيد العطار، تحقيق: أبي محمد سالم بن أحمد بن عبد الهادي السلفي، نشر: مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- ٧٧٦- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، تحقيق : حسام الدين القدسي ، نشر : مكتبة القدسي القاهرة ، سنة : ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .
- ٧٧٧- «مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار»، لجمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي، نشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الثالثة: ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
- ٧٧٨- «مجموع الفتاوئ» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ، المعروف بابن تيمية ، جمع : عبد الرحمن بن قاسم ، الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة النبوية ، عام النشر : ١٤١٦هـ ١٩٩٥م .
- ٤٧٩ «مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي» لأبي الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الحنبلي،
   تحقيق: طلعت فؤاد الحلواني، الناشر: دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، بدون تاريخ.
- ٤٨٠ «مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثية» فوائد أبي علي الرفاء ، حامد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن معاذ الهروي ، وفوائد الخلدي ، أبي محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسم البغدادي ، فوائد مكرم البزاز ، أبي بكر مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضي البغدادي ، تحقيق : نبيل سعد الدين جرار ، الناشر : دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٣١هـ ٢٠١٠م .
- ٤٨١- «محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمي ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، نـشر : دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٨هـ.

#### بنت المصادرة الملخع





- ٤٨٢ «محيط المحيط» لبطرس البستاني ، الناشر : مكتبة لبنان ، بيروت ، تاريخ النشر : ١٩٨٧ م .
- 2۸۳- «مختار الصحاح» لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النموذجية بيروت، صيدا، الطبعة الخامسة: ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ٤٨٤- «مختصر اختلاف العلماء» لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة، الأزدي، الحجري، المصري، المعروف بالطحاوي، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٧هـ.
- 800- «مختصر المختصر من المسند الصحيح» (صحيح ابن خزيمة) لإمام الأئمة ، أبي بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ، تحقيق ونشر : مُرُكِزُ الْمُحُوثُ وَلَقْلِيْزُ الْمُعُوثُ وَلَقْلِيْزُ الْمُعُوثُ وَلَقْلِيْزُ الْمُعُوثُ وَلَقْلِيْزُ الْمُعُوثُ وَلَقْلِيْزُ الْمُعُوثُ وَلَقْلِيْزُ الْمُعُوثُ وَلَقَلِيْزُ الْمُعُمِّدُ وَلَى : ١٤٣٣هـ ٢٠١٢م .
- 2A7- «مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لأبي الفضل ، جمال الدين ، محمد بن مكرم بن علي ، ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ، تحقيق : روحية النحاس ، وآخرون ، دار النشر : دار الفكر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، ٢ ١٤ ٨هـ ١٩٨٤م .
- 8AV- «مختصر خلافيات البيهقي» لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي ، تحقيق : د . ذياب عبد الكريم ذياب عقل ، نشر : مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- ٤٨٨- «محتصر قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي ، اختصرها : أحمد بن علي المقريزي ، نشر :
   حديث أكادمي- فيصل آباد / باكستان ، الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- 8A9- «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية ، تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي .
- ٤٩٠ «مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليهان اليافعي ، وضع حواشيه : خليل المنصور ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .
- 891- «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لعبد المؤمن بن عبد الحق ، ابن شمائل القطيعي البغدادي ، الحنبلي ، صَفِيً الدين ، تحقيق وتعليق : علي محمد البجاوي ، نشر : دار الجيل- بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤١٢هـ-١٩٩٢م .
- 297 «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري ، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء ، الجامعة السلفية بنارس الهند ، الطبعة الثالثة : 3 . 3 ا هـ ١٩٨٤م .

#### المُصِنَّفُ لِلْمِالْمِ عَبُلِالرَّافِ





- 89٣ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي بن سلطان الملا الهروي القاري ، نشر : دار الفكر-بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م .
- 298- «مساوئ الأخلاق» لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي ، حققه وخرج نصوصه وعلق عليه : مصطفى بن أبو النصر الشلبي ، نشر : مكتبة السوادي للتوزيع جدة ، الطبعة الأولى : 1818هـ 1997م .
- 290- «مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي القاسم البغوي» لأبي القاسم ، عبد الله بن محمد البغوي ، تحقيق : محمد علي الأزهري ، الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٣٠هـ ٢٠٠٩م .
- 297- «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» لإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج ، نشر: عهادة البحث العلمي ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى: ١٤٢٥هـ ٢٠٠٢م .
  - ٤٩٧ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح ، نشر : الدار العلمية الهند .
- 89. «مسائل حرب الكرماني» لأبي محمد حرب بن إسماعيل الكرماني ، إعداد: فايز بن أحمد بن حامد حابس ، نشر: جامعة أم القرئ ، عام النشر: ١٤٢٢هـ.
- 899- «مستخرج أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ ١٤٩٨م.
- • ٥ «مستخرج الطوسي على جامع الترمذي» (مختصر الأحكام) لأبي على ، الحسن بن على بن نصر الطوسي ، الملقب بكردوش ، تحقيق : أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي ، الناشر : مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة المنورة ، السعودية ، الطبعة الأولى ، ١٤١٥هـ .
- ٠٠١- «مسند الدارمي» (سنن الدارمي) لأبي محمد ، عبد اللّه بن عبد الرحمن ، الدارمي ، تحقيق : حسين سليم أسد ، نشر : دار المغنى ، السعودية ، الطبعة الأولى : ١٤١٢هـ ٢٠٠٠م .
- ٠٠٢- «مسند الروياني» لأبي بكر محمد بن هارون الرُوياني ، تحقيق : أيمن علي أبو ياني ، الناشر : مؤسسة قرطبة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤١٦هـ .
- ٥٠٣ (مسند السراج) لأبي العباس محمد بن إسحاق السراج ، تحقيق : إرشاد الحق الأثري ، نـشر : إدارة العلوم الأثرية ، فيصل آباد ، باكستان ، تاريخ الطبع : ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م .
- ٥٠٤ «مسند الشافعي» لأبي عمرو محمد بن جعفر بن مطر النيسابوري ، رتبه : محمد عابد السندي ، تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله : السيد يوسف علي الزواوي الحسني ، والسيد عـزت العطار الحسيني ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، تاريخ النشر : ١٣٧٠هـ ١٩٥١م .

#### المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِمِي المُعِ





- ٥٠٥- «مسند الشاميين» لأبي القاسم ، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ، المعروف بالطبراني ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م .
- ٠٠٥- «مسند الشهاب» لأبي عبد اللَّه محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي المصري ، تحقيق : حدي بن عبد المجيد السلفي ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية : ١٤٠٧هـ مدي بن عبد المجيد السلفي ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية : ١٤٠٧ هـ مدي بن عبد المجيد السلفي ، نشر : مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية : ١٩٨٦ م .
- ٥٠٧ (مسند الموطأ» لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، تحقيق: لطفي بن محمد الصغير
   وطه بن علي بُوسريح ، نشر: دار الغرب الإسلامي بيروت ، الطبعة الأولى: ١٩٩٧ م .
- ٥٠٨ «مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب فيكنفه وأقواله على أبواب العلم (أو: مسند الفاروق)» لأبي الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ، تحقيق : عبد المعطي قلعجي ، دار الوفاء المنصورة ، الطبعة الأولى: ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- ٥٠٥- «مسند عبد اللَّه بن أبي أوفى» لأبي محمد ، يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي البغدادي ، تحقيق : سعد بن عبد اللَّه آل الحميد ، الناشر : مكتبة الرشد ، الرياض .
- ٥١٠ «مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام» لأحمد بن ابراهيم ابن النحاس الدمشقي الدمياطي ، وشهرته : ابن النحاس ، بدون طبعة ، وبدون تاريخ .
- ٥١١- «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» لأبي الفضل ، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون البحصبي السبتي ، دار النشر: المكتبة العتيقة ، تونس ، ودار التراث ، مصر.
- ٥١٢- «مشاهير على اء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» لأبي حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان حبان مزوق حبان بن معاذ بن مَغبد ، التميمي ، الدارمي ، البُستي ، المعروف بابن حبان ، تحقيق : مرزوق على ابراهيم ، نشر : دار الوفاء ، المنصورة ، الطبعة الأولى : ١٤١١هـ- ١٩٩١م .
- ۱۳ ٥- «مشيخة القزويني» لعمر بن علي بن عمر القزويني ، أبي حفص ، سراج المدين ، تحقيق : الدكتور عامر حسن صبري ، نشر : دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ٢٦٦ هـ الدكتور عام . ٢٠٠٥م .
- ٥١٤ «مصاعد النظر على مقاصد السور» لإبراهيم بن عمر البقاعي ، دار النشر : مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧م .
- ٥١٥- «معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» لمحيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ، تحقيق : محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش ، نشر : دار طيبة ، الطبعة الرابعة : ١٤١٧هـ ١٩٩٧م .

#### المُصِنَّفُ اللَّمِ الْمُحَدِّدُ الزَّافِ





- ٥١٦- «معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ، نشر : المطبعة العلمية حلب ، الطبعة الأولى : ١٣٥١هـ ١٩٣٢م .
- ١٧٥ «معالم مكة التاريخية والأثرية» لعاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي ، نشر : دار مكة للنشر والتوزيع مكة المكرمة ، الطبعة الأولى : ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- ۱۸ ٥- «معجم ابن الأعرابي» لأبي سعيد بن الأعرابي ، تحقيق : عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني ، نشر : دار ابن الجوزي ، السعودية ، الطبعة الأولى : ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م .
  - ٥١٩- «معجم البلدان» لياقوت الحموي ، نشر: دار صادر بيروت ، الطبعة الثانية: ١٩٩٥م.
- ٥٢٠ «معجم الحيوان عند العامة» لمحمد بن ناصر العبودي ، نشر : مكتبة الملك فهد الوطنية الرياض ، طبعة : ١٤٣٢هـ ٢٠١١م .
- ٥٢١ «معجم الشعراء» لأبي عبيد اللَّـه محمـد بـن عمـران المرزيـاني ، بتـصحيح وتعليـق : أد . ف . كرنكو ، نشر : مكتبة القدسي ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعـة الثانيـة : ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ٥٢٢ «معجم الصحابة» لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي ، تحقيق : محمد الأمين بن محمد الجكني ، نشر : مكتبة دار البيان الكويت ، الطبعة الأولى : ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠م .
- ٥٢٣- «معجم الصواب اللغوي» تأليف: د. أحمد مختار عمر، بمساعدة فريق عمل، نشر: عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- 376- «معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل، نشر: عالم الكتب القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤٢٩هـ ٢٠٠٨م.
- ٥٢٥- «معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» لمحمود عبد الرحمن عبد المنعم ، نشر: دار الفضيلة القاهرة .
- ٥٢٦- «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث بن زوير البلادي الحربي ، نـشر: دار مكة للنشر والتوزيع- مكة المكرمة ، الطبعة الأولى: ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ٥٢٧ «معجم المؤلفين» لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي ، نشر: مكتبة المثنى بيروت ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- ٥٢٨- «معجم ديوان الأدب» لأبي إبراهيم ، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي ، تحقيق : د . أحمد ختار عمر ، طبعة : مؤسسة دار الشعب ، القاهرة ، عام النشر : ١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م .
- ٥٢٩- «معجم لغة الفقهاء» لمحمد رواس قلعجي ، وحامد صادق قنيبي ، نـشر : دار النفـائس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ، الطبعة الثانية : ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م .

### مَنِثُ المُصَاكِمُ وَالمَاتِينَ المُصَاكِمُ وَالمَاتِينَ المُصَاكِمُ وَالمَاتِينَ المُصَاكِمُ وَالمُنْتَا



- ٥٣٠ «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيـز بـن محمـد البكري الأندلسي ، نشر : عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثالثة : ١٤٠٣هـ.
- ٥٣١- «معجم مصطلحات المخطوط العربي» لأحمد شوقي بنبين ومصطفى طوبي ، الخزانة الحسينية الرباط ، مراكش ، الطبعة الثالثة ، ٢٠٠٥م .
- ٥٣٢- «معجم مقاييس اللغة» : لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، نشر : دار الفكر ، عام النشر : ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .
- ٥٣٣- «معرفة السنن والآثار» لأبي بكر، أحمد بن الحسين بسن علي بن موسى، الخُسْرَوْجِردي، الخراساني، المعروف بالبيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، نشر: جامعة الدراسات الإسلامية (كراتشي باكستان)، دار قتيبة (دمشق –بيروت)، دار الوعي (حلب دمشق)، دار الوفاء (المنصورة القاهرة)، الطبعة الأولى: ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- ٣٤٥ «معرفة الصحابة» لابن منده ، حققه وقدم له وعلق عليه : أد . عامر حسن صبري ، نشر : مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ، الطبعة الأولى : ٢٦١١هـ ٢٠٠٥م .
- ٥٣٥ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني ، تحقيق : عادل بن يوسف العزازي ، نشر : دار الوطن الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م .
- ٥٣٦- «معرفة أنواع علوم الحديث» (مقدمة ابن السصلاح) لأبي عمرو ، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ، المعروف بابن الصلاح ، تحقيق : نور الدين عتر ، نشر : دار الفكر ، سوريا ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، تاريخ النشر : ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م .
- ٥٣٧- «معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، دراسة وتحقيق : زهير شفيق الكبي ، نشر : دار إحياء العلوم .
  - ۵۳۸ «معمر بن راشد» للدكتور محمد رأفت السعيد ، دار عالم الكتب ، بيروت .
- ٥٣٩- «مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار» لأبي محمد ، محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي ، المعروف بالبدر العيني ، تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسهاعيل ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م .
- ٥٤- «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لأبي محمد ، جمال الدين ، عبد اللَّه بن يوسف بن أحمد بن عبد اللَّه بن يوسف ، المعروف بابن هشام ، تحقيق : د . مازن المبارك ، الناشر : دار الفكر ، دمشق ، الطبعة السادسة ، ١٩٨٥ م .
- ٥٤١ «مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» لابن أبي الدنيا ، تحقيق : إبراهيم صالح ، نشر : دار البشائر دمشق ، الطبعة الأولى : ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م .

#### المُصِنَّفُ اللِمِالْمِ عَنْدَالْ وَاقْلِ





- ٥٤٢ «مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها» لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري، تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، نشر: دار الآفاق العربية القاهرة، الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ ١٩٩٩م.
- 980- «من حديث سفيان الثوري» رواية: السري بن يحيى عن شيوخه عن الشوري ، ورواية: محمد بن يوسف الفريابي عن الشوري ، تحقيق: عامر حسن صبري ، نشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة الأجزاء والكتب الحديثية (٣١)] ، الطبعة الأولى: ٢٠٠٤م .
- 326- «منتقى حديث أبي الحسن أحمد بن إبراهيم بن عبدويه بن سدوس العبدويي» للضياء المقدسي ، تحقيق : مشهور بن حسن آل سلهان ، نشر : دار ابن حزم بيروت [طبع ضمن مجموعة أجزاء حديثية] الطبعة الأولى ، ٢٠٠١م .
- 050- «منتقى من الجزء الأول والثالث من حديث المروزي» لأبي القاسم عبد اللّه بن محمد بن إسحاق بن يزيد ، المروزي الأصل البغدادي المعروف بحامض رأسه ، تحقيق : محمد زكي عبد الدايم ، نشر : مكتبة الرشد- الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م .
- ٥٤٦ «منتهى السول على وسائل الوصول إلى شيائل الرسول ﷺ» لعبد اللَّه بن سعيد بن محمد عبادي اللّحجي الحضر ميّ الشحاري ، الناشر: دار المنهاج ، جدة ، الطبعة الثالثة ، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٧٤٥- «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لتقي الدين بن تيمية ، تحقيق : محمد رشاد سالم ، نشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى ، ٢٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ٥٤٨ «منهج الحافظ عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» لأساء إبراهيم سعود عجين ، المكتبة الإسلامية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م .
- 989- «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمد بن عمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّعيني ، تحقيق : زكريا عميرات ، نشر : دار عالم الكتب ، طبعة خاصة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٣م .
- ٥٥- «موسوعة شروح الموطأ» (التمهيد، الاستذكار، القبس) جمع، وتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ- ٥٠٠٥م.
- ٥٥١ «موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي ، تحقيق : عبـد المعطي أمـين قلعجـي ، الناشر : دار المعرفة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٤٠٧هـ.

# شَتُ الْصَالَامُ وَالْمِنْ الْمُعَالِّمُ وَالْمِنْ الْمُعَالِّمُ وَالْمِنْ الْمُعَالِّمُ وَالْمِنْ فَالْمُوالِّ

- ٥٥٢- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين ، أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ، المعروف بالذهبي ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، نشر : دار المعرفة بيروت ، الطبعة الأولى : ١٣٨٢هـ ١٩٦٣م .
- ٥٥٣- «ناسخ الحديث ومنسوخه» لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي المعروف بابن شاهين ، تحقيق : سمير بن أمين الزهيري ، نشر : مكتبة المنار ، الزرقاء ، الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- ٥٥٤- «نتائج الأفكارفي تخريج أحاديث الأذكار» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، الناشر : دار ابن كثير ، الطبعة الثانية ، ١٤٢٩هـ- ٢٠٠٨م .
- 000- «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» لأبي محمد ، محمود بن أحمد بن موسئ بن أحمد بن الغيتابي الحنفئ ، المعروف بالبدر العيني ، تحقيق : ياسر إبراهيم ، الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨م .
- ٥٥٦- «نزهة الألباب في الألقاب» لأبي الفضل ، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ، المعروف بابن حجر العسقلاني ، تحقيق : عبد العزيز محمد بن صالح السديري ، نشر : مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى : ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م .
- ٥٥٧- «نصب الراية لأحاديث الهداية» لجال الدين ، أبي محمد ، عبد اللّه بن يوسف الزيلعي ، تحقيق : محمد عوامة ، نشر : مؤسسة الريان ، بيروت ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة ، الطبعة الأولى : ١٤١٨هـ ١٩٩٧م .
- ٥٥٨- «نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه» لأبي جعفر حمد بن عبد الصمد بن عبد الصمد بن عبد الحق الخزرجي ، دراسة وتحقيق : محمد عز الدين المعيار الإدريسي ، طبع ونشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المملكة المغربية ، طبعة : ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .
- ٥٥٩ «نكت الهميان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، علق عليه ووضع حواشيه : مصطفئ عبد القادر عطا ، نشر : دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٨هـ ٢٠٠٧م .
- ٥٦٠ «نهاية الأرب في فنون الأدب» لأحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري ، شهاب الدين النويري ، الناشر: دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٤٢٣ه .

#### المُصِنَّفُ الإِمْامُ عَبُدَالِاتَأَافِ





- ٥٦١- «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي الشوكاني ، تحقيق : عصام الدين الصبابطي ، نشر : دار الحديث مصر ، الطبعة الأولى : ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- ٥٦٢- «هدية العارفين أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسهاعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي ، نشر: طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول ١٩٥١، أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
- ٣٦٥- «وصايا العلماء عند حضور الموت» لأبي سليمان محمد بن عبد الله ابن زبر الربعي ، تحقيق : صلاح محمد الخيمي والشيخ عبد القادر الأرناءوط ، نشر : دار ابن كثير دمشق بيروت ، الطبعة الأولى : ٢٠١١هـ ١٩٨٦م .
- ٥٦٤ «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» لعلي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي ، نور الدين السمهودي ، نشر: دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى: ١٩١٩هـ.
- ٥٦٥- «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أو مدين أحمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي ، تحقيق : إحسان عباس ، نشر : دار صادر بيروت ، الطبعة الأولى .

# في الفهارس في

- فِهِ إِسْ اللَّالِيَاتِ عَ
- فِهُ سُرَالِهِ الْمُرَاءُ إِنَّ الْمُرالِةِ الْمُرالِةِ الْمُرالِةِ الْمُرادِةِ الْمِرادِةِ الْمُرادِةِ الْمِيلِي الْمُرادِةِ الْمُعِي الْمُرادِةِ الْمُرادِةِ الْمُرادِةِ الْمُرادِةِ الْمُرادِةِ الْمُرادِةِ ا
- فِهُ سُرَالِاجًا كُنْتُ فَالْآتِالِ
  - فِي سُالُولَةُ
- فِيْرُسْ فَوْلِدُ إِفْوا لِلْحَيْدِ فِي الْمُحَالِثُونَ الْحَالِيَةِ فَالْلِحُونَ لِنَا فَعَالِلْهُ فَالْمُؤْفِقُ الْمُحْتَبِقِينَا فَالْمُحْتَبِقِينَا فَالْمُحْتَبِقِينَا فَالْمُحْتَبِقِينَا فَالْمُحْتَبِقِينَا فَالْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَلِقِينَا الْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَبِعِينَا الْمُحْتَبِقِينَا الْمُحْتَبِعِينَا الْمُحْتَبِعِينَا الْمُحْتَلِقِينَا الْمُعْتِينَا الْمُعْتِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعِلَّالِيلِينَ الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعْتَلِقِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعِلَّالِيلِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعْتَلِعِينَا الْمُعْتَلِعِلْمِينَا الْمُعِلَّالِيلِيلِيِعِينَا الْمُعْتِعِينَا الْمُعْتِيلِيلِيلِيلِي

والمراكات المراكات ال





# 

- ذكرنا الآيات في الفهرس مرتبة حسب ترتيب السور بالمصحف الشريف ؛ ابتداءً من سورة الفاتحة حتى سورة الناس .
- ضمّنا فهرس الآيات أسماء السور أو التي وردت على لفظ آية ، مثل : سورة ﴿ آلَـمّ ۞ تنزيلُ ﴾ السجدة ، وما شابهها ، وصدّرنا بأسماء السور قبل ورود الآيات .
  - رتبنا الآيات ترتيبًا داخليًا حسب ورودها في السورة الواحدة بالمصحف الشريف.
- وضعنا رقم الآية أو الآيات بجوارها ثم أرقام الأحاديث التي وردت بها الآية ، فإن كانت الآية أو الآيات واردة في كتاب أو باب وضعنا رقم الحديث الذي بعد الآية بين قوسين .
- ذيَّلنا ما سبق بفهرس خاص بالقراءات المتواترة لغير حفص على نفس النسق من الترتيب.





# فهزَّسُ لَا لَا يَاتِ

| رقم الحديث                              | رقمهسا       | الآيـــــة    |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--|--|--|
|                                         | سورة الفاتحة |               |  |  |  |
| ۸۶۶۲/۲،۰۷۶۲/۲،۱۶۶۲/۲،                   |              | أم القرآن     |  |  |  |
| 0957/7, 4957/7,                         |              | ,             |  |  |  |
| (3 • ٧ / ٢ ) . ٥ • ٧ / ٢ ,              |              |               |  |  |  |
| F*VY\Y;V*VY\Y;A*VY\Y;                   |              |               |  |  |  |
| ۹۰۷۲/۲۱(۱۱۷۲/۲)،                        |              |               |  |  |  |
| 7/77/7,7/77/7,7/77/7,                   |              |               |  |  |  |
| . 7 / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |              |               |  |  |  |
| ۸۳۷۲/۲،۷٤۷۲/۲،۸٤۷۲/۲،                   |              |               |  |  |  |
| 7/777/73167/73187/73                    |              |               |  |  |  |
| 7777 7 , 7777 7 , 0077 7 ,              |              |               |  |  |  |
| 0001/7,5007/7,007/7,                    |              |               |  |  |  |
| 3747/7,0747/7,7747/7,                   |              |               |  |  |  |
| ۷۷۸۲/۲۵۷۸۲/۲۵۷۷                         |              |               |  |  |  |
| . ۲ / ۲                                 |              |               |  |  |  |
| 7/17/7/0197/7/9397/7                    |              |               |  |  |  |
| 77777109777178777                       |              |               |  |  |  |
| VAPT/7,P7P3/7,F310/7,                   |              |               |  |  |  |
| 7777/3, A777/3, • 7777/3,               |              |               |  |  |  |
| ۸/۱۸۲٤٩، ٤/٦٦٣٧                         |              |               |  |  |  |
| <b>٣/0.7V</b>                           |              | ﴿الْخَنْدُ﴾   |  |  |  |
| 7/7/11                                  |              | السبع         |  |  |  |
| Y/Y1•V                                  |              | السبع المثاني |  |  |  |
| Y /YV • £                               |              | فاتحة القرآن  |  |  |  |
| ٧٠١٢/ ٢،٢٧٥٢/ ٢،١٧٢٢/ ٢،                |              | فاتحة الكتاب  |  |  |  |
| 7777/7,3777/7,0177/7,                   |              |               |  |  |  |



#### المُصِنَّةُ فِي اللِمِ الْمُحَامِّعَ تُلِالْالْ أَلْفِ



| رقم الحديث                                               | رقمها | الأيـــــة                                 |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 7/77/7,1377/7,7377/7,                                    |       |                                            |
| 3377/7,7377/7,3077/7,                                    |       |                                            |
| 3477/7,7047/7,3047/7,                                    |       |                                            |
| VOAY\ 7 , I FAY\ 7 , I VAY\ 7 ,                          |       |                                            |
| 0197/7,7173/7,1793/7,                                    |       |                                            |
| \$ /775/ \$ , 0755/ \$ , 1755/ \$                        |       |                                            |
| <pre></pre>                                              | ١     | ﴿ بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ |
| , ۲/۲٦٧ , ۷۷۶7 / ۲ ,                                     |       |                                            |
| (AVFY\Y), PVFY\Y,                                        |       |                                            |
| ٠٨٢٦/ ٢ ، ١٨٢٢/ ٢ ، ٢٨٢٢/ ٢ ،                            |       |                                            |
| ۷۸۶۲/۲،۸۸۶۲/۲،۶۸۶۲/۲،                                    |       |                                            |
| ۰ <i>۶۲۲</i> \ ۲ ، ۱ <i>۶۲۲</i> \ ۲ ، ۲ <i>۶۲</i> ۲\ ۲ ، |       |                                            |
| 7957/7,3957/7,0957/7,                                    |       |                                            |
| , ۲ / ۲ , ۷                                              |       |                                            |
| PPF7\ 7                                                  |       |                                            |
| 7 • 7 7 7 7 7 • 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                  |       |                                            |
| 7/4177 7 37414/ 7                                        |       |                                            |
| 7357\7,4057\7,6957\7,                                    | ۲     | ﴿ٱلْحَنْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ﴾     |
| ٠٨٢٦/ ٢ ، ١٨٢٢/ ٢ ، ٢٨٢٢/ ٢ ،                            |       |                                            |
| 7777 7,3777 7,0777 7,                                    |       |                                            |
| ۲۸۲۲/۲،۱۶۲۲/۲،۲۰۷۲/۲،                                    |       |                                            |
| . 7 / 7 . 0 0 0 7 / 7 . 7 0 0 7 / 7 .                    |       |                                            |
| ۲/۳۱۸۸                                                   |       |                                            |
| 1957/7,0007/7,5007/7                                     | ٣     | ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾                |
| 1957/7,0007/7,5007/7                                     | ٤     | ﴿مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِينِ﴾                    |
| 1957/7,0007/7,5007/7                                     | 0     | ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ |
| 1957/ 7,0007/ 7                                          | ٦     | ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾     |
| 7/7791                                                   | ٧     | ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ |



|     | <del>-</del> |
|-----|--------------|
| 000 | الذائخ       |
|     |              |

| رقم الحديث                              | رقمها      | الأي                                                 |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 7777/733177/730177/73                   | ٧          | ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ﴾  |
| 7/77/7,777/7,9777/7,                    |            |                                                      |
| ۶۷۸۲\ ۲، ۲۸۸۲\ ۲، ۳۲۶۲\ ۲،              |            |                                                      |
| * / ۲ 3 7 7 7 7 7 7                     |            |                                                      |
|                                         | ورة البقرة | total                                                |
| (1/7/1,1977/1,4977/1,                   |            | البقرة                                               |
| . 7 / 7 9 9 7 / 7 9 9 7 / 7 3           |            |                                                      |
| 7137/7,007/7,7173/7,                    |            |                                                      |
| ۸۲۲۱/۳،۲۷۶۹۳،۶۶۰۰۰۳،                    |            |                                                      |
| ۷۲۰۰/۳،۸۲۰۰/۳،۲۷۰۰/۳،                   |            |                                                      |
| 3710/4,7111/3,7111/3,                   |            |                                                      |
| 15/11/3105/17/31                        |            |                                                      |
| . ٤/٦١٩٦, ٤/٦١٩٥, ٤/٦١٧٣                |            |                                                      |
| . 0 / 1440 . 0 / 1448 . 0 / 1448        |            |                                                      |
| ۱۹۲۰۱ ۵ ، ۱۹۸۹ ۱ / ۲ ،                  |            |                                                      |
| ٥٧٥٢١/٦،٢٧٥٢١/٦،                        |            |                                                      |
| · V / 1 £ Y A 7 . 7 / 1 Y O V V         |            |                                                      |
| 01501/V,VPV01/A                         |            |                                                      |
| . \ / \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |            |                                                      |
| ٧٢٢١٢/ ١٠                               |            |                                                      |
| ٤/٦١٦٥                                  |            | الزهراوين                                            |
| ۷۸۳۵/۳،۷۲۱۲/٤،۳/۵۳۸۷                    | ١          | ﴿الَّمَّ﴾                                            |
| ٥ /٨٨٥٣                                 | ٧١         | ﴿ فَذَبِّحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾         |
| ٧/١٣٦٠٧،٦/١٠٨٨٦،٥/٨٨٤٢                  | ٧٨         | ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ﴾ |
| 171.17                                  | 118        | ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ ﴾                    |
| ٣/٤٦٦٣                                  | 110        | ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ﴾               |
| ٥/١٠٠٨٣                                 | 170        | ﴿ ٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عِمْ مُصَلَّى ﴾  |



#### المُصِنَّفُ لِلإِمِامُ عَبُدَالِ لَزَافِ



| رقم الحديث                        | رقمها | الآيـــــة                                                                  |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0/9877                            | 177   | ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَ ﴾                                |
| A/1V0YT                           | ١٣٢   | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ﴾                                   |
| 1./11787                          | 187   | ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾              |
| £/79£V                            | 109   | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ﴾             |
| 7/0178                            | 371   | ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾                                 |
| 0/917.                            | ۱۷۲   | ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ |
| 7/11.70                           | ۱۷۳   | ﴿ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ ـ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾                                   |
| 1./11/0                           | ١٧٧   | ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ ﴾           |
| A/1V0Y9                           | 177   | ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ﴾                                        |
| 9/19/**                           | ۱۷۸   | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَ ﴾                              |
| 9/198.4                           | ١٧٨   | ﴿ ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ ﴾                             |
| 9/19799                           | ١٧٨   | ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعٌ بِٱلْمَعُرُوفِ﴾       |
| V/17998                           | ١٧٨   | ﴿ ذَالِكَ تَغْفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً ﴾                             |
| 9/19887                           | ١٧٨   | ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾                  |
| ۷۳٥٢١/٨                           | ۱۸۰   | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾                     |
| 100V(\A)V00V\A                    | ۱۸۰   | ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾                                                        |
| ۸/۱۷٦٦٥                           | 1.1.1 | ﴿ فَمَنْ بَدَّلُهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و﴾                                 |
| ۸/۱۷٦٦٥                           | ١٨٢   | ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ﴾                            |
| , £ /VA\                          | 148   | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ۥ ﴾                                        |
| £/VAT • 6 £/VA10                  |       |                                                                             |
| £/VA19. £/VA1A                    | ١٨٤   | ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾                                                  |
| £/V911, £/V9·9, £/V9·£            | ١٨٤   | ﴿ فَمِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾                                         |
| . £ /VAY • . £ /VA\ £ . £ /VA • A | 140   | ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾                             |
| ٥/٨٠٠٥،٥/٨٠٠٣                     |       |                                                                             |
| 0753/7,1753/7                     | 140   | ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ ﴾                                        |



فهر سُلِ الآياتِ



| رقم الحديث                                          | رقمها | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 0/9008                                              | 191   | ﴿عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيدِ﴾             |
| 9/1/078,7/1.00/                                     | 198   | ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ ﴾                         |
| 0/9770,0/971V,0/971۳<br>3777/0,0/100/0/10/0/9778    | 197   | ﴿ وَأَتِمُواْ الْحُبَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾                                  |
| 0/99V•                                              | ١٩٦   | ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ﴾                                    |
| 0/1880                                              | ١٩٦   | ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾                                                    |
| . 0 /997 · . 0 /9900 . 0 /ATET<br>0 /9977 . 0 /9971 | 197   | ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ وَخَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ﴾ |
| 0/10.40<br>0/10.40                                  | 197   | ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾                                      |
| .0/9VTE.0/9VTT.0/9VTT<br>0/9VT9.0/9VTT              | 197   | ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحُجَّ﴾                                       |
| 0/9707                                              | 197   | ﴿ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾                                          |
| 0/9717                                              | ۱۹۸   | ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴾   |
| 0/978A.0/978V.0/9780<br>0/9700.0/9789               | 7.1   | ﴿رَبِّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً﴾                             |
| 0/9717.0/9712                                       | 7.7   | ﴿ أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ﴾                         |
| ٧/١٣٥٥٧                                             | 771   | ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَٰتِ ﴾                                     |
| 9/19VVV                                             | 771   | ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ ﴾                           |
| Y/1777                                              | 777   | ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ﴾                             |
| 1./٢٢.٣٧                                            | 777   | ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْتُمْ ﴾     |
| A/1VY10                                             | 377   | ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَنِكُمْ ﴾                  |
| A/1Y11Y                                             | 770   | ﴿ لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيْمَنِيكُمْ ﴾           |
| **************************************              | 777   | ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ﴾                                 |



| رقم الحديث                          | رقمهسا | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7/17079                             | 777    | ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾                       |
| 7/1777                              | 777    | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُومِ ﴾      |
| 7/119.9                             | 777    | ﴿ لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُننَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ﴾                |
| 7/119+1                             | 777    | ﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي آَرْحَامِهِنَّ ﴾                               |
| 7/11910                             | 777    | ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾                     |
| (73911/5),73911/5,                  | 779    | ﴿ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾                                                 |
| 7/11988                             |        |                                                                         |
| ٦/١٢٦٨٠                             | 779    | ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ﴾                   |
| ٦/١٢٦٢٧                             | 779    | ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ ٤٠                       |
| 7/17779                             | 77.    | ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ       |
| 7/11995                             | 74.    | ﴿لَا تَّحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا﴾                 |
| 7/11٧٨٥                             | 741    | ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾                   |
| . V / 1 T • £ £ . ( V / 1 T • £ T ) | 744    | ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ﴾                             |
| V/127VV, YV731/V                    |        |                                                                         |
| ٧/١٣٠٥٨                             | 777    | ﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ﴾                                         |
| (٧/١٣٠٤٨، (٧/١٣٠٤٧)                 | 777    | ﴿ لَا تُضَاّرٌ وَالِدَهُ مِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ مِولَدِهِ .   |
| V/14.84                             |        |                                                                         |
| ۴۶۰۳۱/۷،۰۰۰۳۱/۷،                    | 777    | ﴿ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾                                   |
| V/\T.07.V/\T.02                     |        |                                                                         |
| ٧/١٣٠٤٦                             | 777    | ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا ﴾                     |
| V/14.50                             | 777    | ﴿ عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ﴾                                    |
| V/17.09                             | 777    | ﴿ وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُمْ ﴾                   |
| ،۱۲۰۷۱، ۲/۱۲۰۷۰                     | 74.5   | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ |
| 7/17971                             |        |                                                                         |
| ٧/١٣٠٤٢                             | 770    | ﴿ أَوْ أَكْنَتُمْ ﴾                                                     |



#### فِهْزُسُ الآياتِ



| رقم الحديث                    | رقمها   | الأيـــــة                                                         |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۰۳۱/۷،۷۳۰۳۱/۷،              | 770     | ﴿ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾                                     |
| V/\T•T\\\\                    |         |                                                                    |
| V/17·79.V/17·77               | 740     | ﴿إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا﴾                        |
| (٧/١٣٠٤٣)                     | 740     | ﴿حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُو﴾                            |
| ٧/١٣١٢١                       | 777     | ﴿ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ﴾                                    |
| ۲۰۷۱/۲،۳۰۷۱/۲،                | 777     | ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾                                           |
| 1/11/1.                       |         |                                                                    |
| 7/117.7/11799                 | 777     | ﴿أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾              |
| (۱۱۹۹۱(۲)،۱۱۷۰۱(۲،            | 777     | ﴿ٱلَّذِي بِيَدِمِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ﴾                             |
| 7.11/5,3.11/5,                |         | -                                                                  |
| 7/11/1•                       |         |                                                                    |
| . ۲/۲۲۷۰ . ۲/۲۲٦٩ . ۲/۲۲۷ . ۲ | 777     | ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ﴾                                   |
| 7/7777                        |         |                                                                    |
| W/W798                        | 747     | ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾                                  |
| ٣/٤٣٩٣،٣/٤٣٨٩                 | 744     | ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾                     |
| 4/844                         | 7779    | ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾                                      |
| ٧/١٤٠٦٠                       | 751     | ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنَّعُ ﴾                                   |
| 7/1.044                       | 754     | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ ﴾           |
| 7/7781                        | 307-705 | ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُم |
| 7/0178                        | 700     | ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾            |
| A/\0Y00 . A/\0Y08             | 770     | ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَنتَهَىٰ ﴾             |
| A/10V0E                       | 779     | ﴿إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ﴾                     |
| ۸/۱٦٢٥٩                       | ۲۸۰     | ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾          |
| V/1899A                       | YAY     | ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَّىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى﴾              |
| ۸/۱٦٥٢٥                       | 7.77    | ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ﴾                                            |







| رقم الحديث                 | رقمها      | الأيــــــة                                                     |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۸/۱٦٤٢٣                    | 7.77       | ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾                           |
| P7051/131871/1             | 7.7.7      | ﴿ وَلَا يُضَاّرً كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾                        |
| ۸/۱٦٥٣٠                    | 7.77       | ﴿لَا يُضَارَّ كَاتِبٌ﴾                                          |
| 1357/7,3710/7              | 3.47       | ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾           |
| 7/8971,78777               | 7.00       | ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ ٤٠٠    |
| Y /Y00V                    | ۲۸۲        | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾              |
|                            | ة آل عمران | سورا                                                            |
| . ۲/۲۸.۰.۲/۲۷۹۹.۲/۲۷۹۱     |            | آل عمران                                                        |
| ۸۳۶۲/ ۲، ۳۶۶۲/ ۲، ۶۶۶۳/ ۳، |            |                                                                 |
| ۸۱۳۶/۳،۶۶۸۶/۳،۷۲۰۵/۳،      |            |                                                                 |
| ۸۶۰۵/۳،۵۰۷۲،۳/۵۰۸          |            |                                                                 |
| 0/1778, 8/7191, 8/719.     |            |                                                                 |
| 9/19/17                    | ٧          | ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ ﴾                  |
| 7/77/2,3/77/7              | ٨          | ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا﴾                                |
| 7/1.074                    | ١٣         | ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةً فِي فِئتَيْنِ ٱلْتَقَتَا﴾           |
| 7/1.718                    | 7.7        | ﴿إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاتًا﴾                       |
| ٦/١٠٥٦٨                    | 7.8        | ﴿يَنَّأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ﴾            |
| 7/1-987                    | ٧٥         | ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾                   |
| 7/17/17/1///               | VV         | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنٰنِهِمْ﴾ |
| ۸/۱٦٣١٠                    |            |                                                                 |
| 0/9008.(0/9001)            | 97         | ﴿ وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنَا ﴾                             |
| 0/9000                     | 97         | ﴿ كَانَ ءَامِنًا ﴾                                              |
| 0/9717.0/97.7              | 97         | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾                     |
| 0/9759                     | 9٧         | ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾                             |
| 0/9788.0/978.0/9789        | 97         | ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾                                                |







| رقم الحديث       | رقمها     | الأيـــــة                                                               |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1./1170          | 1.7       | ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ﴾ |
| 7/11790          | 1.7       | ﴿ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾                        |
| 9/19/77          | 1.7.1.7   | ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ ﴾                           |
| ٣/٤٨٦٠           | 114       | ﴿لَيْسُواْ سَوَآءً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ أُمَّةً قَآيِمَةً ﴾            |
| 7/1.04           | 177       | ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ﴾                           |
| 7/1.07/7/2109    | ١٢٨       | ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ﴾                                      |
| 7/1-717          | 188       | ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾                                       |
| 7/1.079          | 107       | ﴿ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ﴾               |
| 0/1.779          | 177       | ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَ ٱللَّهِ ﴾                                  |
| 0/1.47           | 179       | ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾            |
| 7/1.0/.          | ١٧٢       | ﴿ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾                           |
| 7/1.079          | ١٧٣       | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواً﴾         |
|                  | رة النساء | <del>}</del> III                                                         |
| ٧/١٤٩٥٣،٤/٦١١٧   |           | النساء                                                                   |
| 1./ / ۲ ۲ • ۹ ٧  |           |                                                                          |
| 1/1.11           | 1         | ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامَ ﴾       |
| ٥٩٢١/٢،٥٧٢١٢/٠١  | 1         | ﴿ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ﴾                          |
| ۶۸۲۲۱\۲،۰۶۲۲۱\۲، | ٤         | ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ ﴾                                       |
| 19571/5,39571/5, |           | ,                                                                        |
| A/1VVV0          |           |                                                                          |
| ۸/۱٦۲۸۰          | 7         | ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدَا﴾                                   |
| 9/7.771.7/1.974  | 7         | ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلُيَسْتَعْفِفْ ﴾                                |
| A/17917          | Y         | ﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ ﴾                    |
| A/1VT10          | 11        | ﴿لِلذَّكُر مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾                                  |



## المُصِّنَّهُ فِي لِلإِمِالْمَ عَبُدَالِ لَأَوْافِ



| رقم الحديث                                  | رقمها | الأيـــــة                                                       |
|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۸/۱۷٦٧۸                                     | 11    | ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ رَ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ﴾           |
| 0/9778                                      | 11    | ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ﴾                             |
| A/1VT1 ·                                    | ١٢    | ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾               |
| ۸/۱۷٦٦۴                                     | 18,17 | ﴿ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾                                       |
| (                                           | ١٩    | ﴿إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ﴾                                |
| , 7/1719 · , 7/171/ ۲ , 7/171/ ۲ , 7/171/ ۲ | ۲.    | ﴿ وَإِنْ أَرَدتُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ ﴾                         |
| 7/11700                                     | **    | ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾      |
| (7/11704)                                   | 77    | ﴿ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم ﴾                                       |
| 3/1170067/11708                             | 77    | ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾                                         |
| 7/11707                                     | 77"   | ﴿ وَأُمَّهَ تُكُمُ ٱلَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾                     |
| ٧/١٤٨٦٣،٧/١٤٨٤٠                             | 77"   | ﴿ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ ﴾                            |
| 7/11770                                     | 77    | ﴿ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَتِيمُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم |
| (7/11709)                                   | 77    | ﴿أُمَّهَتُ نِسَابِكُمْ﴾                                          |
| 7/11787;(7/1774)                            | 77    | ﴿وَرَبَتبِبُكُمُ﴾                                                |
| (7/1170)                                    | 77"   | ﴿ وَحَلَتْمِلُ أَبْنَآبِكُمُ ﴾                                   |
| 7/1170V                                     | 77"   | ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ ﴾                       |
| \/\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\      | 7 8   | ﴿إِلَّا مَا مَلَكُتْ أَيْنَتُكُمْ﴾                               |
| V/1890T                                     | 7 8   | ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِنْهُنَّ ﴾                          |
| V/17.0A                                     | 7 8   | ﴿ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾                                   |
| 7/1177                                      | 7 8   | ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ ٤٠              |
| V/18.18                                     | 70    | ﴿ مِن فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾                             |
| ٧/١٤٥٤٨                                     | 70    | ﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾                                            |



# فِهْزَسُ الآياتِ اللهِ



| رقم الحديث         | رقمها | الأيـــــة                                                        |
|--------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| V/180              | 70    | ﴿ وَأَن تَصْبِرُواٛ ﴾                                             |
| ۸/۱۷۵۰۹،۸/۱۷۵۰۸    | 77    | ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ﴾                                   |
| A/1V01·            |       |                                                                   |
| 7/17/47.(7/17/47)  | 78    | ﴿ وَٱهْجُرُوهُنَّ ﴾                                               |
| 7/17779,(7/1777)   | ٣٤    | ﴿ وَٱصْرِبُوهُنَّ ﴾                                               |
| 7/1778.            | 72    | ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ﴾                                           |
| 9/19/              | ٣٥    | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا ﴾      |
| 1/17/01            | 70    | ﴿إِن يُرِيدَآ إِصْلَحَا﴾                                          |
| 1./77.97           | ٣٦    | ﴿ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشْيْقًا ﴾                              |
| 1./11940           | ٤٠    | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾                    |
| 7/17/0,7/17/1/7    | 27    | ﴿ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ ﴾                         |
| ۲۶۸/۱٬۳۶۸/۱٬۵۶۸/۱٬ | 27"   | ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيْ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾                     |
| 1/494              |       |                                                                   |
| 1/981.1/11/018     | ٤٣    | ﴿ أَوْ لَكَمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾                                  |
| 1/1916/1/18        | 43    | ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً ﴾                                        |
| 1/120              | 27    | ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾                                |
| A/17709            | ٥٨    | ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ﴾ |
| 9/19889            | ٥٩    | ﴿ فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ﴾         |
| 7/17.77            | 77    | ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ١٠               |
| 0/1.771            | ٨٩    | ﴿ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمْ              |
| ۸/۱۸۰٤٥            | 97    | ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾                               |
| 9/19787            | 94    | ﴿ فَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَّنَ أَهْلِهِ ٤                       |
| ٤/٧٩١٠             | 9.4   | ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾                                      |
| 0/1.٣٧٧            | 97,90 | ﴿ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ ﴾                               |



#### المُصِنَّفُ لِلإِمِامِ عَبُدَالِ الزَّاقِ



| رقم الحديث                             | رقمهـــا | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|----------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 7/22.0.7/2712                          | 1.1      | ﴿أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ                        |
| 7/88.8.7/8777                          | 1.1      | ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا﴾                   |
| T/277V                                 | 1.7      | ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                |
| ٣/٤٣٦٦                                 | ١٠٢      | ﴿ فَلْتَقُمْ طَالِهِفَةٌ ﴾                                             |
| 1./٢١٣٤0                               | 11.      | ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ رَا                     |
| 8/3/1/                                 | ٤٨       | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٤﴾                       |
| 0/11/0/11/                             | 119      | ﴿ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾                                    |
| 7/11001/57/11899<br>7/1100A            | ١٢٨      | ﴿ وَإِنِ آمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ﴾                   |
| A/1V0 · £                              | 177      | ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَالَالَةِ ﴾                         |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ١٧٦      | ﴿إِنِ ٱمْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدُ﴾                            |
| ۸/۱۷٥٠٥، ٨/۱٧٥٠٤                       | ١٧٦      | ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواٛ﴾                             |
|                                        | الهائدة  | سورة                                                                   |
| 7/7971,7/71.٧                          |          | المائدة                                                                |
| 7/11.47                                | ٣        | ﴿ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾                                |
| 0/10                                   | ٤        | ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكِّلِينَ ﴾                     |
| 7/11.47                                | ٥        | ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ   |
| 7/11-77                                | ٥        | ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنبَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾              |
| ٧/١٣٥٨٥،٦/١٠٩١٠                        | ٥        | ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ                  |
| 1/04                                   | ٦        | ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ |
| 1/17161/179                            | ٦        | ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰقِ﴾                                     |
| 1/7                                    | ٦        | ﴿ فَآغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾                            |
| 1/٧٨.١/٦٠.١/٥٩                         | ٦        | ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾                                 |







| رقم الحديث             | رقمها | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1/901                  | ٦     | ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهِّرُواً ﴾                                        |
| 7/1.770                | 14    | ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ﴾                                                 |
| ۱۱۰۱۷/ ۵ ، ۱۹۷۸۹ ، ۹   | p.p.  | ﴿إِنَّمَا جَزَرَوُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ﴾                |
| .9/19797.9/19791       |       |                                                                                  |
| 9/1979069/1979         |       |                                                                                  |
| 9/19/97                | 78    | ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ                 |
| 1./1198.1./11977       | ۳۷    | ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا﴾        |
| 9/4.194.9/4.194        | 47    | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾                       |
| 9/1997869/19901        | ۳۸    | ﴿ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ﴾                                                   |
| ٠٦/١٠٨٥٠،٦/١٠٨٤٩       | ٤٢    | ﴿ فَأَخْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾                                  |
| 701.1/5,797.7/9,       |       |                                                                                  |
| 9/4.490                |       |                                                                                  |
| 9/7.798.7/1.80.        | 73    | ﴿ وَإِنْ حَكَنتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾                               |
| V/18788                | ٤٤    | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ﴾                           |
| 9/19871                | ٤٥    | ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلتَّفْسَ بِٱلتَّفْسِ ﴾                    |
| 9/1477                 | ٤٥    | ﴿ٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ﴾                                                          |
| (9/19770)              | ٤٥    | ﴿ ٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾                                                           |
| 9/7.790                | ٤٩    | ﴿ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾                                      |
| .7/11.11.7/1.00        | ٤٩    | ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم ﴾                                                      |
| 4/4.794.1/10.4         |       |                                                                                  |
| ٧/١٣٦٠٨،٦/١٠٨٨١،٥/٨٨٤٣ | ٥١    | ﴿ مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾                                 |
| A/IZEAV                | 78    | ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ |
| A/1VY•9                | AV    | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ                    |
| A/1V11E.A/1V11Y        | ۸۹    | ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَنَ ﴾                             |
| A/1VY0A                | ۸۹    | ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾                                    |



#### المُصِّنَّهُ فِي اللِمِ الْمُحَبِّدُ الرَّزَافِ



| رقم الحديث                               | رقمها   | الأيـــــة                                                           |
|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| A/1VY00                                  | ۸۹      | ﴿أَوْ كِسُوتُهُمْ ﴾                                                  |
| ٥٩٢٨١/٨، ٧٩٢٨١/٨                         | 94      | ﴿لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ﴾ |
| 0/1270                                   | 9.8     | ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ﴾                 |
| 9/1947                                   | 90      | ﴿يَاَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيَّدَ﴾        |
| 0/88760,8737                             | 90      | ﴿ وَمَن قَتَلَهُ ر مِنكُم مُتَعَمِّدًا ﴾                             |
| 0/1227                                   | 90      | ﴿ فَجَزَآءٌ يَثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾                       |
| 0/120.00/1259                            | 90      | ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾                                     |
| 0/1571                                   | 90      | ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾                                        |
| 0/1277 0/1270                            | 90      | ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾                          |
| 0/198.0/1010                             | 97      | ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾                                   |
| ٥/٨٩٢٢                                   | 97      | ﴿صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ ﴾                    |
| 0/11.0/1011                              | 97      | ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ ﴾                             |
| 1./۲۱۳۹٦،0/4.5                           | 1.1     | ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ ﴾  |
| ۸/١٦٥٠٣،٨/١٦٥٠٢                          | 1.7     | ﴿أَوْ ءَاخَرَانِ﴾                                                    |
| 7/119/1                                  | ١٠٦     | ﴿إِنِ ٱرْتَبْتُمْ﴾                                                   |
|                                          | الأنخام | سورة                                                                 |
| 7/797%, 7/7007                           |         | لأنعام                                                               |
| 9/19/                                    | ٥٧      | ﴿إِنِ ٱلْحُصْمُ إِلَّا يلَّهِ﴾                                       |
| 7357/734357/73657/7                      | ٧٩      | ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾       |
| ٤/٦٠٣٢                                   | 9 12    | ﴿ وَوَهَبَّنَا لَهُ رَّ ﴾                                            |
| ٤/٦٠٣٨                                   | 9.      | ﴿أُولَتِبِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ        |
| 77111/5                                  | ١٢١     | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ ٱشْمُ ٱللَّهِ ﴾             |
| £ /VE97 . (E /VE91)<br>£ /VE90 . E /VE9E | 181     | ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ رِيَوْمَ حَصَادِهِ ٤٠٠                          |







| رقم الحديث                              | رقمها     | الأيــــة                                                              |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| £/V£91                                  | 181       | ﴿ وَلَا تُسْرِفُواْ﴾                                                   |
| ٣٨٩٨/ ٥ ، ٤٨٩٨/ ٥ ، ٣٠٠٩/ ٥ ،           | 180       | ﴿قُل لَّا أَجِدُ﴾                                                      |
| 0/9.08.0/9.81.0/9.0                     |           |                                                                        |
| 1./7118.                                | 189.181   | ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكْنَا﴾ |
| ۸/۱۷٦٩٠                                 | 107       | ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ ﴾                                 |
| 1./11                                   | ١٥٨       | ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ ﴾    |
| 7/7787                                  | 175       | ﴿ٱلْمُسْلِمِينَ﴾                                                       |
| V/\{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 371       | ﴿لَا تَذِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾                                 |
|                                         | ة الأعراف | سور                                                                    |
| 77777777777773                          |           | الأعراف                                                                |
| ٤/٦٠٩٦،٤/٦٠٩٥،٤/٦٠٣٠                    |           |                                                                        |
| ٣/٥٠٤١                                  | 77        | ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا﴾                                        |
| A/179AT                                 | YV        | ﴿ يَنَبَنِى ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾                 |
| W/08A8                                  | ۳۱        | ﴿خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ﴾                             |
| 1./11801                                | 74.       | ﴿إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً﴾                   |
| 1 . / Y 1 A E .                         | ١٣٨       | ﴿ٱجْعَل لَّنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةً﴾                         |
| 7/1.77                                  | 177       | ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ ﴾                  |
| 7/10747                                 | 177,170   | ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَتِنَا﴾           |
| 31/3/7,7051/0                           | 100       | ﴿ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾                              |
| 1./77.78                                | 199       | ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ﴾     |
| ٣/٥٥٢٠,٣/٤١٨٨ ٢/٤١٧٦                    | 7 • £     | ﴿إِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُر﴾                       |
| سورة الأنفال                            |           |                                                                        |
| ۸۶۶۲/۲،۱۰۷۲/۲،۲۵۷۲/۲،                   |           | الأنفال                                                                |
| Y /YVAV                                 |           |                                                                        |



### المُصِنَّفُ لِلإِمِامِ عَبُلِالْ الرَّافِ



| رقم الحديث       | رقمها    | الآيـــــة                                                          |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 0/1.410          | ١        | ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ﴾                                   |
| 7/1.01/          | ٧        | ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِهَتَيْنِ ﴾              |
| 0/1.407.47/0089  | 10       | ﴿إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا﴾                       |
| 0/1.407          | ١٦       | ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَبِذِ دُبُرَهُ ٦٠                            |
| 7/1.074          | 19       | ﴿إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ                     |
| 7/0089           | ٤٥       | ﴿ وَأَذْ كُرُوا ﴾                                                   |
| 7/1.09.          | ۳.       | ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواٛ﴾                         |
| 7/7747.7/7707    | ٤٠       | ﴿يِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَيِعْمَ ٱلنَّصِيرُ﴾                             |
| .0/1.712.2/010   | ٤١       | ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِيْتُم مِّن شَيْءٍ ﴾                    |
| .0/1.770.0/1.710 |          |                                                                     |
| 1./111.4.4/1007  |          |                                                                     |
| 0/1.٣١٣          | ٤١       | ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ رَ ﴾                                     |
| 1./111.          | ٤١       | ﴿ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾                                             |
| 7/1.044          | 2.7      | ﴿ وَٱلرَّكُ ۗ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾                                    |
| ٣/٥٥٤٩           | ٤٥       | ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا﴾ |
| 1./٢١٣٠٣         | 75"      | ﴿ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾                       |
| 0/1.٣0٨          | ٦٥       | ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ﴾                           |
| 0/1.40           | ٦٥       | ﴿ إِن يَكُن مِنكُم مِّأْتَةً ﴾                                      |
| A/\Vo•A          | ٧٥       | ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ﴾             |
|                  | ة التوبة | سور                                                                 |
| 7/7791           |          | براءة                                                               |
| 0/1.740.0/1.441  | 0        | ﴿ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                     |
| 7/1.014          | 70       | ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ ﴾               |
| 9/7.8.7/1.770    | YA       | ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾                                    |







| رقم الحديث          | رقمهسا    | الأيـــــة                                                                           |  |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 371.7               | ۸۲        | ﴿ لَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَشْجِدَ ٱلْخُرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾                     |  |
| 4/4.8.4             | ۲۸        | ﴿الْمَسْجِدَ ٱلْحُرَامَ﴾                                                             |  |
| 7/7.2.7.1.47        | 7.4       | ﴿ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا ﴾                                                          |  |
| 7/1.44.             | YA        | ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ ﴾                            |  |
| ۰۲/۱۰۹۰۲،۲/۱۰۷۲۰    | 79        | ﴿ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾                                     |  |
| 4/4.484             |           |                                                                                      |  |
| 7/1.478.7/1.471     | 79        | ﴿يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾                                   |  |
| 9/4.454             | 79        | ﴿ وَهُمْ صَنفِرُونَ ﴾                                                                |  |
| 9/19484             | ٥٨        | ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ ﴾                                        |  |
| (1777/3),7777/3,    | ٧.        | ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ﴾                                                 |  |
| 1./111.             |           |                                                                                      |  |
| 9/19007             | ٧٤        | ﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ﴾           |  |
| 9/1900769/1897      | ٧٤        | ﴿ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ ﴾                                  |  |
| 9/19007             | ٧٤        | ﴿ فَإِن يَتُوبُواٛ﴾                                                                  |  |
| (\$/٧١٧٤), (\$/٧٠٣٠ | 1.4       | ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾                                                               |  |
| 1./77.50            | 1.0       | ﴿اعْمَلُواْ فَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. وَٱلْمُوْمِنُونَ﴾              |  |
| ٤ /٦٩٢٠             | 117       | ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ |  |
| 8 / ٦٨١٨            | 115       | ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَعِيمِ                     |  |
| ٤/٦٩٢٠              | 118       | ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيدِ ﴾                                   |  |
| 7/1.779             | 118       | ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ٓ أَنَّهُۥ عَدُوٍّ لِلَّهِ ﴾                               |  |
| 7/1.097             | 114,114   | ﴿ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾                                           |  |
| 7/1.094             | 119       | ﴿ اَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾                                 |  |
|                     | سورة پونس |                                                                                      |  |
| ٦/١١٠٥٧             | 9.8       | ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمًا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾                                 |  |



#### المُصِنَّةُ فِي اللِمِ الْمُعَمِّدُ الرَّزَافِ



| رقم الحديث                              | رقمها    | الأيـــــة                                                          |  |  |
|-----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                         | سورة هود |                                                                     |  |  |
| \$ /71V7\ \$ , YV1\ Y , YV1\ Y          |          | هود                                                                 |  |  |
| 0/9817                                  | ٧        | ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ مَ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾                              |  |  |
| ٣/٥٠٤١                                  | ٤٧       | ﴿إِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَّ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ﴾      |  |  |
| ٣/٥٠٤٠                                  | ٥٢       | ﴿ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ﴾                  |  |  |
| 3711/7, 20431/4,                        | 118      | ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ ﴾                           |  |  |
| V/\{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |          |                                                                     |  |  |
| سورة پوسف                               |          |                                                                     |  |  |
| VYYY\ Y , PAVY\ Y , FPVY\ Y ,           |          | يوسف                                                                |  |  |
| vpvr\ 7                                 |          |                                                                     |  |  |
| ۱۱۸۲/۲۵۰۶/٤،۰۲۸۲/۸                      |          |                                                                     |  |  |
| 7/11-11                                 | ٣-١      | ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَنبِ ٱلْمُبِينِ﴾                        |  |  |
| 7/1091                                  | ١٨       | ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلُ﴾                                                 |  |  |
| ۸/۱۷۳٦٠                                 | ۳۸       | ﴿مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾                         |  |  |
| 1./1182                                 | ٤١       | ﴿ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾                  |  |  |
| ۲/۲۸۰۳                                  | ٨٦       | ﴿إِنَّمَا أَشْكُواْ بَنِي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ﴾                  |  |  |
|                                         | ة الرعد  | , mee                                                               |  |  |
| ٤/٦٠٣٠،٤/٦٠٢٩                           |          | الرعد                                                               |  |  |
| 7/1.07.                                 | ٤٣       | ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾                  |  |  |
|                                         | إبراهيم  | سورة                                                                |  |  |
| 7/17174                                 | 70       | ﴿ ثُوْقِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾                  |  |  |
| 8/7988,8/79.9                           | YV       | ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواٛ﴾                           |  |  |
| 7/1.074                                 | ۲۸       | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ﴾ |  |  |







| رقم الحديث               | رقمها      | الأيـــــة                                                                      |  |  |  |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 0/9881                   | ۳۷         | ﴿رَّبَّنَا إِلِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي﴾                                   |  |  |  |
| 1./٢١٩٦٢                 | ٤٨         | ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾                   |  |  |  |
|                          | ة المعر    | me <sub>e</sub> c                                                               |  |  |  |
| V-17\7,1857\7,11V7\7     | AV         | ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾                              |  |  |  |
| 7/1.044                  | 91         | ﴿ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ﴾                                      |  |  |  |
| 7/1.044                  | 9.8        | ﴿ فَٱصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾                                                    |  |  |  |
| 7/1.044                  | 90         | ﴿إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَغْزِءِينَ﴾                                          |  |  |  |
|                          | سورة النحل |                                                                                 |  |  |  |
| . ٤/٦٠٣٠, ٤/٦٠٢٩, ٣/٤٦٢٨ |            | النحل                                                                           |  |  |  |
| ٤/٦٠٥٩                   |            |                                                                                 |  |  |  |
| 1/٣٧٣                    | ٨          | ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾                         |  |  |  |
| 7/11.00                  | ٤٣         | ﴿ فَسْتَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                    |  |  |  |
| 1//14                    | 77         | ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ ﴾                                                    |  |  |  |
| £/71VV                   | ۹٠         | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَني ﴾                             |  |  |  |
| Y/Y70£                   | 9.۸        | ﴿إِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ ٱلرَّجِيمِ |  |  |  |
| ٤/٦٠٤٩،٤/٦٠٤٨،٤/٦٠٤٥     | 118        | ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾                                              |  |  |  |
|                          | ة الإسراء  | ijgm                                                                            |  |  |  |
| . 2/7.79.7/7982.7/7.0    |            | بني إسرائيل                                                                     |  |  |  |
| ٤/٦٠٩٦،٤/٦٠٩٥،٤/٦٠٣٠     |            |                                                                                 |  |  |  |
| 3/1.478                  | ٨          | ﴿ وَإِنْ عُدِتُمْ عُدْنَا ﴾                                                     |  |  |  |
| 0/98.٣                   | ١٢         | ﴿ فَمَحَوْنَا ءَايَةً ٱلَّيْلِ﴾                                                 |  |  |  |
| ٣/٥٠١٦                   | Y0         | ﴿إِنَّهُ لَا لَا لَأُوَّبِينَ غَفُورًا﴾                                         |  |  |  |
| 1./77.50                 | 77         | ﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلْطَانَا ﴾           |  |  |  |



### المُصِنَّفُ لِلإِمالِ عَبُطَالِزَافِ



| رقم العديث            | لهمها  | الأيــــــة                                                               |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0/1.089               | ٣٤     | ﴿إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا﴾                                        |
| V•17\7,7F17\7,P777\7, | ٧٨     | ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾                                |
| T/200·                |        |                                                                           |
| 7/110                 | ٧٨     | ﴿لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾                                                     |
| ۲/۲۲۳۰                | ٧٨     | ﴿إِلَّىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ﴾                                                 |
| VF•Y\Y3YY\Y3A3YY\Y3   | ٧٨     | ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ۗ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾     |
| ٣/٤٩٣٠، ٢/٢٧٣         |        |                                                                           |
| ٤/٦١٥٤                | ٨٦     | ﴿ وَلَيِن شِثْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ          |
| ٣/٤٣١٨                | 1.7    | ﴿ وَقُرْءَانًا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                   |
| 0/9097.0/۸770         | 111    | ﴿ الْحَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا ﴾                      |
|                       | الكمف  | سورة                                                                      |
| ۹۵۷/۱٬۷۹۷۲/۲٬۸۹۲۶/٤،  |        | الكهف                                                                     |
| (7/1-7-4), (1/199     |        |                                                                           |
| 7/7784                | ١٤     | ﴿ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّهَا ۖ لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا﴾ |
| 7/7710                | 7 £    | ﴿ وَٱذْكُر رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾                                       |
| 7/7717                | ٥٤     | ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾                           |
|                       | ة مريم | سورا                                                                      |
| ۸۲۷۲/ ۲               |        | ﴿كَهِيقَصَّ﴾                                                              |
| 2/7.4.1/7.27/3.44.7/1 |        | مريم                                                                      |
| 7/17797               | 11     | ﴿ فَأَوْجَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾              |
| ٧/١٣٦١٠،٦/١٠٨٨٣       | ٦٤     | ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾                                          |
|                       | ية مله | ) <del>,</del>                                                            |
| 4/8100                |        | <b>€4</b> b <b>)</b>                                                      |
| 7/77.0                | ١٤     | ﴿طه﴾<br>﴿لِذِكْرِيّ﴾                                                      |





| رقم الحديث               | رقمها    | الأيـــــة                                                                      |
|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7/8170,7/7718,7/77.0     | 18       | ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ ﴾                                              |
| T/E1VV                   | 118      | ﴿ زِدْنِي عِلْمًا ﴾                                                             |
| ٤ /٦٢١٠                  | 177      | ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾                        |
| ٤/٦٩٤٨                   | 178      | ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾                                               |
| ٤/٦٩٠٩                   | 178      | ﴿مَعِيشَةً ضَنكًا﴾                                                              |
| ٣/٤٨٨١،٣/٤٨٨٠            | 177      | ﴿ وَأُمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ ﴾                                             |
|                          | الأنبياء | سورة                                                                            |
| Y /YV90                  |          | الأنبياء                                                                        |
| 9/19778                  | ٧٨       | ﴿ وَدَاوُدِدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخُرْثِ ﴾                    |
| 9/1979069/19789          | VA       | ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ ﴾                                         |
| 9/19700                  | ٧٨       | ﴿نَفَشَتْ فِيهِ﴾                                                                |
| 9/19774                  | ٧٩       | ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾                                                 |
| 7/0.81                   | AV       | ﴿ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ ﴾                                       |
| 1./77.00                 | 111      | ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَنِئْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَنعٌ إِلَىٰ حِينِ ﴾          |
|                          | ية المع  | ) <b>}</b> ***                                                                  |
| 7.47\7,97.5\3,.7.5\3,    |          | الحج                                                                            |
| . ٤/٦٠٦٥, ٤/٦٠٦٣, ٤/٦٠٦١ |          |                                                                                 |
| ٤/٦٠٦٦                   |          |                                                                                 |
| ۸/۱۷۰۲۳                  | ٧        | ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةً لَّا رَيْبَ فِيهَا ﴾                             |
| 0/9047                   | 70       | ﴿سَوَآءُ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ﴾                                            |
| 0/927.0/9214             | 77       | ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾                           |
| ۸/۱٦٣٤٦                  | ٣٠       | ﴿ فَأَجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴾ |
| 7/1.097                  | ٣٩       | ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً﴾                          |
| ۸/۱۷٣٦٦                  | ٧٨       | ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ﴾                                                 |



#### المصنف للإمام عنكالزاف



| رقم الحديث            | رقمها         | الأيـــــة                                                                       |  |  |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                       | سورة المؤمنون |                                                                                  |  |  |
| 7/779867/7700         |               | المؤمنين                                                                         |  |  |
| ٤/٦٢١٥                | 1 1           | ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾                                                 |  |  |
| 7/7777.7/777          | ۲             | ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَنشِعُونَ﴾                                      |  |  |
| V/18979               | ٦،٥           | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ﴾                                      |  |  |
| V/189V+               | ٦             | ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ ﴾                    |  |  |
| ٧/١٣٤٥٣               | 18-17         | ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴾                       |  |  |
| 0/917•                | ٥١            | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ﴾                               |  |  |
| 7/1.07/               | ٦٤            | ﴿حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ﴾                               |  |  |
| 7/1.07/               | VV            | ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًّا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾                   |  |  |
| 7/1.07/               | ٧٨            | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾                         |  |  |
| 1./1140               | 97            | ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾                                              |  |  |
| 7/7778                | 9V            | ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴾                        |  |  |
| A3FY\ Y               | 9.4.90        | ﴿ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴾                               |  |  |
|                       | ة النور       | سور                                                                              |  |  |
| 7/1708.1/11V8         |               | النور                                                                            |  |  |
| ٧/١٤٢٣٣،٦/١١١١٣       | ۲             | ﴿ مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾                         |  |  |
| (F7331/V), V7331/V,   | ۲             | ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةً ﴾                                           |  |  |
| V/1887- (V/18879      |               |                                                                                  |  |  |
| ٧/١٤٤٢٨               | ۲             | ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                     |  |  |
| V/1887V               | ۲             | ﴿ طَآبِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                |  |  |
| V/1TV•T               | ٣             | ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾                                         |  |  |
| V/1 EV 10 . V / 17777 | ٤             | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾                                         |  |  |
| ٧/١٤٧١٥               | ٤             | ﴿ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾ |  |  |



# فهرسكالآيات



| رقم الحديث                             | رقمها | الأيـــــة                                                                                 |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| V/188A8.(V/188AT)                      | ٤     | ﴿ وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا ﴾                                              |
| V/\TTT. V/\TTAV                        | ٦     | ﴿ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾                                                        |
| 7/1.09/                                | 11    | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ﴾                                     |
| 7/1.09/                                | 77    | ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُمْ ﴾                                             |
| V/1888Y                                | 77    | ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ﴾                                                           |
| 154.5/ • 1                             | ٣.    | ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾                                      |
| V/1 <b>T</b> YYA                       | ۳۱    | ﴿أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾                                        |
| 7/11770,7/11779                        | 77    | ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٤٠                               |
|                                        | 77    | ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾                                          |
| (\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 77    | ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾                                                          |
| (\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | July  | ﴿ وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَنكُمْ ﴾                                     |
| 30717\.1                               | ٣٧    | ﴿ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                              |
| 0/1101                                 | ٣٧    | ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَانُ ﴾                         |
| 1./4.84.                               | ٥٨    | ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَقَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ<br>أَيْمَنُكُمْ ﴾ |
| 7/71.7.7/1100                          | ٥٨    | ﴿ وَمِنَ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتِ ﴾                                      |
| 1./4.51                                | ٥٩    | ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَلُ مِنكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَعْذِنُوا ﴾                        |
| 1./4.844                               | ٦١    | ﴿ فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾                          |
| ٣/٥٦٦٥                                 | ٦٢    | ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ﴾                                   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ٦٢    | ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُر عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ ﴾                                         |



#### المُصِنَّفُ لِلإِمِامِعَ تَلِالْأَوْا



| رقم الحديث            | رقمها   | الآيــــــة                                                               |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|                       | الفرقان | سورة                                                                      |
| 1./11881.8/7.4.8/7.44 |         | الفرقان                                                                   |
| 7/1.000               | Y9-YV   | ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ﴾                           |
| 7/277.77/2719         | **      | ﴿ وَرَتَّلُنَّكُ تَرْتِيلًا ﴾                                             |
| 1/444.1/94            | ٤٨      | ﴿ وَأُنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا﴾                            |
| ٥/٨٦٨٩،١/٣٣٣          | ٥٣      | ﴿ هَنذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَنذَا مِلْحُ أُجَاجٌ ﴾                         |
| T/8AA3                | 77      | ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾                  |
| ۸/۱۷۸۷٥، ۸/۱۷۸٦٩      | ٦٧      | ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ ﴾                         |
| 1./٢.٧٧               | ٦٨      | ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ﴾                |
|                       | الشعراء | سورة                                                                      |
| 0/1778                | 1       | ﴿طسّت﴾                                                                    |
|                       | ة النجل | سورا                                                                      |
| ٤/٦٠٣٠                |         | ﴿طسّ                                                                      |
| ٤/٦٠٢٩                |         | ﴿طسُّ الوسطيٰ                                                             |
| W/877A                |         | النمل                                                                     |
| Y /Y 7 9 V            | ٣٠      | ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ وِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ |
| 1./117.1.٧/100٣٧      | ٤٨      | ﴿ كَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾      |
|                       | القصص   | سورة                                                                      |
| ٣/٥٠٤١                | ١٦      | ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي﴾                                  |
| 0/9870                | ٤٨      | ﴿سِحْرَانِ﴾                                                               |
|                       | هنكبوت  | سورة ا                                                                    |
| ٣/0·V0                |         | العنكبوت                                                                  |
| 9/۲۰۲٦٧               | ٤٦      | ﴿ ءَامَنًا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾             |
| 7/1.07.               | ٤٩،٤٨   | ﴿ وَمَا كُنتَ تَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عَن كِتَنبٍ ﴾                        |



## فهرَسُ الآياتِ



| رقم الحديث                                      | رقمها       | الآيـــــة                                                                                |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | سورة الروم  | 1                                                                                         |
| ٣/٥٠٧٥، ٢/٢٨١٧، ٢/٢٨١٢                          |             | الروم                                                                                     |
| 7/1150                                          | ١٨،١٧       | ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ ﴾                                                   |
| 1./71108                                        | ۳٠          | ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا﴾                                     |
|                                                 | سورة لقمان  | •                                                                                         |
| V/18777                                         | 18          | ﴿ وَفِصَالُهُ رَفِي عَامَيْنِ ﴾                                                           |
|                                                 | ورة السجدة  | 103                                                                                       |
| 77V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\          |             | ﴿ الَّمْ ۞ تَعْزِيلُ﴾                                                                     |
| T/0TAV. T/TV9Y                                  |             | ﴿الَّمْ ۞ تَنزِيلُ﴾ السجدة                                                                |
| 2/77/3                                          |             | ﴿ الَّمِّ السجدة                                                                          |
| // / / / / / / / / / / / / / / / / / /          |             | ﴿تَنزِيلُ﴾ السجدة                                                                         |
| T/0008, T/T18T                                  |             | السجدة                                                                                    |
| ٤/٦٢٠٦،٢/٢٧٩٠                                   |             | السجدة الصغرى                                                                             |
| ٤/٦٢٠٦                                          |             | المنقسمة                                                                                  |
| . 1 · / Y \ Y \ 3 \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ Y \ | 17,10       | ﴿تَتَجَانَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾                                               |
|                                                 | ورة الأحزاب | ***                                                                                       |
| Y/1577.5/1175                                   |             | الأحزاب                                                                                   |
| 7/1170                                          | ٤           | الأحزاب<br>﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ﴾<br>﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَآيِهِمْ ﴾ |
| . V / 1                                         | ٥           | ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾                                                              |



#### المُصِنَّفُ لِلْمِامِعَ بُلِالْأَوْنِ



| رقم الحديث       | رقمها     | الأيـــــة                                                                |  |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| V/18A17          | ٥         | ﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ﴾     |  |
| 9/19/            | ٦         | ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ                     |  |
| ۸۹۷۱/۲،۱۲۷۱۰۲،   | ٦         | ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مَّعْرُوفًا ﴾              |  |
| 9/4.4469         |           |                                                                           |  |
| 0/1008/7,7/089   | ۲۱        | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً ﴾             |  |
| ۷۱۲۲۱/۲،۸۱۲۲۱/۲، |           | ·                                                                         |  |
| ۸/۱۷۰٦٦،۸/۱۷۰٦٥  |           |                                                                           |  |
| ١٠/٢١٤٨٩،٨/١٦٥٣٥ | 77        | ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾  |  |
| ٦/١٠٥٨١          | 70        | ﴿ وَكَنِّي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾                            |  |
| 0/109            | 77        | ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾                                                      |  |
| 4/81.0           | 77        | ﴿ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ |  |
| 1./٢١١٥١         | ٣٨        | ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾                            |  |
| ٦/١١٦٨٥          | ٤٠        | ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾                      |  |
| 7/1441           | ٤٩        | ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾                 |  |
| 7/11/9/          | ٤٩        | ﴿ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾                  |  |
| (٧/١٣١٣٦)        | ٥٠        | ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾                                      |  |
| ٧/١٣١٤١          | ٥٠        | ﴿ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                              |  |
| V/18977          | ٥٢        | ﴿ لَّا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾                              |  |
| A/1YA1•          | ٥٣        | ﴿ إِلَّى طَعَامِ غَيْرَ نَنظِرِينَ إِنَنهُ ﴾                              |  |
| 1./٢١٢٧٥         | ٧٠        | ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾                   |  |
| ٦/١١٢٩٥          | V1.V.     | ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدَا﴾                           |  |
|                  | سورة فاطر |                                                                           |  |
| 7 / 7 2 7 7      | 1.        | ﴿إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ﴾                                  |  |
| 1./11801         | 11        | ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّرٍ ﴾                                        |  |
| 1./٢١٦٩٤         | ۲۸        | ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓوُٱ﴾                 |  |



| 009                                       | <u>اَ</u> لِآلِائِ | rie )                                                                             |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| رقم الحديث                                | رقمها              | الأيـــــة                                                                        |  |  |  |
|                                           | سورة بس            |                                                                                   |  |  |  |
| T/0.V0                                    |                    | ياسين                                                                             |  |  |  |
| ٤/٦١٨٤                                    |                    | ﴿يسّ﴾                                                                             |  |  |  |
| ۲/۲۰٤۸                                    | 14                 | ﴿نَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكْرَهُمْ                                          |  |  |  |
|                                           | المافات            | mech                                                                              |  |  |  |
| 1 • / ۲ 1 7 7 7                           | 1.4                | ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ                                 |  |  |  |
| ۸/۱۷۰٦٥                                   | 1.4                | ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴾                                                |  |  |  |
| 7/7591,7/1175                             | ١٦٦،١٦٥            | ﴿إِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُّونَ﴾                                                    |  |  |  |
| 7/44.8                                    | 147-14.            | ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾                             |  |  |  |
|                                           | برة ص              | ) dd                                                                              |  |  |  |
| . ٤/٦٠٣٢ . ٤/٦٠٣٠ . ٤/٦٠٢٩                |                    | ﴿صَ﴾                                                                              |  |  |  |
| . \$ / 7 • 77 . \$ / 7 • 70 . \$ / 7 • 75 |                    |                                                                                   |  |  |  |
| , £/1.٣9, £/1.٣٨, £/1.٣٧                  |                    |                                                                                   |  |  |  |
| . 8 / 7 • 8 7 . 8 / 7 • 8 1 . 8 / 7 • 8 • |                    |                                                                                   |  |  |  |
| 73.5/3                                    |                    |                                                                                   |  |  |  |
| 3497,7,0497,7,7497,7                      | v                  | ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنْنَا إِلَّا ٱخْتِلَقُ ﴾ |  |  |  |
| ٣/٥٠٠٨                                    | ١٨                 | ﴿سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُو﴾                                                   |  |  |  |
| 7/09                                      | ١٨                 | ﴿ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾                                       |  |  |  |
| ٤/٦١٥٨                                    | 79                 | ﴿ كِتَنبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ عَايَتِهِ عَ              |  |  |  |
| 7/1-7-1                                   | ٣٤                 | ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَجَسَدًا ﴾                                    |  |  |  |
| 7/1-7-٣                                   | 70                 | ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾                                            |  |  |  |
| A/1V٣·٣                                   | <b>£</b> £         | ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنًا فَأَضْرِب يِّهِ ٤٠                                      |  |  |  |



#### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُعَمِّلُ الزَّافِ



| رقم الحديث             | رقمها   | الأيـــــة                                                          |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|                        | ة الزور | шес                                                                 |
| ٤/٦١٧٧                 | ٥٣      | ﴿يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾              |
| 7/7027                 | ٧٥      | ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلْتِهِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾          |
|                        | ة غافر  | سور                                                                 |
| ٤/٦٢٠٨،٤/٦٠٤٤          |         | ﴿حةٍ﴾                                                               |
| 0 /ATV E               | ١       | ﴿حمّ﴾                                                               |
| A/1AY9V                | ۲-1     | ﴿حم ٥ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ﴾       |
| 1./٢١٨٠٢               | 7.4     | ﴿إِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِن يَكُ صَادِقًا﴾        |
| 7/8777                 | ٧١      | ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ ﴾                                |
|                        | ه فعلت  | meci                                                                |
| ٤/٦٢٠٨، ٤/٦٠٤٤         |         | ﴿حمّ﴾                                                               |
| 97.5/3, 07.5/3, 77.5/3 |         | ﴿حمَّ﴾ السجدة                                                       |
| 0/9817                 | 11      | ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ ﴾                |
| ٤/٦٠٤٩،٤/٦٠٤٨،٤/٦٠٤٥   | ۳۷      | ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾                                  |
| \$/7.57.\$/1.57.4      | ۳۸      | ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١٠                                         |
|                        | الشوري  | سورة                                                                |
| ٤/٦١٥٠                 |         | ﴿حة ۞ عَسَقَ﴾                                                       |
| 9/1/817                | ١.      | ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ ﴾                            |
| (PFT1/V) YPFT1/V)      | 70      | ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ٢٠             |
| V/17797                |         |                                                                     |
| V/17E·V                | ٤٩      | ﴿ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ |
|                        | الزغرف  | سور ة                                                               |
| 11./٢٠٥٣٠،0/٩٥٦٢       | 18.17   | ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلذَا﴾                           |
| 1./٢.0٣١               |         |                                                                     |
| 7/11.07                | ٤٥      | ﴿ وَسَتِلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا ﴾            |



|                    | V )  |
|--------------------|------|
|                    |      |
| 3 <b>4 7 1</b> 223 | ſ •• |
|                    | ,    |
|                    | 1    |
|                    | · ·  |
| 2 /2 /2 /2         | _    |
|                    |      |
|                    |      |

| رقم الحديث                    | رقمها     | الآيــــــة                                                      |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| سورة الدغان                   |           |                                                                  |
| 3 P A 1 Y 1 A 9               | 1.        | ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾                 |
| ٤/٦١٦٠                        | 28,87     | ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلأَثِيمِ﴾                 |
|                               | ة الأمقاف | سورا                                                             |
| . V / 18 T 7 V , V / 18 T 7 7 | 10        | ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلْلُهُ تَلَثُونَ شَهْرًا﴾                     |
| PF731/V. • V731/V.            |           |                                                                  |
| V/1847                        |           |                                                                  |
| 1./11.17                      | 3.7       | ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ         |
|                               | رة محمد   | سنو                                                              |
| ۲ /۲۷٦٥                       |           | ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواٛ ﴾                                          |
| 0/1.771                       | ٤         | ﴿ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ﴾                                         |
| 0/1.740.0/1.741               | ٤         | ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾                       |
| 7/7779                        | 19        | ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾  |
| 7/11.04                       | 70        | ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى﴾                     |
|                               | ة الفتم   | me                                                               |
| 05/7/7,14/7/7,9147/7          |           | ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾                                          |
| 7/1.07                        | ۲٠        | ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا ﴾        |
| 7/1.078                       | 37-17     | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ﴾                      |
| 0/9777                        | 77        | ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كُلِمَةً ٱلتَّقْوَىٰ ﴾                          |
|                               | ة العجرات | шесі                                                             |
| 9/1914                        | ٩         | ﴿ وَإِن طَآيِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ﴾           |
| 9/7.10.                       | ۱۲        | ﴿ وَلَا تَجَسَّمُواً ﴾                                           |
| 1./٢.٤٧.                      | 14        | ﴿يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكِّرٍ وَأُنثَىٰ﴾ |



#### المُصِنَّفُ لِلإِمِامِعَ بُدَالِنَّالِقِ



| رقم الحديث             | لقمها          | الأيــــــة                                                  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                        | سورة ق         |                                                              |
| \$ /0A7V               |                | <b>﴿ق</b> ﴾                                                  |
| £ /0.1.1.1 Y / Y V T Y |                | قاف                                                          |
| Y /YVA+                |                | ﴿قَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾                              |
| ۲/۲۸۰٦                 | ١.             | ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴾            |
| ٤/٦٩٠٥                 | 19             | ﴿جَآءَتْ سَكْرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ﴾                      |
| 7/1.071                | 44             | ﴿مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىً ﴾                            |
| 1./11971               | ٣٠             | ﴿ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾                                        |
|                        | رة الذاريات    | <b>9</b> m                                                   |
| Y /YVV ·               |                | ﴿ وَٱلذَّرِيَاتِ ﴾                                           |
|                        | ِ<br>ورة الطور | 141                                                          |
| 7/7000 7/7000          |                | ﴿الطُّورِ﴾                                                   |
| 0/9781                 |                | ﴿ٱلطُّورِ ۞ وَكِتَكِ مَّسْطُورِ﴾                             |
| ٣/٤١٨٠                 | **             | ﴿ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ |
|                        | ورة النجم      | <b>w</b>                                                     |
| ٣٣٠٢/ ٤                |                | ﴿ وَٱلنَّجْمِ ﴾                                              |
| 1111/7,00.5/3,10.5/3,  |                | ﴿ٱلنَّجْمُ﴾                                                  |
| 70.1/3,31.1/3,72.1/3,  |                | '                                                            |
| ٤/٦٠٩٦،٤/٦٠٩٥          |                |                                                              |
|                        | ورة القمر      | iii                                                          |
| 7/7/7, V/A0/3, A/A0/3  |                | ﴿ٱقْتَرَبَتِ﴾                                                |
| £ /0A77                |                | ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾                                     |
| ٣/٥٤٣٥                 |                | ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴾                |
| ٣/٥٠٨٠                 | 7.1            | ﴿ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ﴾                                     |



# فِيْرَسُ لِالْمَاتِ



| رقم الحديث        | رقمها      | الأيـــــة                                                |  |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 7/1.074           | ٤٥         | ﴿سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ﴾                                    |  |
| 1111/3            | ٢3         | ﴿السَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُ ﴾                           |  |
|                   | ة الرحون   | unet meet                                                 |  |
| 1/1144            | ٤١         | ﴿ يُغْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَنَهُمْ ﴾                 |  |
|                   | ة الواقعة  | ijgm                                                      |  |
| ٧٠٨٢/ ٢ ، ١٧١٦/ ٤ |            | الواقعة                                                   |  |
| 1./٢1907          | ٣٠         | ﴿ وَظِلِّ مَّنْدُودِ ﴾                                    |  |
| ٣/٤١٨٥            | ۸۵،۵۸      | ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴾                          |  |
| ٣/٤١٨٥            | 75,75      | ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴾                        |  |
| ٣/٤١٨٥            | ٦٩،٦٨      | ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾           |  |
| ٣/٤١٨٥            | ٧٧،٧١      | ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ﴾               |  |
| Y/17VA            | ٧٩،٧٨      | ﴿ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونِ ﴾                                |  |
|                   | ة الحديد   | - mec                                                     |  |
| ٢/٢٨٠٩            |            | الحديد                                                    |  |
| 0/1.8.4           | 19         | ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ           |  |
|                   | ة المجادلة | ijgm                                                      |  |
| 7/1788            | ٣          | ﴿يُظَابِهِرُونَ مِن نِّسَآيِهِمْ﴾                         |  |
| 7/17777,7/17770   | ٣          | ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ﴾                        |  |
| 7/17279           | ٣          | ﴿ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ١٠                            |  |
| (7/17801)         | ٣          | ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾                             |  |
|                   | سورة الحشر |                                                           |  |
| 7/1.077,7/1.077   | \          | ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ |  |
| 7/1.077           | ۲          | ﴿لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ﴾                                     |  |



#### اللصِّنَّا فِي اللَّهِ الْمُحَامِّ عَبُدَا لِلرَّاقِ ا



| رقم الحديث               | رقمها    | الأيـــــة                                                                    |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲۰۱ ۵                  | ٥        | ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِّينَةٍ ﴾                                                |
| 7/1.789,7/1.000          | ٦        | ﴿مَآ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ﴾                              |
| 1./111.0                 | 1        | ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾               |
| ٤/٧٥١٥،٣/٥٢٤٨            | ٧        | ﴿ مَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾                                      |
| £/V0\0                   | ٨        | ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ            |
| £/V0\0                   | ٩        | ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾                             |
| ٤/٦٦٤٠                   | 1.       | ﴿ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ﴾           |
| 1./111.4.8/4010          | 1.       | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾                                        |
|                          | الهوتحنة | سور ة،                                                                        |
| V/1709V                  |          | الممتحنة                                                                      |
| 7/1.078                  | 1.       | ﴿يَنَأَيُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَاتِ﴾ |
| ٧/١٣٦٠٠،(٧/١٣٥٩٧)        | 1.       | ﴿ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُوا﴾                                                 |
| £ /0V9V                  | ١٢       | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ﴾          |
| 1/1.117.1/1.11.          | ١٢       | ﴿أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْقًا﴾                                       |
|                          | ة الصف   | шес                                                                           |
| 7/4044                   | ٤        | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنِّلُونَ فِي سَبِيلِهِ - صَفًّا ﴾        |
|                          | الجمعة   | سورة                                                                          |
| PVT0\T, . AT0\T, 1AT0\T, |          | الجمعة                                                                        |
| 7,70,7,3,70,7,0,70,7,    |          |                                                                               |
| W/0199, W/0TA7           |          |                                                                               |
| ٦ /١٠٦٣٦                 | ٥        | ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُتِلُوا ٱلتَّوْرَنَّةَ ﴾                                   |
| 7/0711.7/070.            | ٩        | ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ ﴾               |
| 4/0417                   | ٩        | ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ﴾                                                  |



# فهزَّسُ الآياتُ



| رقم الحديث             | رقمها     | الأيـــــة                                                        |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| (170\7,1\70\7,\7\70\7, | ٩         | ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ﴾               |
| <b>*</b> /00 · •       |           |                                                                   |
| T/089A.T/0TV1          | ٩         | ﴿ فَٱسْمَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾                             |
|                        | الهنافقون | سورة                                                              |
| ٩٧٣٥/٣،٠٨٥/٣،١٨٣٥/٣،   |           | ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ﴾                                  |
| 7/0717                 |           |                                                                   |
| 0/9770                 | 1+69      | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَلُكُمْ ﴾ |
|                        | رة الطلاق | ) <del>}</del>                                                    |
| 00071/5,50071/5,       |           | النساء القصري                                                     |
| 7/17077                |           |                                                                   |
| 7/17077                |           | ﴿ يَآ يُهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا﴾                                     |
| 7/07/0,7/7/17          |           | ﴿ يَنَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾          |
| ۰۸۷۱۱/۲،۷۲۰۲۱/۲،       | ١         | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾             |
| 7/171/536171/5         |           | ,                                                                 |
| 73411/5379471/5        | ١         | ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾                                 |
| ۸۵۸۱۱/۲،۲۶۸۲۱/۲        | ١         | ﴿ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾              |
| 37771                  | ١         | ﴿ يِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾      |
| 7/17/94                | ١         | ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا﴾    |
| 7/11٧0                 | ١         | ﴿لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا﴾                 |
| ٥٨٧١/ ٦                | ۲         | ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾      |
| £/11VV                 | ۲         | ﴿ مَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ و تَخْرَجًا﴾                  |
| ۳۷۰۲۱/۲،۵۷۰۲/۲،        | ٤         | ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ ﴾                            |
| ۲۷۰۲۱/۲،۸۷۰۲۱/۲،       |           |                                                                   |
| 7/17971                |           |                                                                   |
| 7/11/40                | ٦         | ﴿مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ                             |
| V/17779                | ٧         | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنْهَا ﴾           |



#### المُصِنَّفُ لِلإِمْالِمُ عَبُدَالِ الزَّاقِ



| رقم الحديث                              | رقبها     | الآيــــــة                                                |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
|                                         | ة التعريم | سور                                                        |
| ۲/۲۸۱۳                                  |           | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾                 |
| 1/1711                                  | ١         | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ﴾                 |
| T/EAVA                                  | ٦         | ﴿ قُوَّا أَنفُسَكُمْ ﴾                                     |
|                                         | رة الهلك  | سنو                                                        |
| 7/797\7,7/77,7/797\7                    |           | ﴿ تَبَارِكَ ﴾                                              |
| ۰ ۹۷۲/ ۲ ، ۲۸۳۵/ ۳ ، ۲۰۲۲/ ٤ ،          |           | ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾                     |
| ٤/٦٢١٢                                  |           |                                                            |
| ٤/٦٢٠١،٤/٦٢٠٠                           |           | الملك                                                      |
|                                         | ورة نوم   | Nation 1                                                   |
| ٣/٥٠٤٠                                  | 17-1.     | ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾                      |
| 1/1181                                  | 17"       | ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾               |
|                                         | برة البن  |                                                            |
| ۸/۱۷۳٦٠                                 | ٣         | ﴿تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا﴾                                  |
|                                         | رة المزمل | <b>9</b> ##                                                |
| W/EA0. W/EAEY. W/T99A                   |           | ﴿يَاأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ﴾                                |
| ٣/٤٨٦٨                                  | ٦         | ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ﴾                    |
|                                         | رة المدثر | ) \$ su                                                    |
| 7/1.000                                 | 0-1       | ﴿يَا أَيُهَا ٱلْمُدَّثِرُ﴾                                 |
|                                         | ة القيامة | <del>سو</del> ر                                            |
| ٤/٦١٧١                                  |           | القيامة                                                    |
| 7/8118.7/8111                           | ٤٠        | ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى ﴾ |
|                                         | ة الإنسان | met.                                                       |
| (7/07A7,7/7A1A,7/7A10<br>(7/07AA,7/07AV |           | ﴿ هَلْ أَتَّى عَلَى ٱلْإِنسَانِ﴾                           |



# فهرَسُ الآياتِ



| رقم الحديث                                    | رقمها      | الأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |  |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--|
|                                               | ة الهرسلات | سورا                                                          |  |
| 7/7008                                        |            | ﴿ٱلْمُرْسَلَتِ﴾                                               |  |
| PVYY\Y,1V17\3                                 |            | ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ﴾                                            |  |
| ۳۵۶۸/ ٥                                       |            | ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾                                    |  |
| 7/1/1.                                        | 77,70      | ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴾                        |  |
| ۳۵۶۸/ ٥                                       | ٤٨         | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾           |  |
| ٥/٨٦٥٣،٣/٤١٨٤                                 | ٥٠         | ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مُؤْمِنُونَ ﴾                    |  |
|                                               | سورة النبأ |                                                               |  |
| 3777 7,1717 3                                 |            | ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾                                        |  |
|                                               | رة عبس     |                                                               |  |
| £/V919                                        | 77,77      | ﴿ أَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴾                                 |  |
|                                               | ة التكوير  | سور                                                           |  |
| 1/11/3,7/11/3                                 |            | ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾                                   |  |
| ۸۰۸۲/۲،۲۶۷۶/۳،۷۶۷۶/۳                          | ١٧         | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾                                  |  |
|                                               | ة الانفطار | سور                                                           |  |
| 7777 7 , 7777 7 , 7777 7 3                    |            | ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ﴾                                |  |
| ٣/٤٣٢٦                                        | ٦          | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ |  |
| سورة الانشقاق                                 |            |                                                               |  |
| .٣/02٣٤.٣/012٣.٢/٢٧٧٣                         |            | ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ﴾                                  |  |
| . \$ / 7 • 0 \$ . \$ / 7 • 0 7 . 7 / 0 \$ 7 7 |            |                                                               |  |
| ٥٥٠٢/٤،٧٥٠٢/٤،٨٥٠٢/٤،                         |            |                                                               |  |
| . 2/7.97, 2/7.90, 2/7.7V                      |            |                                                               |  |
| 7717/3                                        |            |                                                               |  |



# المُصِنَّفُ لِلإِمَامُ عَبُلِالزَّافِ



| رقم الحديث                                          | رقمهــا     | الأيـــــة                            |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|                                                     | ىورة البروج |                                       |
| 7/7000                                              |             | ﴿ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴾     |
| 1/1.7.1                                             | ۸-٤         | ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ﴾      |
|                                                     | عورة الأعلى |                                       |
| 3777                                                |             | ﴿سَيِّج﴾                              |
| . ۲ / ۲۸۸۷ , ۲ / ۲۷۷۷ ۲ , ۷۸۸۲ / ۲ ,                |             | ﴿سَيِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾   |
|                                                     |             | 910                                   |
| ٠٥٨٣/٣١،١٨١٤/٣،٠                                    |             |                                       |
| 7413/7,1743/7,7743/7,                               |             |                                       |
| 37/3/7,7/70/7,7/70/7,                               |             |                                       |
| £/0AV\ \$ , * VAO\ \$ , 1 VAO\ \$                   |             |                                       |
| £/097V. £/0977. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ١٤          | ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَقَّىٰ ﴾       |
|                                                     | برة الغاشية | <b>1</b>                              |
| ٤ /٥٨٦٩                                             |             | ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ ﴾                     |
|                                                     |             | ﴿ هَلْ أَتَنْكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴾ |
| 7/07/5, 7/07/7, 7/5/77                              |             |                                       |
| £/0AV1 6 £/0AV •                                    |             |                                       |
|                                                     | عورة الفجر  | al .                                  |
| ٥/٨٣٧١                                              | 7.1         | ﴿ وَٱلْفَجْرِ ﴾                       |
| 0/9777                                              | ٣           | ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾           |
|                                                     | عورة البلد  |                                       |
| ۲/۲۸۲۳                                              |             | ﴿ لَا أُقْسِمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ﴾    |
|                                                     | ورة الشمس   |                                       |
| T /0 + T A                                          |             | ﴿ وَٱلشَّنْسِ وَضُحَنْهَا ﴾           |



# فِهِ رَسُ الآياتِ



| رقم الحديث                   | رقمها      | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                              | سورة الليل | 1                                              |
| ٥٧٧٢/ ٢ ، ٧٤٩٢/ ٢ ، ٠٥٨٣/ ٣، |            | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْمَني ﴾                  |
| T/0.TA                       |            |                                                |
| 7/089V                       | ٤          | ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّىٰ ﴾                  |
| 1./1111                      | 1 0        | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَتَّقَىٰ ﴾         |
| 7/2711                       | 18         | ﴿نَارًا تَلَظَّىٰ﴾                             |
|                              | سورة الضمى | <b>1</b>                                       |
| Y397/ Y                      |            | ﴿ ٱلصُّحَىٰ ﴾                                  |
| ٣/٣٨٥٠، ٢/٢٨٢٩               |            | ﴿ وَالضَّحَىٰ ﴾                                |
|                              | عورة الشرم |                                                |
| Y/Y9£V                       |            | ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ ﴾                            |
|                              | عورة التين |                                                |
| 7/8118                       |            | ﴿ٱلتِّينِ﴾                                     |
| Y /YV97                      |            | ﴿ ٱلتِّينِ وَٱلزَّيْنُونِ﴾                     |
| Y /YVAY                      |            | ﴿ ٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ |
| 7/7/79                       |            | ﴿ وَٱلتِّينِ﴾                                  |
| Y /YAYT ( Y /YVV o           |            | ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلرَّيْتُونِ﴾                   |
| 7/8118                       | ٨          | ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾   |
|                              | سورة العلق |                                                |
| ٤/٦٠٩٥،٣/٣٨٥٠                |            | ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾                    |
| . £/1.71, £/7.00, £/7.48     |            | ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾      |
| 7/1.008, 8/7.97              |            |                                                |
| 7/1.008                      | 0-1        | ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ﴾      |



#### المُصِنَّفُ لِلإِمْ الْمُحَالِّظُ الْرَّأَافِ



| رقم الحديث                             | رقمها     | الأيـــــة                                  |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
|                                        | ية القدر  | )\$#I                                       |
| ٣/٤٨٣٥، ٢/٢٨٢٥                         |           | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾ |
|                                        | ة الزلزلة | шес                                         |
| 1111/7,011/7,7797/7,                   |           | ﴿إِذَا زُنْزِلَتِ﴾                          |
| ٥٣٨٤/٣،٤٨٢٦/ ٤                         |           |                                             |
| 7117/3                                 |           | ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ﴾                |
| ٢٥٠٢/ ٤                                |           | ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾   |
|                                        | ة الغيل   | met.                                        |
| Y /YVAY                                |           | ﴿أَلَمْ تَرَ﴾                               |
| 7/7771                                 |           | ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾        |
| -                                      | ة قريش    | سور                                         |
| 7/7VA7                                 |           | ﴿لِإِيلَافِ﴾                                |
| 7/777                                  |           | ﴿لِإِيلَافِ قُرَيْشِ﴾                       |
|                                        | ، الكوثر  | سورة                                        |
| */\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |           | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُونَرَ﴾            |
| 0 /٨٨٥٣                                | ۲         | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱخْتُرُ               |
|                                        | الكافرون  | سورة                                        |
|                                        |           | ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾        |
| 7743/7,3743/7,3793/7,                  |           |                                             |
| 0793/7, 7793/7, 7793/7,                |           |                                             |
| 1463/21230/212412/31                   |           |                                             |
| ٤/٦١٨٤، ٤/٦١٨٣                         |           |                                             |
|                                        | ة النصر   | <del></del>                                 |
| VYAY\ 7,3VP7\ 7,0VP7\ 7,               |           | ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ﴾    |
| 7/1.01                                 |           |                                             |



# فِيْسُ الدّياتِ



| رقم الحديث                          | رقبها        | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|                                     | سورة المسد   | •                                         |
| ۸/۱۷۸٤٠                             | Υ            | ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبَ |
|                                     | عورة الإغلاص | id                                        |
| ۸٤٧٢/ ۲، ٣٨٧٢/ ۲، ٢٢٨٢/ ۲،          |              | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ﴾               |
| , ۳/8, ۲/4, 8, 8, 8, 7/4, 8, 7/4, 8 |              |                                           |
| 7773/7,3773/7,0773/7,               |              |                                           |
| , 7/8970, 7/8978, 7/8078            |              |                                           |
| 7783\7, 7783\7, 1783\7,             |              |                                           |
| 3710/7,7730/7,0715/3,               |              |                                           |
| ٨٧١٢/٤،٤٧١٢/٤،                      |              |                                           |
| 1/11/3,5/71/1                       |              |                                           |
| 1./٢./٤٥،(٤/٦٢١٦)                   |              | المعوذات                                  |
| ۲/۲۸۲۰                              |              | الواحد الصمد                              |
|                                     | سورة الفلق   | ı                                         |
| 3713/7,3710/7,5175/3,               |              | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾        |
| 33.4.4.0.02.4.4.                    |              | ş 30, 2 <b>C</b>                          |
| 1./٢.٨٤٥،(٤/٦٢١٦)                   |              | المعوذات                                  |
| V/75/3,A/75/3                       |              | المعوذتين                                 |
|                                     | سورة الناس   | 1                                         |
| 3783/7,3710/7,5175/3                |              | ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلنَّاسِ ﴾          |
| 1./٢.٨٤٥،(٤/٦٢١٦)                   |              | المعوذات                                  |
| ٧/٢٢/٤ ، ٨/٢٢/٤                     |              | المعوذات<br>المعوذتين                     |



#### المُصِّنَّهُ فِأَلِلْهِ الْمُعَامِّعَ بُلِوَالْ وَاقْلِ



# فِهُ أَسُ الْعَرَاءُ إِنَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّمِيلِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ عَلَيْعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ اللَّعِلَمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ اللَّهِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمِعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْم

| رقم الحديث                    | رقمها         | الآية                                                             |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|                               | بقرة          | سورة اا                                                           |
| ε/ναιν.<br>ε/ναι <del>ν</del> | ۱۸٤           | ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ (يُطَوَّقُونَهُ) فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ |
| ٤/٧٨١٢،٤/٧٨٠٩<br>٤/٧٨١٩       | ۱۸٤           | (يُطَوَّقُونَهُ)                                                  |
|                               | ن <b>سا</b> ء | سورة ال                                                           |
| ۸/۱۷۰۰۹،۸/۱۷۰۰۸               | 77            | ﴿ وَٱلَّذِينَ (عَاقَدَتْ) أَيْمُنَكُمْ﴾                           |

\* \* \*



# 

٣٧ - كتاب الجامع .......

| •                                         |          |
|-------------------------------------------|----------|
| ٧ - باب وجوب الاستئذان٥                   | ١        |
| ١- باب الاستئذان ثلاثا                    |          |
| ٢- باب الاستئذان بعد السلام٨              | <b>-</b> |
| ٤ - باب الرجل يطلع في بيت الرجل           |          |
| ٥- باب كيف السلام والرد؟                  | >        |
| - باب إفشاء السلام                        |          |
| ۱- باب سلام القليل على الكثير             | ,        |
| /- باب تسليم الرجل على أهله               |          |
| ٥- باب التسليم على النساء                 | l        |
| ١٠- باب التسليم إذا خرج من بيت            |          |
| ١١ – باب انتهاء السلام                    | I        |
| ١٤ - باب السلام على الأمراء               | ,        |
| ١٢ - باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم | •        |
| ١٧ - باب رسالة السلام                     |          |
| ١٧ - باب الحاتم                           | ì        |
| ١٦- باب ما يكره من الخواتيم               | Į.       |
| ١٧ – القول إذا ركبت                       | ,        |
| ١٨ – باب ركوب الثلاثة على الدابة          |          |
| ١٩- باب التهاثيل وما جاء فيه٠٠٠           | į.       |
| · ۲ - باب كم الشهر؟                       |          |
| ۲۱ – باب الطبرة                           |          |

| (ABILLA)  | المُصِّنَّفِ الإِمْالْمِعَبُلِالتَّالِقِ | 0 1 2                   |
|-----------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>YV</b> |                                          | ۲۲ - را بالحقوم ما معرف |

| <b></b> | san ti i ti i vv                                    |
|---------|-----------------------------------------------------|
| TV      | ۲۲- باب المجذوم والعدوى                             |
|         | ٢٣- باب المجذوم                                     |
| ۲۹      | ٢٤- باب الطيرة أيضا                                 |
| ۲۹      | ٢٥- باب الكي                                        |
| ٣٢      | ٢٦- باب الغيرة                                      |
| ٣٣      | ٢٧- باب الشؤم                                       |
| ٣٤      | ۲۸ – باب اللعن                                      |
| ٣٥      | ۲۹ – باب الميتة                                     |
| ٣٦      | ٣٠- أكل الشبع فوق الشبع                             |
| ٣٦      | ٣١- الأكل بيمينه والأكل وشهاله في الأرض             |
| ٣٧      | ٣٢- باب الأكل من بين يديه                           |
|         | ٣٣- باب الكبر                                       |
| ٣٨      | ٣٤-الأكل متكئا                                      |
|         | ٣٥- لعق الأصابع                                     |
|         | ٣٦- طعام الواحد يكفي الاثنين                        |
| ٤٠      | ٣٧- باب المؤمن يأكل في معنى واحد                    |
| ٤٠      |                                                     |
| ٤١      | ٣٩- باب القزع                                       |
| £7      | • ٤ <b>–</b> أكل الخادم                             |
| ٤٢      | ١ ٤ - باب الرجل يقرن ، أو يأكل وهو قائم ، أو ماشي . |
| ٤٢      | ٤٢- باب النفخ في الطعام                             |
| ٤٢      | ٤٣ - في الزيت                                       |
|         | ٤٤ – باب الخل                                       |
|         | ٥٥ - في الثريد                                      |
| ٤٣      | ٤٦- شكر الطعام                                      |

# 000

# فِهُرُيْ الْمُؤْفِيَ إِنَّ



| ٥          | ٤٧-باب شرب الأيمن فالأيمن               |
|------------|-----------------------------------------|
|            | ٤٨- باب أي الشراب أطيب                  |
|            | ٤٩ - باب النفس في الإناء                |
|            | ٥٠- باب الشراب قائها                    |
| (٦         | ٥١- باب ثلمة القدح وعروته               |
| ξ <b>γ</b> | ٥٢ - الشرب من في السقاء                 |
| Λ          |                                         |
| ; <b>q</b> | ٥٤ - باب السواك                         |
| ٩          | ٥٥- الصحابة في السفر                    |
| ٩          | ٥٦ - باب قتل الكلاب                     |
| 01         | ٥٧- باب قتل الحية والعقرب               |
| ٣          | ٥٨ - باب حب المال                       |
| ξ          | ٩٥ - العتق أفضل أم صلة الرحم؟           |
| 0          | ٦٠- باب الدعاء                          |
| •          | ٦١- باب منادي السحر                     |
| 1          | ٦٢ - القول إذا رأيت المبتلى             |
| 1          | ٦٣ - أسماء اللَّه تبارك وتعالى          |
| 1          | ٦٤ - أسماء النبي ﷺ                      |
| ۲          | ٦٥- باب هدية المشرك                     |
| ۲          | ٦٦- باب الوليمة                         |
| ξ          | ٦٧ - باب الدباء                         |
| ξ          |                                         |
| ٥          | ٦٩- إذا أحب اللَّه عبدا أثنى عليه الناس |
| ٦          | ٧٠- باب العطاس                          |
| J          | ٧١ - و جوب التشميت                      |

#### المطينة في الإمام عَبُدَا لَرَ الْفِ



| ١٧  | ٧٧- حديث النبي ﷺ                 |
|-----|----------------------------------|
| ٦٩  | ٧٣- باب هدية الأعراب             |
| ٧٠  | ٧٤- ما أصيب من أرض الرجل         |
| ٧٠  | ٧٥- باب سقي الماء                |
| ٧١  | ٧٦- نفقة الرجل على أهله٧٦        |
| ٧٣  |                                  |
| νξ  | ۷۸ - باب الكبائر                 |
| ٧٦  | ٧٩- باب من قتل نفسه ومن قتل نفسا |
| ۸٠  | ۸۰ باب اللعب                     |
| ۸۱  | ٨١- باب القهار                   |
| ۸۲  | ۸۲- باب الكلاب والحمام           |
| ۸۳  | ٨٣- باب الغناء والدف             |
| ۸٧  | ٨٤- باب الحمني                   |
| ۸۸  | ٨٥- باب قطع الأرض                |
| ۸۸  | ٨٦- سرقة الأرض٨٠                 |
| ۸۹  | ٨٧- باب قطع السدر                |
| ٩٠  | ۸۸ – باب المعادن                 |
| ٩١  | ٨٩- باب النشر وما جاء فيه        |
| 97  | ٩٠- باب الرقئ والعين والنفث      |
| ٩.۸ | ٩١- باب مجالس الطريق             |
| 99  | ٩٢ – باب المجالس بالأمانة        |
| 1   | ٩٣ - باب الرجل أحق بوجهه٩٠       |
| 1   | ٩٤ – كفارة المجالس               |
| 1.1 | ٩٥- باب الجلوس في الظل والشمس    |
| 1.7 | ٩٦- باب الضجعة على البطن         |

# OVV

# فِهُ إِللَّهُ الْأَوْضُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّالِي الللّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا



| 1.4                | ٩٧- باب في الشهادة وغيرها والفخذ             |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 1 • 8              | ٩٨ - قول الرجل ما شاء اللَّه وشئت            |
| 1.0                | ٩٩- باب الحجامة وما جاء فيه                  |
| ١٠٧                | ١٠٠-باب ستر البيوت                           |
| 1.9                | ' -                                          |
| 11                 |                                              |
| 11.                |                                              |
|                    | ١٠٤ – باب الطهور                             |
| 110                | *                                            |
|                    |                                              |
| \\\                | ١٠٧ – باب الأسياء والكنى                     |
| ١٢٠                | ١٠٨ - اسم النبي ﷺ وكنيته                     |
| 171                | ١٠٩-باب لا يقول أحدربي ولاربتي               |
| 171                | ١١٠- باب ما يتقى من الجن القائلة ونحو ذلك    |
| ١٢٣                | ١١١ - باب القبائل                            |
| ١٣٠                | ١١٢ – فضائل قريش                             |
| 1 <b>m</b> m       | ١١٣ – باب في فضائل الأنصار                   |
| ١٣٨                | ١١٤ - فضائل قريش والأنصار وثقيف              |
| 189                | ١١٥ - باب قبائل العجم                        |
| 18                 | ١١٦ - باب الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة |
| 731                | ١١٧ - باب علم الثوب                          |
| \ <b>&amp;</b> \ \ | ١١٨-باب الخز والعصفر                         |
| 101                | ١١٩ - باب شهرة الثياب                        |
| 107                | ١٢٠ - باب إسبال الإزار                       |

#### المصَنَّفُ لِلْمِالْعَ بَعَلَالِالْمَالِمُ الْمُعَالِلِمُ الْمُعَالِلِمُ الْمُعَالِلِمُ الْمُعَالِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلِّمِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِّمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ



|         | ١٢١ – التنعم والسمن                 |
|---------|-------------------------------------|
| ١٥٨     | ١٢٢- باب الريح والغيث               |
| ١٦٠     | ١٢٣ - باب ما يقال إذا سمع الرعد     |
| ٠٦٠     | ١٢٤ - باب اتباع البصر النجم         |
| ٠٦٠     | ١٢٥ - باب مسألة الناس               |
| 07/     | ١٢٦ - باب أصحاب الأموال             |
| ٨٢٨٨    | ١٢٧ - باب جوامع الكلام وغيره        |
| ٠,٠٠٠   | ١٢٨ - باب الديوان                   |
| ١٧٤     | ١٢٩ – باب الصدقة                    |
| 140     | ١٣٠ - باب النفقة في سبيل اللَّه     |
|         | ١٣١ – باب إحصاء الصدقة              |
| ٠٠٠٠٢٧١ | ١٣٢ - وصية عمر بن الخطاب رَحَلِلَهُ |
| ۱vv     | ١٣٣ - باب حديث أهل الكتاب           |
| 179     | ١٣٤ – باب القدر                     |
| 197     | ١٣٥ - باب الإيهان والإسلام          |
| ١٩٦     | ١٣٦ - باب بر الوالدين               |
| 199     | ١٣٧ - باب عقوق الوالدين             |
| Y • •   | ۱۳۸ – من يوقر وما جاء فيه           |
| Y • •   | ۱۳۹ – باب من مات له ولد             |
| Y•Y     |                                     |
|         | ١٤١ - باب حسن الخلق                 |
| ۲۰٦     | ١٤٢ - باب الوباء والطاعون           |
| ۲۱۰     | ١٤٣ – ما وصف من الدواء              |
| ۲۱۱     | ١٤٤ - صباغ ونتف الشعر               |
| Y18     | ١٤٥ – باب الأمانة وما جاء فيها      |

### 049

# فِهُ رُلِ الْوَصِّقِ عَالِيْ



| T 10        | ١٤٦ - باب الكذب والصدق وخطبة ابن مسعود |
|-------------|----------------------------------------|
| 719         | ١٤٧ - باب خطبة الحاجة                  |
| 719         | ١٤٨ – تشقيق الكلام                     |
| YY•         | ١٤٩ – باب الاستخارة                    |
| YY 1        | ١٥٠ - باب الماشي في النعل              |
| YYY         | ١٥١ - وضع إحدى الرجلين على الأخرى      |
| Y Y Y       | ١٥٢ – المهاجرة والحسد                  |
| YY <b>£</b> | ١٥٣ – باب الظن                         |
| ۲۲٤         | ١٥٤ - باب صلة الرحم                    |
|             | ١٥٥ - باب الفطرة والختان               |
| YYA         | ١٥٦ - باب الاغتياب والشتم              |
|             | ١٥٧ - باب سباب المذنب                  |
|             | ١٥٨ - باب الحب والبغض                  |
| ۲ <b>۳۳</b> |                                        |
| ۲۳٥         | ١٦٠ - باب محقرات الذنوب                |
| ۲۳٥         | ١٦١ - باب من يضحك اللَّه إليه          |
| rwv         | ١٦٢ - باب من لا يحبه اللَّه            |
| Υ٣A         | ١٦٣ - الغضب والغيظ وما جاء فيه         |
| 174         | ١٦٤ - من دعا عليه النبي ﷺ              |
| 1 & •       | ١٦٥ - أي الأعمال أفضل ؟                |
|             | ١٦٦ – المفروض من الأعمال والنوافل      |
| 1 & &       | ١٦٧ – المرض وما يصيب الرجل             |
|             | ١٦٨ - باب المرء مع من أحب              |
| 1£A         | ١٦٩ - باب في المتحابين في اللَّه       |
| 101         | ١٧٠ - في المجذوم                       |

# المُصِنَّفُ الإِمْ الْمُعَبِّلُ الزَّاقِ



| 701  | ١٧١ - باب ائت إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك |
|------|---------------------------------------------|
| 707  | ١٧٢ - القول عند رؤية الهلال                 |
| 707  | ١٧٣ – الأخذة والتهائم                       |
| 708  | ١٧٤ – الكاهن                                |
| 707  | ١٧٥ - باب الرؤيا                            |
| Y7   | ١٧٦ - باب الخصومة في القرآن                 |
| 177  | ١٧٧ - باب على كم أنزل القرآن من حرف         |
| 777  | ١٧٨ - باب مسألة الناس                       |
| ۲٦٣  | ۱۷۹ – باب القلب                             |
| 377  | ١٨٠ - باب أصحاب النبي يَتَلِيْةُ            |
| ۲۸۰  | ١٨١ - باب المخنثين من الرجال والمذكرات      |
| YA1  | ١٨٢ - باب مباشرة الرجل الرجل                |
| ۲۸۱  | ١٨٣ - باب اليقين والوسوسة                   |
| YAY  | ١٨٤ - باب خدمة الرجل صاحبه                  |
| 7.7. | ١٨٥ - باب فيمن عذب الناس في الدنيا          |
| YAT  | ١٨٦ - باب نقص الإسلام ونقص الناس            |
| YA8  | ١٨٧ – باب الآبق من سيده                     |
| ۲۸٥  | ١٨٨ – باب المتشبع بـما لم يعط               |
| ۲۸٥  | ١٨٩ – باب ذي الوجهين                        |
| ۲۸٥  | ١٩٠ – باب الشام                             |
| YAV  | ١٩١ – باب العراق                            |
| YAV  | ١٩٢ – باب العلم                             |
| 797  | ١٩٣ - باب كتاب العلم                        |
| ۲۹۳  | ١٩٤ - باب صفة النبي ﷺ                       |
| ۲۹۳  | ١٩٥ - باب عمل النبي ﷺ                       |

#### ف

| OAI | ٨٠٤١٤٥٥ |
|-----|---------|
|     |         |

| 798         | ١٩٦ - باب الكذب على النبي ﷺ            |
|-------------|----------------------------------------|
| ۲۹٥         | ١٩٧ - باب الخذف                        |
| ۲۹٥         | ۱۹۸ - باب الديك                        |
| ۲۹٥         | ١٩٩ - باب الشعر والرجز                 |
| <b>** •</b> | ٢٠٠- باب الكبر والحلية الحسنة          |
| ۳۰۱         | ۲۰۱-باب الشعر                          |
|             | ۲۰۲ - باب المدح                        |
|             | ۲۰۳ – باب الضيافة                      |
|             | ۲۰۶ – باب موسئ وملك الموت              |
| ۳٠٥         |                                        |
| ۳۰۵         |                                        |
| ۳۰٦         | ۲۰۷ – باب النبوة                       |
|             | ٢٠٨- باب ما يعجل لأهل اليقين من الآيات |
| ۳۱۱         |                                        |
| * \ V       | ٢١٠ - باب الإقناط                      |
| *\V         |                                        |
| ۳۱۸         |                                        |
| ٣٢٠         |                                        |
| ٠٢٣         |                                        |
| ۲۲٤         |                                        |
| ۳۲٤         | ٢١٦- باب رحمة الناس                    |
| ****        | ٢١٧ – باب كفالة اليتيم                 |
| ۳۲٥         | ٢١٨ - حق الرجل على امرأته              |
| ٣٢٩         | ٢١٩ - باب فتنة النساء                  |
| ۳۲۹         | ٢٢٠- باب أكثر أهل الجنة والنار         |

#### المُصِّنَّةُ فِي لِلْمِامِ عَبُدَا لِتَزَافِ

|     | 44            |
|-----|---------------|
|     | M             |
| 0 1 | $\mathcal{L}$ |
|     | 18            |

| 111  | ٢٢١- بأب ترك المرء ما لا يعنيه  |
|------|---------------------------------|
| ۳۳۱  | ٢٢٢- باب زهد الأنبياء عِلماليلا |
| rpp  | ٢٢٣ - باب بلاء الأنبياء         |
| rm   | ٢٢٤ - باب زهد الصحابة           |
| rrv  | ٢٢٥ – باب تمني الموت            |
| ٢٣٩  | ٢٢٦- باب الكرم والحسب           |
| ٣٣٩  | ٢٢٧ - باب أبواب السلطان         |
| ۳٤٠  | ٢٢٨- باب في ذكر علي بن أبي طالب |
| ٣٤١  | ٢٢٩ - باب تمني الرجل موت أهله   |
| ٣٤١  | ٢٣٠ - باب الإمام راعي           |
| ٣٤٩  | ٢٣١ – باب القضاة                |
| ۳۵۱  | ٢٣٢ - باب السمع والطاعة         |
| ro7  | ٢٣٣ – باب لا طاعة في معصية      |
| ٣٥٩  | ٢٣٤ - باب البخل والسماحة        |
| ٣٦٠  | ٢٣٥ – باب لزوم الجماعة          |
| ř77  | ٢٣٦ – باب من أذل السلطان        |
| *7V  | ٢٣٧ - باب الأمراء               |
| ۲۷۱  | ۲۳۸ – باب الفتن                 |
| *A0  | ٢٣٩- باب خير الناس في الفتن     |
| ran  | ۲٤٠ - باب سنن من كان قبلكم      |
|      | ٢٤١ - باب المهدي                |
| rq • | ٢٤٢- باب أشراط الساعة           |
| 799  | ٢٤٣- باب قيام الروم             |
| ٤٠٢  | ٢٤٤ – باب الدجال                |
| ٤١١  | ۲٤٥ - باب نزول عيسيٰ بن مريم    |

# ٥٨٣

# فهرس الكوضي الم



| £\£          | ٢٤٦ - باب قيام الساعة                    |
|--------------|------------------------------------------|
| {10          | ٢٤٧ - باب الحوض                          |
| £19          | ۲٤۸ - باب من يخرج من النار               |
| £70          | ٢٤٩- باب الجنة وصفتها                    |
| £٣Y          | ٢٥٠ - باب صفة أهل النار                  |
| ب۲۳          | ٢٥١- باب قول : تعس الشيطان وتحريق الكت   |
| ξ <b>٣</b> γ | ٢٥٢ - باب من حالت شفاعته دون حد          |
| ξΨ <b>λ</b>  | ٢٥٣ - باب قوة النبي ﷺ                    |
| ٤٣٩          | ٢٥٤ – باب مثل هذه الأمة وغيرها           |
| £ <b></b>    | ٢٥٥ - باب الرجل يبدأ بنفسه في الكتاب     |
| £\$1         | ٢٥٦- باب أزواج النبي ﷺ                   |
| ξξξ          | ٢٥٧ – باب القول في السفر                 |
| £6           | ٢٥٨ - باب موت الفجاءة                    |
| 73           | ٢٥٩ - باب مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن |
| ξξΑ          | ٢٦٠- باب الغمر والفخر بأهل الجاهلية      |
| ¿o •         | ٢٦١ – باب التلقي                         |
|              | ٢٦٢ – باب المستشار أمين                  |
| £0Y          | ٢٦٣ - باب تقبيل الرأس واليد وغير ذلك     |
| 604          | ٢٦٤ – باب إتيان المرأة في دبرها          |
| .08          | ٢٦٥- باب رفع الحجر ونفار الدابة          |
| .08          | ٢٦٦ – باب مقتل عشمان                     |
| ٠٩           | ٢٦٧ - باب ظل السرح                       |
| نكنك         | _                                        |
|              |                                          |
|              | ۲۷۰ - باب حلق القفا و الزهد              |

# المُصِنَّفُ الإِمْ الْمُعَبِّلِ الرَّافِ

|   |   | ` | -  | <b>V</b> |
|---|---|---|----|----------|
| 4 | • |   | 4  |          |
| 3 | 0 | Л | ζ  | $\sim$   |
| 1 |   |   | ٠. | 10       |

| ۲۲                  | ٢٧١- باب التحريش بين البهائم وقبر أبي رغال           |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| ٠                   | ٢٧٢- باب المعدن الصالح                               |
| 77.                 | ٢٧٣- باب سوء الملكة والنفس وغير ذلك                  |
| ٤٦٤                 | ٢٧٤- باب القول إذا دخلت قرية ، وفتنة المال ، والميتة |
| ٤٦٥                 | ٢٧٥- باب التجار ومن أكل ولبس بأخيه                   |
| ٤٦٦                 | ٢٧٦- باب الاستسقاء بالأنواء والسمح                   |
|                     | ٢٧٧ – باب الزرع                                      |
| ٤٦٨                 | ٢٧٨- باب الفريضة والنضال                             |
| ٤٧٠                 | ٢٧٩- باب المشرق والخلق                               |
| ٤٧١                 | ٢٨٠- باب الرزق ومبايعة النبي ﷺ                       |
| ٤٧٢                 | ٢٨١- باب المتشاتمين والصدقة                          |
| <b>£</b> V <b>Y</b> | ٢٨٢- باب من سن سنة وآذي السلف                        |
| ξνξ                 | ٢٨٣- بر الوالدين                                     |
|                     | • ثبت المصادر والمراجع                               |
| ٥٣٣                 | <ul><li>فهرس الآيات</li></ul>                        |
| ovY                 | • فهرس القراءات                                      |